

لموقّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ المعمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ

الشِيحُالْكِبْرُ

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

الانصاف

فى معرفة الراجع مِنَ المُخِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي

تحقيق

الد*ك*تور عَالِفناخ مح<u>ب ا</u>كلو الد*ک*تور عائتیئر برعار کو<u>ک ال</u>تر کی

*انجزء الأول* الطهسارة

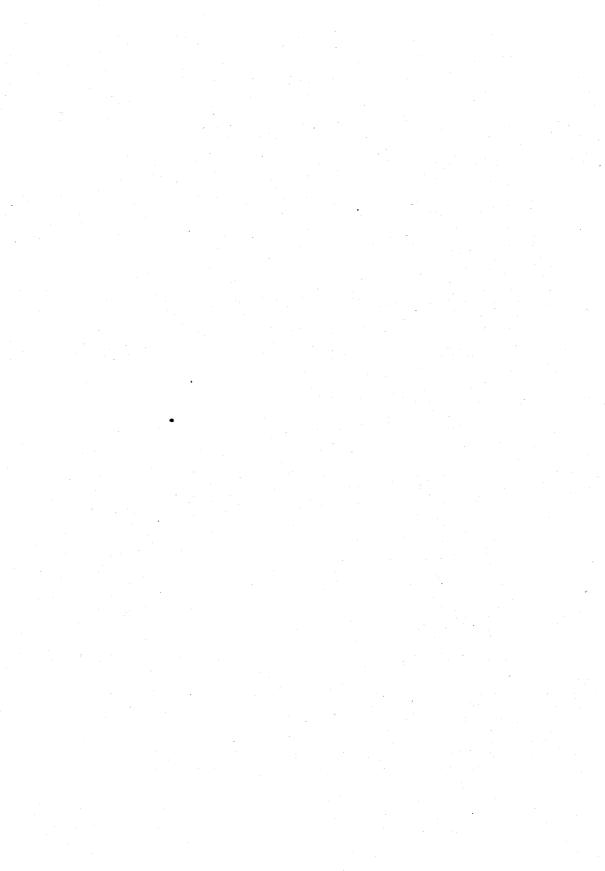

# الله المِنْمِ الْمُعَالِّحِ الْحَالِمَ الْمُعَالِّحِ الْحَالِمَ الْمُعَالِّحِ الْحَالِمَ الْمُعَالِّحِ الْحَال رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ الْأَوْحَدُ ، شَرَفُ الْإِسْلَامِ ، قُدُوةُ الْأَنَامِ ، مُوفَّقُ الدِّينِ ، أَوْحَدُ الزَّمَانِ ، مُوفَّقُ الدِّينِ ، أَبُو مُحَمَّدِ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ ، رَحِمَهُ اللهُ : الْحَمْدُ لِلهِ اللهَ عُمُودِ عَلَى كُلِّ حَالَ ، الدَّائِمِ الْبَاقِي بِلَا زَوَالَ ، اللهُ : الْحَمْدُ لِلهِ الْمَحْمُودِ عَلَى كُلِّ حَالَ ، الدَّائِمِ الْبَاقِي بِلَا زَوَالَ ، الْمُوجِدِ خَلْقَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالَ ، الْعَالِمِ بِعَدَدِ الْقَطْرِ وَأَمُواجِ الْبَحْرِ الْمُوجِدِ خَلْقَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالَ ، الْعَالِمِ بِعَدَدِ الْقَطْرِ وَأَمُواجِ الْبَحْرِ وَذَرَّاتِ الرِّمَالَ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

الشرح الكبير

# [ ١/١ ط] بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخُ الإمامُ العالم العاملُ ، شيخُ الإسلام ، قُدُوةُ الأنام ، بَقِيَّةُ السَّلفِ الكرام ، شَمسُ الدين أبو الفرج عبدُ الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أبى عمر محمد بن أحمد بن قُدامَةَ المَقْدِسِيُّ ، قَدَّسَ اللهُ رُوحَه ، ونَّور ضَرِيحَهُ ، آمين ، إِنَّه جواد كريم : الحمدُ لله العليِّ الأعظم ،

الإنصاف

## [ ١/١٤ ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستُعين ، وعليه نتوكَّلُ

الحَمْدُ للهِ المُتَّصِفِ بصِفاتِ الكَمال ، المَنْعوتِ بنُعوتِ الجَلالِ والجَمال ، المُنْفَرِدِ ١ بالإِنْعامِ والإفضال، والعَطاءِ والنَّوال، المُحْسِنِ المُجْمِلِ على مَمرِّ الأَيَّامِ

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : (۱ ) .

المقن

السَّمَاءِ ، وَلَا تَحْتَ أَطْبَاقِ الْجِبَالِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ الْكَبِيرُ السَّمَاءِ ، وَلَا تَحْتَ أَطْبَاقِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ، وَآلِهِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ، وَآلِهِ خَيْرِ آلِ ، صَلَاةً دَائِمَةً بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ .

أُمَّا بَعْدُ ؛ فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، اجْتَهَدْتُ فِي جَمْعِهِ وَتُرْتِيبِهِ ، وَإِيجَازِهِ وَتَقْرِيبِهِ ، وَسَطًا بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ ، وَجَامِعًا لِأَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، عَرِيَّةً عَنِ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ ؛ لِيَكْثُرُ عِلْمُهُ ، وَيَقَلَ لِأَحْثَمُ ، وَيَعْلَ لِحَافِظِيهِ ، نَافِعًا حَجْمُهُ ، وَيَكُونَ مُقْنِعًا لِحَافِظِيهِ ، نَافِعًا لِنَاظِرِ فِيهِ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ الْمَسْتُولُ [ ٢٠ ] أَنْ يُبَلِّعْنَا أَمَلَنَا ، وَيُصْلِحَ لَلنَّاظِرِ فِيهِ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ الْمَسْتُولُ [ ٢٠ ] أَنْ يُبَلِّعْنَا أَمَلَنَا ، وَيُصْلِحَ قَوْلَنَا وَعَمَلَنَا ، وَيَجْعَلَ سَعْيَنَا مُقَرِّبًا إِلَيْهِ ، وَنَافِعًا لَدَيْهِ .

الشرح الكبير

الجَوَادِ الأكرم ، ﴿ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ('') ، فقال فَرضَ طَلَبَ العِلْمِ على عبادِهِ المؤمنين، وأَمَرَهُم به فى الكِتابِ المُبِين ، فقال وهو أصْدَقُ القائِلِين: ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي

الإنصاف

واللَّيال . أَحْمَدُه حَمْدًا لا تَغيُّر له ولا زَوال ، وأَشْكُرُه شَكْرًا لا تَحَوُّلَ له ولا الْفِصال . وأشْهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وحدَه لا شَرِيكَ له ولا مِثْلَ ولا مِثال ، شهادَةً أَدَّخِرُها ليوْم لا بيْعٌ فيه ولا خِلال . وأشْهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه ، الدَّاعِي إلى أصَحِّ الأَقُوال ، وأسَدِّ الأَفْعال ، المُحْكِمُ للأَحْكامِ والمُميِّزُ بينَ الحرامِ والحلال ، صلى الله عليه وعلى آلِه وأصْحابِه خَيْرِ صَحْبٍ وخيْرِ آل ، صلاةً دائمةً بالغُدُوِّ والرَّصال .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ٤ ، ٥

آلدِّينِ ﴿ '' . أَحْمَدُه على نِعَم جَلَّلها ، وَقِسَم أَجْزَلَهَا ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، شَهَادَةً لا يَضِلُّ مَن شَهِدَ بها ولا يَشْقَى ، وكلمةً أَسْتَمْسِكُ بها ، ومَن يُؤمن بِالله فقدِ استمسكَ بِالعُروةِ الوُثقَى '' . ومَن يُؤمن بِالله فقدِ استمسكَ بِالعُروةِ الوُثقَى '' . وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدهُ ورسولُه أَرْسَله ﴿ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ " . صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تَسْلِيمًا كثيرًا .

هذا كتابٌ جَمَعْتُه في شرح « كتاب المُقْنِع » ، تأليف شَيْخنا الشيخ الإمام العالم العلّم العلّمة ، مُوَفَّقِ الدِّين أَلَى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامَةَ المَقْدِسيّ ، رَضِي اللهُ عَنه ، اعْتَمَدْتُ في جَمْعِهِ على كتابه « المُعْنِي » ، وَذَكَرْتُ فيه من غَيْرِهِ ما لم أَجِدْهُ فيه من الفُروع والوُجوهِ والرُّواياتِ ، ولم أَثْرُكُ من كتاب « المغنى » إلَّا شيئًا يسيرًا من الأَدِلَّةِ ، وَالرُّواياتِ ، ولم أَثْرُكُ من كتاب « المغنى » إلَّا شيئًا يسيرًا من الأَدِلَّةِ ، وَعَرَوْتُ من الأَحاديثِ ما لم يَعْزُ ، مِمَّا أَمْكَننِي عَزْوُهُ ، واللهُ المسئولُ أَن يَجْعَلنا مِمَّنْ رَسَخَتْ في العلم قَدَمُه ، وجُبِلَ على اتّباع الكتابِ والسُّنَةِ يَجْعَلنا مِمَّنْ رَسَخَتْ في العلم قَدَمُه ، وجُبِلَ على اتّباع الكتابِ والسُّنَةِ لَحْمُهُ ودَمُه ، إِنَّه على كل شيءٍ قَدِيرٌ ، وهو بالإجابةِ جدِيرٌ ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكِيلُ .

لإنصاف

أمَّا بعدُ ، فإنَّ كتابَ « المُقْنِع » فى الفِقْهِ ، تأليفَ شَيْخِ الإِسْلامِ مُوَفَّقِ الدِّين أبى محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمد بن قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ ، قدَّسَ اللهُ رُوحَه ، ونَوَّرَ ضَرِيحَه ، من أَعْظَمِ الكتُبِ نَفْعًا ، وأكثرِها جمْعًا ، وأوْضَحِها إشارَةً ، وأسْلَسِها

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَلَى ﴾ سورة البقرة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٤٦ .

عبارة ، وأوْسَطِها حَجْمًا ، وأغْزَرِها علْمًا ، وأحْسَنِها تَفْصِيلًا وتَفْرِيعًا ، وأجْمَعِها تَقْسِيمًا وتنْوِيعًا ، وأكْملِها ترْتِيبًا ، وألْطَفِها تَبْوِيبًا ؛ قد حوَى غالِبَ أُمَّهاتِ مسائِلِ اللَّهْب ، فمن حصَّلَها فقد ظفِرَ بالكَنْزِ والْمَطْلَب ، فهو كما قال مُصنِّفُه فيه : المُلْهَب ، فهو الحَبْرُ الإمامُ ، فإنَّ مَن ظرَ فيه بعَيْنِ التَّحْقيقِ والإِنْصاف ، وَجدَ ما قال حَقًّا وافِيًا بالْمُرادِ مِن غيرِ خِلاف ، وللَّ أنَّه ، رَحِمَه الله تعالى ، أطلق في بعض مَسائِله الخِلاف مِن غيرِ ترْجيح ، فاشتبه على النَّاظرِ فيه الضَّعِيفُ مِن الصَّحيح ، فأحْبَبْتُ ، إنْ يسرَّ الله تعالى ، أنْ أُبينَ الصَّحيح مِن المُذْهِ والمشهور ، والمعْمول عليه والمنصور ، وما اعْتَمَدَه أكثرُ الأصْحاب وذَهَبوا إليه ، و لم يُعَرِّجُوا على غيرِه و لم يُعَوِّلُوا عليه .

فصل: اعلم ، رَحِمَك الله تعالى ، أنَّ المُصنَّفَ ، رَحِمَه الله تعالى ، يكرِّرُ في كتابِه أشياءَ كثيرة ، عِبارَتُه فيها مُحْتلِفَةُ الأنواع ، فيُحْتاجُ إلى تَبْيينها ، وأنْ يُكْشفَ عنها القِناع ؛ فإنَّه تارَةً يُطلِقُ « الرِّوايتيْن » أو « الرِّواياتِ » أو « الوَجْهَيْن » أو « السَّخِم الات » بقولِه : « فهل « الوَجْه » أو « الاحتِماليّن » أو « الاحتِمالات » بقولِه : « فهل الحكمُ مُ كذا ؟ على رِوايتيْن ، أو على وَجْهَيْن ، أو فيه رِوايتان ، أو وَجْهان ، أو الحَكمُ مُ كذا ؟ على رِوايتيْن ، أو على وَجْهَيْن ، أو فيه رِوايتان ، أو وَجْهان ، أو الحَمَّمُ كذا واحْتَمَل كذا » . ونحو ذلك . فهذا وشِبْهُه ، الخِلافُ فيه مُطلَق ، والذي يظهرُ أنَّ إطلاقَ المُصنَفِّ وغالِبِ الأصْحابِ ، ليس هو لقُوَّةِ الخِلافِ مِن اللهُ والذي يظهرُ أنَّ إطلاقَ المُصنَفِّ وغالِبِ الأصْحاب ، ليس هو لقوَّةِ الخِلافِ مِن اللهُ والذي يظهرُ أنَّ إطلاقَ المُصنَفِّ وغالِبِ الأصْحاب ، ليس هو لقوَّةِ الخِلافِ مِن المُطلِق ، بخِلافِ مَنْ صَرَّح والذي يظهرُ أنَّ إطلاقَ المُصنَفِّ والمُورِع » ، و « مَجْمَع البَحْرَيْن » ، وغيرِهما . المُطلِق الخِلاف بقوْلِه مثلًا : « جازَ ، أو لم يَجُزْ ، أو صَحَّ ، أو لم يصحِ في والوَجْهَيْن ، أو الوَجْهَيْن ، أو الوَجْوِهِ » . أو بقولِه : « ذلك على إحْدَى الرِّوايتَيْن ، أو الوَجْهَيْن » . والخِلافُ في هذا أيضًا مُطلَق ، لكنْ فيه إشارَةٌ ما إلى ترجيحِ الأوَّلِ . وقد قيل : إنَّ المُصنَفَ قال : « إذا قلتُ ذلك ، فهو إشارَةٌ ما إلى ترجيحِ الأوَّلِ . وقد قيل : إنَّ المُصنَفَ قال : « إذا قلتُ ذلك ، فهو

الصَّحيحُ، وهو ظاهِرُ مُصْطلَحِ الحارثيِّ<sup>(۱)</sup> في «شَرْحه». وفيه نظرٌ؛ فانُّ في كتابه مَسائِلَ كثيرةً يُطْلِقُ فيها الخِلافَ بهذه العبارَةِ ، وليستِ المُذْهَبَ ، ولا عَزاها أَحَدُّ إلى الْحتِيارِه ، كَمَا يَمُرُّ بِكَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، فَفِي صِحَّتِه عَنْهُ بُعْدٌ . ورُبَّما تكونُ الرِّوايَةُ أو الوَجْهُ المسْكوتُ عنه مُقَيَّدًا بقَيْدٍ ، فأذْكُرُه ، وهو في كلامِه كثيرٌ . وتارَةً يذْكُرُ حُكْمَ المسْأَلَةِ مُفَصَّلًا فيها ، ثم يُطْلِقُ روايتَيْن فيها ، ويقولُ : ﴿ فِي الجُملَةِ ﴾ . بصِيغَةِ التَّمْريضِ ، كَما ذكرَه في آخِر الغَصْب ، أو يحْكِي بعدَ ذِكْرِ الحُكْمِ إطْلاقَ الرِّوايتَيْن عن الأصْحاب ، كما ذكَره في باب المُوصَى له ، ويكونُ في ذلك أيضًا تَفْصِيلُ ، فُنُبَيِّنُه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وَتَارَةً يُطْلُقُ الْخَلَافَ بِقُولُه ، بعد ذكر حكْم المسْأَلَةِ : ﴿ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ﴾ . والغالِبُ أنَّ ذلك وَجْهان للأصْحاب ، إلَّا أنَّه لم يَطُّلِعْ على الخِلافِ ، فوافقَ كلامَهم ، أو تابعَ عبارةَ غيرِه . وتارة يقولُ : « فعنه كذا ، وعنه كذا » . كما قالَه في باب النَّذْرِ ، والمَعْروفُ مِنَ المُصْطَلِحِ أَنَّ الخِلافَ فيه مُطْلَق . وتارةً يقول : « فقال فُلانٌ كذا . وقال فلانٌ كذا » . كما ذكرهُ في باب الإِقْرارِ بالمُحْمَلِ وغيرِه . وهذا مِن جُمْلَةِ الخِلافِ المُطْلَقِ فيما يظْهَرُ . وتارةً يقولُ ، بعدَ حكْم المسْأَلَةِ : « ذكره فُلانٌ ، وقال فلانٌ كذا . أو عندَ فلانِ كذا ، وعند فلانٍ كذا » . كما ذكره في بابِ جامِع الأيمانِ ، وكتاب الإقرار ، وغيرهما . وهذا في قُوَّةِ 1 ٢/١ و ] الخِلافِ المُطْلَقِ . ولو قيلَ : إنَّ فيه مَيْلًا إلى قُوَّةِ القَوْلِ الأُوَّلِ. لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ. وَتَارَةً يَقُولُ ، بَعْدَ ذِكْرِ الْحَكْمِ : ﴿ حَكْمُ الْمُسْأَلَةِ فَي قُولِ

فُلانٍ ، أو فقال فُلانٌ كذا . وقال غيرُه كذا » . كا ذكرَه في باب الأُضْحِيَة والشُّفْعَة والنَّذْرِ . وهذا أيضًا في قُوَّةِ الخِلافِ المُطْلَقِ . وتارةً يقول ، بعدَ ذِكْرِ حكْم المسْأَلَةِ : « عندَ فلانِ ، ويَحْتَمِلُ كذا . أو فقال فلانٌ كذا ، ويَحْتَمِلُ كذا » . كما ذكرَه في أواخر باب جامِع الأيمانِ ، وأواخِر باب شروطِ مَن تُقْبَلُ شهادَتُه . فظاهِرُ هذه العبارَةِ ، أنَّه ما اطَّلَعَ على غير ذلك القُّولِ ، وذكرَ هو الاحْتِمالَ ، وقد يكونُ تَابِعَ عِبَارَةَ غِيرِه . وقد يكونُ في المسْأَلَةِ خِلافٌ ، فُنْنَبُّهُ عَلَيْه . وتارةً يقولُ : « فقال فلانَّ كذا » . ويقْتَصِرُ عليه ، مِن غيرِ ذكْرِ خِلافٍ ، فقد لا يكونُ فيها خِلافٌ ، كا ذكره عن القاضى (١) أيضًا في باب الفِدْيَةِ، في الضَّرَّب إلتَّالثِ في الدِّماء الواجِبَةِ، فهو في حُكْم المَجْزُوم به . وقد يكونُ فيها خِلافٌ ، كَا ذكرُه عن القاضي في باب الهبَّةِ . وتارةً يقولُ ، بعدَ ذِكْر حُكْم المسْأَلَةِ : « في روايَةٍ » . كما ذكرَه في واجباتِ الصَّلاة ، وباب مَحْظوراتِ الإحْرام . أو يقولُ : « في وَجْهٍ » . كما ذكرَه في أرْكانِ النِّكاحِ . ففي هذا يكونُ اخْتِيارُه في الغالب خِلافَ ذلك ، وفيه إشْعارٌ بتُرْجيحِ المَسْكوتِ عنه ، مع اجْتِمالِ الإِطْلاقِ . وقد قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » في كتابِ النَّفقاتِ : ﴿ وَإِنْ كَانِ الْحَادِمُ لِهَا ، فَنَفَقتُهُ عَلَى الزَّوْجِ ، وكذا نَفَقَةُ المُوَّجِّرِ والمُعارِ َّقَ وَجْهٍ » . قال في « الفُروعِ » ° : « وقولُه : في وَجْهٍ . يَدُلُّ على أنَّ الأَشْهَرَ خِلافُه » . وتارةً يحْكِي الخِلاف وَجْهَيْن ، وهما روايتان . وقد يكونَ الأصحابُ الْحْتَلَفُوا فِي حَكَايَةِ الْحِلافِ ؛ فمهم مَنْ حَكَى وَجْهَيْن ، ومنهم مَنْ حَكَى روايتَيْن ، ومنهم مَن ذكرَ الطُّريقَتَيْن ، فأذْكُر ذلك إنْ شاء الله تعالى . وتارةً يذْكُرُ حُكْمَ المسْأَلَةِ ، ثم يقولُ : « وعنه كذا . أو وقيل . أو وقال فلانَّ . أو ويتخَرُّجُ . أو

 <sup>(</sup>١) يعنى أبا يعلى مجمد بن الحسين بن محمد ، ابن الفراء ، الحنبلي ، عالم زمانه في الأصول والفروع .
 المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .

ترجمه ولده ترجمة حافلة في طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ \_ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ٥/٠٨٥ .

الإنصاف

ويَحْتَمِلُ كَذَا ». والأُوَّلُ هو المُقَدَّمُ عندَ المُصنَّفِ وغيرِه. وقلَّ أن يُوجدَ ذلك التَّحْريجُ أو الاحْتِمالُ إلَّا وهو قوْلُ لبعْضِ الأصْحابِ ، بل غالِبُ الاحْتِمالاتِ للقاضى أبي يَعْلَى في « المُجَرَّدِ » وغيرِه ، وبعْضُها لأبي الخَطَّابِ<sup>(۱)</sup> ولغيرِه ، وقد تكون للمُصنِّفِ ، وسنُبيِّنُ ذلك إن شاء الله تعالى .

فالتَّخْرِيجُ في مَعْنى الاحْتِمالِ ، والاحْتِمالُ في مَعْنى الوَجْهِ ، إِلَّا أَنَّ الوَجْهَ مَجْزُومٌ بِالفُتْيَا به . قالَه في « المُطْلِع » . يعْنى مِن حيثُ الجُمْلةُ . وهذا على إطْلاقِه فيه نظرٌ ، على ما يأتِي في أواخِر كتاب القضاءِ ، وفي القاعِدةِ آخِر الكتاب . والاحْتِمالُ تبْيينُ أَنَّ ذلك صالِحٌ لكَوْنِه وَجْهًا ، فالتَّخْرِيجُ نقْلُ حكْم مسْألَةٍ إلى ما يُشْبِهُها والتَّسْوِيَةُ بينهما فيه ، والاحْتِمالُ يكونُ إمَّا لدَليلٍ مَرْجُوحٍ بالنِّسْبَةِ إلى ما حالَفَه ، والتَّخْرِيجُ أو الاحْتِمالُ إلَّا إذا فَهِمَ المعْنى . والقوْلُ ولدَليلٍ مساوٍ له ، ولا يكونُ التَّخْرِيجُ أو الاحْتِمالُ إلَّا إذا فَهِمَ المعْنى . والقوْلُ يشْمُلُ الرَّوايَةَ ، وهو كثيرٌ في كلام يشْمُلُ الوَجْهَ ، والاحْتِمالُ ، والتَّخْرِيجُ ، وقد يشْمَلُ الرِّوايَةَ ، وهو كثيرٌ في كلام المُتَقَدِّمين ، كأبي بَكُولًا ) ، وابنِ أبي موسى (٢) ، وغيرِهما ، والمُصطَلَحُ الآنَ علي خلافِه ، ورُبَّما يكونُ ذلك القوْلُ الذي ذكرَه المُصنَفُ ، أو الاحْتِمالُ ، أو التَّخْرِيجُ ، روايةً عن الإمام أحمد ، ورُبَّما كان ذلك هو المذهبَ ، كما ستراه إنْ شاءَ التَّخْرِيجُ ، روايةً عن الإمام أحمد ، ورُبَّما كان ذلك هو المذهبَ ، كما ستراه إنْ شاءَ الشَّتُعالَى مُبَيَّنًا . وتارةً يذْكُرُ حُكْمَ المسْألَةِ ، ثم يقولُ : « وقيل عنه كذا » . كاذكرَه المُعْلَقُ ، ثم يقولُ : « وقيل عنه كذا » . كاذكرَه

<sup>(</sup>۱) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى البغدادى ، أحد أثمة المذهب الحنبلى وأعيانه . ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . وصنف كتبا حسانا فى المذهب والأصول والحلاف . وتوفى سنة عشر وخمسمائة . طبقات الحنابلة ۲۱/۲ ــ ۱۲۷ ، العبر ۲۱/۶ . وكانت (۲) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الحلال ، صاحب التصانيف الدائرة والكتب السائرة ، وكانت له حلقة بجامع المهدى ، أنفق عمره فى جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه . توفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ۱۲/۲ ــ ۱۰ ، العبر ۱۶۸/۲ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو على محمد بن أحمد بن أبى موسى الهاشمى القاضى . المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .
 وكتابه الإرشاد فى فروع المذهب . مفاتيح الفقه الحنبلى ٦٣/٢ .

في باب المُوصَى له ، وعيوب النِّكاح ، أو « وحُكِي عنه كذا » . كما ذكره في باب نَواقِضِ الوضوعِ وغيرِه ، أو « وحُكِيَ عن فلان كذا » . كما ذكرَه في باب القِسْمَةِ بصِيغَةِ التَّمْريَضِ في ذلك . وقد يكونُ بعضُهم أثْبتَه لصِحَّتِه عندَه ، فنُبيِّنُه . وتارةً يحْكِي الخِلافَ في المسْأَلَةِ ، ثم يقولُ : « قال فلانٌ كذا » . بغير واوٍ ، ولا يكونُ ذلك في الغالب إلَّا مُوافِقًا لما قبلَه ، لكنْ ذكره لفائدَةٍ ؛ إمَّا لكُوْنِه أعَمَّ ، أو أخصَّ مِن الحُكْم المُتقَدِّم ، أو يكونُ مُقَيَّدًا أو مُطْلَقًا ، والحُكْمُ المُتقَدِّمُ بخِلافِه ، ونحوِه . ورُبَّما ذكرَ ذلكُ لمُفْهوم ما قبلَه ، كما ذكرَه في العاقِلَةِ عن أبي بكر . وهي عِبارَة عَقَدَةً . وَتَارَةً يَقُولُ ، بَعْدَ ذِكْرِ الْمُسْأَلَةِ : ﴿ فَي ظَاهِرِ اللَّهْبِ ﴾ . أو ﴿ وظاهِرُ المذهب كذا » . أو « في الصَّحيح ِ مِن المذهبِ » . أو « في الصَّحيح عنه » . أو « في المشْهور عنه » . ولا يقولُ ذلك إلا وثَمَّ خِلافٌ ، والغالِبُ أنَّ ذلك كما قال . وقد يكونُ ظاهِرَ المذهب والصَّحيحَ مِن المذهب عندَه دُونَ غيره ، كما ذكره في باب سُجودِ السَّهْو وغيره ، وظاهِرُ المذهب هو المشهورُ في المذهب . وتارةً يقولُ : ﴿ في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن ، أو الوَجْهَيْن ، أو على أظْهَرِ الرِّوايتَيْن ، أو الوَجْهَيْن » . ولا تكادُ تَجِدُ ذلك إِلَّا المَّذْهِبَ ، وقد يكون المُذَهِبُ خِلافَه ، ويكونُ الأَصَحَّ والأَظْهَرَ عندَ المُصنَنِّفِ ومَنْ تابعَه . وتارةً يُطْلِقُ الخِلافَ ، ثم يقولُ : « أَوْلَاهما كذا » . كما ذكره في تَفْريق الصَّفْقَةِ والعِدَدِ. وهذا يكون الْحتِيارَه ، وقد يكونُ المذهبَ ، كما في العِدَدِ . وتارةً يقولُ ، بعدَ حِكايَتِه الخِلافَ : « والأُوَّلُ [ ٢/١ ظ ] أَصَعُّ » . أو « وهي أَصَحُّ » . كما ذكرَه في الكفَاءَةِ وغيرها ، ويكونُ في الغالب كما قال . وقد يكونُ ذلك اخْتِيارَه . وتارةً يقولُ : « والأوَّلُ أَقْيَسُ وأصَحُّ » . كما قالَه في المُساقَاةِ . أو « والأوَّلُ أحْسَنُ » . كما ذكرَه في آخِرِ باب مِيراثِ الغَرْقَى والهَدْمَى . وهذا يكونُ اخْتِيارَه . وتارةً يُصَرِّحُ باخْتِيارِه ، فيقول : « وعندِى كذا » . أو «هذا الصَّحيحُ عندى». أو «والأقوى عندى كذا». أو «والأوْلَى عِندِى كذا». أو

الا:ماه

« وهو أوْلَى » . وهذا في الغالِب يكونُ روايةً ، أو وَجْهًا ، وقد يكونُ اخْتارَه بعضُ الأصْحاب ، ورُبَّما كان المذهبَ . وتارةً يقدِّمُ شيئًا ، ثم يقولُ : « والصَّحيحُ كذا » . كما ذكره في كتاب العِنْقِ وغيرِه ، ويكونُ كما قال ، ورُبَّما كان ذلك الْحِتِيارَه . وتارةً يقول : « قال أصْحابنًا » . أو « وقال أصحابنا » . أو « وقال بعضُ أصحابنا كذا » . ونحوه . وقد عُرفَ من اصْطِلاحِه أنَّ اخْتِيارَه مُخالِفٌ لذلك . وتارَةً يقولُ : « الْحتارَه شُيُوخُنا » . أو « عامَّةُ شُيوخِنا » . كما ذكرَه في كتاب الظِّهار ، وفي آخِر باب طريق الحُكْم وصِفَتِه . وتارةً يقولُ : « نصَّ عليه ، وهو الْحَتِيارُ الأصْحابِ » . كما ذكرَه في باب طريق الحُكْم وصِفَتِه ، والمُذَهبُ يكونَ كذلك . وتارةً يذْكُرُ الحَكْمَ ، ثمَّ يقولُ : « هذا المذهبُ » . ثم يحكي خِلافًا ، كَما ذكرَه في بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه ، أو يذْكُرُ قَوْلًا ، ثم يقولُ : « والمذهبُ كذا » . كما ذكره في باب الاستثناء في الطّلاق . أو يقول : « والمذهبُ الأُوَّالُ » . كما ذكره في كتابِ النَّفقاتِ ، ويكونُ المذهبُ كما قال . وتارة يذْكُرُ حكْمَ المسْأَلَة ، ثم يقولُ: « أَوْمأُ إليه أحمدُ ، وعندَ فُلانِ كذا » . كما ذكره في باب الرِّبا . أو يقدِّمُ حُكْمًا ، ثم يقولُ : « وأوْماً في موْضِعٍ بكذا » . كما ذكره في كتابٍ الغَصْب . وهذا يُؤْخَذُ مِن مدْلولِ كلامِه . وتارةً يقولُ : ﴿ وَيَفْعُلُ كَذَا فَي ظَاهِر كلامِه » . كما ذكره في باب سَتْر العَوْرَةِ ، والغَصْبِ ، وشُروطِ القِصاصِ ، وِالزَّكَاةِ ، وَالْقَضَاءِ . وَالْطَاهِرُ مِن الكلامِ هُو : اللَّهْظُ المُحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ فَأَكْثَر ، هو في أَحَدِهما أَرْجَحُ . أو : ما تَبادرَ منه عندَ إطْلاقِه مَعْنَى ، مع تجويز غيره . ويأتِي هذا والذى قبلَه وغيرُهما أوَّلَ القاعدَةِ آخِرَ الكتابِ . وتارةً يقولُ : « نَصَّ عليه ، أو والمُنْصوصُ كذا ، أو قال أحمد كذا . ونحوَه » . وقد يكونُ في ذلك خِلافٌ فَأَذْكُرُه ، ورُبَّما ذكَره المُصَنِّفُ . والنَّصُّ و المُنصوصُ هو الصَّريحُ في مَعْناه . وتارةً يقْطَعُ بحُكْم مسْأَلَةٍ ، وقد يزيدُ فيها ، فيقولُ : « بلا خِلافٍ في المذهبِ » .

كَمْ ذَكْرَه في كِتَابِ القَضاءِ وغيره . أو يقولُ : ﴿ وَجُهَّا وَاحِدًا . أو روايةً واحدةً ﴾ . وهو كثيرٌ في كلامِه . ويكونُ في الغالب فيها خِلافٌ ، كما ستراه . ورُبَّما كان المَسْكُوتُ عنه هو المذهبَ ، بل رُبَّما جزَمَ في كتبه بشيء والمذهبُ خِلافه ، كما ذكرَه في كتابِ الطُّهارَةِ ، في مسْأَلَةِ اشْتِباهِ الطَّاهرِ بالطَّهُورِ . وتارةً يذْكُرُ المسْأَلة ، ثم يقول : ﴿ فَالقِيَاسُ كَذَا ﴾ . ثم يحْكِي غيرَه ، كما ذكرَه في كتاب الدِّياتِ . أو يذْكُرُ الحَكْمَ ، ثم يقولُ : « والقِيَاسُ كذا » . كما ذكرَه في باب تَعارُضِ البَيِّنتَيْن . أو يذْكُرُ حُكْمَ المسْأَلَةِ ، ثم يقولُ : « في قياس المذهب » . ويقْتَصِرُ عليه ، كا ذكره في كتاب الصَّداقِ واللِّعانِ . أو يذْكُرُ الحُكْمَ ، ثم يقولُ : ﴿ وقِياسُ المَدْهِبِ كذا » . كما ذكره في باب الهبَةِ . وفي الغالِب يكونُ ذلك اخْتِيارَه ، ورُبَّما كان المذهبَ ، كا ستَراه . وتارةً يَحْكِي بعضَ الأقوالِ ، ثم يقولُ : « ولا عملَ عليه » . كَمَا ذَكَرَه فَى بَابِ (١) الفَرائض ، وأَحْكَام أُمَّهاتِ الْأُولَادِ ، وشُرُوطِ القِصاص . ورُبَّما قَوَّاه بعضُ الأصحاب واختارَه ، فيكونُ قوْلَه ، ولا عملَ عليه عندَه وعندَ مَن تابَعه . وتارةً يقولُ ، هو أو غيرُه ، بعدَ حكايَته الخِلافَ : « هذا قولٌ قديمٌ ، رَجَع عنه » . كما ذكرَه في الغَصْبِ والهِبَـةِ وغيرهما . وقد يكونُ اخْتَارَه بعضُ الأصْحابِ . واعلمْ ٰ أنَّه إذا روَى عن الإمامِ أَحمَدَ روايةً ، ورَوَى عنه أنَّه رجَعَ عنها ، فهل تسْقُطُ تلك الرِّوايةُ ولا تُذْكُرُ ؛ لرُجوعِه عنها ، أو تُذْكُرُ وتُثْبَتُ في التَّصانيفِ ، نظرًا إلى أنَّ الرِّوايتَيْن عن اجْتِهادَيْن في وَفْتَيْن ، فلم يُنْقَضْ أَحَدُهما بالآخِر ، ولو عُلِمَ التَّاريخُ ، بخِلافِ نَسْخِ الشَّارعِ ؟ فيه الْحِتِلافِ بين الأصحاب ؛ ذكره المَجْدُ(٢) في « شَرْحِه » وغيره ، في باب التَّيَمُّم ، عندَ قُولِه :

<sup>(</sup>۱) فى ۱: «كتاب ». (۲) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ، ابن تيمية الحرانى ، مجد الدين أبو البركات ، فقيه العصر ، وشيخ الحنابلة . ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريبا ، وتفقه ، وحدث ، ورحل ، وصنف ، ودرس . وتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۲۶۹/۲ ــ ۲۰۶ ، سير أعلام النبلاء

<sup>.</sup> YAT \_ YA 1/1T

« وإنْ وجدَه فيها بَطَلَتْ . وعنه ، لا تَبْطُلُ » . ويأتي هناك أيضًا . قلتُ : عملُ الإنصاف ِ الأصْحابِ على ذكْرِها ، وإنْ كان الثَّانِي مَذْهَبَه . فعلى هذا يجوزُ التَّخْريجُ والتَّفْريعُ والقِياسُ عليه ، كالقَوْلِ الثَّانِي . قال في « الرِّعايَةِ » : فإنْ عُلِمَ التَّاريخُ ، فالثَّانِي مَذْهَبُه . وقيلَ : الأُوَّلُ ، إِنْ جُهلَ رُجوعُه عنه . وقيلَ : أو عُلِمَ ، وقُلْنا : مَذْهَبُه ما قَالَهُ تَارَةً [ ٣/١ و ] بدليل . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فإنْ تعذَّرَ الجمْعُ وعُلِمَ التَّاريخُ ، فقيلَ: الثَّانِي مَذْهَبُه . وقيلَ: والأَوَّلُ . وقيل : ولو رَجَعَ عنه . وقال في « أُصولِه » : وإنْ عُلِمَ أسْبَقُهُما ، فالثَّانِي مذْهَبُه ، وهو ناسِخٌ . اختارَه في « التَّمْهيدِ » ، و « الرُّوضَةِ » ، و « العُدَّةِ » . وذكر كلامَ الخَلَّالِ وصاحبه كَقُولِهِما: هذا قُولٌ قديمٌ ، أو أوَّلُ ، والعملُ على كذا . كنصَّين . قال الإمامُ أَحمدُ : إذا رأَيْتُ ما هو أَقْوَى ، أَحذْتُ به ، وترَكْتُ القَوْلَ الأُوَّلَ . وجزَم به الآمِدِيُّ (١) وغيرُه . وقال بعضُ أصْحابنا : والأوَّلُ مَدْهَبُه أيضًا ؛ لأنَّ الاجْتِهادَ لا يُنْقَضُ بالاجْتِهادِ . وفيه نظرٌ ، ويلْزَمُه ولو صَرَّحَ بالرُّجوع ، وبعضُ أصْحابِنا خالفَ ، وذكرَه بعضُهم مُقْتَضَى كلامِهم . انتهى . وتارةً يحْكِي الخِلافَ ثم يقولُ : « والعملُ على الأوَّلِ » . كما ذكرَه في باب كتاب القاضي إلى القاضي ، ويكونُ الحكْمُ كما قال . وتارةً يحْكِي بعضَ الرُّواياتِ ، أو الأَقْوال ، ثم يقولُ : « وهو بعيد » . كا ذكره في باب حَدِّ الزِّني والقَذْفِ ، وغيرهما . وقد يكونَ اخْتارَه بعضُ الأصحاب ، فأذْكُرُه . وتارةً يذْكُرُ حُكْمَ مَسْأَلَةٍ ، ثم يخْرُجُ منها إلى

نَظِيرَتِها ، ممَّا لا نقْلَ فيها عندَه ، كما ذكرَه في أواخِر باب الحجر ، في قُولِه :

« وكذلك يُخَرَّجُ في النَّاظرِ في الوَقْفِ » . وفي باب الـوَكَالَةِ بقَوْلِه : « وكذلك

يُخَرَّجُ في الأجيرِ والمُرْتَهَنِ » . فيكونُ إمَّا تابعَ غيرَه ، أو قالَه مِن عندِه . وقد يكونُ

<sup>(</sup>۱) على بن محمد بن عبد الرحمن البغدادى ، أبو الحسن ، المعروف بالآمدى . أحد أكابر أصحاب أبي يعلى ، بلغ من النظر الغاية ، ودرس وأفتى وناظر . توفى سنة سبع أو ثمان وستين وأربعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۸/۱ ، ۹ .

الإنصاف

فى المسْألَةِ نقُلْ خاصٌ لَم يطَّلِعْ عليه ، فأذْكُره إِنْ ظَفِرْتُ . أو يذْكُرُ حُكمَ مسْألَةٍ ، ثم يُخرِّجُ فيها قُولًا مِن نظيرَتِها . وهو كثيرٌ فى كلامِه ، والحكْمُ كالتى قبلَها . وتارةً يذْكُرُ حُكْمَيْن مُخْتَلِفَيْن ، منصوصًا عليهما فى مسْألَتَيْن مُتَشابِهَتَيْن ، ثم يُخرِّجُ من إَحْدَاهما حُكْمَها إلى الأُخرَى ، كما ذكرَه فى بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ وغيرِه . وللأصحاب فى جوازِ النَّقْلِ والتَّخريجِ فى مثْلِ هذا وأشباهِه خلاف . ويأتي فى البابِ المذكورِ فى أول كتابِ الوصايا والقَذْف ، وغيرِهما. ويأتى أَذلك فى القاعدة ، آخِرَ الكتاب، مُحرَّرًا إِنْ شاءَ الله تعالى . وتارةً يذكر حُكْمَ مسْألةٍ ولها مفهومٌ ، فربَّما ذكرتُ المفهومَ وما فيه مِن المسائلِ والخِلافِ ، إِنْ كان ، وظفِرْتُ به . وربَّما أطْلق العبارة ، وهى مُقَيَّدةٌ بقيْدٍ قد قيَّدَها به المُحقِّقون مِن الأصْحابِ أو بعضهم ، فأنبَّهُ عليه ، وأذكرُ مَنْ قالَه مِن المصحابِ إِنْ تيسَرَّ . وتارةً يكونُ كلامُه عامًا ، والمرادُ وأذكرُ مَنْ قالَه مِن الأصْحابِ إِنْ تيسَرَّ . وتارةً يكونُ كلامُه عامًا ، والمرادُ الخصُوصُ أو عَكْسُه ، وقَصَدَ ضَرْبَ المِثالِ ، فنُبَيِّنُه . وسيَمُرُّ بك ذلك ، إِنْ شاء الله تعالى .

وللمُصنَفِ في كتابِه عباراتُ مخْتلِفةٌ في حكاية الخِلافِ ، غيرُ ذلك ، ليس في ذكْرِها كبيرُ فائدةٍ فيما نحن بصددِه ؛ فلدلك تركنا ذكْرها . وأُحشِّى على كلِّ مسألةٍ إنْ كان فيها خِلاف واطَّلعْتُ عليه ، وأُبيِّنُ ما يتعلَّقُ بمفْهومِها ومنطوقِها ، وأُبيِّنُ الصَّحيحَ من المُذْهبِ مِن ذلك كله ؛ فإنَّه المقْصودُ والمطْلوبُ مِن هذا التَّصنيفِ ، وغيرُه داخِلَ تبعًا . وهذا هو الذي حدانِي إلى جمْع هذا الكتابِ ؛ لِمَسيسِ الحاجَةِ إليه ، وهو في الحقيقةِ تصحيحٌ لكُلِّ ما في مَعْناه مِنَ المُختصراتِ ؛ فإنَّ أكثرَها ، بل والمُطَوَّلات ، لا تخلُو من إطْلاقِ الخِلافِ . وقد أذكرُ مسائلَ لا خِلافَ فيها ، توْطِئةً لِمَا بعدَها ؛ لتَعَلَّقها بها ، أو لمعْنَى آخَرَ أُبَيِّنُهُ . وأذكرُ القائِلَ بكلِّ قوْلٍ واخْتِيارَه ، ومن صحَّحَ ، وضعَّفَ ، وقدَّمَ ، وأطْلقَ ، إنْ تيسَرَّ ذلك . وأذكرُ القائِل بكلِّ قوْلٍ واخْتِيارَه ، ومن صحَّحَ ، وضعَّفَ ، وقدَّمَ ، وأطْلقَ ، إنْ تيسَرَّ ذلك . وأذكرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « باقي ».

إِنْ كَانَ فِي المَسْأَلَةِ طُرُقٌ للأصْحابِ ، ومَن القائلُ بكلِّ طريق . وقد يكونُ للخِلافِ فوائدُ مَبْنِيَّةً عليه ، فأذْ كُرُها إِنْ تيسَّر ، وإِنْ كان فيها خلافٌ ذكْرْتُه ، و بَيَّنْتُ الرَّاجِحَ منه . وقد يكونُ التَّفْريعُ على بعضِ الرِّواياتِ أو الوُجوهِ دونَ بعضٍ ، فأذْكُرُه ، ورُبَّما ذكرَه المُصَنِّفُ أو بعضه ، فأُكمِّلُه . ورُبَّما ذكرتُ المسْأَلَةَ في مَكانَيْنِ أو أكثر ، أو أَحَلْتُ أَحدُهما على الآخر ؛ ليَسْهُلَ الكشْفُ على مَن أرادَها . وليس غرضيي في هذا الكتاب الانحتِصارَ والإيجازَ ، وإنَّما غرضِي الإيضاحُ وفهمُ المعْنَي . . وقد يتعَلَّقُ بمسْأَلَةِ الكتابِ بعضُ فُروعٍ ، فأُنَبِّه على ذلك بقوْلِي : ﴿ فَائِدَةٌ ﴾ أو « فَائِدَتَانَ » أو « فوائِدُ » . فيكُونُ كَالنَّتَمَّةِ له . وإنْ كان فيه خِلافٌ ذكرْ تُه وبَيَّنْتُ المذهبَ منه . وإنْ كان المذهبُ أو الرِّوايةُ أو القُولُ مِن مُفْرَداتِ المذهب ، نَبَّهْتُ على ذلك بقوْلِي : « وهو مِنَ المُفْرَداتِ » . أو « مِن مُفْرَداتِ المذهب » . إنْ تيسَّر . ورُبُّما تكونُ المسْألَةُ غريبةً ، أو كالغريبَةِ ، فأُنِّبُهُ عليها بقوْلِي : ﴿ فَيُعالِي بِها ﴾ . وقد يكونُ في بعض نُسَخِ الكتابِ زِيادَةً أو نقْصٌ ، زادَها مَنْ أَذِنَ له المُصنِّفُ في إصْلاحِه ، أو نقَصَها ، أو تكونُ النُّسَخُ المقروءَةُ على المُصنِّفِ [ ٣/١ ط ] مُخْتَلِفَةً ، كَما في باب ذَكْرِ الوَصِيَّةِ بالأنْصِباء والأَجْزَاء ، وصلاةِ الجماعَةِ ، فأُنَبُّهُ على ذلك وأَذْكُرُ الاخْتِلافَ . ورُبَّما يكونُ اخْتِلافُ النُّسَخِ مَبْنيًّا على اخْتلافِ بينَ الأصْحاب ، فأُبَيِّنُه إِنْ شاءَ الله تعالى ، وأذْ كرُ بعضَ حُدودٍ ذكرها المصنِّفُ أو غيرُه ، وأُبَيِّنُ مَن ذكرها ، ومَن صَحَّحَ أو زيَّف ، إنْ تيسَّر . واعلم أنَّه إذا كان الخِلافُ في المسْأَلَةِ قَوِيًّا مِن الجَانِبَيْنِ ، ذكَّرْتُ كلُّ مَن يقولُ بكلِّ قَوْلٍ ، ومَن قدَّمَ وأطْلَقَ ، وأَشبعُ الكلامَ في ذلك ، مهما اسْتطَعْتُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تُعالى .

وإنْ كان المذْهَبُ ظاهِرًا أو مشهورًا ، والقولُ الذي يقابلُه ضعِيفًا أو قويًّا ، ولكنَّ المُذْهِبَ خِلافُه ، أَكْتَفِي بَذِكْرِ المُذْهِبِ ، وَذِكْرِ مَا يَقَابِلُهُ مِنَ الْخِلافِ ، مِن غيرِ اسْتِقْصاءِ في ذكْر مَن قدَّمَ وأخَّر ؟ فإنَّ ذِكْرَه تطويلٌ بلا فائدةٍ . فظُنَّ بهذا التَّصنيف خيرًا ، فُرُبَّما عَثْرْتَ فيه بمسائلَ وفوائدَ وغرائبَ ونُكَتٍ كثيرةٍ ، لم تَظْفَرْ بمَجْموعِها

الإنصاف

في غيره ؛ فإنِّى نقلْتُ فيه مِن كَتُب كثيرَةٍ مِن كَتُب الأصْحابِ ، مِنَ المُخْتصراتِ والْمُطَوَّلاتِ ، مِنَ الْمُتونِ والشُّروحِ ؛ فممَّا نقلْتُ منه مِن الْمُتونِ : « الْخِرَقِيُّ » ، و « الشَّافِي » لأبي بَكْرٍ عبدِ العزيزِ (۱) ، و « تَهْذيبُ الأَجْوبَةِ » لابنِ حامِدٍ (۱) ، و « الإِرْشَادُ » لابن أبي موسى ، و « الجامِع المُعْفِيرِ » ، و « الأَحْكامُ السُّلْطانِيَّةُ » ، و « الرِّوايتَيْن والوَجْهَيْن » ، و مُعْظَمُ الصَّغير » ، و « الخِولافُ الكبيرُ » ، و « الخِصالُ » ، وقِطْعة مِن « المُجَرَّدِ » ، ومِن « الْجِلافُ الكبيرُ » ، و «الخِصالُ » ، وقِطْعة مِن « المُجَرَّدِ » ، المُخبَرِيِّ (۱) مِن المُضَارِبَةِ إلى آخِرِه ، و « الهِدايَةُ » ، و « رُءوسُ المسائلِ » ، لابنِ شِهَابِ و « العِباداتُ الخَمْسُ » ، وأجزاءٌ من « الانتِصارِ » ، لأبي الخَطَّابِ ، و « القصولُ » ، و « التَّذْكِرَةُ » ، وبغضُ « المُفْرَداتِ » لابنِ عَقِيلٍ (١) ، و « المُوروعُ » القاضى أبي جَعْفَرِ (٥) ، و « فُروعُ » القاضى أبي و « رُءوسُ المسائلِ » المَاسَلِ » ، و « رُءوسُ المسائلِ » المَاسَلِ » ، و « المُؤرداتِ » لأبنِ عَقِيلٍ (١) ، و « فُروعُ » القاضى أبي جَعْفَرِ (٥) ، و « فُروعُ » القاضى أبي و « المُورةُ » ، و « فُروعُ » القاضى أبي المَاسَلِ » المَاسَلُ المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَسْرَ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ » المَاسَلُ المَاسَلُ » المَسْرَ المَاسَلُ المِسْرَ المَاسَلُ » المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ المَسْرَ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ المَس

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على البغدادى ، إمام الحنبلية فى زمانه ومدرسهم ومفتيهم ، صاحب المصنفات . المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة . تاريخ بغداد ۳۰۳/۷ ، طبقات الحنابلة ۱۷۱/۲ ـــ ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) الحسن بن شهاب بن الحسن العكبرى ، أبو على ، الكاتب المجود ، طلب الحديث ، وبرع فيه ، وكان من أثمة الفقه والشعر والعربية وكتابة المنسوب . توفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . طبقات الحنابلة ١٨٦/٢ ـــ ١٨٦/ ، سير أعلام النبلاء ٥٤٢/١٧ ، ٥٤٣ . . .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الشريف ، ينتهى نسبه إلى العباس بن عبد المطلب ، رضى الله عنه . ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، وبرع فى المذهب ، ودرس وأفتى وصنف . وتوفى سنة سبعين وأربعمائة . طبقات الحنابلة ٢٣٧/٣ ــ ٢٤١ ، العبر ٢٧٣/٣ ، ٢٧٤ .

•••••

الإنصاف

الحسين ('')، ومِن « مَجْمُوعِه »، مِن الهِبَةِ إلى آخِره بِخَطُه ، و « العُقودُ »، و « الخِصالُ » لابنِ البَنَّا ('')، و « الإيضاحُ »، و « الإشارةُ »، وغالبُ « المُبْهِجِ » لأبى الفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ ('')، و « الإِفْصَاحُ » لابنِ هُبَيْرَةَ ('')، و « الغُنْيَةُ » للبَيْنَ الفَرَجِ عبدِ القادرِ (' )، و « الرِّوايتيْنِ والوَجْهَيْن » للْحَلُوانِيِّ (' )، و « المُذْهَبُ »، و « مَسْبُوكُ الذَّهَبِ في تَصْحيحِ المَذْهِبِ » لابنِ الجَوْزِيِّ (' )، و « الطَّرِيقُ الأَثْرَبُ » لولدِه يُوسفَ ( ) ، و « المَذْهَبُ الأَحْمَدُ في مذهبِ أحمدَ »، و « الطَّرِيقُ الأَثْرَبُ » لولدِه يُوسفَ ( ) ،

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ، ابن أبى يعلى ، أبو الحسين ، صاحب طبقات الحنابلة ، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ، تفقه وبرع وصنف ، وأفتى وناظر ، وله تصانيف كثيرة ، توفى سنة ست وعشرين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>۲) الحسن بن أحمد بن عبد الله ، ابن البنا ، البغدادى ، أبو على . ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة . وتفقه ، وقرأ عليه القرآن جماعة ، وسمع منه الحديث خلق كثير ، وصنف . توفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۳۲/۱ ــ ۳۷ ، المنتظم ۳۱۹/۸ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازى المقدسى الحنبلى ، شيخ الشام فى وقته ، له تصانيف عدة فى الفقه والأصول . توفى سنة ست وثمانين وأربعمائة . طبقات الحنابلة ٢٤٨/٢ ، ٢٤٩ ، ذيل طبقات الحنابلة ٦٨/١ ــ ٧٣ ، العبر ٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانى الحنبلى ، وزير المقتفى وابنه ، كان مجلسه معمورا بالعلماء والفقهاء ، وألف . ومات شهيدا مسموما سنة ستين وخمسمائة . العبر ١٧٢/٤ ، ١٧٣ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢٥١/١ ـ ٢٨٩ .

<sup>(°)</sup> عبد القادر بن أبى صالح بن عبد الله الحنبلى ، محيى الدين ، أبو محمد ، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . ولد سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، وتوفى سنة إحدى وستين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٠٩/١ ـ ٢٩٠/١ . ألمنتظم ٢١٩/١٠ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٩٠/١ ـ ٤٥١ .

 <sup>(</sup>٦) محمد بن على بن محمد بن عثان بن المراق الحلواني ، أبو الفتح ، الفقيه الزاهد . ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ، وتوفى سنة خمس وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>۷) عبد الرحمن بن على بن محمد ، ابن الجوزى ، جمال الدين ، أبو الفرج ، شيخ الإسلام ، الحافظ ، المفسر . ولد سنة تسع أو عشر وخمسمائة ، وتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٣٨٤ ـ ٣٦٩ ـ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۸) يوسف بن عبد الرحمن بن على ، ابن الجوزى ، محيى الدين ، الصاحب ، أستاذ دار الحلافة . ولد سنة ثمانين وخمسمائة . وضربت عنقه صبرا عند هولاكو سنة ست وخمسين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۲۰۸/۲ ـــ ۲۲۱ ، سير أعلام النبلاء ۳۷۲/۲۳ ـــ ۳۷۲ .

الإنصاف

و « المُسْتَوْعِبُ » للسَّامَرِّئِ (۱) ، و « الخُلاصَةُ » لأبي المعالِي ابنِ مُنَجَّي (۱) ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، ورأيتُ في نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ ، أنَّ اسْمَ الهادى : « عُمْدَةُ العازم ، في تَلْخيصِ المسائل الخارِجَةِ عن مُخْتَصرِ أبي القاسم » ، و « العُمْدةُ » مع « المُقْنِع » للمُصنِّفِ ، و « البُلْغَةُ » ، ومِن « التَّلْخيصِ » إلى الوصايا ، للشيخ فخرِ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (۱) ، و « المُحَرَّرُ » للمَجْدِ ، و « المُنظُومَةُ » لابنِ عبدِ القويِّ (۱) ، و « الرِّعَايةُ الكُبْرَى » ، و « الصَّغرى » ، و « أَدابُ المُفْتِي » ، لابنِ عبدِ القويِّ (۱) ، و « الرِّعَايةُ الكُبْرَى » ، و « الصَّغرى » ، و « رَبْدَتُها » ، و « الإفاداتُ بأحكام العِبَادات » ، و « آدابُ المُفْتِي » ، لابنِ حَمْدان (۰) ، و « الوَجِيزُ » للشَّيْخِ

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة السامرى ، أبو عبد الله شيخ الجنابلة ، وقاضى سامراء . توفى سنة ست عشرة وستائة ، عن إحدى وثمانين سنة . ذيل طبقات الحنابلة ١٢١/٣ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، سير أعلام النبلاء ١٤٤/٣٢ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أسعد بن المنجَّى بن بركات التنوخى الدمشقى ، وجيه الدين ، أبو المعالى ، شيخ الحنابلة ، روى عنه موفق الدين ابن قدامة . مولده فى سنة تسع عشرة وخمسمائة ، ووفاته سنة ست وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ٤٣٧/٢١ ، ٥٠ ، سير أعلام النبلاء ٤٣٦/٢١ ، ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن الخضر (أبى القاسم) بن محمد ، ابن تيمية الحرانى ، فخر الدين ، أبو عبد الله ، المفتى المفسر ، الخطيب ، صنف مختصرا في المذهب ، وتفسيرا ، وديوان خطب. وتوفى سنة اثنتين وعشرين وستائة ، عن ثمانين سنة . ذيل طبقات الحنابلة ١٥١/٢ ــ ١٦٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٨٨/٢٢ ــ ٢٩٠ .

 <sup>(</sup>٤) محمد بن عبد القوى بن بدران المقدسي المرداوى ، أبو عبد الله النحوى ، اشتغل ودرّس وأفتى .
 وتوفى سنة تسع وتسعين وستائة . الوافى بالوفيات ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حمدان بن شبيب النمرى الحرانى القاضى ، نجم الدين ، أبو عبد الله . ولد سنة ثلاث وستائة بحران . ورحل إلى القاهرة ، وسمع ، وتفقه ، وصنف ، وولى نيابة القضاء ، وأضَرَّ . وتوفى سنة خمس وتسعين وستائة بالقاهرة . ذيل كشف الظنون ٣٣١/٢ ، ٣٣٢ .

 <sup>(</sup>٦) محمد بن تميم الحرانى ، أبو عبد الله ، صاحب علم وفقه . ترجمه ابن رجب بين وفيات سنتى خمس
 وسبعين وستعين وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٩٠/٢ .

الإنصاف

الحُسَيْنِ ابن أبى السَّرَى البَغْدادِى () ، و ﴿ نَظْمُه ﴾ للشَّيْخِ جَلالِ الدِّينِ نصْرِ اللهِ البَغْدادِيِ () ، و ﴿ النَّهايَةُ ﴾ لابنِ رَزِين () ، ومن ﴿ الحاوِى الكبيرِ ﴾ إلى الشَّرِكَةِ ، و ﴿ الحَاوِى الصَّغير ﴾ ، وجُزْءٌ مِن ﴿ مُخْتَصَرِ المُجَرَّدِ ﴾ من البيوع ِ ، الشَّيْخِ أبى نصْرٍ عبدِ الرحمن مدرِّسِ المُسْتَنْصِرِيَّةِ () ، و ﴿ الفُروقُ ﴾ للشَّيْخِ تَقِيِّ للنَّيْنِ أَحْدَ بنِ محمدٍ الأَدُمِيِّ البَغْدَادِيِّ () ، و ﴿ النَّدْينِ أَحْدَ بنِ محمدٍ الأَدْمِيِّ البَغْدَادِيِّ () ، و ﴿ الفُروعُ ﴾ ، و ﴿ الآدابُ الكُبْرَى ﴾ على ما قيل ، و ﴿ الفُروعُ ﴾ ، و ﴿ الآدابُ الكُبْرَى ﴾ عَدْدُوسٍ () المَاتَخْدِ ، على ما قيل ، و ﴿ الفُروعُ ﴾ ، و ﴿ الآدابُ الكُبْرَى ﴾

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن يوسف بن محمد بن أبى السرى الدجيلى البغدادى ، سراج الدين ، أبو عبد الله ، الفقيه ، المقرئ ، الفرضى ، النحوى ، الأديب ، المصنف . ولد سنة أربع وستين وستمائة ، وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبحمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢١٧/٢ ، ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) نصر الله بن أحمد بن محمد التسترى البغدادى ، جلال الدين ، أبو الفتح ، نزيل القاهرة . ولد في حدود الثلاثين وسبعمائة . واشتغل بالتدريس والتصنيف ، ونظمه للوجيز في ستة آلاف بيت . وتوفى بالقاهرة سنة الناتج عشرة و ثمانمائة . شذرات الذهب ٩٩/٧ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني الحوراني الدمشقى ، سيف الدين ، أبو الفرج ، صاحب التصانيف . قتل شهيدا بسيف التتار سنة ست وخمسين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٦٤/٢ .

وزَرِيرَان ؛ قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ على جادة الحاج إذا أرادوا الكوفة من بغداد . معجم البلدان ٩٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى البغدادى ، تقى الدين ، أبو بكر ، المقرئ ، رجل صالح ، ثقة . ولد سنة سبع وثلاثيان ومائتين ، وتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١٥/٢ ، تاريخ بغداد ٣٩٠ . ٣٩٠ .

<sup>(</sup>۷) محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمى البغدادى ، أبو أحمد ، الحافظ . المتوفى سنة ثلاث وتسعين ومائتين . طبقات الحنابلة ٣٤١/١ ، سير أعلام النبلاء ٣١/١٣ .

و « الوُسْطَى » للعلَّامَةِ شَمْسِ الدِّين ابنِ مُفْلح (') ، ومِن « الفائقِ » إلى النِّكاحِ ، للشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ ابنِ قاضى الجَبَلِ (') ، و «إِذْراكُ الغائية في الْحِيْصارِ الهِدائية » للشَّيْخِ صَفِي الدِّينِ عبدِ المُوْمنِ بنِ عبدِ الحقِّ (") ، و «الْحتياراتُ الشَّيْخِ تَقِيِّي الدِّينِ » (') ، جَمعُ القاضى علاءِ الدِّينِ ابن اللَّحَّامِ البَعْلِيِّ (°) ، ولم يَسْتَوْعِبْها ، وجملةً من مَجامِيعِه وفتاوِيه ، و « الهَدْيُ » للعلَّامَةِ ابنِ القَيِّمِ (') ، وفتاوِيه ، و « الهَدْيُ » للعلَّمَةِ ابنِ القَيِّمِ (') ، وغالبُ كُتُبِه ، و « مُختَصر » ضَخْمٌ لابنِ أبي المَجْدِ (') ، و « القواعِدُ الفِقْهِيَّةُ » للعلَّمةِ الشَيْخِ زَيْنِ الدينِ ابنِ رَجَب (^) ، و « القواعِدُ الأصوليَّةُ » ، للعلَّمةِ الشَيْخِ زَيْنِ الدينِ ابنِ رَجَب (^) ، و « القواعِدُ الأُصوليَّةُ » ،

<sup>(</sup>١) محمد بن مفلح بن محمد القاقوني ، شمس الدين ، برع في الفقه إلى الغاية ، وناب في الحكم ، وصنف . وتوفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة ٥-٣٠ ، ٣١ ، النجوم الزاهرة ١٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي ، ابن قاضى الجبل ، شرف الدين . ولد سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة . الدرر الكامنة وستائة . صاحب فنون ، أفتى ، وولى القضاء . وتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . الدرر الكامنة . ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٣) عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادى ، صفى الدين ، أبو الفضائل . ولد سنة ثمان و خمسين وستهائة . واستعلى عبد الفقه بالكتابة الديوانية ، والتصنيف ، والتدريس . توفى سنة تسع وثلاثين و شبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٤٣١ ـ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، ابن تيمية الحراني، أبو العباس ، شيخ الإسلام . ولد سنة إحدى وستين وستائة . وتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٣٨٧/٢ ـــ ٤٠٨ . البداية والنهاية ٤٠٨ ــ ٣٢/١ .

 <sup>(</sup>٥) على بن محمد بن عباس ، ابن اللحام الدمشقى ، علاء الدين ، أبو الحسن ، شيخ الحنابلة فى وقته .
 توفى سنة ثلاث وثمانمائة ، وقد جاوز الخمسين . شذرات الذهب ٣١/٧ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى ، ابن قيم الجوزية ، شمس الدين . ولد سنة إحدى وتسعين وستأثة ، وتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . البداية والنهاية ٢٣٤/٤ ، ٢٣٥ ، الدرر الكامنة ٢١/٤ \_\_\_

<sup>(</sup>٧) أبو بكر بن أبى المجد بن ماجد السعدى الدمشقى ثم المصرى ، عماد الدين ، أبو بكر . ولد سنة ثلاثين وسبعمائة . ودرس ، وصنف . وتوفى سنة أربع وتمانمائة . شذرات الذهب ٤٢/٧ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى الدمشقى ، زين الدين ، المحدث الحافظ ، صاحب الذيل على طبقات الحنابلة . توفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة . الدرر الكامنة ٢٨/٢ ، ٤٢٩ .

و « تجْريدُ العنايَة ، في تَحْريرِ أَحْكامِ النِّهايَةِ » للقاضِي علاءِ الدِّينِ ابن اللَّحَّامِ ، و «نَظْمُ مُفْرَداتِ المَذْهَبِ» للقاضي عزَّ الدِّينِ المقْدِسِيِّ (١)، و «التَّسْهيلُ» للبَعْلِيِّ (٢).

وممّا نقلْتُ منه مِن الشُّرُوحِ : [ ١/٤ و ] « الشَّرَّ عُلكِير » لشيْخِ الإِسْلامِ شَمْسِ الدِّينِ ابنِ أَبِي عمر ، على « المُقْنِعِ » ، وهو المرادُ بقوْلى : « الشَّرِح ، والشَّارِح » . و « شَرْحُ أَبِي البَركاتِ ابنِ مُنجَّي » عليه ، وقِطْعَةٌ مِن « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » لابنِ عبدِ القَوِيِّ ، إلى أَثناءِ الزَّكاةِ عليه ، وقِطْعَةٌ لابنِ عُبيْدان (٢) إلى سَتْرِ العَوْرةِ عليه ، وقِطْعَةٌ من « الحارِثِيِّ » ، من العارية إلى الوَصايا عليه ، العَوْرةِ عليه ، وقِطْعَةٌ من « الحارِثِيِّ » ، من العارية إلى الوَصايا عليه ، و « شرحُ مناسِكه » للقاضى مُوقِّقِ الدِّينِ المَقْدِسِيِّ (١٠) ، مجلَّد كبيرٌ ، و « أَمْرُحُ » القاضى عليه ، و « أَمْرُحُ » القاضى عليه ، و « أَمْرُحُ » البنِ البَنَّا عليه ، و « أَمْرُحُ » ابنِ رَزِينِ عليه ، و « أَمْرُحُ » الرَّرْكشِيِّ (١٠) عليه ، وقطْعَةٌ مِن « أَمْرُحُ » الطُّوفِيِّ » (١) إلى النَّكاحِ عليه ، وقطْعَةٌ مِن « أَمْرِحِ العُمْدَةِ » للشيخِ تَقِيّ الطُّوفِيِّ » (٧) إلى النَّكاحِ عليه ، وقطْعَةٌ مِن « أَمْرِحِ العُمْدَةِ » للشيخِ تَقِيّ

<sup>(</sup>۱) محمد بن على بن عبد الرحمن المقدسى ، عز الدين ، خطيب الجامع المظفَّرى ، بالصالحية . ولد سنة أربع وستين وسبعمائة. وبرع في الفقه والحديث. توفي سنة عشرين وتمانمائة. شذرات الذهب ١٤٨/١ ١٠ ١٤٨ (٢) محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلى ، شمس الدين أبو عبد الله ، الفقيه ، المحدث ، النحوى ، اللغوى ، صاحب « المطلع على أبواب المقنع » . توفي سنة تسع وسبعمائة . ذيل العبر ، للذهبي ٤٧ ،

<sup>(</sup> $\tilde{\mathbb{P}}$ ) الفقيه إبراهيم بن عبيدان . ذكره الذهبي في من استشهد على ايدى التتار ، في وقعة شقيحب من بلاد الشآم . سنة اثنتين وسبعمائة . ذيل العبر ، للذهبي ٢٠ ، شذرات الذهب 2/7 .

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى القاضى موفق الدين المقدسي هذا ، وليس بصاحب « المقنع » و « المغنى » كما يتضح من كلام المؤلف فيما يأتى .

<sup>(</sup>٥) لم نهتد إليه .

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصرى ، شمس الدين ، ابو عبد الله ، الفقيه الحنبلي . توفى بالقاهرة ، سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . شذرات الذهب ٢٢٤/٦ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفى الصرصرى ، نجم الدين ، أبو الربيع . ولد سنة سبع =

الدِّين ، و « مُختَصرُ المُغْنِي » لابنِ عُبَيْدان بخطِّه ، ومِن « مُخْتَصرِ الْمُغْنِي » لابن حَمْدان ، إلى آخرِ كتاب الجُمُعَةِ بخطِّه ، وسَمّاهُ « التَّقْريب » وهو كتابٌ عظيمٌ ، و « شَرْحُ » بهاءِ الدِّين (١) عليها ، و « شَرْحُ صَفِيِّ الدِّين » على « المُحَرَّدِ » ، و « قطعةٌ للشيخ ِ تَقِيِّ الدِّين » عليه ، « وتَعْلِيقَةٌ » لابنِ خطيبِ السَّلامِيَّةِ (١) عليه . و « قطعةٌ للمَجْدِ » ، إلى صفةِ الحجِّ ، على « الهِدايَةِ » ، وقطعةٌ مِن « شرْح ِ الوَجيزِ » للزَّرْكَشِيِّ ، مِن أُوَّلِ العَنْقِ إلى أثناءِ الصَّداقِ ، وقطعةٌ مِن « شَرْح ِ الوَجيزِ » للشيخ حسنِ بنِ عبدِ النَّاصِ المَقْدِسِيُّ (١) ، مِن كتابِ الأَيْمانِ إلى آخرِ الكتابِ ، وهو الجُزْءُ السَّابِعُ ، وقطعةٌ من « شَرْح ِ الوَجيزِ » للشيخ حسنِ بنِ عبدِ النَّاصِ المَقْدِسِيُّ (١) ، مِن كتابِ الأَيْمانِ إلى آخرِ الكتابِ ، وهو الجُزْءُ السَّابِعُ ، وقطعة من « شَرْح ِ الْكَتَابِ ، وهو الجُزْءُ السَّابِعُ ، وقطعة من « شَرْح ِ أَلِي حكيم ٍ » (٥) عليها ، و « النُّكَتُ على المُحَرَّرِ » ، و « الحَواشِي من « شَرْح ِ أَلِي حكيم ٍ » (٥) عليها ، و « النُّكَتُ على المُحَرَّرِ » ، و « الحَواشِي

<sup>=</sup> وخمسين وستائة ، الفقيه ، دخل بغداد ، ودمشق ، ومصر . وتوفى بالخليل سنة ست عشرة وسبعمائة. ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢ – ٣٧٠ ، الدرر الكامنة ٢٤٩/٢ – ٢٥٢ ، الأنس الجليل ٢٥٧/٢ ، ٢٥٨ ، شذرات الذهب ٣٩/٦ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي ، بهاء الدين ، أبو محمد . ولد سنة ست وخمسين وخمسمائة . وهو تلميذ موفق الدين ابن قدامة . توفى سنة أربع وعشرين وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢/١٧١ ، ١٧١ ، التكملة لوفيات النقلة ٢/٢٣ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) حمزة بن موسى بن أحمد ، ابن شيخ السلامية ، عز الدين ، أبو يعلى ، كان من أعيان الحنابلة ، وكان له اعتناء بنصوص أحمد وفتاوى ابن تيمية ، برع فى الفقه وصنف و درس . توفى سنة تسع وستين وسبعمائة . الدر, الكامنة ١٦٥/٢ . وانظر : البداية والنهاية ٢١٧/١٤ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى ، محب الدين ، أبو البقاء ، المقرئ ، الفقيه ، النحوى .
 ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . وله مصنفات كثيرة . توفى سنة ست وعشرين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ١٠٩/٢ - ١٠١ . المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثى ، للذهبى ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى ترجمته .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن دينار بن أحمد النهروانى الرزاز ، أبو حكيم . ولد سنة ثمانين وأربعمائة . وهو تلميذ أبى الخطاب الكلوذانى ، وشيخ ابن الجوزى ، صنَّف فى المذهب والفرائض . توفى سنة ست وخمسين وخمسمائة . ديل طبقات الحنابلة ٢٠٢/١ - ٢٠١ ، المنتظم ٢٠١/١ ، ٢٠٢ .

الإنصاف

على المُقْنِعِ » للشيخِ شمسِ الدِّينِ ابن مُفْلِعٍ ، و « حَواشِي » شيْخِنا (١) على « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « حَواشِي » قاضى القُضاةِ مُحِبِّ الدِّينِ أَحمدَ ابنِ نصْرِ اللهِ البَغْدادِيِّ (٢) ، على « الفُروعِ » ، و « تَصْحيحُ الخِلافِ المُطْلَقِ » الذي في « المُقْنِعِ » للشيْخِ شمْسِ الدِّينِ النَّابُلُسِيِّ (٦) ، و « تَصْحيحُ شيْخِنا قاضِي القُضاةِ عِزِّ الدِّينِ الكِنانِيِّ » (٤) ، على « المُحَرَّرِ » ، وغيرُ ذلك مِن التَّعاليقِ قاضِي القَضاةِ عِزِّ الدِّينِ الكِنانِيِّ » (٤) ، على « المُحَرَّرِ » ، وغيرُ ذلك مِن التَّعاليقِ والمَجاميعِ والحَواشِي ، وقِطْعَةٌ مِن « شَرْحِ البُخارِيِّ » لابنِ رَجَبٍ ، وغيرِ ذلك مِنَّ مَا وقَفْتُ عليه .

واعلمْ ، أنَّ مِن أعْظمِ هذه الكتُبِ نفْعًا ، وأكثرِها علْمًا وتحْرِيرًا وتحْقِيقًا وتصْجِيحًا للمذهبِ ، كتاب « الفُروعِ » ؛ فإنَّه قصد بتصْنِيفه تَصْجِيحَ المذهبِ وتحْرِيرَه وجمْعَه ، وذكر فيه أنَّه يقدِّمُ غالِبًا المذهب ، وإن اختلفَ الترجيحُ ، أطْلقَ الخِلافَ ، إلَّا أنَّه ، رحِمَه اللهُ تعالى ، لم يُبيِّضْه كلَّه ، ولم يُقْرَأُ عليه ، وكذلك « الوَجيرُ » ؛ فإنَّه بَناه على الرَّاجح مِن الرِّواياتِ المَنْصوصةِ عنه ، وذكر أنَّه عرضه « الوَجيرُ » ؛ فإنَّه بَناه على الرَّاجح مِن الرِّواياتِ المَنْصوصةِ عنه ، وذكر أنَّه عرضه

<sup>(</sup>١) يعنى أبا بكر بن إبراهيم بن يوسف ، ابن قُنْدس البعلى الدمشقى ، تقى الدين . ولد تقريبا سنة تسع وثمانمائة ببعلبك . عمل أولا بالحياكة ، ثم أقبل على العلم ، وكان ذكيا فبرع فيه ، وأحيا الله به مذهب الحنابلة في دمشق . توفى سنة إحدى وستين وثمانمائة بدمشق . الضوء اللامع ١٤/٦ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادى ، ثم المصرى ، محب الدين ، أبو الفضل . ولد سنة خمس وستين وسبعمائة . ورحل إلى مصر والشام ، وتفقه وحدث ، وناظر ، وأفتى ، ودرس ، وانتهت إليه مشيخة الحنابلة . توفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة . يعرف بابن نصر الله ، وبسبط السراج أبى حفص عمر بن على ابن موسى البزار . الضوء اللامع ٢٣٣/١ – ٢٣٣ ، شذرات الذهب ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد القادر بن عثمان الجعفرى النابلسى ، شمس الدين ، تفقه بابن قيم الجوزية ، وتصدر للتدريس والإفتاء . توفى سنة سبع وتسعين وسبعمائة . الدرر الكامنة ١٣٨/٤ ، ١٣٩ ، شذرات الذهب ٣٤٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكنانى القاهرى ، عز الدين ، أبو البركات . ولد بالقاهرة سنة ثمانمائة . لازم أكثر شيوخ عصره ، وناب فى القضاء ، ودرس ، وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء . توفى سنة ست وسبعين وثمانمائة . الضوء اللامع ٢٠٥/١ – ٢٠٧ ، شذرات الذهب ٣٢١/٧ ، ٣٢٢ .

على الشَّيْخِ العَلَّامَةِ أَلَى بَكْرٍ عبدِ اللهِ ابنِ الزَّرِيرَانِيِّ ، فهذَّبَه له ، إلَّا أَنَّ فيه مسائِلَ كثيرةً تابَع فيها المصنِّفَ على الْحتِيارِه ، وتابعَ في بعضِ المسائِلِ صاحِبَ « المُحَرَّرِ » و « الرِّعايَةِ » ، وليستِ المذهب ، وسيَمُرُّ بك بعضِ المسائِلِ صاحِبَ « المُحَرَّرِ » و « الرِّعايَةِ » ، وليستِ المذهب ، وسيَمُرُّ بك ذلك إنْ شاء الله . وكذلك « التَّذْكِرَةُ » لابنِ عَبْدُوسٍ ؛ فإنَّه بَناها على الصَّحيحِ من الدَّلِيلِ . وكذلك أبنُ عبْدِ القَوِيِّ في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » فإنَّه قال فيه : أَبْتَدِئ بالأَصَحِّ في المُذهب نَقُلًا أو الأَقْوَى دلِيلًا ، وإلَّا قُلْتُ مثلًا : رِوَايتان ، أو وَجُهان . وكذا قال في نظمه :

ومهْما تأتَّى الإثبتداءُ براجع فإنِّي به عندَ الحِكايَةِ أَبْتَدِي

وكذلك « ناظِمُ الْمُفْرَداتِ » ؛ فإنه بَناها على الصَّحيحِ الأَشْهَرِ ، وفيها مسائلُ ليستْ كذلك . وكذلك « الخُلاصةُ » لأبنِ مُنَجَّى ؛ فإنَّه قال فيها : أُبَيِّنُ الصَّحيحَ مِن الرِّوايَةِ والوَجْهِ . وقد هذَّبَ فيها كلامَ أبى الخطَّابِ في « الهِدايَة » . وكذلك « الإِفَادات بأَحْكامِ العِبادَات » لابنِ حَمْدان ؛ فإنَّه قال فيها : أَذْكُرُ هنا غالِبًا صَحِيحَ المذهبِ ومَشْهُورَه ، وصَرِيحَه ومشْكورَه ، والمعْمولَ عندنا عليه ، والمَرْجوعَ غالِبًا إليه .

تنبيه: اعلم ، وفَقَك الله تعالى وإيَّانا ، أنَّ طرِيقَتِى فى هذا الكتاب ، النَّقلُ عن الإمام أحمدَ والأصحاب ، أغزُو إلى كُلِّ كتاب ما نقلْتُ منه ، وأُضيفُ إلى كُلِّ عالم ما أروى عنه ، فإنْ كان المذهبُ ظاهِرًا أو مشهورًا ، أو قد اختاره جُمْهورُ الأصحابِ وجعلُوه منْصورًا ، فهذا لا إشكالَ فيه ، وإنْ كان بعضُ الأصحابِ يدَّعِي أن المذهبَ خِلافُه . وإنْ كان التَّرجيعُ مُخْتَلِفًا بينَ الأصحابِ في مسائلَ يَتَعِي أن المذهبَ خِلافُه . وإنْ كان التَّرجيعُ مُخْتَلِفًا بينَ الأصحابِ في مسائلَ مُتجاذِبَةِ المأْحَذِ ، فالاغتِمادُ في معْرفَةِ المذهبِ من ذلك على ما قالَه المُصنَّفُ ، والمَحْدُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، و « القواعدِ الفِقْهِيَّة » ، و « الوَجيزِ » ، و « الرَّعايَتْينِ » ، و « النَّظْم » ، و «الخُلاصَةِ » ، والشيخُ تَقِيُّ و « الوَجيزِ » ، و « الرَّعايَتْينِ » ، و « السَّخُ تَقِيُّ

الدِّين ، وأبنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ؛ فإنَّهم هذَّبُوا كلامَ المَتَقَدِّمين ، ومهَّدوا قواعِدَ المُذَهِبِ بِيقِينٍ . فإن اخْتَلَفُوا ، فالمُذَهِبُ ما قدَّمَه صاحِبُ « الفُروعِ ، » فيه في مُعْظم مسائِله . فإنْ أطلقَ الخِلافَ ، أو كان مِن غير المُعْظَم الذي قدَّمَه ، فالمُذَهِبُ ما اتَّفَقَ عليه الشَّيْخانِ ﴾ أعْني المُصنِّفَ و المَجْدَ ، أو وافقَ أحَدُهما الآخرَ [ ١/؛ ظ] في أَحَدِ اخْتِيارَيْه . وهذا ليس على إطْلاقِه ، وإنَّما هو في الغالب ، فإنِ احْتَلَفًا ، فالمَذْهِبُ مع مَن وافَقَه صاحِبُ ﴿ القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ ، أو الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وإلَّا فالمُصنِّف ، لاسيَّما إنْ كان في « الكافي » ، ثم « المَجْد » . وقد قال العَّلَامَةُ ابنُ رَجَبِ في « طَبقاتِه »(١) في تَرْجَمةِ ابنِ المَنِّيِّ (٢) : وأَهْلُ زمانِنا ومَن قبلَهم ، إنَّما يرْجِعُون في الفِقْهِ مِن جِهَةِ الشُّيوخِ والكُتب إلى الشَّيْخَيْن ؛ المُوَفَّق والمَجْدِ . انتهى . فإنْ لم يكُنْ لهما ولا لأَحَدِهما في ذلك تصحيحٌ ، فصاحِبُ « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، ثم صاحِبُ « الوَجيز » ، ثم صاحِبُ « الرِّعايتَيْن » . فإنِ اخْتلَفا « فالكُبْرَى » ، ثم النَّاظِمُ ، ثم صاحِبُ « الخُلاصَةِ » ، ثم « تَذْكِرَةُ ابن عَبْدُوسِ ﴾ ، ثم مَن بعدَهم . أَذْكُرُ مَن قدَّمَ ، أو صحَّحَ ، أو اخْتارَ ، إذا ظفِرتُ به ، وهذا قليلٌ جدًّا . وهذا الذي قُلْنا مِن حيثُ الجمْلَةُ ، وفي الغالبِ ، وإلا فهذا لا يطُّرِدُ ٱلْبَتَّةَ ، بل قد يكونُ المذهبُ ما قالَه أَحَدُهم في مسْأَلَةِ ، ويكونُ المذهبُ ما قالَه الآخُرُ في أُخْرَى ، وكذا غيرُهم ، باعْتِبارِ النُّصوصِ والأدِلَّةِ والمُوافقِ له مِن الأصحابِ . هذا ما يظْهَرُ لي مِن كلامِهم . ويظْهَرُ ذلك لمَنْ تَتَبُّعَ كلامَهم وعَرَفَه ، وسَنُنُبُّهُ على بعض ذلك في أماكِنِه . وقد قيلَ : إنَّ المذهبَ ، فيما إذا اخْتلَفَ التَّرُّ جيحُ ، ما قالَه الشَّيْخان ، ثم المُصنِّفُ ، ثم المَجْدُ ، ثم « الوَجيزُ » ، ثم « الرِّعايتَيْنِ » . وقال

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) نصر الله بن فتيان بن مطر النهروانى البغدادى ، ابن المثّى ، أبو الفتح . ولد سنة إحدى وخمسمائة .
 فقيه العراق على الإطلاق ، أفتى ودرس نحوا من سبعين سنة ، ما تزوج ولا تسرَّى ، وهو شيخ موفق الدين ابن قدامة . توفى سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٣٥٨/١ ٣٦٥ .

الإنصاف

بعضهم: إذا اختلفا في « المُحَرَّرِ » و « المُقنِع » ، فالمذهبُ ما قاله في « الكافِي » . وقد سُئِلَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين عن معْرِفَةِ المذهبِ في مسائلَ ، الخلافُ فيها مُطْلَق في « الكافِي » و « المُحَرَّرِ » و « المُقْنِع » و « الرِّعايَة » و « الخلاصة » و « الهِدايَة » وغيرِها ، فقال : طالِبُ العلم يُمْكِنُه معْرِفَةُ ذلك مِن كتب أُخر ، مثل كتاب « التَّعْليق » للقاضى ، و « الاَنْتِصارِ » لأبي الخطّاب ، و « عُمُدِ الأَدِلَةِ » لابنِ عَقِيلٍ ، و « تَعْليق القاضى يعْقوبَ » (۱) ، و « ابنِ الزَّاغُونِي » (۱) ، وغير ذلك مِن الكتُب الكِبارِ التي يُذكرُ فيها مسائِلُ الخِلافِ ، ويُدْ كُرُ فيها الرَّاجِحُ . وقد اختُصرتُ هذه الكتُب في كتُب مُختصرة ، مثل « رءوس المسائل » للقاضى أبي يعْلَى ، والشَّريفِ أبي جَعْفَرٍ ، ولأبي الخطّاب ، وممَّا يُشَلَق ما والمُقرب في « رءوس مسائِله » . قال : وممَّا يُشرَفُ منه ذلك « المغنى » لأبي محمدٍ ، وشَرْحُ « الهِدايَة » لجَدِّنا ، ومَن كان عَمِيرًا بأصولِ أحمدَ ونصوصِه ، عرف الرَّاجِحَ مِن مذهبِهِ فِي عامَّةِ المسائلِ ، اثتهى كلامُ الشَّه ، أنَّ التَّرْجيحَ فِن مذهبِهِ فِي عامَّةِ المسائلِ . اثتهى كلامُ الشَّه ، وعلى الرَّاجِحَ مِن مذهبِهِ فِي عامَّةِ المسائلِ . اثتهى كلامُ الشَيخ تَقِيِّ الدِّين . وهو مُوافِق لما قُلناه أوَّلا ، ويأتِي بعضُ ذلك في أواخِر كتابِ القَضاءِ . واعلمْ ، رَحِمَك اللهُ ، أنَّ التَّرْجيحَ إذا اختَلَف بينَ الأصحابِ ، إنَّما كتابِ القَضاءِ . واعلمْ ، رَحِمَك اللهُ ، أنَّ التَّرْجيحَ إذا اختَلَف بينَ الأصحابِ ، إنَّما

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبرى البُّرْزَبِينِي ، أبو على ، قاضى باب الأزج ، وكان ذا معرفة تامة بأحكام القضاء ، وإنفاذ السجلات ، متعففا فى القضاء ، متشددا فى السنة . توفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . وبرزبين التى ينتسب إليها قرية ببغداد . الأنساب ١٤٦/٢ ، المنتظم ٨٠/٩ ، شذرات الذهب ٣٨٤/٣ . ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) على بن عبيد الله بن نصر الزاغونى ، أبو الحسن ، كان متفننا فى علوم ، مصنفا فى الأصول والفروع ، على عنه ابن الجوزى من الفقه والوعظ . توفى سنة سبع وسبعين وخمسمائة . المنتظم ٢٢/١٠ ، البداية ٢٠٥/١٢ . •

 <sup>(</sup>٣) هذا كلام تقى الدين ابن تيمية ، كما سيتضح بعد ، وهو يعنى جده مجد الدين أبا البركات عبد السلام .
 وسبق التعريف به . وانظر مجموع الفتاوى ٢٢٨/٢٠ .

المقنع

الشرح الكبير

..... الشر-

يكونُ ذلك لقُوَّةِ الدَّليلِ من الجانِبَيْن ، وكلَّ واحدٍ ممَّن قال بتلك المقالَةِ إمامٌ يُقْتَدى به ، فيَجوزُ تقْلِيدُه والعملُ بقوْلِه ، ويكونُ ذلك في الغالبِ مذهبًا لإمامِه ؛ لأنَّ الخِلاف إنْ كان لين الأصْحابِ فهو مَقِيسٌ على الخِلاف إنْ كان لين الأصْحابِ فهو مَقِيسٌ على قواعِدِه وأصُولِه ونُصوصِه . وقد تقدَّمَ أن الوَجْهَ مَجْزُومٌ بجوازِ الفُتْيَا به . واللهُ سُبْحانَه وتعالَى أَعْلَمُ .

وسمَّيْتُه بـ ﴿ الْإِنْصَافِ ، في معْرَفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الخِلاف ﴾ .

وأنا أَسْأَلُ الله أَنْ يَجعْلَه حالِصًا لوجْهِه الكريم ، وأَنْ يُدْخِلَنا به جَنَّاتِ النَّعيم ، وأَنْ ينْفَعَ به مُطالِعَه وكاتِبَه والنَّاظِرَ فيه ، إنَّه سميعٌ قريبٌ . وما توْفِيقي إلَّا بالله ، عليه توكَّلْتُ وإليه أُنيبُ .



# كتاب الطهارة

الطَّهارةُ في اللغةِ : الوَضاءةُ والنَّزاهةُ عن الأَقْدَار . وهي في الشَّرْعِ : رَفْعُ ما يَمنَعُ مِن الصلاةِ مِن حدَثٍ أو نجاسةٍ بالماءِ ، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتُّرابِ أو غيرِه . فعندَ إطْلاقِ (الفظ الطهارة في) لفظ الشارِعِ أو في كلام الفقهاء ، إنَّما ينصرفُ إلى المَوْضوعِ (الشَّرْعِيِّ دونَ اللَّغويِّ ، وكذلك كلَّ ما لَه موضوعٌ شَرْعيُّ ولُغُوثُ كالوُضوءِ ، والصلاةِ ، والصَّوْمِ ، والحَجِّ ، والزَّكاةِ ، ونحوه ، إنما ينصرفُ المُطْلَق منه إلى الموضوع الشَّرْعِيِّ ؛ لأن الظَّاهرَ مِن الشارِع التَّكَلُّمُ بِمَوْضُوعاتِه ، وكلامُ الفقهاء مَبْنِيُّ عليه .

الإنصاف

### كتاب الطهارة

فائدة : الطَّهارةُ لها مَعْنَيان ؛ مَعْنَى فى اللَّعة ، ومعنى فى الاصْطِلاح ، فمَعْناها فى اللغة النَّظافةُ والنَّزاهةُ عن الأقدار . قال أبو البَقاء : ويكونُ ذلك فى الأخلاق أيضا . ومَعْناها فى اصْطِلاح الفُقَهَاء ، قيل : رَفْعُ ما يَمْنَعُ الصلاةَ مِن حَدثٍ أو نَجاسةٍ بالماءِ ، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتُّراب . قالَه المُصنَّفُ ، وتابعَه الشَّارِحُ وغيرُه ، وليس بالماءِ ، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتُّراب . قالَه المُصنَّفُ ، وتابعَه الشَّارِحُ وغيرُه ، وليس بجامِع ، لإخراجِه الحَجَرَ وما فى مَعْناه فى الاسْتِجْمار ، ودَلْكَ النَّعْل ، وذَيْلَ المرأةِ

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) ساقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : « الوضوء » .

على قَوْل ، فإنَّ تَقْييدَه بالماء والتُراب يُخْرِجُ ذلك . وإخْراجِه أيضًا نجاسةً تَصِحُ الصلاةُ مَعَها ، فإنَّ زَوالَها طَهارةٌ ، ولا تَمْنَعُ الصلاة ، وإخْراجِه أيضا الأغْسالَ المُسْتَحَبَّة ، والتَّجْدِيدَ ، والعَسْلَة الثَّانية والثَّالثة ، وهي طهارةٌ ، ولا تَمْنَعُ الصَّلاة . وقوله : بالماء ، أو رَفعُ حُكْمِه بالتُراب . فيه تَعْمِيمٌ ، فيَحْتاجُ إلى تَقْييدِهما بكُوْنِهما طَهُورَيْن . قال ذلك الزَّرْكشِيُ . وأُجِيب عن الأغْسالِ المُسْتَحَبَّة ونحوها ، بأنَّ الطَّهارة في الأصْلِ إنَّما هي لرَفْع شيء ، إذْ هي مَصْدَرُ طَهُر ، وذلك يقْتَضِي رَفْع شيء ، وإطْلاقُ الطَّهارةِ على الوُضوءِ المُجدَّدِ والأغْسالِ المستحبَّةِ مَجازٌ ؛ لمُشابَهتِه للوُضوءِ الرَّافِع في الصُّورةِ . ويُمْكِنُ أن يُقالَ [ ١/٥ و ] في ذلكِ النَّعْل وذَيْلِ المرأةِ بأنَّ المذهبَ عَدمُ الطَّهارةِ بذلك ، كا يأتِي بَيانُ ذلك . وعلى القَوْلِ بالتَّوابِ ، وإنَّ الماء والترابَ عندَ الإطْلاقِ بالطَّهارةِ ، إنَّما يحْصُلُ ذلك في الغالِب بالتُراب ، وإنَّ الماء والترابَ عندَ الإطْلاقِ إنَّما يتناولُ الطَّهورَ منهما عندَ الفُقَهاء ، فلا حاجة إلى تَقْيِيدِهما به .

وقال ابنُ أبى الفَتْحِ ، فى « المُطْلِع » : الطهارةُ فى الشَّرَعِ ، ارْتِفاعُ مانِعِ الصلاةِ وما أَشْبَهَه ؛ من حَدَثٍ أو نَجاسةٍ ، بالماءِ ، وارْتِفاعُ حُكْمِه بالتُّرابِ . فأدخَلَ بقولِه : وما أَشْبَهَه . تَجْدِيدَ الوُضوءِ ، والأغْسالَ المُسْتَحَبَّةَ ، والغَسْلَةَ الثانيةَ والثالثة ، ولكنْ يَردُ عليه غيرُ ذلك ، وفيه إنهامٌ ما .

وقال شارحُ « المُحَرَّرِ » : معنى الطهارة فى الشَّرْعِ مُوافِق للمعنى اللَّغوى ، فلذلك نقول : الطهارة خُلُو المَحَلِّ عمَّا هو مُسْتَقْذَرٌ شَرْعًا . وهو مُطَّرِدٌ فى جميع الطَّهاراتِ ، مُنْعَكِسٌ فى غيرِها ، ثم المُسْتَقْذَرُ شَرْعًا ؛ إمَّا عَيْنِيٌ ، ويُسَمَّى نَجاسةً ، الطَّهاراتِ ، مُنْعَكِسٌ فى غيرِها ، ثم المُسْتَقْذَرُ شَرْعًا ؛ إمَّا عَيْنِيُّ ، ويُسمَّى حَدَثًا ، فالتَّطْهِيرُ إخلاء الحلِّ من الأقذارِ الشَّرْعِيَّة . وبهذا يتَبَيَّنُ أَنْ حَدَّ الفقهاء للطهارة برَفْع ما يمنعُ الصلاة مِن حَدَثٍ أو نَجاسةٍ بالماءِ ، أو إزالةِ حُكْمِه بالتُرابِ ، وهو أَجْوَدُ ما قِيل عندَهم ، غيرُ جَيِّدٍ ؛ لأنَّ ما يَمْنَعُ الصلاة ليس أَلَّ بالنِّسْبة إلى الإِنسانِ ، لا إلى بَقِيَّة الأعيانِ . ثم الحَدُّ مُتَعَدٍّ ، والمَحْدودُ لازِمٌ ، فهو إلَّ بالنِّسْبة إلى الإِنسانِ ، لا إلى بَقِيَّة الأعيانِ . ثم الحَدُّ مُتَعَدٍّ ، والمَحْدودُ لازِمٌ ، فهو

غيرُ مُطابِقٍ ، والحَدُّ يجبُ أن يكونَ مُطابِقًا ، لكنْ لو فُسِّر به التَّطْهيرُ جاز ؛ فإنَّه الإنص بمَعْناه ، معَ طُولِ العِبارةِ . انتهى .

وقال الْمَجْدُ ، في « شَرْح الهداية » : الطهارةُ في الشُّرْعِ بِمَعْنَيَيْنِ ؛ أحدُهما ضِدُّ الوَصْفِ بالنَّجاسةِ ، وهو خُلُو المحلِّ عمَّا يمْنَعُ من اسْتِصْحَابه في الصلاةِ في الجُمْلَةِ ، ويشْتَرِكُ في ذلك البَدَنُ وغيرُه . والثاني طهارةُ الحَدَثِ ، وهي اسْتعْمالٌ مَخْصُوصٌ بماءِ أو تُرابِ ، يخْتَصُّ بالبَدْنِ ، مُشْتَرَطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ في الجملةِ . وجزَم به في « مَجْمَع البَحْرَيْن » ، و « الْحاوِي الكبيرِ » ، وقال : وهذه الطهارةُ يُتَصَوَّرُ قِيامُها مع الطهارةِ الأُولَى وضِدِّها ، كَبَدَّنِ الْمُتَوَضِّئِ إِذَا أَصَابَتُه نَجاسةٌ أو خَلَا عَنها . وقَدَّمَه ابنُ عُبَيْدان . وقال في « الوَّجيز » : الطهارةُ اسْتِعْمالُ الطُّهور في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ على الوَجْهِ المشرُوعِ . قال الزَّرْكَشِينٌ : ولا يَخْفَى أنَّ فيه زيادةً ، مع أنَّه حَدٌّ للتَّطْهير ، لا للطَّهارةِ ، فهو غيرُ مُطابقِ للمَحْدُودِ . انتهى . وقوله : ولا يَخْفَى أَنَّ فِيه زيادةً . صحيحٌ ؟ إِذْ لُو قال : اسْتِعْمالُ الطَّهورِ على الوَّجْهِ المشرُوعِ . لَصَحَّ ، وخَلا عن الزِّيادةِ . قال من شرَع في شَرْحِه ، وهو صاحبُ « التَّصْحيح ِ » : وفي حَدِّ المُصنِّفِ خَلَلٌ ؛ وذلك أنَّ الطُّهورَ والتَّطْهيرَ ، اللَّذين هما مِن أَجْزاءِ الرَّسْم ، مُشْتَقَّانِ مِن الطَّهارةِ المرسُومةِ ، ولا يُعْرَفُ الحَدُّ إلَّا بعدَ مَعْرفَةِ مُفْرَداتِه الواقِعَةِ فيه ، فيَلْزَمُ الدُّورُ . انتهى . وقال ابنُ رَزينٍ ، في ﴿ شُرْحِه ﴾ : الطهارةُ شُرْعًا ما يَرْفَعُ مانِعَ الصلاةِ . وهو غيرُ جامِعٍ ؟ لما تقدُّم . قَدُّم ابنُ مُنجَّى ، في ﴿ شُرْحِه ﴾ ، أنَّها في الشُّرع عِبارةٌ عن اسْتِعْمالِ الماء الطَّهور ، أو بَدَلِه ، في أشياء مَخْصُوصَةٍ ، عَلَى وَجْهِ مَخْصُوص . قلتُ : وهو جامِعٌ ، إِلَّا أَنَّ فيه إِبْهَامًا ، وهو حَدُّ للتَّطْهِيرِ لا للطَّهارةِ . ('وقيل: الطَّهارةُ ضِيدُّ النَّجاسةِ والحَدَثِ. وقيل: الطهارةُ عَدَمُ النَّجاسةِ والحَدَثِ شَرْعًا '). وقيل: الطهارةُ صِفَةٌ قائمةٌ بعَيْن طاهرةٍ شَرْعًا .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : «ط » .

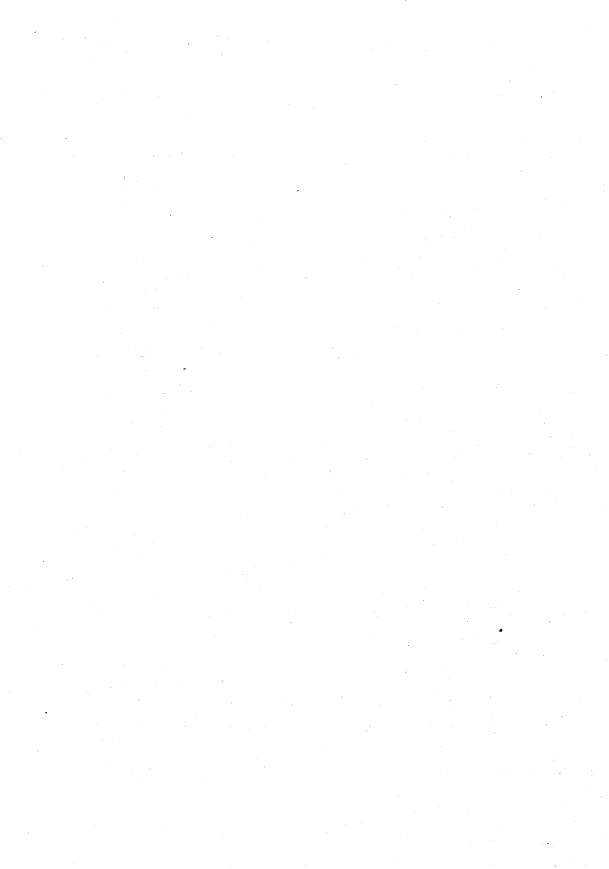

وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ؛ مَاءٌ طَهُورٌ

الشرح الكبير

#### باب المياه

( وهي ثلاثة أقسام ؛ ماءٌ طَهُورٌ ) وهو الطَّاهِرُ في نفسيه ، الذي يجوز رَفْعُ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسِاتِ به ، وَالطُّهُورَ ، بضَمِّ الطَّاءِ ، المصدرُ ، قَالَهُ اليَزِيدِئُ"، وبالفَتْح ما ذَكَرْناه ، وهو من الأسماء المُتَعَدِّيَةِ ، مثل

وحدُّها في ﴿ الرِّعاية ﴾ بحَدٍّ ، وقَدَّمَه ، وأَدْخَلَ فيه جميعَ ما يُتَطَهَّرُ به ، وما يُتَطَهَّرُ الإنصاف له ، لكنَّه مُطوَّلُ جدًّا .

#### باب المياه

قُولُه : وهي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ . اعلمْ ، أنَّ للأصحابِ في تَقْسِيمِ الماءِ أَرْبَعَ طُرُقٍ ؛ أحدَها ، وهي طَريقةُ الجُمْهورِ ، أنَّ الماءَ ينْقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أَقْسامٍ ؛ طَهورٍ ، وطَاهِرٍ ، ونَجِسٍ . الطُّرِيقَ الثانِي ، أنَّه ينْقَسِمُ إلى قِسْميَن ؛ طاهِرٍ ، ونَجِسٍ . والطاهِرُ قِسْمان ؛ طاهِرٌ طَهُورٌ ، وطاهرٌ غيرُ طَهُورٍ . وهي طَريقةُ الْخِرَقِيِّ ، وصاحبِ ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغة ﴾ . فيهما ، وهي قَرِيبةٌ من الأولَى . الطُّرِيقَ الثالثَ ، أنَّه ينْقَسِمُ إلى قِسْمَين ؛ طاهِرٍ طَهُورٍ ، ونَجِسٍ . وهي طريقةُ الشيخ ِ تقيِّ الدِّين ، فإنَّ عندَه أنَّ كلُّ ماءِ طاهِرٍ تحْصُلُ الطهارةُ به ، وسَواءٌ كان مُطْلَقًا أو مُقَيَّدًا ، كماء الوَرْدِ ونحوه . نقَلَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ عنه في بابِ الحَيْض . الطرِيقَ الرَّابِعَ ، أنَّه أربعةُ أقسَّامٍ ؛ طَهُورٌ ، وطاهِرٌ ، ونَجِسٌ ، ومَشْكُوكٌ فيه لاشْتِباهِه بغیره . وهی طریقهٔ ابن رَزین ، فی « شرحه » .

<sup>(</sup>١) أَبُو مُحمد يحيي بن المبارك اليزيدي النحوي اللغوي المقرئ، مؤدب الخليفة المأمون، تُوفي سنة اثنتين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ١١٣ ـ ١٢٠.

الشرح الكبير الغَسُول . وقال بعضُ الحنفيَّة : هو لازمٌ ، بمعنى الطاهر ؛ لأنَّ العَرَبَ لا تُفَرِّق بين الفاعل والفَعُول في اللُّزُوم والتَّعَدِّي ، بدليل قاعِد وقَعُود . وهذا إِن أُرِيدَ بِهِ أَنِ المَاءَ مُخْتَصٌّ بِالطُّهُورِيَّة ، كَمَّا سيأتي في مَوْضِعِه ، إِن شاء الله ، وإِلَّا فَالنِّزاعِ فِي هَذِهِ المُسأَلَةِ لَفْظِيٌّ ، وَالْأَشْبَهُ قُولُ أَصْحَابِنَا ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلِيلِهِ قَالَ : ﴿ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي ؛ جُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » . مُتَّفَقٌ عليهٰ(') . ولو أراد به الطَّاهِرَ لم يَكُنْ له مَزيَّةٌ على غيره ؛ لأنَّه طاهِر في حَقِّ غيره . ولمَّا سُئل النبُّي عَيْظَةُ عن الوُضُوء بماء البحر ، قال : « هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾(١) . ولو لم يكُنِ الطُّهُورُ مُتَعَدِّيًا ، بمعنى المُطَهِّر ، لم يَكُنْ ذلك جوابًا للقَوْم ، حيثُ سألوه عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في: أول باب من كتاب التيمم، وفي: باب قول النبي عَلِيُّهِ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١١٩، ٩٢، ١١٩. ومسلم، في: مواضع الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ٢٧٠/١، ٣٧١، والنسائي، في: باب التيمم بالصعيد، من كتاب الغسل والتيمم، المجتبي من السنن ١٧٢/١ . والدارمي، في: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، من كتاب الصلاة، وباب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من كتاب السير، سنن الدارمي ٣٢٢/١، ٣٢٣، ٢٢٤/٢. والترمذي في: باب ما جاء في الغنيمة، من أبواب السير، عارضة الأحوذي ٤٢/٧. والإمام أحمد، في: المسند ٩٨/١، ٣٠١، ١٥٣، ٢/٢٢، ٢١٤، ١٠٥، ٣/٤،٣، ٤/٢١٤، ٥/٥١، ٨١١، ١٢١، ١٢١، ٨٤١، ١٥٢. (٢) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١٩/١. والترمذي، في: باب ما جاء في البحر أنه طهور ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٨٨/١ . والنسائي ، في : باب ماء البحر ، من كتاب الطهارة، وفي: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب المياه، وفي بأب: ميتة البحر، من كتاب الصيد. المجتبي ٤٤/١، ١٨٣/٧، ١٨٣/٧. وابن ماجه، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، وفي: باب الطافي من صيد البحر، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ١٣٦/١، ١٣٧، ١٠٨١/٢. والدارمي، في: باب الوضوء من ماء البحر ، من كتاب الصلاة والطهارة ، وفي : باب في صيد البحر ، من كتاب الصيد. سنن الدارمي ١٨٦/١، ١٨٦/١. والإمام مالك، ف: باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، وفي: باب ما جاء في صيد البحر، من كتاب الصيد. الموطأ ٧٠٠/، ٢/٥٥ . والإمام أحمد، في: المسند ٢٧٧/، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٣، 7/777, 0/017.

التَّعَدِّى ، إذ ليس كلَّ طاهرٍ مُطَهِّرًا ، والعربُ قد فرَّقتْ بين فاعلِ وفَعُول ، قالت فاعل لمن وُجِدَ منه مَرَّةً ، وفَعُولٌ لمن تَكرَّر منه ، فَيَنْبَغِي [ ٢/١ و ] أَن يُفَرَّقَ بينهما هاهنا ، وليس إِلَّا مِن حيثُ التَّعَدِّى واللَّزُوم .

الإنصاف

تنبيه: يشْمَلُ قُولُه: وهو الباقِي على أَصْلِ خِلْقَتِه. مَسائلَ كثيرةً ، يأْتِي بَيانُ حُكْم ِ أَكْثرِها عندَ قُولِه: فهذا كله طاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، يَرْفَعُ الأَحْداثَ ، ويُزِيلُ الأَنْجاسَ ، غيرُ مَكْرُوهِ الاسْتِعْمالِ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ١١.

<sup>(</sup>٢) في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة، وباب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وباب التعوذ من شر الفتن وغيرها، من كتاب الذكر. صحيح مسلم من كتاب الذكر. عبد التكبير، من كتاب الذكر . عبد التكبير، من كتاب الأذان، وباب التعوذ من المأثم والمغرم، وباب الاستعاذة من أرذل العمر، وباب التعوذ من فتنة القبر، من كتاب الأدوات. صحيح البخارى ١٩٨١، ١٩٨٩، ١٠٠. وأبو داود، في: باب السكتة عند الافتتاح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١٩٨١، ١٨٩٥، وباب حدثنا الأنصارى، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى الصلاة. والنسائي، في: باب الوضوء بماء الثلج والبرد، من كتاب الطهارة، ومن كتاب المياه، وباب الاغتسال بالماء البارد، من كتاب الغسل والتيمم، وباب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من كتاب الافتتاح، وباب الاستعاذة من شر فتنة الغنى، من كتاب الاستعاذة =

قال في البَحر : « هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ » . رَواه الإِمامُ أَحمد (' ) . وقولِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيَّهِ : « المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (' ). وهذا قولُ أهلِ العِلْم من الصحابة ، ومَن بَعْدَهم ، إلَّا أَنَّه رُوِى عن ابن عمرو ، أنَّه قال في ماءِ البحر : لا يُجْزِئُ من الوضوءِ ، ولا من الجنابة ، والتَّيَمُّمُ أَعْجَبُ إلى منه . ورُوِى ذلك عن عبد الله بن عمر ، والأوَّل أَوْلَى ؛ لقولِ الله تعالى : هُو فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (' ) . وهذا واجد للماء ، فلا يجوز له التَّيَمُّمُ ، ولحديثِ جابِ الذي ذكر ناه في البحرِ ، ورُوِى عن عمر أنَّه قال : مَن لم يُطَهِّرُه ماءُ البحرِ ، فلا طَهَرَه اللهُ (' ) . ولأنَّه ماءٌ بَقِي على أصل خِلْقَتِه ، أَشْبَهَ العَذْبَ .

الإنصاف

<sup>=</sup> المجتبى (/٥٥ ، ٤٦ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٦٣ ، ٢٠٠/ ، ٢٣٠/ ، ٢٣٠/ ، وابن ماجه ، في : باب افتتاح الصلاة ، من كتاب إقامة الصلاة ، وباب ما تعوذ منه رسول الله على ، من كتاب الدعاء . سنن ابن ماجه ١ /٢٦٥ ، ٢ /١٢٦٢ . والدارمي ، في : باب في السكتتين ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ، ٢٠١٧ . والإمام أحمد ، في المسند ٢٠٢/ ، ٤٩٤ ، ٤/٥٧ ، ٣٨١ ، ٣٥٤/ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) المسند: ٣/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى بتر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١٦/١. والترمذى، فى: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٨٣/١. والنسائى، فى: الباب الأول، وباب ذكر بثر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى ١٤٢١، ١٤٢١، وابن ماجه، فى: باب الحياض، من كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه ١٧٣/، ١٧٣١، والإمام أحمد، فى: المسند ٢٣٤/١، ٣٠٠، ١٦/٣، ١٦/٣، ٢٣٠، ١٧٢/٦

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا ورد هنا . وفى المغنى ١٦/١ ، معزوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ورواه الدارقطنى والبيهقى عن أبي هريرة عن النبي عليلة . سنن الدارقطنى ٣٥/١ ، ٣٦ ، وسنن البيهقى ٤/١ . ورواه الدارقطنى عن ابن عباس . وانظر كنز العمال ٣٩٦/٩ .

٢ - مسألة ؛ قال : ( وما تَغَيَّر بمُكْثِه ) الماءُ المُتَغَيِّرُ بطُولِ المُكْثِ الشرح الكبير باقٍ على إطْلاقِه . قَالَ ابنُ المُنْدِرِ (') : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عِنه مِن أَهلِ العِلْم ، على أنَّ الوُضوءَ بالماءِ المُتَغَيِّرِ الآجن (٢) مِن غيْر نجاسةٍ حَلَّتْ فيه جائزٌ ، سِوَى ابنِ سِيرِينَ<sup>(٣)</sup> ؛ فإِنَّه كَرِه ذلك . ولَنا ، أَنَّه تَغَيَّرُ مِن غيرِ مُخالطةٍ ، أَشْبَهَ التَّغَيُّر عن مُجاوَرةٍ ، وقد رُوِي عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه تَوضًّا مِن بئر كأنَّ ماءَه نُقاعَةَ الحِنّاءِ<sup>(١)</sup> .

قوله : وما تَغيَّرَ بِمُكْثِهِ ، أو بطاهر لا يمكنُ صَوْنُه عنه . أي صَوْنُ الماءِ عن الإنصاف السَّاقِطِ . قطَع المُصنِّفُ بعدَم الكَراهةِ في ذلك ، وهو المذهبُ ، صرَّح به جَماعةٌ مِن الأصحابِ ، وهو ظاهِرُ كلامِ أَكْثَرِهم . وقدَّمه في « الفُروع » . وقال في « المُحَرَّر » : لا بأْسَ بما تغَيَّر بمقرِّه ، أو بما يشُقُّ صَوْنُه عنه . وقيل : يُكْرَهُ فيهما .

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي ، نزيل مكة ، وأحد أعلام هذه الأمة ، توفي سنة تسع أو عشرة وثلاثمائة ، كذا قال أبو إسحاق الشيرازي ، وذكر الذهبي أن محمد بن يحيي بن عمار لقيه سنة ست عشرة و ثلاثمائة .

طبقات الشافعية الكبرى ١٠٢/٣ \_ ١٠٨ \_

<sup>(</sup>٢) هو الذي يتغير بطول مكثه في المكان ، من غير مخالطة شيء يغيره . المغنى ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن سيين الأنصاري البصري ، كان فطنا ، حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب ، ورعاً ، أديبًا ، توفى سنة عشر ومائة . سير أعلام النبلاء ٤ /٦٠٦ – ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني . عند كلامه على حديث بئر بضاعة : قوله : وكان ماء هذه البئر كنقاعة الحناء . هذا الوصف لهذه البئر لم أجد له أصلًا . قلت : ذكره ابن المنذر ، فقال : ويروى أن النبي عَلَيْكُ توضأ من بئرٍ كأن ماءه نقاعة الحناء . فلعل هذا معتمد الرافعي ، وقد ذكـر ابن الجوزي في تلقينه أنه ﷺ توضأً من غدير ماؤه كنقاعة الحناء . وكذا ذكره ابن دقيق العبد فيما علقه على فروع ابن الحاجب . انظر : التلخيص الحبير ١٣/١ – ١٤

اللُّهُ عَنْهُ ؛ كَالطُّحْلُبِ ، وَوَرَقِ الشَّجْرِ ، أَوْ لَا يُخَالِطُهُ ، كَالْعُودِ ، وَالْكَافُورِ ، وَالدُّهْنِ ، .

الشرح الكبير

٣ - مسألة ؛ قال : ( أو بطاهِرٍ لا يمكن صونُه عنه كالطُّحْلُب وورق الشَّجرِ ) وجُمْلَتُه أنَّ الماءَ المُتَغَيِّرَ بِالطُّحْلُبِ ووَرَقِ الشجر والخَزِّ وسائرِ ما ينْبُت في الماءِ ، أو يَجْرِي عليه الماءُ ، أو تَحْمِله الرِّيخُ أو السُّيُولُ من التِّبْنِ والعِيدَانِ ، أو ما يَمُرُّ عليه الماءُ من الكِبْرِيت والْقارِ ونحوِه ، أو كان في الأرضِ التي يَقِفُ فيها الماءُ ، وكذلك ما يتغيَّرُ في آنيةِ الأَدَمِ والنُّحاس ونحوه ، يُعْفَى عن ذلك كلِّه ، ولا يخْرُجُ به الماءُ عن إطْلاقِه ؛ لأنَّه يشُقُّ التَّحَرُّزُ منه . فإن أُخِذَ شيءٌ من ذلك ، وأَلْقِيَ في الماء ، كان حكمُه حكمَ ما أَمْكُن التَّحَرُّزُ منه ، على ما يأتى ، وكذلك ما تغيَّر بالسَّمَكِ ونحوه من دَوابِّ البحرِ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه ، فأشْبَهَ ما ذكرْناه .

 على الله على على على على على على على على الله على الله على على الله على على الله على الل الْحِتلافِ أَنْواعِه ، وكالعَنْبَرِ إذا لم يُسْتَهْلَكْ في الماءِ ، و لم يَتَحَلَّلْ فيه ، لا يخْرُجُ به الماءُ عن إطْلاقِه ؛ لأنَّه تغيَّر عن مُجاوَرَةٍ ، أَشْبَهَ ما لو تَرَوَّحَ برِيحٍ شيءٍ إلى جانِبه . وفي معناه ما تغيَّر بالقَطِرانِ والزِّفْتِ والشَّمْعِ ؛ لأنَّ فيه دُهْنِيَّةً يَتَغَيَّرُ بِهَا المَاءُ .

الإنصاف جزّم به في « الرّعاية الكبرى »

قوله : أو لا يُخالِطُه كالعودِ والكافورِ والدُّهْنِ . صرَّح المصنِّفُ بالطُّهورِيَّة في

<sup>[</sup> ١/ه ط ] تنبيه : مَفْهُومُ قُولِه : لا يُمْكِنُ صَوْنُه عنه . أَنَّه لُو أَمْكَنَ صَوْنُه عنه ، أو وُضِعَ قَصْدًا ، أنَّه يُؤَثِّرُ فيه . وليس على إطْلاقِه ، على ما يأْتِي في الفَصْلِ الثاني ، فيما إذا تَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِه ، أَو تَغَيَّرُ تَغَيُّرًا يَسِيّرًا .

ذلك . وهو المذهب ، وعليه جَماهير الأصحاب ، وجزَم به أكثرُهم ؛ منهم الإنصاف المُصنِّفُ في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، وصاحبُ « الهداية » ، و « المُذْهَب» ، و ( المُسْتَوعِبِ ) ، و ( التَّلْخيص ) ، و ( البُّلْغَةِ ) ، و ( الخُلاصةِ ) ، و ( الشَّرحِ ) ، و ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، وابنُ مُنجَّى ، وابنُ رَزين ، وابنُ عُبَيْدان ، في شُروحِهم ، وابنُ عَبْدُوس، في «تذكِرتهِ»، وغيرُهم. قال المَجْدُ، في «شرحِه»، وتَبِعَه في « مَجْمَع ِ البَحْرَين » : اختار أكثر أصحابنا طَهُوريَّتُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو اخْتِيارُ جُمْهور الأصحاب . قال في « الفُروع » : فطَهُورٌ في الأُصَحِّ . قال في « الرِّعايتَين » : طَهُورٌ في الأَشْهَر . وقيل : يسْلُبُه الطُّهوريَّةَ إذا غَيَّره . اختاره أبو الخطَّاب ، في « الانتصار » ، والمَجْدُ ، وصاحبُ « الحاوي الكبير » . وأطْلَقهما في « المُحَرَّر » و « الفائق » ، و « النَّطْم » ، وابن تَمِيم . وقولُ ابنِ رَزِينِ : لا خلافَ في طَهُوريَّتِه . غيرُ مُسكَّلُم . وقال المَجْدُ في « شرحه » ، وتَبعَه في « الحاوي الكبير » : إنَّما يكونَ طَهُورًا إذا غَيَّر ريحَه فقط ، على تَعْلِيلهِم ، فأمَّا إذا غَيَّرَ الطُّعْمَ واللَّوْنَ ، فلا . ثم قالا : والصَّحِيحُ أنَّه كسائر الطَّاهِرَاتِ إِذَا غَيَّرَتْ يَسِيرًا . فإنْ قُلْنا : تُؤَثِّرُ ثُمَّ . أَثَّرَتْ هنا، وإلَّا فلا .

> فائدة : مُرادُه بالعُودِ العودُ القَمَارِئ ، مَنْسوبٌ إلى قَمارٍ ، مَوْضِعٌ ببلادٍ الهند(١) . ومُرادُه بالكافور قِطعُ الكافور ، بدليل قولِه : أو لا يُخالِطُه . فإنَّه لو كان غيرَ قِطَع ِ لخَالَطَ ، وهو واضِحٌ .

> تنبيه : صرَّح المصنِّفُ أنَّ العُودَ والكَافُورَ والدُّهْنَ ، إذا غَيَّر الماءَ ، غيرُ مَكْروهِ الاسْتِعْمال . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . جزَم به ابنُ مُنِجَّى فِي « شرحه » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به « الشَّارِحُ » ، وابنُ عُبَيْدان ، و « مَجْمَع البَحْرَين » . وقيل : مَكْروةً .

<sup>(</sup>١) في ا زيادة : « وهو بفتح القاف » . وبكسرها أيضا . انظر : معجم البلدان ١٧٣/٤ .

• - مسألة ؛ قال : ( أو ما أصلُه الماءُ ، كالمِلْح [ ٢/١ ] البَحْريّ ) لأَنَّ أَصِلَه الماءُ ، فهو كالثُّلْجِ والبَرَدِ ، فإن كان مَعْدِنِيًّا فهو كالزَّعْفَرانِ . وكذلك الماءُ المُتَغَيِّر بالتُّرَابِ ؛ لأنَّه يُوافِقُ الماءَ في صِفَتَيْه ، أَشْبَهَ المِلْحَ .

جزَم به في « الرِّعاية الكبرى » . قُلْتُ : وهو الصَّوابُ ؛ للخلافِ في طَهُوريَّته . قوله : أَوْ مَا أَصْلُه المَاءُ كالمِلحِ البحريِّ . صرَّحَ بطَهوريَّتِه مُطْلَقًا . وهو المذهبُ ، وعليه جُمْهورُ الأصحاب ، وجُمْهورُهم جزمَ به ؛ منهم صاحِبُ «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، و «المُغْنِي»، و «الكافِيي»، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ابنُ تميمٍ ، و ابنُ رَزِينٍ ، وابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » ، وابنُ عَبدُوسٍ فى « تَذْكِرَتِه » ، و « الوَجيز » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم . وقَدَّمه في « الفُروع » . وقيلَ : يسْلُبُه إذا وُضِعَ قصْدًا . وخرَّ جَه في « الرِّعايَتَيْنِ » على التُّرابِ إِذَا وُضِعَ قَصْدًا . وصرَّح أيضًا أنه غيرُ مكْروهِ الاسْتِعمال . وهو المذهبُ . جزَم به ابنُ مُنَجَّى في « شرْحِه » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الشَّرَح » ، و ابنُ عُبَيْدان ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » . وقيل : يُكْرَهُ . جزَم به في « الرِّعايتَيْنِ » .

تنبيه : مَفْهُومُ قُولِه : أو ما أصْلُه الماءُ كالمِلْحِ البَحْرِئِّ . أنَّه إذا تغَيَّر بالمِلْحِ المعْدِن ، أنَّه يسْلُبُه الطَّهُورِيَّةَ . وهو الصَّحيحُ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيل : حُكْمُه حُكْمُ المِلْحِ البَحْرِيِّ . اخْتَارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين .

فائدة : حُكْمُ التُّرابِ إِذَا تَغَيَّرَ بِهِ المَاءُ حَكْمُ المِلْحِ البَحْرِئِ ، على المذهب . لكن إِنْ ثَخُنَ المَاءُ بَوضْعِ التُّرابِ فيه ، بحيثُ إِنَّه لا يجْرِى على الأعْضاءِ ، لم تَجُزِ الطُّهارةُ به . ويأتى ذلك في الفصْلِ النَّاني قرِيبًا ، بأتُمَّ مِن هذا مُفَصَّلًا .

٠. .

آ - مسألة ؛ قال : (أو ما تروَّح بِرِيح مَيْتَةٍ إِلَى جانبه) لا نَعْلَم فى ذلك خلافًا . (أو سُخِّن بالشمس) لأنَّه سُخِّن بِطَاهِمٍ ، فلم تُكْرَهِ الطهارةُ به ، كما لو سُخِّن بالحَطَب . وقال الشافعيُ : تُكْرَهُ الطَّهارةُ بماءٍ قُصِدَ تَسْمِيسُه ؛ لما رُوِى عن عائشة ، قالت : دخل على رسول الله عَيْلِيّة ، وقد سَخَّنْتُ له ماءً فى الشمس ، فقال : « لا تَفْعَلِى يَا حُمَيْراءُ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ »(١) . ولنا ما ذكرنا من القياس ، والحديثُ رواه الدَّارَقُطْنِي ، وقال : يَرْوِيهِ خالدُ بنُ إسماعيل ، وهو مَتْروكُ الحديث ، ولا تُوعمرو بن محمد الأعْسَمُ ، وهو مُنْكُرُ الحديث . ولأنّه لو كُرِهَ لأَجْلِ الضَّرَرِ لَما اخْتلَف بقَصْدِ التَّشْمِيسِ وعَدَمِه .

الإنصاف

قوله: أو سُخِّن بالشَّمسِ . صرَّح بعدَمِ الكَراهَةِ مُطْلَقًا . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطع به أكثرُ هُم ؛ منهم القاضى فى « الجامعِ الصَّغير » ، وصاحبُ « الهداية » ، و « الفُصولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغنِي » ، و « الشَّرحِ » ، و « التَّلخيصِ » ، و « البُلْغةِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الخُلومي » ، و « الرَّعايَةِ » ، و « مُجْمَع و قدَّمه فى « الفروع » ، و « الرِّعايَيْن » ، و « الخاوِيَيْن » ، و « مَجْمَع البَحْرَيْن » ، و « البن تميم » ، و « الفائق » ، وغيرهم . وقيل : يُكْرَهُ مطْلقًا . البَحْرَيْن » ، و « البن تميم » ، و « الفائق » ، وغيرهم . وقيل : يُكْرَهُ مطْلقًا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ، في : باب الماء المسخن ، من كتاب الطهارة ، سنن الدارقطني ۳۸/۱، وقال : غريب جدا . والبيهقي ، في : باب كراهة التطهير بالماء المشمس ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ١ / ٦٠ ، وقال : وهذا لايصح . وانظر : نصب الراية ١ / ١٠٢ ، وإرواء الغليل ١ / ٥٠ .

اللُّنَهِ أَوْ بِطَاهِرٍ ، فَهَذَا كُلُّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، يَرْفَعُ الْأَحْدَاثَ ، وَيُزِيلُ الْأَنْجَاسَ ، غَيْرُ مَكْرُوهِ الإسْتِعْمَالِ .

الشرح الكبير

٧ - مسألة ؛ قال : (أو بطاهرٍ) كالحَطَبِ ونحِوه ، فلا تُكْرَهُ الطَّهارةُ به ، لا نعْلَم فيه خلافًا ، إلَّا ما رُوِى عن مُجاهِدٍ (أ) ، أنَّهُ كَرِهَ الوضوءَ بالماءِ المُستَخَّنِ . وقولُ الجُمْهُورِ أَوْلَى ؛ لما رُوِى عن الأسلَع بنِ شَرِيك رَحّالِ النبيِّ عَلِيلَةً ، قال : أَجْنَبْتُ وأنا مع النبيِّ عَلِيلَةً ، فجمَعْتُ مَرِيك رَحّالِ النبيِّ عَلِيلَةً ، قال : أَجْنَبْتُ وأنا مع النبيُّ عَلِيلَةً ، فلم يُنكِرُه حَطَبًا ، فأحْمَيْتُ الماءَ ، فاغتسلتُ ، فأخبرتُ النبيُّ عَلِيلَةً ، فلم يُنكِرُه عَلَيًا ، ولأنَّه صِفَةٌ نُحلِق عليها الماءُ ، أَشْبَهَ ما لو عَلَى . رواه الطَّبَرَانِيُّ بمَعْناه (٢) . ولأنَّه صِفَةٌ نُحلِق عليها الماءُ ، أَشْبَهَ ما لو بَرَدَه . ( فَهَذَا كُلَّهُ طَاهِرٌ ، مُطَهِّرٌ ، يَرْفَعُ الأَحْداثَ ، ويُزِيلُ الأَنْجاسَ ، غَيْرُ مَكْرُوهِ الاسْتِعْمالِ ) لِما ذَكُرنا .

الإنصاف

قال الآجُرِّئُ (٢) في « النَّصيحَةِ » : يُكْرَهُ المُشَمَّسُ ؛ يقال : يُورِثُ البَرَصَ . وقالَه التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ . قالَه التَّمِيمِيُّ . قالَه التَّمِيمِيُّ . قالَه التَّمِيمِيُّ . أَيْضًا ، حكَاه عنه في « الحاوِي » .

وقال ابنُ رَجَبٍ في « الطَّبْقَاتِ »(١): قرأْتُ بخطِّ الشيخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ ، أنَّ أبا

<sup>(</sup>۱) أبو الحدّجاج مجاهد بن جبر ، مولى بنى مخزوم ، من فقهاء التابعين بمكة ، وكان أعلمهم بالتفسير ، ذكر الذهبى أنه توفى سنة ثلاث ومائة . طبقات الفقهاء ٦٩ ، العبر ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) فى الكبير ١/ ٢٧٧ ، وذكره فى مجمع الزوائد ١/ ٢٦٢ ، وأخرجه البيهقىي ، فى : باب التطهير بالماء المسخن ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ١/٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين بن عبد الله ، أبو بكر ، الآجرى ، محدث ، فقيه ، بغدادى ، سكن مكة وتوفى بها سنة ستين وثلاثمائة . تاريخ بغداد ٢٤٣/٢ ، طبقات الشافعية ١٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة ٨٣/١ .

محمدٍ رِزْقَ الله التَّمِيمِيُّ (١) ، وافقَ جدَّه أبا الحسَنِ التَّمِيمِيُّ (٢) ، على كراهَةِ الإنصاف المُسَخَّن بالشَّمْس .

فائدة : حيثُ قُلْنا بالكراهَةِ ، فمحَلَّه إذا كان في آنِيَةٍ ، واسْتَعْملَه في جسَدِه ، ولو في طعام يأْكُلُه . أمَّا لو سُخِّنَ بالشَّمسِ ماءُ العيونِ ونحوِها ، لم يُكْرَهُ ، قُولًا واحِدًا . قال في « الرِّعايَةِ » : اتّفاقًا . وحيثُ قُلْنا : ٢/١٥ ] يُكْرَهُ . لم تَزُلِ الكراهةُ إذا بُرِّدَ ، على الصَّحيح ِ . جزَم به في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وقيلَ : تزولُ . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « الفُروع ِ » .

تنبيه: ظاهرُ قُولِه: أو بطاهرٍ . عَدَمُ الكَراهَةِ ، ولو اشْتَدَّ حُرُه . وهو ظاهرُ النَّصِّ . والمذهبُ الكراهَةُ إذا اشْتَدَّ حُرُه . وعليه الأصحابُ . وفسَّر في « الرِّعايَةِ » النَّصَّ مِن عندِه بذلك . قلتُ : وهو مُرادُ النَّصِّ قَطْعًا ، ومُرادُ المُصَنِّفِ وغيرِه ممَّنْ أَطْلَقَ . وقال في « الرِّعايَةِ » : ويحْتَمِلُ أَنْ لا يُجْزِئَه مع شدَّةٍ حرِّه .

تنبيه : قُولُه : فهذا كلُّه طاهرٌ مُطَهِّرٌ ، يرْفَعُ الأَحْداثَ ، ويُزِيلُ الأَنْجاسَ . قد تقدَّمَ خِلافٌ في بعضِ المسائلِ ؛ هل هو طاهرٌ مُطَهِّرٌ ، أو طاهرٌ فقط ؟

فائدة : الأحداثُ جمعُ حَدَثٍ . والحدَثُ ما أَوْجَبَ وُضُوءًا أَو غُسْلًا . قالَه في « المُطْلِع » . وقال في « الرِّعايَة » : والحَدثُ والأَحْداثُ ما اقْتضَى وُضُوءًا أو غُسْلًا ، أو اسْتِنْجاءً أو اسْتِجْمارًا ، أو مَسْحًا ، أو تَيَمُّمًا ، قصْدًا ؛ كُوطءٍ وبَوْلٍ ونَحْوِها ، غالبًا أو اتَّفاقًا ؛ كَحَيْضٍ ، ونِفَاسٍ ، واسْتِحاضَةٍ ، ونحوِها ،

<sup>(</sup>١) رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، التميمى ، أبو محمد ، أحد الحنابلة المشهورين ، وعظ وأفتى وقرأ ، وكان حسن العبادة ، فصيح اللسان . ولد سنة أربعمائة ، وتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . طبقات الحنابلة ٢٠٠/٠ ٢ ، ذيل الطبقات ٧٧/١ - ٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، التميمى ، أبو الحسن ، صنف فى الأصول والفروع والفرائض ، ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وتوفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١٣٩/٢ .

الإنصاف

واحْتَلَامُ نَائِمُ وَمَجْنُونِ وَمُغْمَّى عَلَيْهُ ، وخروج ِ ريح منهم غالبًا . فالحَدَثُ ليس نَجاسةً ؛ لأنَّه مَعْنَى ، وليس عَيْنًا ، فلا تَفْسُدُ الصَّلاةُ بحمل مُحْدِثٍ . و المُحْدِثُ مَن لَزِمه لصلاةٍ ونحوها وضوءً أو غُسْلٌ أو هما ، أو اسْتنجاءٌ ، أو اسْتِجْمارٌ ، أو مَسْحٌ ، أَو تَيَمُّمٌ ، أَو اسْتُحِبُّ له ذلك . قالَه في ﴿ الرِّعاية ﴾ . وهو غيرُ مانعٍ ؛ لدُخولِ التَّجْديدِ والأغْسالِ المُسْتَحَبَّةِ ، فكلُّ مُحْدِثٍ ليس نَجسًا ولا طاهِرًا شرْعًا . والطَّاهِرُ ضدُّ النَّجس والمُحْدِث . وقيل : بل عَدَمُهما شَرْعًا . وأمَّا الأنْجاسُ ؟ فجمعُ نَجِسٍ. وحَدُّه في الاصطِلاحِ ؛ كلُّ عَيْنِ حرَّمَ تناوُلُها مع إمكانِه ، لا لحُرْمَتِها ، ولا لاستِقذارِها ، ولضَرَرِ بها فى بَدنٍ أو عَقْلٍ . قالَه فى « المُطْلِعِ » . وقال فى « الرِّعايةِ » : النَّجسُ كلُّ نجاسةٍ وما توَلَّدَ منها ، وكلُّ طاهرٍ طرَأً عليه ما يُنجِّسُه ، قصدًا أو اتِّفاقًا ، مع بَلَل أَحَدِهما ، أو هما ، أو تغيُّر صِفَتِه المُباحةِ بضِدُّها ؛ كانْقِلاب العصير بنَفْسِه خَمْرًا ، أو موتِ ما ينْجُسُ بمَوْتِه ، فَيَنْجُسُ بنجاسَتِه ، فهو نجسٌ ومُتَنَجِّسٌ ، فكُلُّ نجاسةٍ نجسٌ ، وليس كُلُّ نجِسٍ نجاسةً . والمُتنَجِّسُ نَجِسٌ بالتَّنَجُسِ ، والمُنَجَّسُ نجسُّ بالتَّنجيس . وأمَّا النجاسةُ ، فقِسْمان ؛ عَيْنِيَّةٌ ، وحُكمِيَّةً . فالعَيْنِيَّةُ لا تَطْهُرُ بِغَسْلِها بحالٍ ، وهي كُلُّ عين جامِدةٍ ، يابسةٍ أو رَطْبَةٍ أو مائعةٍ ، يمنعُ منها الشَّـرْعُ بلا ضرورةٍ ، لا لأذًى فيها طبْعًا ، ولا لحقِّ الله أو غيره شْرْعًا . قَدَّمه في « الرِّعاية » . وقال : وقيل : كُلُّ عين حُرُمَ تناوُلُها مطلقًا مع إمكانِه ، لا لحُرْمَتِها ، أو اسْتِقْدَارِها وضرَرِها فى بدَنٍ أو عقْلٍ . والحُكْمِيَّةُ تزولُ بِغَسْلِ مِحَلُّهَا ، وهي كُلُّ صِفْةٍ طَهَارِيَّةٍ ممنوعةٍ شَرْعًا بالضَّرورة ، لا لأذِّى فيها طَبْعًا ، ولا لحقّ الله أو غيرِه شرعًا ، تحْصُلُ باتِّصالِ نجاسة أو نِجِس بطَهُورِ أو طاهرٍ ، قصْدًا ، مع بلَلِ أَحَدِهما أو هما ، وهو التُّنجيسُ أو التُّنجُسُ اتُّفاقًا ، مِن نائم أو مجنونٍ أو مُعْمَّى عليه ، أو طفل أو طفلةٍ أو بهِيمةٍ ، أو لتغَيُّر صفَةِ الطاهرِ بنَفْسِه ؟ كَانْقِلابِ العصيرِ خَمْرًا . قاله في ﴿ الرِّعاية ﴾ . ويأتى : هل نجاسةُ الماء المُتَنَجِّسِ

\_\_\_\_\_\_

عَيْنِيَّةً أَو حُكْمِيَّةً ؟ فى فصلِ النَّجِس . وقيل : النجاسةُ لُغَةً ؛ ما يَسْتَقْذِرُه الطَّبْعُ السليمُ . وشرْعًا ؛ عَيْنٌ تَفْسُدُ الصلاةُ بحملِ جنْسِها فيها ، وإذا اتَّصلَ بها بَلَلٌ ، تعدَّى حكمُها إليه . وقيل : النجاسةُ صِفَةٌ قائمةٌ بعَيْنِ نجِسةٍ .

تنبيه : يَشْمَلُ قُولُه : فَهَذَا كُلُّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، يَرْفَعُ الأَحْدَاثَ ، ويُزِيلُ الأنجاسَ ، غيرُ مكْروهِ الاسْتِعْمالِ . مسائلَ كثيرةً غيرَ ما تقدَّمَ ذكْرُه ، وعدَمَ ذكر ما في كراهتِه خلافٌ في كلام المُصنِّف . فمِمَّا دخل في عُموم كلام المُصنِّفِ ، ماءُ زَمْزَمَ ، وهو تارَةً يُسْتَعْمُلُ في إزالةِ النجاسة ، وتارةً في رَفْعِ الحدث ، وتارةً في غيرها ؛ فإنِ اسْتُعْمِلَ في إزالةِ النجاسة ، كُرِهَ عندَ الأصحابِ . والصحيحُ مِن المُذَهبِ ، أنَّه لا يحْرُمُ اسْتِعْمالُه . جَزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « ابن تَميم ٍ » ، و « ابن رَزين » ، و « الحاويين » ، و « ابن عُبَيْدان » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، وناظمُ « المُفْرَداتِ » ، وغيرهم . وهو من المُفْرَداتِ . وقيل : يَحْرُمُ . وأطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلت : وهو عجيبٌ منه . وقال الناظمُ : ويُكْرَهُ غَسْلُ النجاسةِ من ماءٍ زَمْزَمَ في الأَوْلَى . وقال في « التلخيصِ » : وماءُ زَمْزَمَ كغيرِه . وعنه ، يُكْرَهُ الغُسْلُ منها . فظاهِرُه ، أنَّ إزالةَ النجاسةِ كالطهارةِ به . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ فيه قُولٌ بعدَم الكراهةِ ، ويَحْتَمِلُه القولُ المَسْكُوتُ عنه [٦/١ظ] في ﴿ النَّظْمِ ﴾. وقال ابنُ أبي المَجْدِ ، في ﴿ مُصَنَّفِهِ ﴾ : ولا يُكْرَهُ ماءُ زَمْزَمَ على الأصَحِّ . وإنِ اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ حدَثٍ ، فهل يُباحُ ، أو يُكْرَهُ الغُسلُ وحدَه ؟ فيه ثلاثُ رواياتٍ . وهل يُسْتَحبُّ ، أو يَحْرُمُ ، أو يحرمُ حيثُ يَنْجُسُ ؟ فيه ثلاثةً أَوْجُهٍ . والصحيحُ مِن المذهب ، عَدَمُ الكراهةِ . نصَّ عَليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، وغيره . وقدَّمه في « التلخيص » ، و « الرِّعايتَيْسن » ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنَ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ٍ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدانَ ﴾ ، و ﴿ تَجْريدِ الْعِناية ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمَه في « المغنى » و « الشُّرْحِ ِ » ، وقال : هذا أَوْلَى . وكذا قال ابنُ

الإنصاف عُبَيْدان . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : هذا أقوى الرُّوايتَيْن . وصَحَّحَه في « نَظْمِه » ، وأبنُ رَزين . وإليه مَيْلُ المَجْدِ في « المُنتَقى » . وعنه ، يُكْرَهُ . وجزَم به ناظمُ ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ . وقدَّمَه المَجْدُ في ﴿ شُرْحِه ﴾ . ( وقال : نَصَّ عليه ' ) . وابنُ رَزِينٍ . وهي مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ » ، و « الفصولِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » . وعنه ، يُكْرَهُ الغُسْلُ وحدَه . اخْتارَه الشيخُ تقيُّ الدِّين . واسْتَحبُّ ابنُ الزَّاغُونِيِّ في « مَنْسَكِه » الوُّضوءَ منه . ''وقيلَ يَحْرُم مُطْلَقًا'' . وحرَّم ابنُ الزَّاغُونِيِّ أيضًا رفْعَ الحدثِ به حيثُ تنجُّسَ ، بناءً على أنَّ عِلَّهَ النَّهْي تعظيمُه ، وقد زال بنجاستِه . وقد قيل : إنَّ سببَ النَّهْي الْحَتِيارُ الواقفِ وشَرْطُه . فعلى هذا اختلفَ الأصحابُ فيما لو سبَّل ماءً للشُّرُبِ ، هل يجوزُ الوضوءُ منه مع الكراهةِ أم يَحْرُمُ ؟ على وَجْهَيْن . ذَكَرهُما ابنُ الزَّاغُونِيِّ في « فَتَاوِيه » ، وغيرِها ، وتَبِعَه في « الفروع ِ » في بابِ الوَقْفِ . وأمَّا الشُّرْبُ منه ، فمُسْتَحَبُّ . ويأتى في صفَّةِ الحجِّ .

تنبيه : ظاهِرُ كلام الأصحاب ، جوازُ اسْتِعْمالِه في غير ذلك ، من غير كراهةٍ . وقال فى « الرِّعاية الكُبرى » : وأمَّا رشُّ الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه ؛ فقيل : يحْتَمِلُ وَجْهَيْن . ومنها ، ماءُ الحمَّام . والصحيحُ من المذهب ، إباحةُ اسْتِعْمَالِه . نصَّ عليه . وجزَم به في « الرِّعايةِ الكُبرى » . واحتارَه ابنُ عَبْدوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمَه في « الفُروع » . وهو ظاهرُ كلام أكثرِ الأصحاب . وعنه ، يُكْرَهُ . وظاهِرُ نقْلِ الأَثْرَمِ (٢) ، لا تُجْزِئُ الطهارةُ به . فإنَّه قال : أَحَبُّ إِلَى أَن يجَدِّدَ ماءً غيرَه . ونقَل عنه ، يغتسِلُ من الأنبوبةِ . ويأتى في فصل النَّجِس ، هل ماءُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : « ش » .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم الحافظ الإمام ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، وصنفها ورتبها أبوابا . وكانت وفاته بعد الستين ومائتين . طبقات الحنابلة ٦٦/١ – ٧٤ ، العبر ٢٢/٢ .

٨ - مسألة ؛ قال : ( وإن سُخِّن بنجاسةٍ ، فهل يُكرَه استعمالُه ، الشرح الكبير على روايَتَيْن ) الماءُ المُسَخَّنُ بالنَّجاسة يَنْقَسِمُ ثلاثةَ أقسام ؛ أحدُها ، أن

أم الإنصاف ، : كر

الحُمَّامِ كَالجَارِى ، أو إذا فاض مِن الحوضِ ؟ ومنها ، ماء آبارِ تَمودَ . فظاهِرُ كلام المُصنَفِ والأصحاب إباحتُه . قالَه فى « الفُروع » ، فى باب الأطْعمةِ ، ثم قال : ولا وَجه لظاهرِ كلامِ الأصحاب على إباحتِه ، مع هذا الخبرِ ونصِّ أحمدَ . وذكرَ النَّصَّ عن أحمدَ والأحاديثَ فى ذلك . ومنها ، المُستَحَّنُ بالمغصوبِ . وفى كَراهةِ النَّصَّ عن أحمدَ والأحاديثَ فى ذلك . ومنها ، المُستَحَّنُ بالمغصوبِ . وفى كَراهةِ السَّتِعمالِه روايتان . وأطلقهما فى « الفُروع » . وهما وَجهان مُطلقانِ فى « الحاوِيْين » ؛ إحداهما ، يُكْرَهُ . وهو المذهب . صَحَّحَه النَّاظمُ . واختارَه ابنُ عَبْدوسِ فى « تَذْكِرَتِه » . وجرَمَ به فى « المُنتخب » و (ا « الوجيز ») . وقدّمه فى « الرِّعايتَيْن » . والروايةُ الثانيةُ ، لا يُكْرَهُ . وأمّا الوُضوءُ بالماءِ المغصوب ، فالصحيحُ من المذهب ، أنَّ الطهارةَ لا تَصِحُّ به . وهو من مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، تصبحُ وتُكْرَهُ . واختارَه ابنُ عَبْدوسٍ فى « تَذْكِرَتِه » . وهذه المسألةُ ليستُ فالصحيحُ من المذهب ، أنَّ الطهارةَ به صحيحةٌ ، مِن حيثُ الجملةُ ، وإنَّما عرضَ له مانعٌ ، وهو الغَصْبُ. ومنها، كراهةُ الطهارةِ مِن بئرٍ فى المَقْبَرةِ. قالَه (ابنُ عَقِيلِ فى «الفُصولِ» ، و السَّامَرِي، وابنُ تَمِيم ، وابنُ حَمْدان فى «رِعَايَتِه» ، وصاحبُ «الفُصولِ» ، و المُصنَف . « ومنا والمُصنَف . ونصَّ أحمدُ على كراهتِه . وهذا واردٌ ، على عُمومِ كلامِ المُصنَف .

قوله: وإِنْ سُخِّنَ بنَجاسةٍ ، فهل يُكْرَهُ استعمالُه ؟ على روايَتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايةِ » ، و « البُلغةِ » ، و « البُلغةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّطْمِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادهٔ من : « ش<sup>،</sup> » .

الشرح الكبير يَتَحَقَّقَ وُصولُها إليه ، فهذا نَجسٌ إِن كَان يَسِيرًا ؛ لما يأتي . الثاني ، إن غَلَبَ على الظِّنِّ أنَّها لا تصلُ إليه ، فهو طاهرٌ بالأصل ، ولا يُكْرَهُ اسْتِعْمالُه فِي أَحَدِ الوَجْهِيْنِ . اخْتاره الشَّريفُ أبو جعفر ، وابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّ احْتِمالَ وُصُولِ النَّجاسةِ إليه يَبْعُدُ ، أَشْبَهَ غيرَ المُسَخَّن . والثاني يُكْرَه ؛ لاحْتال وصولِ (١) النَّجاسةِ . اختارَه القاضي . الثالث ما عدا ذلك ، ففيه روايتان ؛ إحداهما يُكْرَهُ ، وهو ظاهرُ المذهب ؛ لأجلِ النجاسة . والثانية ، لا يُكْرَهُ ، كالتي قبلها ، وكالماء إذا شُكَّ في نجاستِه . وهذا مذهبُ الشافعيِّ . وذَكَر أبو الخَطَّابِ في الماءِ المُسنَخَّنِ بالنَّجاسِةِ روايتَيْن على الإطَّلاق . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف واعْلَمْ أنَّ للأصحاب في هذه المسْألةِ طُرُقًا ؛ إحداها ، وهي أصَحُّها ، أنَّ فيها رِوايَتَيْنِ مُطْلَقًا ، كَمَا جَزَم به المُصنِّفُ هنا ، وقطَع بها في ﴿ الهِدايةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ » ، و ﴿ المُحَـرَّرِ » ، و « الخُلاصةِ » ، وغيرهم . وقدَّمها في « الفُروعِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعاية الصُّغرى » ، وغيرهم . وصَحَّحها في « الرِّعاية الكُبرى » . والصحيحُ من المذهبِ والرِّوايتَيْنِ ، الكراهةُ . جزَم به في « المُجَرَّدِ » ، و ( الوجيز ) ، و ( المُنوِّر ) ، و ( المُنتخب ) ، وغيرهم . وقدَّمه في « رُؤُوسِ المسائلِ » لأبي الخَطَّاب ، و « الرِّعايةِ الصُّغرى » . وصَحَّحه في « التصحيح ِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبرى » . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وهو الأَظْهِرُ . قال في « الخُلاصةِ » : ويُكْرَهُ المُسَخَّنُ بالنجاساتِ على الأصحِّ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » : وإن سُخِّنَ بنجاسةٍ ، كُرهَ في أَظْهَرِ الرِّوايتَيْنِ . قال

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الإنصاف

الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَهَا الأَكْثَرُ . قال ناظِمُ « المُفْرَدَاتِ » : [ ٧/١ و ] هذا الأَشْهَرُ . وهو منها . والروايةُ الثانيةُ ، لا يُكْرَهُ . قال في « الفائق » : ولو سُخِّنَ بنجاسةٍ لا تصِلُ ، لَم يُكْرَهُ ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْنِ . قال في « تَجريدِ العِنايةِ » : وفي كراهةِ مُسَخَّن بنجاسَةٍ روايةٌ . وقدَّمَه في ﴿ إدراكِ الغايةِ ﴾ . وقال أبو الخَطَّابِ ، في « رُؤُوسِ المَسائلِ » : الْحَتَارَه ابنُ حَامِدٍ . الطَّريقةُ الثَّانيةُ ، إِنْ ظنَّ وصولَ النجاسةِ ، كُرِهَ ، وإن ظنَّ عدمَ وصولِها ، لم يُكْرَهْ ، وإنْ تَرَدَّدَ ، فالرِّوايتان . وهي الطريقةُ الثانيةُ في « الفُروع » . الطَّريقةُ الثَّالثةُ ، إنِ احْتَمَلَ وصُولَها إليه ، كُرة ، قُولًا واحِدًا . وجزَمَ به في ﴿ المَذْهَبِ الأَحْمَدِ ﴾ . وإنْ لم يحْتَمِلْ ، فروايَتان . ومحَلُّ هذا في الماء اليَّسير ، فأمَّا الكثير ، فلا يُكْرَهُ مُطْلَقًا . وهي طريقَةُ أبي البَقاء ف « شَرْحِه » ، وشارح « المُحَرَّرِ » . الطَّريقةُ الرَّابِعةُ ، إنِ احْتَمَلَ واحْتَمَلَ مِن غَيرِ تُرْجِيحٍ ، فَالرُّوايتان . وحَمَلَ ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ عليه ، وهو بعيدٌ . وإِنْ كَانَ المَاءُ كَثِيرًا ، لم يُكْرَهُ ، وإِنْ كَانَ حَصِينًا ، لم يُكْرَهُ . وقيلَ : إِنْ كَان يسييرًا ، ويعلمُ عدمَ وصولِ النَّجاسَةِ ، لم يُكْرَهْ . وفيه وَجْهٌ ؛ يُكْرَه . وهي طريقَةُ ابن مُنَجّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . الطَّريقةُ الخامِسةُ ، إنْ لم يعلَمْ وصولَها إليه ، والحائلُ غيرُ حَصِينِ ، لَم يُكْرَهُ . وقيلَ : يُكْرَهُ . وإنْ كان حَصِينًا ، لَم يُكْرَهُ . وقيلَ : يُكْرَهُ . وهي طريقة ابنِ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . الطُّريقةُ السَّادِسةُ ، المُسَخَّنُ بها قِسْمان ؟ أحدُهما ، إنْ غلَبَ على الظُّنِّ عدمُ وصُولِها إليه ، فَوجْهان ؛ الكراهةُ اخْتِيارُ القاضي ، وهو أشْبَهُ بكلام أحمدَ . وعدَمُها اخْتِيارُ الشَّريفِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وابن عَقِيلٍ . والثَّاني ، ما عدًا ذلك ، فرِوايَتان ؛ الكراهةُ ظاهِرُ المذهبِ . وعَدَمُها اخْتِيارُ ابنِ حامدٍ ، وهي طريقَةُ الشَّارحِ ، وابنِ عُبَيْدان . الطَّريقةُ السَّابعةُ ، المُستخَّنُ بها أيضًا قِسْمان ؛ أَحَدُهما ، أن لا يتَحَقَّقَ وصولُ شيء مِن أَجْزائها إلى الماء ، والحائلُ غيرُ حَصين ، فيُكْرَهُ . والثَّاني ، إذا كان حَصينًا ، فوَجْهان ؛ الكَراهَةُ اخْتِيارُ

الإنصاف القاضى . وعدمُها اختِيارُ الشَّريفِ وابن عَقِيلِ ، وهي طَريقةُ المُصنِّفِ في « المُغْنِي » ، وصاحب « الحاوى الكَبير » . الطَّريقةُ النَّامِنَةُ ، إنْ لم يتَحقَّقْ وصُولَها ، فروايتَان ؛ الكراهَةُ وعدَمُها . وإنْ تحقُّقَ وصُولَها ، فنَجسٌ . وهي طريقَتُه في ﴿ الحاوى الصَّغير ﴾ .الطَّريقةُ التَّاسِعَةُ ، إنِ احْتملَ وُصولَها إليه ، و لم يتَحَقَّقْ ، كُرِهَ ، في روايةٍ مُقَدَّمَةٍ . وفي الأخرى ،الا يُكْرَهُ . وإنْ كانتِ النَّجاسَةُ لا تصِلُ إليه غالِبًا ، فَوَجْهَانَ ؛ الكراهَةُ وعَدَمُها . وهي طريقُ المُصنَيْفِ في « الكَافِي » . الطُّريقةُ العاشِرَةُ ، إنْ كانتْ لا تصِلُ إليه غالِبًا ، ففي الكراهةِ روايتان . وهي طريقة المُصَنِّفِ في ﴿ الهادِي ﴾ . قال في ﴿ القواعدِ الفِقْهيَّةِ ﴾ : إذا غِلَبَ على الظَّنِّ وصولُ الدُّخَانِ ، ففي كراهَتِه وَجْهان ؛ أشْهَرُهُما ، لا يُكْرَهُ . الطَّريقَةُ الحادِيَةَ عشرةَ ، إن احْتَمَلَ وصُولَها إليه ظاهِرًا ، كُرِهَ . وإنْ كان بعِيدًا فَوَجْهان ، وإنْ لم يحْتَمِلْ ، لم يُكْرَهُ ، على أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . وعنه ، لا يُكْرَهُ بحالٍ . وهي طريقَةُ ابن تميم في « مُخْتَصره » . الطَّريقةُ الثَّانِيةَ عشرةَ ، الكراهةُ مُطْلقًا ، في روايةِ مقدَّمة ، وعدَمُها مُطْلَقًا في أُخْرَى . وقيلَ : إن كان حائِلُه خَصِينًا ، لم يُكْرَهْ ، وإلَّا كُرِهَ إِنْ قَلَّ . وهي طريقَتُه في « الرِّعايةِ الصُّعْرَى » . الطَّريقَةُ الثَّالِثَةَ عشرةَ ، إنْ كانت لا تصِلُ إليه ، لم يُكْرَهُ ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . وقيلَ : مع وَثاقَةِ الحائل . وهي طريقَتُه في « الفائقي » . الطُّريقةُ الرَّابِعَةَ عشرةَ ، يُكْرَهُ مُطْلقًا على الأصَحِّ إن برَد . وقيل : وإنْ قلَّ الماءُ وحائلُه غيرُ حصين ، كُرة . وقيلَ : غالِبًا ، وإلَّا فلا يُكْرَهُ . وإنْ عَلِمَ وصُّولَهَا إليه ، نَجُسَ ، على المذهب . وهي طريقَتُه في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، وفيها زيادَةٌ على « الرِّعايةِ الصُّغْرى » . فهذه أرْبعَ عشرة طريقة ، ولا تخلُو من تَكْرار وبعض تداخل .

فوائد ؛ إحداهُنَّ ، محَلُّ الخِلافِ في المُسخَّن بالنَّجاسةِ إذا لم يحتَجْ إليه ، فإنِ احْتِيجَ إليه زالَتِ الكراهَةُ ، وكذا المُشمَّسُ إذا قيلَ بالكَراهَةِ . قالَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . وقال أيضًا : للكراهةِ مأْخَذان ؛ أَحَدُهما ، احْتِمالُ وصُولِ النَّجاسةِ .

فصل : ولا يُكْرَهُ الوُضوءُ والغُسُل بماءِ زَمْزَمَ ؛ لما رَوَى عَلِي " ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنّ النبي عَيَّلِي وَقَف بعَرَفةً وهو مُرْدِفُ (١) أُسامَةً بنِ زيدٍ . فَذَكَر اللهُ عَيْلِي وَقِف بعَرَفة وهو مُرْدِفُ (١) أُسامَةً بنِ زيدٍ . فَذَكَر الحديث . وفيه : ثم أفاض رسول الله عَيْلِي ، فدعا بسَجْلٍ من ماءِ زمزمَ ، فشَرِبَ منه ، وتوضًا . رَواه عبدُ الله بن أحمد ، في « المسند »(١) عن غير أبيه . وعنه : يُكْرَهُ ؛ لقولِ العبّاسِ : لا أُحِلُها [ ٣/١ و ] للمُغْتَسِلِ . ولأنّه أزال به مانِعًا من الصلاةِ ، أشبَهَ ما لو أزال (١) به النّجاسة . والأوّل أولَى ؛ لما ذكرنا ، وكُونُهُ مُبارَكًا لا يَمْنَعُ الوضوءَ به ، كالماءِ الذي وضع النبي عَيِّلِ يَده فيه .

والثّانى ، سَبَبُ الكَراهِ كُوْنُه سُخِّنَ بإيقادِ النَّجاسَةِ ، واسْتِعْمالُ النَّجاسَةِ مَكْرُوهِ الإنصاف عندَهم ، والحاصِلُ بالمكْرُوهِ مَكْرُوهٌ . الثّانيةُ ، ذكر القاضى ، أنَّ إيقادَ النَّجسِ لا يجوزُ ، كدُهْنِ المَيتَةِ. وهو روايةٌ عن أحمدَ ، ذكرَها « ابن تميمٍ » ، و « الفُروعِ » . وظاهرُ كلام أحمدَ ، أنَّه يُكْرَهُ كراهَةَ تَنْزِيهٍ . وإليه مَيْلُ ابنِ عُبَيْدان . وقَدَّمَه ابنُ تميم . قال فى « الرِّعايةِ » ، فى باب إزالَةِ النَّجاسةِ : ويجوزُ فى الأُقْيَسِ . وأطْلَقَهما فى « الفُروعِ » . فعلى الثَّانيةِ ، يُعْتَبر أنْ لا يَنْجُسَ . وقيلَ : الثَّالِيَةُ ، ويأتِي فى الآنِيةِ ، هل يجوزُ بَيْعُ النَّجاسَةِ ؟ ويأتِي ذلك أيضًا فى كلامِ المُصنَّفِ ، فى كتابِ البَيْع . الثَّالِئَةُ ، إذا وصلَ دُخانُ النَّجاسةِ إلى شيءٍ ، فهل هو كوصولِ نجسٍ أو طاهرٍ ؟ مَنْنِيُّ على الاسْتِحالَةِ ، على ما يأتِي فى بابِ إزالَةِ النَّجاسةِ . فهل هو كوصولِ نجسٍ أو طاهرٍ ؟ مَنْنِيُّ على الاسْتِحالَةِ ، على ما يأتِي فى بابِ إزالَةِ النَّجاسةِ .

<sup>(</sup>۱) فی م : « مردوف » .

<sup>.</sup> ٧٦/١ (٢)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « غسل » .

فصل: إذا خالط الماء طاهر لم يُغَيِّره ، لم يَمْنَع الطهارة . قال شيخُدا(): لا نعْلَمُ فيه خلافًا . وحُكِى عن أمِّ هانِي ، والزُّهْ رِيِّ() ، في كِسَرِ بُلَّتْ في ماء ، غيَّرتْ لَوْنه ، أو لم تُغَيِّره ، لا يجوزُ الوُضوءُ به () . والأوَّلُ أوْلَى ؛ لأَنَّه طاهر لم يُغَيِّر صِفَة الماء ، فلم يَمْنَعْ كَبَقِيَّةِ الطّاهِراتِ ، وقد اغْتَسَلَ النبي عَيِّقَةً هو وزوجتُه من قصْعَةٍ فيها أثرُ العَجِين . رَواه النَّسائِيُّ .

فصل: إذا وَقَع في الماءِ ماءٌ مُسْتَعْمَلٌ ، عُفِيَ عن يَسِيرِه . رَواه إسحاقُ ابن منصور (٥) ، عن أحمد . وهذا ظاهر حال النبي عَلَيْكُ وأصْحابِه ؛ لأنَّهم كانوا يتَوَضَّعُون من الأقداح ، ويغْتَسِلُون مِن الجِفانِ ، وقد اغْتَسل هو وعائشةُ من إناءٍ واحد ، تختلِفُ أيْدِيهما فيه ، كلَّ واحدٍ منهما يقولُ لصاحبِه : « أَبْقِ لِي »(١) . ومثلُ هذا لا يَسْلَمُ مِن رَشاشٍ يقَع في الماءِ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) المعنى ١/٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب الزهرى، الإمام العالم، حافظ زمانه، توفى سنة أربع وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٣٥٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : باب الماء يبل فيه الخبر ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١ /٣٩ .

<sup>(</sup>٤) فى : بـاب الاغتسال فى القصعة التى يعجن فيها ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين ، من كتاب الغسل والتيمم . المجتبى ١٠٨/١ ، ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزى، العالم الفقيه، وهو الذى دوَّن عن الإمام أحمد المسائل فى الفقه، وتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين، بنيسابور. طبقات الحنابلة ١١٣/١ – ١١٥، العبر ١/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد ، في المسند ٦ /٩١ .

وينحوه أخرجه البخارى ، فى : باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء ، من كتاب الغسل . صحيح البخارى ١ /٧٤ . ومسلم ، فى : باب القدر المستحب من الماء فى الجنابة وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ٢٥٦/١ ، ٢٥٧ . وأبو داود ، فى : باب الوضوء بفضل =

فإن كثُر الواقِعُ فيه وتَفاحَشَ ، مَنَع ، في إحْدَى الرِّوايتَيْن . وقال أصحابُ الشرح الكبير الشافعيِّ : إِنْ كَانِ الأَكْثُرُ المُسْتَعْمَلَ ، مَنَع ، وإلَّا فلا . وقال ابنُ عَقِيل : إِن كَانَ الوَاقِعُ بَحِيثُ لُو كَانَ خَلًّا غَيَّرَ المَاءَ ، مَنَع ، وإِلَّا فَلا . وما ذكَّرْنَا من الخَبرِ وظاهرِ حالِ النبيِّ عَلَيْكُ يَمْنَع مِن اعْتبارِه بالْخَلِّ ، لسُرْعةِ نُفُوذِه وسِرايَتِه ، فَيُؤثُّرُ قليلُه في الماء ، والحديثُ دَلَّ على العَفْو عن الْيَسِيرِ مُطْلَقًا ، فَيَنْبَغِي أَن يُرْجَعَ في ذلك إلى العُرْفِ ، فما عُدَّ كَثيرًا ، مَنَعَ (') ، وإلَّا فلا . وإن شَكَّ في كَثْرَتِه ، لم يَمْنَعْ ، عَمَلًا بالأصْل .

فصل : فإن كان معه ماءٌ لا يَكْفِيه لطَهارته ، فَكَمَّلَه بمائِع آخَرَ لم يُغَيِّرُه ، جاز الوُضُوءُ به ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ؛ لأنَّه طاهرٌ لم يُغَيِّر الماءَ ، فلم يَمْنَعْ ، كَمَا لُو كَانَ المَاءُ قَدْرًا يَكْفِيهُ لَطَهَارِتِه . والثانية : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّا نَتَيَقَّنُ حُصُولَ غَسْلِ بعضِ أَعْضَائِه بِالمَائِعِ . وِالْأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ المَائِعَ اسْتُهلِكَ في الماء ، فستقط حُكْمُه ، أشْبَهَ ما لو كان الماءُ يَكْفِيه لطَهارتِه ، فزادَه مائِعًا آخَرَ ، وتَوَضَّأُ منه ، وبَقِى قَدْرُ المائِعِ .

الإنصاف

<sup>=</sup> المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٨/١ ، والنسائي ، في : باب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ، وباب الرخصة في ذلك ، من كتاب الغسل والتيمم . المجتبي ١ /١٠٨ ، ١٦٦ . وابن ماجه، في : باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ /١٣٣ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

فَصْلُ : الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَاءٌ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ، وَهُوَ مَا خَالَطَهُ
 طَاهِرٌ ، فَغَيَّرَ اسْمَهُ ، أَوْ غَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ ، أَوْ طُبِخَ فِيهِ ، فَغَيَّرَهُ .

الشرح الكبير

فصل: قال الشيخ، رحمه الله: (القِسْمُ الثَّانِي، ما ظُورُ غيرُ مُطَهِّرٍ، وهو ما خالَطَهُ طاهِرٌ فغيَّر اسْمَه ، أو غَلَب على أَجْزائِه، أو طُبِخَ فيه فغيَّره (١) م. وجُمْلتُه أَنَّ كلَّ ماءٍ خالَطَه طاهِرٌ فغيَّر اسْمَه حتى صار صِبْغًا، أو خَلًا ، أو غَلَبَ على أَجْزائِه فصيَرَه حِبْرًا ، أو طُبِخَ فيه فصار يُسمَّى (١) مَرقًا ، أو غَلَبَ على أَجْزائِه فصيَرَه حِبْرًا ، أو طُبِخَ فيه فصار يُسمَّى (١) مَرقًا ، وتَغيَّر بذلك ، فهذِه (١) الأنواعُ الثَّلاثةُ لا يَجُوزُ الغُسْلُ ولا الوُضُوءُ بها ، لا نَعْلَمُ فيهِ خلافًا ، إلَّا أَنَّه حُكِي عن أصحابِ ١ /٣ ط الشافعيِّ وَجْهُ في ماءِ الباقِلَّا المَعْلِي ، أَنَّه يجُوزُ الوُضُوءُ به ، وحُكِي عن ابنِ أبى لَيْلَى (١) والأصمَّر (١) ، جوازُ (١) الوضوءِ والغُسْلِ بالمِياهِ المُعْتَصَرَةِ . وسائِرُ أهلِ العِلْم على خلافِهم ؛ لأنَّ الطهارة إنَّما تجُوزُ بالماءِ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَلَمْ العِلْم على خلافِهم ؛ لأنَّ الطهارة إنَّما تجُوزُ بالماءِ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (١) . وهذا لا يَقَعُ عليه اسمُ الماء .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقطت من : « م » .

<sup>(</sup>٢) بياض في : م .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي الأنصارى الكوفى ، مفتى الكوفة وقاضيها ، توفى سننة ثمان وأربعين ومائة . سير أعلام النبلاء ٣١٠/٦ – ٣١٦ .

 <sup>(</sup>٤) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم النيسابورى ، المحدث ، مسند العصر ، المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٥٠٢/١٥ – ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) فى م : « أنه يجوز » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٦ .

9 - مسألة : ( فإن غَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافَه ؛ لَوْنَه أَو طَعْمَه أَو رِيحَه ) ففيه رِوايَتان إحْداهما : أنَّه غيرُ مُطَهِّرٍ ، وهو قَوْلُ مالكِ والشافعيِّ وإسحاقَ (() ؛ واختِيارُ القاضي ، قال : وهي المَنْصُورَةُ عندَ أصحابِنا ؛ لأنَّه ماءٌ تَغَيَّر بمُخالَطَةٍ ما ليس بطَهُورٍ يُمْكِنُ الاحْتِرازُ عنه ، أَثْبَهَ ماءَ الباقِلَّا المَعْلِيُّ . إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ أصحابَنا لا يُفَرِّقُون بينَ المَدْرُورِ كَالرَّعْفَرانِ والأَشْنانِ (() ، وبينَ الحُبُوبِ مِن الباقِلَّا والحِمَّسِ ، والثَّمَرِ ؛ كالرَّعْفِرانِ والأَشْنانِ (الله والوَرقِ ونحوه . وقال الشّافعيَّةُ : ما كان مَدْرُورًا كالتَّمْرِ والقَهُورِيَّة ، كالو تَغَيَّر بالكافُورِ . ووافَقَهُم أصحابُنا في الحَشَبِ ما يَسْلُبِ الطَّهُورِيَّة ، كالو تَغَيَّر بالكافُورِ . ووافَقَهُم أصحابُنا في الحَشَبِ ما يَسْلُبِ الطَّهُورِيَّة ، كالو تَغَيَّر بالكافُورِ . ووافَقَهُم أصحابُنا في الحَشَبِ ما العِيدانِ ، (و وخالَفُوهم في سائِرِ ما (الكَوْرَ ؛ لأنَّ تَغَيَّر الماء به إنَّما كان لا يُفتِير المَالَو وَكَالمَدُورِ ، والعِيدانِ ، (المَالمُورِ عنه ، والْحِلالِها فيه ، فوجَبَ أن يَمْنَعَ كالمَذْرُورِ ، وكا لو أُعْلِي فيه .

قوله: فإنْ غَيَّر أحدَ أوصافِه ؛ لَوْنَه أو طَعْمَه أو رِيحَه . فهل يسْلُبُ الإنصاف طَهُورِيَّتَه ؟ على رِوايتَيْن . وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ »، و «المُذْهَبِ »، و «المُستَوْعِبِ »، و «المُستَوْعِبِ »، و «التُلخيصِ »، و «البُلغَةِ »، و «الخُلاصَةِ »،

<sup>(</sup>١) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي، ابن راهويه، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، وتوفى سنة تمان وثلاثين ومائتين. طبقات الحنابلة ١٠٩/١، سير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٢) الأشنان ، والإشنان من الحمض معروف ، الذي يغسل به الأيدي . اللسان .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : الأصل .

<sup>(</sup>٤ – ٤) ف٠١ : « وخالفوا فيما » .

<sup>(</sup>٥) في ١: « لاتصال ».

فصل: ولم يُفَرِّقُ أَصِحَابُنا في التَّغْيير بينَ اللَّوْنِ والطُّعْمِ والرَّائِحَةِ ، بل سَوُّوا بينَهم ، قياسًا لبَعْضِها على بعضٍ ، وشَرَط الخِرَقِيُّ(١) الكَثْرَةَ في الرَّائحةِ دُونَ اللُّوْنِ والطُّعْمِ ؛ لسُرْعَةِ سِرايَتِها ، ونُفُوذِها ، ولكَوْنِها تَحْصُلُ تَارَةً عِن مُجَاوَرَةٍ ، وتَارَةً عِن مُخالَطَةٍ ، فَاعْتُبِرَتِ الكَثْرَةَ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا عن مُخالَطَةٍ . والرِّوايةُ الثانيةُ ، أنَّه باقِ على طَهُورِيَّتِه ، نَقَلَه عن أَحمَدَ جماعةٌ مِن أصْحابه (٢) ؛ أبو الحارِث (٢) ، والمَيْمُونِيُّ (٤) ، وإسحاقَ بنُ منصورٍ ، وهو

الإنصاف و « أبنِ تميم ، » ، و « تَجْريد العِنايَة » ؛ إحْداهما ، يَسْلُبُه الطُّهُوريَّةَ ، فيصيرُ طاهِرًا غيرً مُطَهِّرٍ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، والقاضي ، وأصحابُه . قال القاضي : هي المنْصُورَةُ عندَ أصحابنا في كتُب الخِلافِ . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : هو غيرُ طَهورِ عند أصحابِنا . قال في « الفُروع ِ » وغيرِه : الْحَتَارَهُ الْأَكْثُرُ . وجزَمَ به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُسروعِ »، و «الرِّعايتَيْسن »، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرهم . وصَحَّحَه في ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ ، وغيره . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يَسْلُبُه الطَّهُورِيَّةَ ، بل هو باقٍ على طَهُورِيَّتِه . قال ف « الكافى » : نقلَها الأَكْثَر . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي الأَشْهَرُ نَقْلًا . واختارَه

<sup>(</sup>١) عمر بن الحسين بن عبد الله الحرق ، أبو القاسم . صاحب ( المختصر ) المشهور في المذهب ، وكان علامة ذا دين وورع . توفي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ٧٥/٢ – ١١٨ ، تاريخ بغداد ٢٣٤/١١ ، المنتظم ٣٤٦/٦ . وانظر : المغنى ، لابن قدامة ٦/١ ، ٧ .

<sup>(</sup>٢) في م : « أصحابنا » .

<sup>(</sup>٣) أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، بضعة عشر جزءا ، وجوَّد الرواية عنه. طبقات الحنابلة ٤/١، ٧٥.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقى ، كان إماما جليل القدر ، صحب الإمام أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، وعنده عنه مسائل في سنة عشر جزءا، وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ٢١٢/١ –٢١٦، العبر ٥٣/٢.

مذهبُ أبى حنيفة وأصحابِه ، لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (١) . وهذا عامٌ فى كلِّ ماءٍ ؛ لأنَّه نَكِرةٌ فى سِياقِ النَّفْى ، وكذلك والنكرة فى سِياقِ النَّفْى تَعُمُّ (٢) ، فلا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مع وُجودِه ، وكذلك قولُ النبيِّ عَيَالِتُهِ : ﴿ التُرابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ ﴾ (١) . (وهذا ماءٌ ؛ لأنَّه لم يَسْلُبه اسمَه ) ، ولا رِقَّته ، ولا جَريانه ، أشبَه المُتغيِّر بالدُّهْنِ ، فإن تَعَيَّر وَصْفان من أوْصافِه أو ثلاثةٌ ، وبَقِيَتْ رقَّتُه وجَريانُه ، فذكر القاضى أيضًا فيه رِوايتيْن ؛ إحداهما ، يَجُوزُ الوضوءُ به ؛ لما ذكرنا ، (فأشبَهَ المُتغيِّر بالمُجاوَرة ) ، ولأنَّ الصَّحابة ، رضى الله عنهم ، كانوا يُسافرون المُتَغيِّر بالمُجاوَرة ) ، ولأنَّ الصَّحابة ، رضى الله عنهم ، كانوا يُسافرون وغالِبُ أسْقِيَتِهم الأَدَمُ (١) ، وهى تُغيِّر أوْصافَ الماءِ عادَةً ، ولم يكونُوا يَتَيْمُمُون معها . والثانية ، لا يجوزُ ؛ لأنَّه غَلَب على الماءِ ، أشْبَهَ ما لو زال (١) يَتَيَمَّمُون معها . والثانية ، لا يجوزُ ؛ لأنَّه غَلَب على الماءِ ، أشْبَهَ ما لو زال (١)

الآجُرِّىُّ ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والشَيخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، الإنصاف وقدَّمَها . وعنه ، أنَّه طَهورٌ مع عدَم طهورِ غيرِه . اخْتارَها ابنُ أَبِى مُوسى . وعنه ، روايةٌ رابعَةٌ ؛ طَهُورِيَّة ماءِ البَاقِلَاءِ . قال عبدُ اللهِ بنُ أَبِى بَكْرٍ ، المعروفُ بكُتْيُكَةٌ (^^) ، في كتابِه « المُهمّ في شَرْحِ الخِرَقِّ » : سَمَعْتُ شَيْخِي محمدَ بنَ تميمٍ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦.

<sup>(</sup>٢) في م : « تفيد العموم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطي في الجامع الكبير ٢٤١/٢ بلفظ قريب مما هنا في قصة طويلة ، من حديث أبي ذر ، وفيه :

<sup>«</sup> الصعيد الطيب كاف ما لم تجد الماء » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « وهذا ماء ولأنه ماء لم يسلبه اسمه » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) بفتحتين ، وبضمتين .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « أزال » .

<sup>(</sup>٨) عبـد الله بن أبى بكر بن أبى البدر البغدادى الحنبلى الزاهد ، كتيلة ، توفى سنة إحدى وثمانين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٠ / ٣٠ ، ٣٠ ، الوافى بالوفيات ٨٧/١٧ .

الشرح الكبير اسمُه أو طُبْخَ فيه ، وقال ابنُ أبي مُوسى ، في الذي تَغَيَّرُتْ إحدى صِفاتِه بطاهر : يجوزُ التَّوضُّو به عند عَدَم الماء المُطْلَق في إحدى الرُّوايتَيْن ، ولا يجوزُ مع وُجودِه .

الحرَّانِيَّ ، قال : وقد ذكرَ صاحِبُ « المُنِيرِ في شَرْحِ الجامعِ الصَّغيرِ » ، روايةً في طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَاقِلَّاءِ الْمَغْلِيِّ . ذَكَره ابنُ خَطيبِ السَّلاميَّةِ في تَعْليقِه على « المُحَرَّر » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْري » : وقيل : ما أُضِيفَ إلى ما خالَطَه وغلبَتْ أَجْزَاؤُه عَلَى أَجْزَاءِ المَاءِ ؛ كَلَبَنٍ ، وخَلِّ ، وماءِ بَاقِلَّاءَ مَغْلِيٍّ ، لم يَجُزِ التَّوَضُّؤُ به ، على أَصَحِّ الرِّوايتَيْنِ . قال : وأَظُنُّ الجوازَ سَهُوًا .

تنبيه : فعلى المذهَب ، لو تغَيَّرَ صِفَتان ، أو ثَلاثَةٌ ، مع بقاء الرِّقَّةِ والجَريان والإسْم ِ ، فهو طَاهِرٌ بطريقٍ أُوْلَى . وعلى روايةِ أنَّه طَهورٌ هناك ، فالصَّحيحُ هنا ، أنَّه طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : فَوَجْهان ؛ أَظْهَرُهُما المَنْعُ . وقدَّمَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به ابنُ رَزِينٍ في ﴿ نهايَتِه ﴾ ، و ﴿ تُجْرِيدِ العِنايَةِ » . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، تغَيُّر الصِّفَتَيْن كَتَغَيُّرِ الصِّفَةِ في الحُكْمِ ، وتَغَيُّرُ الصِّفاتِ النَّلاثِ يسْلُبُه الطَّهُورِيَّةَ عندَه ، روايةً واحِدةً . وعندَ القاضي ، تغَيُّرُ الصِّفتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، كَتَغَيُّرِ الصِّفَةِ الواحدَةِ فِي الحُكْمِ ، مع بقاءِ الرِّقَّةِ والجريان والاسْم ، وأنَّ الخِلافَ جارٍ في ذلك . والْحتارَه ابنُ خَطيبِ السَّلامِيَّةِ في « تَعْلَيْقِه » ، وقال : قال بعضُ مَشايخِنا : هي أَقْعَدُ بكلام أَحمَدَ مِن قُوْلِ أَبِي الخطَّابِ. وصَحَّحَه النَّاظِمُ. قال الشيخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ الطَّهارةُ بالمُتَغَيِّرِ بالطَّاهِراتِ . وأطْلَقَ وَجْهَيْنِ في « الرِّعايَةِ الصُّغرى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابن تميم ٍ » . وذكرَ في « المُبْهِج ِ » وغيرِه ، أنَّ تغَيُّرَ جميع ِ الصِّفاتِ بمقرِّه لا يَضُرُّ . فائدة : تغَيُّر كثيرٍ مِنَ الصِّفَةِ كَتَغَيُّر صِفَةٍ كَامَلَةٍ . وأمَّا تغَيُّر يسيرِ من الصِّفَةِ ، فالصَّحيحُ من المذهبِ أنَّه يُعْفَى عنه مُطْلقًا . اخْتارَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ،

وصاحبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » . وقدَّمَه في « الفُروع » . وقيلَ : هو كَتغَيُّر صَفَةٍ الإنصاف كَامِلَةٍ . اخْتَارَهُ أَبُو الخَطَّابِ وَابْنُ المَنِّيِّ . وهو ظاهرُ ما قدَّمَه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . وصحَّحَه شيْخُنا في تَصْحِيحِ « المُحَرَّرِ » . ونقل عن القاضي ، أنَّه قال في « شَرْحِ الخِرَقِيِّ » : اتَّفَقَ الأصحابُ على السَّلْبِ باليَسيرِ في الطُّعْمِ واللَّوْن . وقالَه ابنُ حامدٍ في الرِّيحِ أيضًا . ائتَهي . وقيلَ : الحلافُ رِوايَتان . وأطْلَقَهما في « الرِّعايتَيْس » ، و « الحاوِيْس » ، و « النَّظْم ، » ، و « ابن تميم ، » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . وقيل : يُعْفَى عن يسيرِ الرَّائحةِ دونَ غيرِها . واخْتَارَه الخِرَقِيُّ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرِي»: وهو أَظْهَرُ. وجزَم به في «الإِفَاداتِ». تنبيهان ؟ الأول ، ظاهِرُ كلامِه أنَّه لو كان المُغَيِّرُ للماء تُرابًا ، وُضِعَ قَصْدًا ، أنَّه إ كَغَيْرِه . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الوَجيزِ » وغيرِه . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . قال في « الحاوى الصَّغِير » : وظاهِرُ كلام أبي الخَطَّاب ، أنَّه يَسْلُبُه الطَّهُوريَّةَ . والوَجْهُ الثَّاني ، إنْ وُضِعَ ذلك قصْدًا لا يَضُرُّ ، ولا يَسْلُبُه الطَّهُورِيَّةَ ، ما لم يَصِرْ طِينًا . وهو المذهبُ. جزَم به في «المغنى»، و «الشَّرْحِي»، و «الفُصُولِ»، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الكافى » ، و « ابنِ رَزِينٍ » ، و « التَّسْهيل » ، و « الحاوِي الكَبِير » ، وغيرهم . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « الحاوِي الصَّغِير » ، وغيرهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : وبه قطَع العامَّةُ ، قِياسًا على ما إذا تغَيَّر بالمِلْحِ المائِيِّ . على ما تقَدَّمَ قريبًا . وأطْلَقَهُما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ ابن تميم ١٠٠ و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُّبْرِي ﴾ مِن عنده : إنْ صَفا الماءُ مِنَ التُّرابِ فطَهورٌ ، وإلَّا فطاهِرٌ . قلتُ : أمَّا إذا صَفا الماءُ مِن التُّرابِ ، [ ٨/١ و ] فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ في طَهُورِيَّتِه نِزاعٌ في المذهب . الثَّاني ، محَلَّ الخِلافِ في أصْلِ المسْأَلَةِ ، إذا وُضِعَ ما يَشُقُّ صَوْنُه عنه قَصْدًا ، أو كان المُخالِطُ ممَّا لا يَشِقُّ صَوْنُه عنه . أمَّا ما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه ، إذا وُضِعَ مِن غيرِ قصْدٍ ، فقد تقَدَّمَ حُكْمُه أوَّ لَ الباب .

المقنع

الشرح الكبير

• ١ - مسألة ؛ قال : (أو استُعمِلَ في رفْعِ حَدَثٍ ،أو طَهارةٍ مَشْرُوعةٍ؛ كالتَّجْديدِ، [٠٤/١] وغُسْلِ الجمعةِ) اخْتَلَفَ المَذهبُ في المُنْفَصِلِ مِن المُتَوَضِّيء عن الحَدَثِ، والمُغْتَسِلِ مِنَ الجَنابَةِ، فرُوىَ أَنَّه طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ ، وهو المشهورُ مِن مذهبِ أبي حنيفة والشافعيِّ ، وإحدى الرِّوايتَيْن

الإنصاف

قوله: أو استُعْمِلَ في رفع حَدَثٍ . فهل يسْلُبُ طَهُورِيَّة ؟ على روايتَيْن . وأطْلَقَهما في « المُسْتُوْعِبِ » ، و « الكافى » ، و « الشَّرِحِ » ، و « نهاية ابن رَزِين » ؛ إحْداهما ، يَسْلُبُه الطَّهُورِيَّة ، فيصِيرُ طاهِرًا . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . جزَم به الخِرقِيُّ ، وفي « الهِدايَة » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الجامعِ الصَّغِير » ، و « الخِصالِ » للقاضى ، و « المُبْهِجِ » ، و « خِصالِ ابنِ البَنَّاءِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « المُادى » ، و « المُنقِرِ » ، و « التَّسْهيلِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الخُويَيْن » ، و « الفُروعِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الفَاتِق » ، و غيرهم . واختارَه ابنُ عَبْدوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . و صحَحَه و « الفُرْخِيُّ » ، و النَّاظِمُ ، وابن الجَوْزِيّ في الأَرْجِيُّ ( ) ، وابنُ مَنجَى في « الفُصولِ » ، والنَّاظِمُ ، وابن الجَوْزِيّ في الشَهْرُهُما زوالُ الطَّهُورِيَّة . قال في « الفُصولِ » ، وغيرهم . قال في « الكافِي » : هذا أَظْهَرُ الرَّواياتِ . « أَشْمُرُهُما زوالُ الطَّهُورِيَّة . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا أَظْهَرُ الرَّواياتِ .

<sup>(</sup>١) يحيى بـن يحيى الأزجى الفقيه . صاحب كتاب « نهاية المطلب ، فى معرفة المذهب » . يقول ابن رجب : وهو كتاب كبير جدا ، جزل الألفاظ ، حذا فيه حذو « نهاية المطلب » ، لإمام الحرمين الجوينى الشافعى ، ويغلب على ظنى أنه توفى بعد الستمائة بقليل . ذيل طبقات الحنابلة ٢٠٠/٢ .

عن مالكِ ، لقَوْلِ رسولِ الله عَلَيْكُهُ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ » . رَواه أبو داود (') . ولَوْلا أنَّه يُفِيد مَنْعًا لَم يَنهَ عنه ، ولأنَّه أزال به مانِعًا مِن الصلاةِ ، أشْبَهَ ما لو غَسَل به النَّجاسَة والرِّوايةُ الثانيةُ : أنَّه مُطَهِّرٌ ، وهو قولُ الحسنِ (') ، وعطاءٍ (") ،

الإنصاف

قال في « البُلْغَةِ » : يكونُ طاهِرًا غيرَ مُطَهِّرٍ على الأَصَحِّ . قال في « المُغْنِي » : ظاهرُ المُدهبِ ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ . قال المنشهورُ مِنَ المذهبِ ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ . قال ابنُ خَطَيبِ السَّلامِيَّةِ في « تَعْليقِه » : هذه الرِّوايةُ عليها جادَّةُ المذهبِ ، ونصرَ ها غيرُ واحدٍ مِن أصحابنا . ثم قال : قلتُ : ولم أجدْ عن أحمدَ نصًّا ظاهِرًا بهذه الرِّواية . انت

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، يُسْتَثْنَى مِن هذه الرِّوايةِ ، لو غسلَ رأْسَه بدَلَ مَسْحِه ، وقُلْنِا : يُجْزِئُ . فاإنَّه يكونُ طَهُورًا ، على الضَّحيح ِ مِن المذهبِ . ذكره في

<sup>(</sup>۱) في : باب البول في الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ /١٧ ، وأخرجه أيضا البخارى ، في : باب الماء الدائم ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ١ /٦٩ . والنسائى ، في : باب النهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ، وباب النهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه ، من كتاب الطهارة ، وباب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ، من كتاب الغسل والتيمم . المجتبى ١ /١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٢ . والإمام أحمد ، في المسند ٢ /٣٣٢ .

وبنحوه أخرجه مسلم ، فى : باب النهى عن البول فى الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم / ٢٥٥٨ ، والترمذى ، فى : باب كراهية البول فى الماء الراكد ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى / ٨٦٨ . والنسائى ، فى : باب الماء الدائم ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١ /٤٤ . وابن ماجه ، فى : باب الوضوء من باب النهى عن البول فى الماء الراكد ، من كتاب الطهارة ١ /١٢٤ . والدارمى ، فى : باب الوضوء من الماء الراكد ، من كتاب الوضوء من / ١٨٦٨ . والإمام أحمد ، فى المسند ٢ /٢٥٩ ، الماء الراكد ، من كتاب الوضوء ....نن الدارمى ١ /١٨٦ . والإمام أحمد ، فى المسند ٢ /٢٥٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٣٤١ ، ٣٥٠ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى ، العالم العابد الناسك ، توفى سنة عشر ومائة . سير أعلام النبلاء ٥٨٨- ٥٨٨.

 <sup>(</sup>٣) أبو محمد عطاء بن أبى رباح ، من فقهاء التابعين بمكة ، من أجلائهم ، توفى سنة أربع عشرة أو خس عشرة ومائة . طبقات الفقهاء ٦٩ ، العبر ١٤١/١ ، ١٤٢ .

الشرح الكبير والنَّخَعِيِّ (١) ، وأهل الظَّاهِرِ ، والرِّوايةُ الأُخْرَى عن مالكِ ، والقولُ الثاني للشافعيِّ ، وهو قولُ ابن المُنْذِر . ويُرْوَى عن عليٌّ ، وابن عُمَر ، في مَن نَسِي مَسْحَ رأسِه ، إذا وَجَد بَلَلًا في لِحْيَتِه أَجْزَأَه أَن يَمْسَحَ رَأْسَه بذلك البَللِ ، ولمَا( ْ ) رُوِى عن النبيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّه قال : « الْمَاءُ لا يُجْنِبُ » ( ْ ). وأنَّه عَيْلِكُ اغْتَسَل مِن الجَنابةِ ، فرأى لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ ، فعَصَر شَعَرَه عليها . رُواهما الإمامُ أحمدُ (٤) ، ولأنَّه ماءٌ طاهِرٌ غَسَل به عُضوًا طاهِرًا ، أَشْبَهُ مَا لُو تَبَرَّد بِهِ أُو غَسَل بِهِ الثَّوْبَ ، أُو نقول : أدَّى بِهِ فَرْضًا ، فجاز أَن يُؤَدِّي به غيرَه كالثَّوْب يُصلِّي فيه مِرارًا . وقال أبو يوسفَ (°) : هو نَجِسٌ . وهو رِوايةٌ عن أبى حنيفةَ ، وذكَرَه ابنُ عَقِيلِ قولًا لأَحمدَ ؛ لأنَّ

الإنصاف ﴿ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ في القاعدةِ الثَّالثةِ ، قال : لأنَّ الغَسْلَ مَكْرُوهٌ ، فلا يكونُ واجبًا . فيُعايَى بها . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، أنَّه طهورٌ . قال في ﴿ مَجْمَعِ البَّحْرَيْنِ ﴾ : سمعتُ شَيخَنا ، يعْني صاحِبَ الشُّرحِ ، يميلَ إلى طَهُوريَّةِ الماء المُسْتَعْمَل . ورَجَّحَها ابنُ عَقِيلَ في « مُفْرَداتِه » . وصَحَّحَها ابنُ رَزين . واخْتارَها أبو البَقاء ، والشَيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَبْذُكِرَتِه » ، وصاحِبُ « الفائق » .

<sup>(</sup>١) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي ، فقيه العراق ، توفي سنة ست وتسعين . طبقات الفقهاء ، للشيرازي ٨٢ . وقال الذهبي : توفي سنة خمس وتسعين . العبر ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دَاود ، في باب الماء لايجنب ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ /١٧ . والترمذي ، في : باب الرحصة في فضل طهور المرأة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١ /٨٢ . وابن ماجه ، في : باب الرخصة بفضل طهور المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الأول في: المسند ٦/٠٣٦ . والثاني في: المسند ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة ، كان إليه تولية القضاة في الآفاق من الشرق إلى الغرب في زمانه، وتوفي ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة. الجواهر المضية .711-711/4

النبع عَلَيْكُ نَهَى عنِ الغُسْلِ في الماءِ الرّاكِدِ ، كنهْيِه عن البَوْلِ فيه ، فاقْتضَى النبع عَلَيْكُ نَهْ يُ كَابُوْلِ ، وكا لو غُسِلَ به نجاسة ، ولأنّه يُسمَّى طهارتِه والطهارة لا تُعْقَلُ إلّا عن نجاسة ، لأنَّ تَطْهِيرَ الطاهرِ مُحال ، ووَجْهُ طهارتِه أَنَّ النبي عَيْقِلْ صَبَّ على جابرٍ مِن وَضُوئِه ، إذ كان مريضًا . وكان إذا تَوضًا يَكادُون يَقْتَتِلُون على وَضُوئِه . رَواهُما البخاري (١) . ولو كان نجسًا لم يَكادُون يَقْتَتُلُون على وَضُوئِه . رَواهُما البخاري (١) . ولو كان نجسًا لم يَجُوْ فِعْلُ ذلك . ولأنَّ النبي عَيْقَلِي وأصحابه ونساءَه كانوا يَغْتَسِلُون مِن الجَفانِ ، ويَتوضَّعُونَ مِن الأَقْداحِ ، ومِثْلُ هذا لا يَسْلَمُ مِن رَشاشِ يَقَعُ في المَحْوِد به ، والدَّلِيلُ على طهارة أعضاءِ المُحْدِثِ عُضَوًا طاهرًا ، أشْبَهَ ما لو تُبُرِّ د به ، والدَّلِيلُ على طهارة أعضاءِ المُحْدِثِ

الإنصاف

قلتُ : وهو أَقْوَى في النَّظَرِ . وعنه ، أَنَّه نَجِسٌ . نَصَّ عليه في ثَوْبِ المُتطَهِّرِ . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وفيه بُعْدٌ . فعليها قَطَعَ جَماعةٌ بالعَفْوِ في بدَنِه وثَوْبِه ؛ منهم المَجْدُ ، وابنُ حَمْدان . ولا يُسْتَحَبُّ غَسْلُه ، على الصَّحيح مِن الرِّوايتَيْن . صحَّحه الأزَجِى ، والشَّيْخُ تقِي الدِّين ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرهم . قلتُ : فيعايى صحَّحه الأزَجِى ، والشَّيْخُ تقِي الدِّين ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرهم . قلتُ : فيعايى بها . وعنه ، يُسْتَحَبُّ . وأطْلقهما في « الفُروع » . وقال ابنُ تَميم : قال شيخنا أبو الفَرَج ( أَ ) : ظاهِرُ كلام الخِرَقِي » أنَّه طَهُورٌ في إزَالَةِ الخبَثِ فقط . قال الزَّرْكَشِي : وليس بشيءٍ . وهو كما قال . وقيل : يجوزُ التَّوضُوُ به في تجديدِ الوُضوءِ دونَ ابْتِدائِه . احْتارَه أبو الخطَّابِ في « انْتِصَارِه » ، في جُمْلَةِ حديثِ مَسْح الوُضوءِ دونَ ابْتِدائِه . احْتارَه أبو الخطَّابِ في « انْتِصَارِه » ، في جُمْلَةِ حديثِ مَسْح

<sup>(</sup>۱) فى : باب استعمال فضل وضوء الناس ، من كتاب الطهارة ، وباب الشروط فى الجهاد ، من كتاب الشروط ، وباب وضوء العائد للمريض ، من كتاب المرضى . صحيح البخارى ٥٩/١ ، ٢٥٤/٣ ، ٢٥٤/٧ . والإمام أحمد فى المسند ٣٣٠ ، ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) عبـد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة ، ابن أبى الفهم ، الحرانى ، أبو الفرج ، شيخ حران ومفتيها ، ولد سنة أربع وستين و خمسمائة ، وتوفى سنة أربع وثلاثين وستهائة . ذيل الطبقات ۲۰۲/۲ .

الشرح الكبير قولُ النبيِّ عَلِيلِهُ : ﴿ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولأنَّه لو مَسَّ شيئًا رَطْبًا لم يُنَجِّسه ، ولو حمَلَه مُصلِّل لم تَبْطُلْ صلاتُه . وقولُهم : إنَّه نَهَى عن الغُسْلِ فِيهِ كنَهْيه عن البَوْلِ فيه . قلنا : يكْفِي اشْتِراكُهما في أصل المَنْعِ مِن التَّطْهِيرِ (٢) به ، ولا يَلْزَمُ اشتراكُهما في التَّنجيس (٢) ، وإنَّما سُمِّي الوُضوءُ والغُسْلُ طهارةً لكَوْنِه يُطَهِّرُ مِن الذُّنُوبِ والآثام ، كما جاءً في الأخبار ؛ لما ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ ، وجميعُ الأحْداثِ سَواءٌ فيما ذكرنا ؛ الغُسلُ ، والوُضوءُ ، والحَيْضُ ، والنَّفاسُ . وكذلك [ ١/٤ط] المُنْفَصِلُ

الإنصاف ﴿ رَأْسِه بَبَلَل لَحْيَتِه ، أَنَّه كَانَ في تَجْدِيدِ الْوُضوءِ . وقال ابنُ تَمِيمٍ : وحكَى شيخُنا روايةً بنَجاسَةِ المُسْتَعْمَلِ في غَسْلِ المَيِّتِ ، وإنْ قُلْنا بطهارَتِه في غيره . الثاني ، اخْتلفَ الأصحابُ في إثباتِ رواية نجاسة الماء ؛ فأَثْبَتَها أبو الخطّاب في « خِلافِه » ، وابنُ عَقِيلٍ ، وأبو البَقاء في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « المُحَرَّر » ، وعامَّةُ المَتَأخّرين . وليستْ في « المُغْنِي » . ونَفاها القاضي أبو يَعْلَى والشَّيْخُ تقيُّ الدِّين عن كلام ِ أَحْمَدَ ، وتأوَّلَاها . ورَّدَّ عليهم ابنُ عَقِيلِ وغيرُه . الثَّالِثُ ، مُرادُ المُصنِّف وغيرِه ممَّنْ أطْلَقَ الخِلافَ ، ما إذا كان الماءُ الرَّافعُ للحَدَثِ دونَ القُلَّيْنِ ، فأمَّا إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ، وباب الجنب يخرج ويمشى في ـ السوق وغيره ، من كتاب الغسل . صحيح البخاري ١ /٧٩ ، ٨٠ . ومسلم ، في : باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١ /٢٨٢ . وأبو داود ، في : باب في الجنب يصافح ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ /٥٦ . والترمذي ، في : باب ماجاء في مصافحة الجنب ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١ /١٨٤ ، ١٨٥ ، والنسائي ، في : باب مماسة الجنب ومجالسته ، من كتاب الطهارة . المجتبي ١ /١١٩ ، وابن ماجه ، في : باب مصافحة الجنب ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ /١٧٨ . والإمام أحمد ، في المسند ٢ /٣٣٥ ، ٣٨٢ ، ٤٧١ ، ٥ /٣٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) في م : « التطهر » .

<sup>(</sup>٣) في م : ( التنجس ) .

مِن غَسْلِ اللِّبِ إذا قُلْنا بطهارتِه ، فأما المُنْفَصِلُ مِن غُسْلِ الذِّمِّيَّة مِن الحيض ؛ فرُوىَ أَنَّه مُطَهِّرٌ ؛ لأنَّه لم يُزِلْ مانِعًا مِن الصلاةِ ، أَشْبَهَ التَّبُرُّدَ'' ، ورُوىَ أنَّه غيرُ مُطَهِّرٍ ؛ لأنَّه زال به المانِعُ مِن وَطْءِ الزَّوجِ ، فأمَّا ما اغْتَسَلَتْ به مِن الجنابةِ فهو مُطَهِّرٌ وَجْهًا واحدًا ؛ لأنه لم يُؤَّثُّر شيئًا ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُمْنَعَ اسْتعمالُه كالمُسْلِمَةِ قبلَها (٢).

فصل : فأمَّا المُسْتَعْمَلُ في طهارةٍ مَشْرُوعةٍ ، كَالتَّجْدِيدِ ، وغُسْل الجُمعةِ ، والإِحْرامِ ، وسائر الاغْتِسالاتِ المُسْتَحَبَّةِ ، والغَسْلَةِ الثانيةِ والثالثةِ ، في الوُضُوءِ (") ، ففيه روايتان : أَظْهَرُهُما طَهُوريَّتُه ؛ لأنَّه لم يَرْفَعْ حَدَثًا ، و لم يُزِلْ نَجَسًا ، أَشْبَهَ التَّبَرُّدَ . والثانيةُ ، تُسْلَبُ طَهوريَّتُه ؛ لأنَّه اسْتُعْمِل في طهارةٍ مشروعةٍ ، أَشْبَهَ المُسْتَعْمَلَ في رَفْعِ الحَدَثِ ، فإنْ لم تَكُن الطهارةُ مشروعةً لم يُؤثِّر في الماء اسْتِعْمالُه فيها شيئًا ، كالتَّبَرُّدِ ، ولا نَعْلَمُ خِلافًا في المُستعمَلِ في التبردِ والتَّنْظِيفِ ؛ لأنه باقٍ على إطْلاقِه .

كان قُلْتَيْن فصاعِدًا ، فهو طَهورٌ . صرَّح به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ »، وغيرهم . وظاهرُ كلام ِ ابنِ تَميم وغيرِه الإطلاقُ ، كَالْمُصنِّفِ ، وإنَّما أرادوا في الغالب . ويأتِي في عِشْرَةِ النِّساءِ هل المُسْتَعْمَلُ في غُسْل جَنابةِ الذِّمِّيَّةِ أو حَيْضِها أو نِفاسِها طاهِرٌ أو طَهُورٌ ؟ ويأتِي في بابِ الوُضوءِ هل تجبُ نِيَّةٌ لِغُسْلِ الذِّمِّيَّةِ من الحَيْض ؟

<sup>(</sup>١) في م: « المتبرد » .

<sup>(</sup>Y) سقط من : « م » .

<sup>(</sup>٣) في م : « والوضوء » .

الإنصاف

قوله : أو طَهارةٍ مَشْروعةٍ . فهل يَسْلُبُ طَهُوريَّتُه ؟ على رِوايَتَيْن . يعْني إذا اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ مَشروعة ، وقُلْنا : إنَّ المُسْتعمَلَ في رَفعِ الحَدَثِ تُسْلَبُ طَهُوريَّتُه . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلِ » ، و « خِصالِ ابنِ البِّنَّا »،و «المُبْهج ِ»، و «المُنْهَب »، و «المُسْتَوْعِب »، و «المُغنى »، و «الهادي »، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، [ ٨/١ ظ ] و « المُذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الفائق » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم ؛ إحداهما ، لا يَسْلُبُه الطُّهورِيَّةَ . وهو المذهبُ ، وعليه الجمهورُ . وصحَّحَه في « التصْحيحِ » ، و « النَّظْم » ، و « الحاوى الكبير » ، و ﴿ ابن عُبَيْدان ﴾ ، وغيرهم . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . قال الشَّارِجُ : أَظْهَرُهما طَهُورِيَّتُه . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : طَهُورٌ في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . قال الزَّرْكَشِيعُ : اختارَها أبو البَرَكاتِ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الإِرشادِ»، و «العُمْدَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. و جزَم به في « الإفاداتِ » . وقدَّمَه في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَتْين »، و « الحاوِى الصَّغير » ، و « ابن رَزِينٍ » ، و « ابنِ تَميمٍ » ، وغيرهم . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، يسْلُبُه الطُّهُورِيَّةَ . وهي ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وجزَم به في « التَّسْهيلِ » ، و « المُجَرَّدِ » . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ المتَقَدِّمُ . وقدَّمَه في « إِدْراكِ الغايةِ » ، و « الحاوى الكبير » ، و « ابن تميم

تنبيه ؛ ظاهِرُ كلامِه أنَّه لو اسْتُعْمِلَ فى طهارةٍ غيرِ مَشروعةٍ ، أنَّه طهورٌ بلا نزاعٍ . وهو كذلك . ومِثْلُه العَسْلَةُ الرَّابعةُ فى الوضوءِ أو الغُسْلِ . صرَّح به فى « الرِّعايةِ » ، وغيرِه . قال فى « الرِّعايةِ » : وكذا ما انْفصلَ مِن غَسْلةٍ زائدةٍ على العددِ المُعْتَبَرِ فى إزالةِ النَّجاسةِ بعدَ طهارةِ مَحَلِّها ، وفى الأصَعِّ ، كُلَّ غَسْلةٍ فى وُجوبِها خِلافٌ ؛ كالنَّامنةِ فى غَسْلِ الولوغ ِ ، والرَّابعةِ فى غَسْلِ نَجاسةِ غيرِه ، إنْ قلنا : تُجْزئُ الثَّلاثُ . وعلى مَرَّةٍ واحدةٍ مُنْقِيَةٍ ، إنْ قلنا : تُجْزئُ . انتهى .

أَوْ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ قَائِمٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ قَبْلَ غَسْلِهَا ٢ ط ] ثَلَاثًا ، فَهَلْ اللَّهُ اللَّه يُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

١١ - مسألة ؛ قال : ﴿ أَوْ غَمَسَ فيه يدَه قائمٌ مِن نومٍ اللَّيْلِ قَبَلَ الشرح الكبير غَسْلِها ثلاثًا ، فهل يَسْلُبُه طَهُورِيَّتُه ؟ على روايتَيْنِ ) المرادُ باليدِ هُهنا الـيَدُ إلى الكُوعِ ، لما نَذْكُره في التَّيَمُّم ، فمتى غَمَس القائمُ مِن نوم اللَّيْل يَدَه في الماءِ اليسيرِ قبلَ غَسْلِها ثلاثًا ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يُسْلَبُ الطُّهورِيَّةَ ، وهو الصحيحُ ، إن شاءَ الله تعالى ؛ لأنَّ الماءَ قبلَ الغَمْس كان طَهُورًا ، فَيَبْقَى على الأصل ، ونَهْيُ النبيِّ عَلِيلِهُ عن غَمْسِ اليَدِ إِنْ (١) كان لِوَهُم النَّجاسَةِ ، فالوهمُ لا يُزيلُ الطُّهوريَّةَ ، كَمَا لم يُزلِ الطهارةَ ، وإنْ كان تَعَبُّدًا اقْتَصَر على مَوْرِدِ النَّصِّ ، وهو مَشْرُوعِيَّةُ الغُسْلِ . والروايةُ الثانيةُ ، أنْ يُسْلَبَ الطُّهُوريَّةَ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ ثلاثًا ؟ فإنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ». رَواه مسلمٌ ، ورَواه البُخارِيُّ ، ولم يَذْكُر « ثلاثًا »(٢) . فلولا أنَّه

قوله : أو غَمَسَ فيه يَدَه قائمٌ مِن نَومِ اللَّيْلِ ، قبلَ غَسْلِها ثلاثًا ، فهل يَسْلُبُ الإنصاف طَهُورِيَّتُه ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهُما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، « والمَذْهَبِ الأَحْمِدِ » ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وابنُ مُنجَّى فى ﴿ شُرْحِه ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ، و « الحاوِي الكبير » ، و « ابن عُبَيْدان » ، وغيرهم ؛ إحداهما ، يسْلُبُه الطُّهوريَّةَ . وهو المذهبُ . قال أبو المَعالِي في « شَرْحِ الهِدَايةِ » : عليه أكثرُ الأصحاب . قال في

<sup>(</sup>۱) سقط من : « م » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب الاستجمار وترا ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ٥٢/١ . ومسلم، في: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يدهالمشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ثلاثا،=

يُفِيدُ منعًا لَم يَنْهَ عنه ظاهرًا ، وعلى ﴿قِياسِه المُستعمَلُ فَي غَسْلِ الذَّكَرِ وَاللَّنْتَيْنِ مِن المَذْي ؛ لكَوْنِه فى مَعْناه . ورُوىَ عن أَحمدَ روايةٌ ثالثةٌ ، أَنَّه ' قال : أَحَبُ إلى أَن يُرِيقَه إذا غَمَس يَدَه فيه . وهو قولُ الحسنِ ؛

الإنصاف

« مَجْمَعِ الْبَحْرِيْنِ » : هذا المنصوصُ . قال في « الرَّعايةِ الكُبْرِي » : الأَوْلَى أَنَّ مَا غَمَسَ فيه كَفَّه طاهِرِّ . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « ناظِمِ المُفْرَداتِ . والرِّوايةُ الثَّانية ، لا و « النَّاظِمِ » ، و « إدراكِ الغايةِ » . وهو مِن المُفْرَداتِ . والرِّوايةُ الثَّانية ، لا يسْلُبُه الطَّهورِيَّةَ . جزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمَه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الفائِقِ » ، و « الحاوِي الصَّغِير » . واختارَه المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينِ ، والنَّاظمُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وصَحَّحَه في والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينِ ، والنَّاظمُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وصَحَّحَه في « التَصحيحِ » . وعنه ، أنَّه نَجِسٌ . اختارَها الخَلالُ . وهي مِن مُفْرَداتِ المذهبِ أيضًا . فعلَى المذهبِ ، لو كان الماءُ في إناءٍ لا يقْدِرُ على الصَّبِ منه ، بل على الاغْتِرَافِ ، وليس عندَه ما يَغْتَرِفُ به ، ويَداهُ نَجِسَتانِ ، فإنَّه يأخُذُ الماءَ بِفِيه ويَصُبُّ الاغْتِرَافِ ، وليس عندَه ما يَعْتَرِفُ به ، ويَداهُ نَجِسَتانِ ، فإنَّه يأخُذُ الماءَ بِفِيه ويَصُبُ على على يدَيْه . قالَه الإمامُ أحمدُ . وإنْ لم يُمْكِنْه تيَمَّمَ وترَكَه . قلتُ : فيُعانِي بها .

<sup>=</sup> من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٣٣١ . وأبو داود ، في : باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ /٢٣ ، ٢٤ . والترمذي ، في : باب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١ /٤١ ، ٢٤ . ٤٢ . والنسائي ، في : باب تأويل قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) ، وباب الوضوء من النوم ، من كتاب الطهارة ، وباب الأمر بالوضوء من النوم ، من كتاب الغسل . المجتبى ١ /١ ، ١٣٨ ، ١٧٦ . وابن ماجه ، في : باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ /١٣٨ ، ١٣٩ . والدارمي ، في : باب إذا استيقظ أحدكم من منامه ، من كتاب الوضوء . سنن الدارمي ١ / ١٣٩ . والإمام مالك ، في : باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ، من كتاب الطهارة .الموطأ ١ /٢١ . والإمام أحمد ، في المسند ٢ /٢١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٠ . ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : «م».

وذلك لما روَى أبو حَفْصِ العُكْبَرِئُ () عن النبيِّ عَلِيْكُةِ : « فإنْ أَدْخَلَهُمَا قَبْلَ الغَسْلِ أَرَاقَ الماءَ » () . فيَحْتَمِلُ وجوبَ إراقَتِه ، فلا يجوزُ استعمالُه ، لأنَّه مَأْمُورٌ بإراقَتِه ، أشْبَهَ الخَمْر ، ويَحتملُ أن لا تَجِبَ إراقَتُه ، ويكونُ طاهرًا غير مُطَهِّرٍ كالمُستعمَلِ في رَفْعِ الحَدَثِ . والأوَّل اختيارُ ابنِ عَقِيلِ ، (وهو قَوْلُ الحسنِ . والذي يَقْتضِيه القياسُ ، أنَّا إن قُلنا : إنَّ عَسْلُهما واجبٌ ، فهو كالمُستعمَلِ إلى المهارِق مَسنُونَة ، وقد ذَكَرْناه ، وهل باستحبابه ، فهو كالمُستعمَلِ في طهارةٍ مَسنُونَة ، وقد ذَكَرْناه ، وهل يكون غَمْسُ بعضِ اليدِ كغَمْسِ الجميعِ ؟ فيه وجهان ؛ أحدُهما ، لا يكون غَمْسُ بعضِ اليدِ كغَمْسِ الجميعِ ؟ فيه وجهان ؛ أحدُهما ، لا

الإنصاف

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، محَلُّ الخِلاف إذا كان الماءُ الذي غمَسَ يدَه فيه دونَ القُلَّيْنِ ، أمَّا إِن كَان قُلَّيْن فأكثر ، فلا يُوِّرُ فيه الغَمْسُ شيئًا ، بل هو باقٍ على طَهُورِيَّتِه . قالَه الأصحابُ . وهو واضحٌ . الثَّانى ، يحْتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه أنَّ الخِلافَ هنا مَبْنِي على الخِلافِ في وُجوبِ غَسْلِها إذا قام من نَوْم اللَّيْلِ ، على ما يأتِي في آخِرِ باب السِّواكِ ، فإنَّه أَطْلَق الخِلافَ هنا وهناك . فإنْ قُلْنَا بوُجوبِ الغَسْلِ ، أثَّرَ في الماءِ من عُوْم اللَّيْل ، وإنْ قُلْنا بالاسْتِحْبابِ ، فلا . وقطع بهذا في « الفُصولِ » ، و « الكافي » ، وابنُ مُنجَى في « شَرْحِه » . قال الشَّارِحُ : والذي يَقْتَضِيه القِياسُ ، أنَّا إِنْ قُلْنا : غَسْلُهُما واجِبٌ . فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع الحَدَثِ . وإنْ قُلْنا باسْتِحْبابِه ، فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع الحَدثِ . وإنْ قُلْنا باسْتِحْبابِه ، فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع الحَدثِ . وإنْ قُلْنا باسْتِحْبابِه ، فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع الحَدثِ . وإنْ قُلْنا باسْتِحْبابِه ، فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع الحَدثِ . وإنْ قُلْنا باسْتِحْبابِه ، فهو كالمُسْتَعْمَلِ في رفع المُعْنِي » : فأمَّا المُسْتَعْمَلُ في تعَبَّدِ مِن غيرِ حدَثٍ ؛ كعَسْلِ اليدَيْنِ مِن نوم الليْلِ ، فإنْ قُلْنا : ليس ذلك بواجِبٍ . لم يُؤثِّر غيرٍ حدَثٍ ؛ كعَسْلِ اليدَيْنِ مِن نوم الليْلِ ، فإنْ قُلْنا : ليس ذلك بواجِبٍ . لم يُؤثِّر

<sup>(</sup>١) هـو أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبرى الحنبلي، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، وله التصانيف السائرة، توفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. طبقات الحنابلة ١٦٣/٢ ١ – ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) روى هذه الزيادة ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٣٧٢/٦ ، وقال : منكر لا يحفظ . (٢ – ٣) سقط من : «م» .

يَكُون ، وهو قولُ الحسنِ ؛ لأنَّ الحديثَ وَرَد فى غَمْسِ جميعِ اليدِ ، وهو تعبُّدٌ ، ولا يَلْزَمُ مِن كَوْنَ الشيءِ مانِعًا كَوْنُ بَعْضِه مانعًا ، كالايلزمُ مِن كونِ الشيءِ سَبَبًا كونُ بَعْضِهِ سببًا ، واللهُ أعلمُ . والثانى ، حُكْمُ البَعْضِ حُكْمُ الكلِّ ؛ لأنَّ ما تَعلَّق المَنْعُ بجمِيعِه تعلق ببعضِه ، كالحَدَثِ والنجاسةِ ، الكلِّ ؛ لأنَّ ما تَعلَّق المَنْعُ بجمِيعِه تعلق ببعضِه ، كالحَدَثِ والنجاسةِ ، وغَمْسُها بعدَ غَسْلِها دُونَ الثَّلاثِ كغمسِها قبلَ غسلِها ، سَببًا لبَقاء النَّهْى .

الإنصاف

اسْتِعْمالُه في الماءِ ، وإنْ قُلْنا بُوجوبه ، فقال القاضي : هو طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّر . وذكر أبو الخَطَّاب فيه روايتَيْن ؛ إحداهما ، أنَّه كالمُسْتَعْمَل في رفع الحِدَثِ . والثَّانيةُ ، أنَّه يُشْبِهُ المُتبَرَّدَ به . وقال في مَوْضِع آخَر : فإنْ غمَسَ يده في الإناء قبلَ غَسْلِها ، فعلَى قَوْلِ مَن لَم يُوحِبْ غَسْلَهَا ، لا يُؤَثِّرُ غَمْسُها شيئًا ، ومَن أَوْجَبَه قال : إنْ كان كثيرًا لَمْ يُؤَثِّرْ ، وإنْ كان يسيرًا ، فقال أحمدُ : أعْجَبُ إلىَّ أنْ يُهَرِيقَه . فَيَحْتَمِلُ وُجوبَ إِراقَتِه ، ويحْتَمِلُ أَنْ لا تزولَ طَهُورِيَّتُه . ومال إليه . وقال ابنُ الزَّاغُو نِيِّ : إِنْ قُلْنا : غَسْلُهُما سُنَّةٌ . فَهَلَ يُؤَثِّرُ الغَمْسُ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوايتَيْن . وقال ابنُ تَميمٍ : وإنْ غَمَسَ قائِمٌ مِن نَوْمِ اللَّيْلِ يدَه في ماءٍ قليلٍ قبلَ غَسْلِها ثلاثًا ، وقُلْنا بُوجوبِ غَسْلِها ، زَالَتْ طَهُورِيَّتُه . فأناطَ الحُكْمَ على القَوْلِ بؤجوبِ غَسْلِها . وقال ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » : إذا غمَس يدَه في الإِناءِ قبلَ غَسْلِها ، لم يُؤثِّر شيئًا . وكذا إِنْ قُلْنا بُوجوبِه والماءُ كثيرٌ ، [ ٩/١ و ] وإن كان يسيرًا كُرِهَ الوُضوءُ ؛ لأنَّ النَّهْيَ يُفيدُ مَنْعًا ، وإِلَّا فَطَهُورِيَّتُه باقِيَةٌ . وقيل : النَّهْيُ تَعَبُّدٌ ، فلا يُؤَّثُّرُ فيه شيئًا . وقيل : يسْلُبُ طَهُورِيَّتَه به في إحْدَى الرِّوايتَيْنِ . والأَظْهَرُ ما قُلْنا . انتهى . وقيل : الخِلافُ غَيْرُ مَبْنِيِّ على الخِلافِ في وُجوب غَسْلِها . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الفُروع ِ » . وقدَّمَه في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوى الصَّغِير » . ويحْتَمِلُه كلامُ المُصنِّف . وقال في « الرِّعاية الكُبْري » : وقيل : إنْ وجَب غَسْلُهما ، فطاهِرٌ بانْفِصالِه لا بغَمْسِه في

فصل : ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ يَدِ النائِم مُطْلَقَةً ، أو مَشْدُودَةً في جرابٍ ، الشرح الكبير أو مَكْتُوفًا ؛ لعُمُوم الأخبار ، ولأنَّ الحُكْمَ إِذَا عُلِّق على المَظِنَّةِ لم يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ الحِكْمةِ ، كالعِدَّةِ الواجبَةِ لاسْتِبْراءِ الرَّحِم في حَقِّ الصَّغِيرَةِ . والآيسَةِ ، ورُبُّما تكونُ يَدُه نَجِسَةً قبلَ نَوْمِه ، فَيَنْسَى نَجاسَتَها لطُولِ نُومِه ، على أنَّ الظاهِرَ عندَ مَن أُوجَبِ الغَسْلَ أنَّه تَعَبُّدٌ ، لا لعِلَّةِ التَّنجيس ، ولهَذَا لَمْ نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ الْيَدِ ، فَيَعُمُّ الْوُجُوبُ كُلُّ مَن تَنَاوَلَهُ الْخَبَرُ . وقال ابنُ عَقِيل : لا يَجبُ الغَسْلُ إذا كَان مَكْتُوفًا ، أو كانت يده في جراب ؟ لزَوالِ احْتِمالِ النَّجاسةِ الذي لأَجْلِه شُرعَ الغَسْلُ . والأُولُ أَوْلَى ؛ لما ذَكُرْنا . ولا يَجِبُ غَسْلُ اليَدِ عندَ القيامِ مِن نَوْمِ النَّهارِ ، رِوايةً وإحدةً . وَسَوَّى الحِسنُ بينَ نَوْمُ الليلِ والنَّهارِ . ولَنا ٓ، أنَّ في الخَبَر ما يَدُلُّ على تَخْصِيصِه بنوم اللَّيْل ، وهو قَوْلُه : ﴿ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » . والمَبيتُ يكونُ في اللَّيْل خاصَّةً ، ولا يَصِحُ قِياسُ نوم النهار على نوم اللَّيْلِ ؛ لوَجْهَيْن : أحدُهما ، أنَّ الغَسْلَ وَجَب تَعَبُّدًا ، فلا يُقاسُ عليه . الثاني ، أنَّ نومَ الليل يَطُولُ ، فيكُونُ احْتِمالُ إصابةٍ يَدِه للنَّجاسةِ فيه أَكْثَرَ .

الأُقْيَسِ . ولا يحْصُلُ غَسْلُ يَدِه في المذهب ، فإنْ سُنَّ غَسْلُهما فطَهُورٌ . انتهي . وقال في « الحاوِي الكبير » : فأمَّا المُنْفَصِلُ عن غَسْلِ اليَّدِ من نَوْمِ اللَّيْلِ ، فهو كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ ، إِنْ قُلْنا : هو واجِبٌ . وإِنْ قُلْنا : هو سُنَّةً . خُرِّجَ على الرِّوايتَيْن فيما اسْتُعْمِلَ في طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ . فأَناطَ الحُكْمَ بالماء المُنْفَصِل من غَسْلِهِما . التَّالثُ ، ظاهرُ قَوْلِه : أو غمَس يدَه . أنَّه لو حصَلَ في يَدِه مِن غيرٍ غَمْسٍ ، أَنَّه لا يُؤثُّرُ . وهو ظاهرُ كلام ِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . وهو إحدَى الرِّوايتَيْن

فصل : واخْتَلَفُوا في النَّوْم الذي يَتَعَلَّقُ به هذا الحُكْمُ ؟ فَذَكَر القاضي أنَّه النومُ الذي يَنْقُضُ الوُضوءَ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : هو ما زادَ على نِصْفِ اللَّيْلِ ؛ لأنه لا يكونُ بائِتًا إلَّا بذلك ، بدَلِيلِ أنَّ مَن دَفَع مِن مُزْدَلِفَةً قبلَ نصفِ الليلِ فعَلَيْه دَمٌ ، بخِلَافِ مَن دَفَع بعدَه . وما قاله يَبْطُلُ بمَن وافاها بعدَ نصفِ الليل ، فإنَّه لا يَجِبُ عليه دَمٌّ ، مع كَوْنِه أَقَلُّ مِن نصْف الليل . وتَجِبُ النِّيَّةُ للغَسْلِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ عندَ مَن أَوْجَبَه لأَنَّه طهارَةُ تَعَبُّدٍ ، أَشْبَهَ الوُضوءَ والغُسْلَ . والثاني ، لا يَفْتَقِرُ ؛ لأنَّه عُلِّل بَوَهُمِ النَّجاسةِ ، ولا .

الإنصاف عن أحمدَ . قال في « الرِّعاية الكُبْرِي » : الأَوْلَى أنَّه طَهورٌ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، أنَّه كَغَمْسِ يَدِه . وهو الصَّحيحُ . اختارَه القاضي . وجزَم به في ﴿ الفُصولِ ﴾ ، و « الإفاداتِ » ، و « الرِّعَايةِ الصُّغْرَى » . وقدَّمَه في « الكبرى » ، و « الحاوِي الصَّغِير ». وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « مَجْمَع البَحْرَين » ، و « الحاوى الكبير » ، و « ابن عُبَيْدان » . الرَّابعُ ، مَفهومُ قَوْلِه : يَدُه . أَنَّه لو غَمَسَ عُضْوًا غيرَ يَدِه ، أَنَّه لا يُؤَثِّرُ فيه . وهو صحيحٌ . صرَّح به ابنُ تَميم ، وابنُ عُبَيْدان ، وابنُ حَمْدان ، وصاحِبُ « الفائق » ، وغيرهم ، وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصحاب؛ ( قال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾: وغَسْلُهُما تَعَبُّدٌ، فلا يُؤَثِّرُ فيه غَمْسُ غير كَفَّيْه شيئًا ١٠ . الخامسُ ، ظاهرُ قَوْلِه : يدَه . أَنَّه لا يُؤَثِّر إلَّا غَمْسُ جميعِها. وهو المذهبُ. وهو ظاهر كلامِه في «المُحَرَّرِ»، و « الوَجيز » ، وغيرهما . وصحَّحه في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » . وقدَّمَه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « ابنِ تميم ٍ » ، و « الحاوِى الصَّغِير » . وقيل: غَمْسُ بعضِها كغَمْسِها كلُّها. اختاره أبنُ حامدٍ ، وابنُ رَزِينِ في

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیاده من : «ش» .

تُعْتَبُرُ في حَقِيقَتِها النِّيَّةُ، فالوَهْمُ أَوْلَى . ولأَنَّه أَتَى بما أُمِرَ به وهو الغَسْلُ ، وفِعْلُ 1 / ه ط المأْمُورِ به يَقْتَضِي الإِجْزاءَ ، ولا يَفْتَقِرُ الغَسْلُ إلى تَسْمِيَةٍ . وقال أبو الخَطَّاب : يَفْتَقِرُ ، قِياسًا على الوُضوءِ . وهو بَعِيدٌ ؛ لأنَّ التَّسْمِيةَ إن وَجَبَتْ في الوُضوءِ وجبتْ تَعَبُّدًا ، فلا يُقاسُ عليه ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ الوَوْ وَجَبَتْ في الوُضوءِ وجبتْ تَعَبُّدًا ، فلا يُقاسُ عليه ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ القِياسِ كُوْنَ المَعْنَى معقولًا ، يُمْكِنُ تَعْدِيَةُ الحُكْمِ . والله أعلمُ . قال ابنُ عَقِيل : ويُسْتَحَبُ تَقْدِيمُ اليُمْنَى على اليُسْرَى في غَسْلِ اليَدَيْنِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ النبيَّ كَان يُحِبُ التَّيَمُّنَ في طُهُورِه ، وفي شأَنِه كلِّه (١) .

الإنصاف

« شَرْحِه » ، وقدَّمه . وجزَم به فى « الكافِى » ، و « الإفاداتِ » . وصحَّحه النَّاظمُ . وأَطْلَقَهما فى « الشَّرحِ » ، و « الفُصولِ » ، و « الحاوِى الكبير » ، و « الفائقِ » . السَّادسُ ، ظاهرُ قوْلِه : مِن نَوْمِ الليْلِ . أنَّه سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا ، قبلَ نِصْفِ الليْلِ أو بعدَه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، لكنْ بشرْطِ أن يكونَ ناقِضًا للوُضوءِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : هو ما زادَ على نصْفِ الليْلِ . قال فى « الرِّعاية » وغيرِها : وقيل : بل مِن نَوْمٍ أكثرِ مِن نصْفِ الليْلِ . وقدَّمه فى « الحاوِى الصَّغير » . السَّابِعُ ، مفهومُ قَوْلِه : مِن نَوْمِ الليْلِ . أنَّه الليْلِ . وقدَّمه فى « الحاوِى الصَّغير » . السَّابِعُ ، مفهومُ قَوْلِه : مِن نَوْمِ الليْلِ . أنَّه لا يُؤثِّر غَمْسُها إذا كان قائمًا مِن نَوْمِ النَّهارِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، في: بأب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفي: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، من كتاب الطعمة، وفي: باب التيمن في الأكل وغيره، من كتاب الأطعمة، وفي: باب يبدأ النعل باليمنى، وباب الترجيل، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ١٩٥، ١١٦، ١١٨، ٢٢٦١، وأبو داود، ٢١٦، ومسلم، في: باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٦١، وأبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢٠، ٣٥. والترمذي، في: باب ما يستحب من التيمن في الطهور، من أبواب الجمعة ومايليه من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٨٦/٣. والنسائي، في: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وباب التيمن في الطهور، من كتاب الطهارة، وفي: باب التيامن في الترجل، من كتاب الطهارة. سنن الزينة. المجتبى ١٩٧١، ١١٨، ١٦٨، ١٦٨، وابن ماجه، في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن الزينة. المجتبى ١٩٧١، ١١٨، ١٦٨، ١٦٨، ١٨٠، ٢٠٠، ١٤٠،

فصل : فإن كان القائمُ مِن نَوْم ِ اللَّيلِ صَبِيًّا أُو مَجْنُونًا أُو كَافَرًا ، فَفَيه وَجْهَانَ ؟ أَحَدُهُمَا ، هُو كَالْمُسْلِمِ البالِغِ العاقِلِ ؟ لأنه لا يَدْرِي أَينَ باتَتْ يَدُه . والثاني ، لا يُؤَثِّرُ ؛ لأنَّ الغَسْلَ وَجَبِ بالخِطابِ تَعَبُّدًا ، ولا خِطابَ فى حَقِّ هؤلاء ، ولا تَعَبُّدَ .

الإنصاف وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرَحِ ِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِب » ، و « المُحَرَّر » ، وغيرهم . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرهم . وعنه ، حُكْمُ نوْمٍ النَّهار، حُكْمُ نوم الليْل. الثَّامنُ، ظاهرُ كلامِه، ولو كان الغامِسُ صغيرًا أو مَجْنونًا أو كَافِرًا . أَنَّهم كغيرهم في الغَمْسِ . وهو ظاهرُ كلامِه في « الهِدَايةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدوسِ » ، وغيرهم . وصحَّحَه النَّاظِمُ . وقدَّمَه ابنُ رَزِينٍ . والوَجهُ الثاني ، أنَّه لا تأثِيرَ لغَمْسِهم . وهو الصَّحيحُ ، وإليه مالَ المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » . واختارَه المَجْدُ في « شَرْحِ الهدَايةِ » . وصَحَّحَه ابنُ تميم . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنَ » : لا يُؤَثِّرُ غَمْسُهم ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . وقدَّمَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير » . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرحِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الحاوِي الكبيرِ » . التَّاسعُ ، ظاهرُ كلام المُصنِّفِ أيضًا ، ولو كانت يَدُه في جِرَابٍ أو مَكتوفةً . وهو المذهبُ . قطَع به المُصنِّفُ ، والبشَّارحُ ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وهو ظاهرُ ما جزَم به في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » : فهو كغيرِه . وقيل : على رِوايةِ الوُجوبِ . وقدَّمَه في « الرِّعايةِ الصُّغْرِي » . وقال ابنُ عَقِيل : لا يُؤَثِّرُ غَمْسُها . وأَطْلَقَهما في « الحاويين » ، و « الفائق » . العاشِرُ ، ظاهرُ قَوْلِه : قَبَلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا . أَنَّه يُؤَثِّرُ غَمْسُها بعدَ غَسْلِها مرَّةً ، أو مرَّتَيْن . وهو

فصل: إذا وَجَدَ ماءً قَلِيلًا ، وَيَداه نَجِسَتان وليس معه ما يَغْتَرِفُ به ، فإن أَمْكَنَه أَنْ يَأْخُذَ بَفِيه ويَصُبَّ على يَدَيْه ، أو يَغْمِسَ خِرْقَةً أو غيرها ويَصُبَّ على يَدَيْه ، تَيَمَّمَ ؛ كَيْلا يَنْجُسَ الماءُ ويَصُبَّ على يَدَيْه ، فَعَل . وإن لم يُمْكِنْه ، تَيَمَّمَ ؛ كَيْلا يَنْجُسَ الماءُ ويَتَنَجَّسَ به . فإن كان لم يَغْسِلْ يَدَيْه مِن نوم الليل ، فمَن قال : إنَّ غَمْسَهما لا يُوقِّر . قال : يَتوضَّأُ ويَتيمَّمُ معه . لا يُؤثِّر . قال : يَتوضَّأُ ويَتيمَّمُ معه . ولو اسْتَيْقَظ المَحْبُوسُ مِن نَوْمِه فلم يَدْرِ ؛ أهو مِن نوم النهارِ أو الليل ، لم ولو اسْتَيْقَظ المَحْبُوسُ مِن نَوْمِه فلم يَدْرِ ؛ أهو مِن نوم النهارِ أو الليل ، لم يُلْزَمْه غَسْلُ يَدَيْه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوجُوب .

لإنصاف

صحيحٌ ، وهو المذهبُ . وهو ظاهرُ ما قطع به صاحبُ «الفُروعِ » ، وابنُ تَميم ، وابنُ عُبَيْدان ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، وغيرهم ؛ لاقْتِصارِهم عليه . وقدَّمَه في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » ، وقال : وقيل : يَكْفِي غَسْلُهما مرَّةً واحدةً ، فلا يُؤَثِّرُ الغَمْسُ بعدَ ذلك . الحادي عشرَ ، ظاهرُ كلامه أيضًا ، أنَّه سواءٌ كان قبلَ نِيَّة غَسْلِها أو بعدَه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطع به كثيرٌ منهم . قال في « الحاوي الكبيرِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » : قالَه أصحابُنا . وقال القاضي [ ١/٩ ط ] : ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُؤثِّر إلَّا بعدَ النَّيَّة . وقال المَجْدُ في « شَرْحِ الهِدَاية » : وعندِي أَنَّ المُؤثِّر الغُمْسُ بعدَ نِيَّةِ الوُضوء فقط .

فوائله ؛ الأُولَى ، على القَوْلِ بأنَّه طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ ، إذا لم يَجِدُ غيرَه اسْتَعْمَلُه وَتَيَمَّمَ على الصَّحيحِ . قدَّمَه في « الفروعِ » . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وإنِ اسْتَعْمَلُه لاحْتِمالِ طَهُورِيَّتِه ، وتَيمَّمَ لاحْتِمالِ نجاستِه في وَجْهٍ ، فيَنْوِى رفْعَ الحَدَثِ ، وقيل : والنَّجاسةِ . انتهى . واختارَ ابنُ عَقِيلٍ ، تجِبُ إراقتُه ، فيَحْرُمُ اسْتِعْمالُه في اسْتِعْمالُه . صَحْحَه الأَزْجِيُّ . وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ . الثَّانيةُ ، يجوزُ اسْتِعْمالُه في شُرْبٍ وغيرِه . على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وقيل : يُكْرَهُ . وقيل : يَحْرُمُ . وهو الذي اختارَه ابنُ عَقِيلٍ . وصَحَّحَه الأَزْجِيُّ . الثَّالثةُ ، لا يُؤثِّرُ غَمْسُها في مائعٍ غيرِ الذي اختارَه ابنُ عَقِيلٍ . وصَحَّحَه الأَزْجِيُّ . الثَّالثةُ ، لا يُؤثِّرُهُ غَمْسُها في مائعٍ غيرِ

فصل: فإن تَوضاً القائِمُ مِن نوم الليلِ مِن ماءٍ كَثِيرٍ ، أو اغْتَسَل منه بغَمْس أعْضائِه فيه ، و لم يَنْوِ غَسْلَ اليَدِ مِن نوم الليلِ ، فعندَ مَن أوْجَب النَّيَّةَ لا يَرْتَفِعُ حَدَثُه ، ولا يُجْزِئُه مِن غَسْلِ اليدِ مِنَ النوم ؛ لأنَّه لم يَنْوِه ، لأنَّ غَسْلَها إمّا أنَّه وَجَب تَعَبُّدًا أو لوَهُم النَّجاسةِ ، وبَقاءُ النَّجاسةِ على العُضْوِ لا تَمْنَعُه مِن ارْتِفاع الحَدَثِ ؛ بِدَلِيلِ أنَّه لو غَسَل يَدَه أو أَنْفَه في العُضْوِ لا تَمْنَعُه مِن ارْتِفاع الحَدَثِ ؛ بِدَلِيلِ أنَّه لو غَسَل يَده أو أَنْفَه في الوضوءِ ، وهو نَجِسٌ ، لارْتَفَع حَدَثُه . وكذلك بَقاءُ حدث لا يَمْنَعُ مِن ارْتِفاع حدث اللهُ عَن اللهُ الجُنبُ يَنْوِي رَفْعَ الحدثِ الأَصْغَرِ ، أو اغْتَسَل يَنْوِي الطهارة (١) الكُبْري وَحْدَها ، فإنَّه يَرْتَفِعُ أَحَدُ الحَدَثِينِ دُونَ الآخِر ، وهذا لا يَخْرُجُ عن شَبَهِه بأحدِ الأَمْرَيْنِ . واللهُ أَعلمُ .

الإنصاف

الماءِ على الصَّحيحِ من المذهبِ . وعليه الجمهورُ . قلت : فيُعاتِي بها . وقيل : يُوَثِّرُ . وبَقِيَّةُ فُرُوعِ هذه المسألةِ تأتى في آخِرِ بابِ السِّواك ، عندَ قَوْلِه : وغَسْلُ اليدَيْن . الرَّابِعةُ ، قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وما قَلَّ وغَسَلَ به ذكرَه وأُنْتَيْهِ مِنَ المَدْي دُونَه ، وانْفَصلَ غيرَ مُتَغَيِّر ، فهو طَهورٌ . وعنه ، طاهِرٌ . وقيل : المُسْتَعْمَلُ في غَسْلِهما، كالمُسْتَعْمَلِ في غَسْلِ اليدَيْن مِن نَوْمِ الليْلِ . انتهى . وجزم المُسْتَعْمَلُ في غَسْلِهما، كالمُسْتَعْمَلِ في غَسْلِ اليدَيْن مِن نَوْمِ الليْلِ . انتهى . وجزم بهذا القولِ في « الرِّعايةِ الصَّعْرى » ، و « ابنِ تَميم » . ويأتى عددُ الغَسَلاتِ في ذلك في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ . الخامسةُ ، لو نَوى جُنُبٌ بانْغِماسِه كُلَّه أو بعضِه في ذلك في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ . الخامسةُ ، لو نَوى جُنُبٌ بانْغِماسِه كُلَّه أو بعضِه في ماءٍ قليلٍ راكدٍ رَفْعَ حدَثِه ، لم يَرْتَفِعْ ، على الصَّحيح مِن المذهبِ . وجزم به في « المُعْنِي » ، و « الشَرَّح ِ » . وقدَّمَه في « الفُروع ِ » وغيرِه . قالِ الزَّرْكَشِيُّ : هذا المعروفُ . وقيل : يرْتَفِعْ . واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . فعلى المذهبِ ، يصيرُ هذا المعروفُ . وقيل : يرْتَفِعْ . واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . فعلى المذهبِ ، يصيرُ هذا المعروفُ . وقيل : يرْتَفِعْ . واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . فعلى المذهبِ ، يصيرُ

<sup>(</sup>١) سقط من : ﴿ م ﴾ .

فصل: إذا انْعُمَس الجُنُبُ أو المُحْدِثُ في ماءٍ دونَ القُلَّتَيْن يَنْوِى رَفْعَ الحَدَثِ صار مُسْتَعَمَلًا ، ولم يَرْتَفِعْ حَدَثُه . وقال الشافعيُ : يصير مُسْتَعَمَلًا ويَرتَفعُ حَدَثُه ؛ لأنّه إنّما يصيرُ مستعمَلًا بارْتفاع حَدَثِه فيه . ولَنا ، قولُ رسولِ الله عَيْقِلِهُ : ﴿ لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدّائِم وَهُو جُنُبُ ﴾ (١) . والنَّهُي يَقْتَضِي فسادَ المَنْهيِّ عنه ، ولأنَّه بأوَّلِ جزءٍ انْفَصَل عنه صار مُسْتَعملًا ، فلم يَرتَفِع الحَدَثُ عن سائِرِ البَدَنِ ، كَا لو اغْتَسَل به شخص آخرُ . فإن كان الماءُ قُلَّيْن فصاعِدًا ، ارْتفَع الحَدَثُ ، والماءُ باقِ على إطلاقِه ؛ لأنَّه لا يَحْمِلُ الحَبَثُ .

الماءُ مُسْتَعْمَلًا ، على الصَّحيح من المذهب . نصَّ عليه . وقيل : لا . وقيل : إن المَنْفَصِلُ عِنِ العُضْوِ لو غَسَلَ ذلك العُضْوَ بَمَاعِمٍ ثَمْ صَبَّ فيه أَثْرِ له (٢) هنا . فعلى المنصوص ، يصيرُ مُسْتَعْمَلًا بأوَّل جُزءِ انْفَصلَ . على الصَّحيح من المذهب . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشَّرَح » . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وهو أظْهَرُ وأشْهَرُ . قال في « الصُّغْرَى » : وهو أظْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو أشْهَرُ . وقدَّمَه ابنُ عُبَيْدان . وقيل : يصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بأوَّل جُزءٍ لَاقَاه . قدَّمَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « التَّلْخِيصِ » ، وقال : على المنصوص . « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « القُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم » . وقال في وحكى الأوَّل احْتِمالًا . وأطْلقَهما في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم » . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرْتَفِعَ حَدَثُه إذا انْفَصَل الماءُ عمَّا غَمَسَه كلّه ، وهو أَوْلَى . انتهى . والاحْتِمالُ للشِّيرَازيِّ . السَّادسةُ ، وكذا الحُكْمُ لو نَوى بعدَ وهو أَوْلَى . انتهى . والاحْتِمالُ للشِّيرَازيِّ . السَّادسةُ ، وكذا الحُكْمُ لو نَوى بعدَ

<sup>(</sup>١) أَخَرجه مسلم ، فى : باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٦/١ . والنسائى ، فى : باب النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١٩٨/١ . وابن ماجه ، باب الجنب ينغمس فى الماء الدائم ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٩٨/١ . (٢) فى : « أثر ، أثر » .

فصل : إذا اجْتَمَع ماءٌ مُسْتعمَل إلى قُلَّتَيْن مُطَهِّر تَيْن صار الكلُّ طَهُورًا ؟ لأن المُسْتَعَمَلَ لو كان نَجِسًا لم يُؤَثِّرُ في القُلَّتَيْنِ ، فالمستَعَمَلُ أَوْلَىي . وإن انْضَمَّ إِلَى مَا دُونَ القُلَّتَيْنِ ، فلم يَبْلُغ ِ الجميعُ قُلَّتَيْنِ ، فقد ذَكَرْناه . وإن بَلغ قُلْتَيْن باجْتِماعِه ، فكذلك . ويَحْتمِلُ أَن يَزُولَ المَنْعُ لحديثِ القُلَّتَيْن . وإنِ انْضَمَّ مُسْتَعَمَّلُ [ ٦/١ و ] إلى مُسْتَعَمَلِ وَلَمْ يَبْلُغُ القُلَّتَيْنِ ، فالجميعُ مُستعمَلُ ، وإنَّ بَلَغ قُلَّتَيْن فِفِيه احْتِمالان ؛ لما ذَكُرْنا .

الإنصاف غَمْسِه ، على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ ، وعليه الجُمهورُ . قال في « الحاوِي » : قال أصحابُنا : يْرْتَفِعُ الحَدَثُ عِن أَوَّلِ جُزْءِ يْرْتَفِعُ منه ، فَيَحْصُلُ غَسْلُ ما سِواه بماءِ مُسْتَعْمَلٍ ، فلا يُجْزِئُه . وقيل : يْرْتَفِعُ هنا عَقِيبَ نِيَّتِه . اختارَه المَجْدُ . قالَه في « الحاوى الكبير » . السَّابعةُ ، لا أَثرَ للغَمْسِ بلا نِيَّةٍ لطهارةِ بدَنِه ، على الصَّحيحِ منَ المذهب وعنه ، يُكْرَهُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وظاهِرُ ما في « المُغْنِي » ، عن بعض الأصحاب ، أنَّه قال بالمَنْع ِ فيما إذا نَوَى الاغْتِرافَ فقط . وفيه نَظَّر . انتهى . الثَّامنةُ ، لو كان الماءُ كثيرًا ، كُرِهَ أَنْ يَغتسِلَ فيه على الصَّحيح ِ من المذهبِ . قال أَحمدُ : لا يُعْجِبُنِي . وعنه ، لا يَنْبَغِي . فلو حالَف وفعل ، ارْتفَعَ حدَثُه قبلَ انْفِصَالِه عِنه ، على الصَّحيحِ من المذهبِ . قدَّمَه في « الرِّعايتَيْنِ » . وقيل : يْرْتَفِعُ بعدَ انْفِصالِه. قدَّمَه في « الفائِق » ، و « الحاوى الصَّغير » . قال في « الرَّعاية الكُبْرَى » : وهو أُقْيَسُ . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تميم ٍ » . التَّاسعةُ ، لو اغْتَرفَ الجُنُبُ أو الحائضُ أو النُّفَساءُ بيَدِه مِن ماءِ قليل ، بعدَ نِيَّةِ غُسْلِه ، صارَ مُسْتَعْمَلًا ، على الصَّحيح ِ من المذهبِ . وعليه الجمهورُ . وقدَّمَه في « الفروع ِ » ، وقال: نقَلَه واخْتارَه الأَكْثُرُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا أَنصُّ الرِّوايتَيْن وأَصَحُّهما عندَ عامَّةِ الأصحاب . قال ابنُ عُبَيْدان : قالَه أصحابُنا ، ونصَّ عليه في مواضِعَ . وعنه ، لا يصيرُ مُسْتَعْمَلًا . وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . واختارَه جماعةٌ ؟

وَإِنْ أَزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا ، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا ، فَهُوَ اللَّهَ عَالَمُ

١٢ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ أَزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَانْفُصَلَ مُتَغَيِّرًا ، أَو فَبَلَ زَوالِهَا ، فهو نَجسٌ ) أمَّا إذا انْفَصَل مُتَغَيِّرًا بالنجاسةِ فلا خِلافَ في نجاسَتِه ، وأما إذا انْفَصَل غيرَ مُتَغيِّر مع بقاء النَّجاسةِ ، فهو مَبْنِيٌّ على تَنَجُّس الماء القليل لمُجَرَّدِ مُلاقاةِ النجاسةِ مِن غيرِ تَغْيير ، وسيَأتِي حُكْمُه ، إن شاء اللهُ تعالى .

منهم المَجْدُ. قال في ﴿ الفروعِ ﴾ : وهو أَظْهَرُ ؛ لصَّرْفِ النِّيَّةِ بقَصِدِ اسْتِعمالِه الإنصاف حارجَه . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وأطْلَقَهما ابنُ تميم . العاشرةُ ، هل رجُّلُ وفَمّ ونحُوه كيَدٍ في هذا الحُكْمِ ، أم يُؤَثِّرُ هنا ؟ فيه وَجْهان . وأطلَقَهما في « الفُروع ِ » . قال ابنُ تَميم ٍ : ولو وضَع رِجلَه فى الماء لا لِغَسلِها وقد نَوَى ، أثَّر على الأَصَحِّ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ : وإن نَواه ثم وضَع رِجلَه فيه لا لغَسلِها بنيَّةٍ تَخُصُّها ، فطاهرٌ في الأصَحِّ . وإن غمَس فيه فَمَه ، احتَملَ وَجهَيْن . الحاديةَ عشرةَ ، لو اغْتَرفَ مُتَوضِّيءٌ بيَدِه بعدَ غَسل وجهه ، ونَوى رَفْعَ الحدَثِ عنها ، أزالَ الطُّهُورِيَّةَ كَالْجُنُبِ ، [ ١٠/١ و ] وإن لم يَنْوِ غَسْلَهَا فيه ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّه طَهورٌ ؛ لمَشَقَّة تَكُرُّره . وقيل : حُكمُه حكمُ الجُنُب . على ما تقَدَّمَ . والصَّحيح ، الفرقُ بَيْنَهما . الثَّانية عشرة ، يصيرُ الماءُ بانْتِقالِه إلى عُضْوِ آخَرَ مُسْتَعْمَلًا ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وعنه ، لا ، فهي كُلُّها كعُضْوِ واحدٍ . وعنه ، لا يَصِيرُ مُسْتَعَمَلًا في الجُنُب . وعنه ، يَكْفِيهِما مَسْحُ اللَّمْعَةَ بلا غَسْلِ ؛ للخَبَر . ذكَرهُ ابنُ عَقِيلِ وغيرُه .

> قوله: وإنْ أَزيلتْ به النَّجاسةُ فانفَصَل مُتَغيِّرًا ، أو قبلَ زَوالِها ، فهو نَجسٌ . إِذَا انْفَصَلَ المَاءُ عَن مَحَلِّ النَّجَاسَةِ مُتَغَيِّرًا ، فلا خِلافَ في نَجَاسِتِه مُطلقًا ، وإن

المَنع وَإِنِ انْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بَعْدَ زَوَالِهَا ، فَهُوَ طَاهِرٌ إِنْ كَانَ الْمَحَلُّ

الشرح الكبير

١٣ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ انْفُصَلَ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ بَعْدُ زُوالِهَا ، فَهُو طاهرٌ ) روايةً واحدةً ( إن كان المَحَلُّ أَرْضًا ) . وقال أبو بكر : إنما يُحْكَمُ بطهارتِه إذا كانتْ قد نَشِفَتْ أَعْيانُ البَوْلِ ، فإن كانتْ أَعْيانُها باقِيَةً (١) ، فَجَرَى المَاءُ عَلَيْهَا ، طَهَّرَهَا(٢) . وفي المُنْفَصِل رِوايتان ، كغيرِ الأرضِ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيُّكُ : ﴿ صُبُّوا عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ ذَنُوبًا مِن ماءٍ ﴾ مُتَّفَقٌ

الإنصاف انْفصَلَ قبلَ زَوالِها غيرَ مُتَغَيِّرٍ ، وكان ذُونَ القُلَّيْنِ ، انْبَنَى على تَنْجيسِ القَليلِ بمُجَرَّدِ مُلاقاةِ النَّجاسةِ ، على ما يأتِي في أوَّلِ الفصلِ الثَّالث . وقيل بطَهارتِه على مَحَلِّ نَجِس مع عدَم ِ تَغَيُّرِه ؛ لأنَّه وارِدٌ . واختارَه في « الحاوِي الكبير » : ذكَّره في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ ؛ لأنَّه لو كان نَجِسًا لمَا طَهَّر المَحَلُّ ، لأنَّ تُنْجِيسَه قبلَ الانْفِصالِ مُمْتَنِعٌ ، وعَقِيبَ الانْفِصالِ مُمْتَنِعٌ ؛ لأنَّه لم يتَجَدَّدْ له مُلاقاةُ النَّجاسةِ .

قوله : وإِنِ انْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بعدَ زوالِها ، فهو طاهِرٌ . إن كان المَحَلُّ أَرْضًا . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَين » : ولا خِلافَ بَينَ الأصحابِ في طهارةِ هذا في الأرضِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرهـم . وقدَّمَه في ﴿ الفُـروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ ابن تميم ِ ﴾ ، وغيرهم . وذكِّر القاضي ، وأبو الخَطَّاب ، وأبو الحُسَيْنِ وَجَهًا ؟ أنَّ المُنْفَصِلَ عن الأرضِ كالمُنْفَصِلِ عن غيرِها في الطَّهارةِ والنَّجاسةِ . وحَكاه ابنُ البِّنَّا في ﴿ خِصَالِه ﴾ روايةً . قلتُ : وهو بعيدٌ جدًّا . وعنه ، طهارةً مُنْفَصِلَةً عن أرضِ أعيانُ النَّجاسةِ فيه مُشاهَدة .

<sup>(</sup>١) في م: ( قائمة ) .

<sup>(</sup>٢) في م: « فطهرها ».

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَرْضِ ، فَهُوَ طَاهِرٌ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَهَلْ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى وَهُلْ يَكُونُ اللَّهِ طَهُورًا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

عليه(١) . أَمَرَ بذلك لتَطْهِيرِ مكانِ البولِ ، فلو كان المُنْفَصِلُ نَجِسًا لكان الشرح الكبير تَكْثِيرًا للنَّجاسةِ ، و لم يُفَرِّقُ بينَ نِشافِه(٢) وعَدَمِه ، والظاهِرُ أَنَّه إِنَّما أَمَرَ عَقِيبَ البولِ .

عُ ١ - مسألة ؛ قال : ( وإن كان غَيْرَ الأرْضِ ، فهو طاهرٌ ، في أصَحِّ الوَجهَيْن ) وهو مذهبُ الشافعيّ ؛ لأنَّه انْفَصَل عن مَحَلِّ محْكُوم بطهارَتِه ، أشْبَهَ المُنْفَصِلَ مِن الأرضِ . ولأنَّ المنفصلَ بعضُ المُتَّصِلِ ، والمتصلُ طاهرٌ بالإجماعِ ، كذلك المنفصلُ . والوَجْهُ الثاني ، أنّه نَجسٌ ، وهو قُول أبى حنيفة ، واختيارُ ابنِ حامدٍ ؛ لأنَّه لاقَى نَجاسَةً ، أشْبَهَ ما لو انفصلَ قبل زَوالِها ، أو وَرَدَتْ عليه . ( وهل يَكُونُ طَهُورًا ؟ على وَجْهَيْن ) بناءً على المُسْتَعْمَلِ في رَفْعِ الحَدَثِ .

قوله: وإنْ كان غيرَ الأرضِ فهو طاهرٌ ، فى أَصَحِّ الوَجْهَيْن . وكذا قال ابنُ الإنصاف تَميمٍ ، وصاحبُ « المُغْنِى » ، و « الهِدَايةِ » . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأُصحابِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَّخبِ » . وقدَّمَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب يهريق الماء على البول ، من كتاب الوضوء ، وفى : باب قول النبى عَلَيْقَة : يسروا ولا وتعسروا ، من كتاب الطهارة . ومسلم ، فى : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٦/١ ، ٢٣٦ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الأرض يصيبها البول ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ١/٠٩ ، ١ ، والترمذى ، فى : باب ما جاء فى البول يصيب الأرض ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٢٤٣/١ ، ٢٤٠ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى البول قائمًا وغيره ، من كتاب الطهارة . الموطأ ١٦٤/١ ، ٦٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٤٣/١ ، ١٦٧ ، ١١١ ، ١٦٧ .

الإنصاف في « الفُروع ِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوييْن » ، وغيرهم . قال في « الكافي » : أَظْهَرُهما طهارتُه . وصَحَّحَه في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » ، و « النَّظْم ِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . والوَجْهُ الثَّاني ، أنَّه نَجسٌ . احتارَه ابنُ حامدٍ . وأطلَقَهما في « الخُلاصةِ » .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ وغيره ممَّنْ أَطلَق ، إذا كان المُزالُ به دُونَ القُلَّتَيْنِ ، أمَّا إذا كان قُلَّتَيْنِ فأكثر ، فإنَّه طَهورٌ بلا خِلافٍ . قالَه في « الرِّعاية » . وهو واضحٌ .

تنبيه : كثيرٌ مِن الأصحاب يحكِي الخِلافَ وَجْهَيْن . وحَكاهما ابنُ عَقِيل ومَن تابعَه رِوايتَيْن . وقِدَّمَه في « المُسْتَوْعِب » .

فائدة : فعلى القَوْلِ بنَجاستِه ، يكونُ المحَلُّ المُنْفَصِلُ عنه طاهرًا . صرَّح به الآمِدِيُّ . وَمَعْناه كَلامُ القاضي . وقيل : المَحَلُّ نجسٌ كالمُنْفَصِل عنه . جزَّم به في « الانتصار » . وهو ظاهر كلام الحَلْوانيِّ . قال ابنُ تَميم : وما انفصلَ عن مَحَلِّ النجاسةِ مُتَغَيِّرًا بها فهو والمحَلُّ نَجسان وإنِ اسْتَوْفَى العدَدَ . وقال الآمِدِيُّ : يُحْكَمُ بِطِهارةِ المَحَلِّ . انتهى . وقال ابنُ عُبَيْدان ، لمَّا نصَر أَنَّ الماءَ المُنْفَصِلَ بعد طهارةِ المحلِّ طاهرٌ : ولَنا ، أنَّ المُنْفَصِلَ بعضُ المُتَّصِل ، فيجبُ أن يُعْطَى حُكمَه في الطُّهارةِ والنجاسةِ ، كما لو أراق ماءً مِن إناءٍ ، ولا يَلزَمُ الغُسَالَةَ المُتَغَيِّرةَ بعدَ طهارةِ المَحَلِّ ؛ لأنَّا لا نُسَلِّمُ قُصورَ ذلك ، بل نقولُ : ما دامتِ الغُسَالَةُ مُتَغَيِّرةً فالمَحَلُّ لم يَطَهُرْ . وقال في « الفُروعِ » : وفي طهارةِ المَحَلِّ مع نجاسةِ المُنْفَصِلِ وَجهان .

قوله : وهل يكون طَهورًا ؟ على وَجْهَيْن . بناءً على الرِّوايتَيْن ، فيما إذا رُفِعَ به حدَثْ ، على ما تقَدُّم . وأطْلَقَهما في «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِي » ، و « ابن تميم » ، و « الحاويين » ؛ أَحَدُهما ، لا يكونُ طَهُورًا . وهو المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، وغيرِه . وَإِنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ طَهُورٌ ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ المَنعِ الطَّهَارَةُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . الطَّهَارَةُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .

الشرح الكبير الكبير الله ؟ قال : ( وإنْ حَلَتْ بالطَّهارةِ مِنْه امرأةٌ ، فهو طَهورٌ ) الشرح الكبير بالأصْلِ ؟ لأنَّه يَجُوزُ لها أَنْ تَتَوَضَّاً به ، ولغيرِها مِنَ النِّساء ، أشْبَهَ الذي لم تَخْلُ به ( ولا يجوزُ للرجلِ الطهارةُ به ، في ظاهرِ المذهبِ ) لما رَوَى الحَكَمُ بنُ عَمْرٍ و الغِفارِيُّ (١)، قال : نَهَى النبيُّ عَيْنِيْكُ أَنْ يَتُوضَاً الرجلُ بفَضْلِ الحَكَمُ بنُ عَمْرٍ و الغِفارِيُّ (١)، قال : نَهَى النبيُّ عَيْنِيْكُ أَنْ يَتُوضَاً الرجلُ بفَضْلِ

وصحَّحَه فى « التَّصحيحِ » ، وغيرِه . وقدَّمَه فى « الفُروعِ » ، الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرهم . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا الصَّحيحُ . والوَجْهُ الثَّانى ، أنَّه طَهورٌ . قال المَجْدُ : وهو الصَّحيحُ . قال الشيخُ تَقِىُّ الدِّينِ : هذا أَقْوَى .

فائدة : ظاهرُ كلامِ المُصنَف ، أنَّ الماءَ في محلِّ التَّطْهيرِ لا يُؤثِّرُ تغَيُّرُه والحالةُ هذه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَمُوا به . وقيل : فيه قولٌ : يُؤثِّرُ . واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وقال : التَّفريقُ بينهما بوَصْفٍ غيرِ مُؤثِّرٍ لُغَةً وشُرْعًا . ونُقِلَ عنه في الاختياراتِ أنَّه قال : اختارَه بعضُ أصحابِنا . قوله : وإن خَلَتْ بالطَّهارةِ منه امرأةٌ ، فهو طَهورٌ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطع به أكثرُهم . قال المَجْدُ : لا خِلافَ في ذلك . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطع به أكثرُهم . قال المَجْدُ : لا خِلافَ في ذلك . وعنه ، أنَّه طاهرٌ . حَكاها غيرُ واحدٍ . قال ابنُ البَنَّا في « خِصالِه » ، وابنُ عبَدُوسٍ في « مَذْهَبِهِ » (٢): هو طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : ولقد أَبْعَد السَّامَرِّيُّ ؛ في « مَذْهَبِهِ » (٢): هو طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : ولقد أَبْعَد السَّامَرِّيُّ ؛ حيثُ اقْتَضَى كلامُه الجُزْمَ بطهارتِه ، مع حكايتِه الخِلافَ في ذلك في طهارةِ الرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) الحكم بن عمرو بن مجدع ، الغفارى ، أبو عمرو ، صحب النبى عَلِيلَةٍ حتى مات ثم نزل البصرة ، وتوفى سنة خمس وأربعين للهجرة . الإصابة ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في ا: «تذكرته».

الشرح الكبير طَهُور المرأةِ . رَواه التِّرْمِذِئُ (١) ، وقال : حديثٌ حسنٌ . قال أحمدُ : جماعةٌ كَرِهُوه ؛ منهم عبدُ الله بنُ عَمْرُو ، وعبدُ الله بنُ سَرْجس(٢) ، وخَصَصْناه بِالْخَلْوَةِ ؛ لقولِ عبدِ الله بن سَرْجس : تَوَضَّأَ أَنت هٰهُنا ، وهي هٰهُنا ، فأمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ ، فَلَا تَقْرَبَنَّه . ومعنى الخَلْوَةِ أَن لَا يُشاهِدَهَا إِنْسَانٌ تَخْرُجُ بحُضُورِهُ عن الخَلْوةِ في النِّكاحِ . وذكر القاضي أنَّها لا تَخرجُ عن الخلوةِ ، ما لم يُشاهِدُها رجلٌ مُسلِمٌ . وذكر ابنُ عَقِيل في معنى الخلوةِ أن لا يُشاركَها أحدٌ في الاسْتِعْمالِ . وفيه روايةٌ أُخْرَى ، أنَّه يجوزُ للرجل أن يَتَطَهَّرَ به [ ٦/١ ط ] ؛ لما رَوَتْ مَيْمُونَةُ ، قال : أَجْنَبْتُ ، فاغْتَسَلْتُ مِن جَفْنَةٍ ، فَفَضَلَتْ فيها فَصْلَةٌ ، فجاءَ النبيُّ عَلِيلَةٍ ليَغْتَسِلَ منه ، فقلتُ : إنِّي

الإنصاف به . قلتُ : ليس كما قال [ ١٠/١ ط ] الزَّرْ كَشِيٌّ ، وإنَّما قال أوَّلًا : هو طاهرٌ . ثم قال : وهل يَرفَعُ حَدَثَ الرَّجُلِ ؟ على روايتَيْن . فحكَم بأنَّه طاهرٌ أوَّلًا ، ثم هل يكونُ طَهُورًا مَعَ كُونِهُ طَاهَرًا ؟ حَكَى الرِّوايتَيْنِ ، وهذا يُشْبُهُ كلامَ المُصنِّفِ المُتَقَدِّمَ في قَوْلِه : فهو طاهرٌ في أَصَحُّ الوَجهَيْن ، وهل يكونَ طَهُورًا ؟ على وَجْهَيْن . وهو كثيرٌ في كلام الأصحاب . ولا تناقُضَ فيه ؛ لكَوْنِهم ذكَرُوا أَنَّه طاهرٌ ، ومع ذلك هل يكونُ طَهُورًا ؟ حكَوُا الْخِلافَ ، فهو مُتَّصِفٌ بصِفةٍ الطَّاهِريَّة بِلا نِزَاعٍ . وهل يُضَمُّ إليه شيءٌ آخُرُ ، وهو الطَّهُورِيَّةُ ؟ فيه الخِلافُ .

<sup>(</sup>١) في : باب في كراهية فضل طهور المرأة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٨٢/١ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٩/١ . والنساني ، في : باب النهي عن فضل وضوء المرأة ، من كتاب المياه . المجتبي ١٤٦/١ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٣٢/١ . والإمام أحمد ، في :

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن سرجس المزني، صحابي سكن البصرة، روى عن النبي عَلِيُّكُ وعن الصحابة. تهذيب التهذيب

اغْتَسَلْتُ منه . فقال : « الماءُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ » . رواه أبو داودَ(١) . والظاهرُ خُلُوُّها به ؛ لأنَّ العادةَ أنّ الإنسانَ يُفَضِّلُ (١) الخَلْوةَ في غُسْل الجَنابَةِ ، وهذا أُقْيَسُ ، إن شاءَ اللهُ تُعالى . فإن خَلَتْ به في إزالةِ النَّجاسةِ ، فقال ابنُ حامدٍ : فيه وَجْهَان ؛ أَظْهَرُهما ، جوازُ الوُضوءِ به ؛ لأنَّ الأَصْلَ الجوازُ . وإن حلتْ بالطّهارةِ في بعض أعْضائِها ، أو في تَجْدِيدِ طهارةٍ أوِ اسْتِنْجَاءِ ") ، ففيه وجهان ؛ أحدُهما ، المَنْعُ ، قياسًا على الوُضوءِ .

قوله: ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به في ظاهر المذهب. وكذا قال الشَّارحُ ، الإنصاف وابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » ، وغيرُهما . وهو المذهبُ المعروفَ ، وعليه جماهيرُ ، الأصحاب . وقطع به كثيرٌ ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، وصاحبُ ﴿ المَذْهَبِ الأَحْمَدِ ﴾ ، و « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » ، وابنُ تَميم ، وابنُ أبي موسى ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، و « المنوّرِ » ، و « المُنتَخَب » ، وغيرهم . وقدَّمَه في « الفَصولِ » ، و « الفَروعِ » ، و « الفائق » ، وغيرهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَشْهَرُهُما عن الإِمامِ أَحْمَدَ . وعندَ الخِرَقِيِّ وجمهورِ الأُصحابِ ، لا يَرْفَعُ حدَثَ الرَّجُل . قال في « المُغْنِي » ، و « ابن عُبَيْدَان » : هي المشهورةُ . قال ابنُ رَزِينٍ : لَمْ يَجُزْ لَغَيْرِهَا أَنْ يَتُوضًّا بِهِ ، هِي أَضْعَفُ الرِّوايَتَيْنِ . وعنه ، يْرْفَعُ الحَدَثَ مُطْلَقًا ، كَاسْتِعْمَالِهِمَا مِعًا في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ فيه . قالَه في ﴿ الْفَرُوعِ ِ ﴾ . احتارَها ابنُ عَقِيلٍ ،

<sup>(</sup>١) في : باب الماء لا يجنب ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٧/١ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب الرخصة في فضل طهور المرأة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٨٢/١ . وابن ماجه ، في : باب الرخصة بفضل طهور المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٣٢/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/ ٣٣ . والدارقطني ، في : باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في م: «يقصد».

<sup>(</sup>٣) فى م : « واستنجاء » .

الشرح الكبير والثاني ، لا يَمْنَعُ ؛ لأنّ الطهارة المُطْلَقَة تَنْصَرفُ إلى طهارةِ الحَدَثِ الكَامِلَةِ . فإن خلتْ به الذِّمِّيَّةُ في غُسْلِ الحَيْضِ ، ففيه وجهان ؛ أحدُهما ، المنعُ كالمُسْلِمَةِ ، لأنَّها أَدْنَى منها ، وأبعدُ مِن الطَّهارَةِ ، وقد تَعَلَّق به إباحَةُ وَطْئِها . والثاني ، الجَوازُ ؛ لأنّ طَهارَتَها لا تَصِحُّ ، وكذلك النِّفاسُ والجَنابَةُ . وَيَحْتَمِلُ التَّفْرَقَةَ بين الحيض والنفاس ، وبينَ الجنابةِ ؛ لأنَّ الجنابةَ لم تُفِدْ إِباحَةً ، و لم تَصِحُّ ، فهي كالتَّبُرُّدِ ، واللهُ أعلمُ ، وإنَّما تُؤَثُّرُ خَلْوَتُها في الماءِ اليَسِيرِ ؛ لأنّ النَّجاسَةَ لا تُؤتُّرُ في الماء الكثير ، فهذا أوْلَى ، ويجوزُ غَسْلُ النَّجاسَةِ به . وذَكَر القاضي وجهًا ، أنَّه لا يجوزُ للرجل غَسْلُ النجاسةِ به ؛ لأنَّ ما لا يجوزُ الوُضُوءُ به ، لا يجوزُ غَسْلُ النَّجاسةِ به ، كالخَلُّ ، ويُمْكِنُ القولُ بمُوجَبه ، فإنَّ هذا يجوزُ للمرأةِ الطهارةُ به .

الإنصاف وأبو الخَطَّابِ ، والطُّوفِيُّ في « شَرْحِ الجِرَقِيِّ » ، وصاحبُ « الفائق » . وإليه مَيلُ المَجْدِ في « المُنتَقَى » ؛ وابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . قال في « الشُّرحِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ »: وهو أَقْيَسُ. وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاويَيْن » . فعليها ، لا يُكرَهُ اسْتِعمالُه على الصَّحيح ِ . وعنه ، يُكْرَهُ . ومَعناه اختِيارُ الآجُرِّيِّ . وقدَّمَه ابنُ

فَائِدَةً : مَنْعُ الرَّجُلِ مِنَ اسْتِعمالِ فَضلِ طَهورِ المرأةِ ، تعَبُّدِيٌّ لا يُعْقَلُ مَعناه . نصَّ عليه . ولذلك يُباحُ لامرأةِ سواها ، ولها التَّطَهُّرُ به في طهارةِ الحدَثِ والخَبَثِ وغيرهما ؛ لأنَّ النَّهْيَ مخصوصٌ بالرَّجُلِ وهُو غيرُ معقولٍ ، فيجِبُ قَصْرُهُ على

قوله : وإن خَلَتْ بالطُّهارةِ . اعلمَ أنَّ في معْنَى الخَلْوَةِ رِوايتَيْنِ ؛ إحداهما ،

فصل: ويجوزُ للرجل والمرأةِ أن يَغْتَسِلا ويَتَوَضَّنَا مِن إِناءِ واحِدٍ ، مِن الشرح الكبير غير كَراهَةٍ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ كان يَغْتَسِلُ هو وزَوْجَتُه مِن إِناءِ واحِدٍ ، يَغْتَرِفان مِنه جَميعًا . رواه البُخارِيُّ .

وهي المذهبُ ، أنَّها عدَمُ المُشاهَدةِ عندَ اسْتِعمالِها مِن حيثُ الجُملةُ . قال الإنصاف الزَّرْكَشِيُّ : هي المُختارةُ . قال في « الفُروعَ ِ » : وتزولُ الخَلْوَةُ بالمُشاهَدَةِ ، على الأَصَحِّ. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «المغنىي»، و «الشَّرحِ»، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغير » ، و « الفائق » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، معْنَى الحَلْوَةِ انْفِرادُها بالاسْتِعمالِ ، سواءٌ شُوهِدَت أم لا . احتارَها ابنُ عَقِيلِ . وقدَّمها ابنُ تميم ٍ ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » . قال في « الحاوِي الكبير » : وهي أَصَحُّ عندى . وأطلَقَها في « الفُصولِ » ، و « الحاوِي الكبير » ، و « المُذْهَبِ » . وتزولُ الخَلْوَةُ بمُشاركتِه لها في الاسْتِعمالِ ، بلا نِزَاعٍ ٍ . قالَه في « الفُروع ِ » . فعلَى المذهب ، يَزُولُ حُكْمُ الخَلْوَةِ بمُشاهَدَةِ مُمَيِّزٍ وبكافرٍ وامرأةٍ ، فهي كخَلْوَةِ النِّكاح ، على الصَّحيح مِن المذهب . احتارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، والشِّيرازِيُّ . وجزَم به في «المُسْتَوْعِب». وقدَّمَه في «الكافِي»، و «نَظْمِه»، و « الشُّرح » ، و « النَّظْم » . وأَلْحَقَ السَّامَرِّيُّ المَجنونَ بالصَّبيِّ المُمَيِّز ونحوه . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وهو خطأٌ . على ما يأتِي . وقيل : لا تَزولُ الحَلْوَةُ إِلَّا بمشاهَدَةِ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ . اختارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاوِي الصَّغير » . وأطْلَقَهما في « المغنى » ، و « الحاوِى الكبير » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الفائقِ » ، و « الفُروعِ ِ » . وقيل : لا تزولُ الخَلْوَةُ إِلَّا بمُشاهَدَةِ رَجُلٍ مُسلمٍ حُرٍّ . قدَّمَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ . فقال : و لم يَرَها ذكُّرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ حُرٌّ . وقيل : أو عَبْدٌ . وقيل : أو مُمَيِّزٌ . وقيل : أو مَجْنونٌ . وهو خطأً . وقيل : إنْ شاهدَ طَهارتَها منه أُنثَى أو كافِرٌ فوَجهان . انتهى .

فصل: ولا يجوزُ رَفْعُ الحَدَثِ إِلَّا بالماءِ ، ولا يَحْصُلُ بَائِع سِواه ، وبهذا قال مالكُ ، والشافعيُ . ورُوِى عن عليٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، وليس بثابتِ أنّه كان لا يَرَى بَأْسًا بالوُضُوءِ بالنَّبِيذِ . وبه قال الحسنُ . وقال بثابتِ أنّه كان لا يَرَى بَأْسًا بالوُضُوءِ بالنَّبِيذِ . وقال إسحاقُ : النَّبِيدُ حُلوًا عِحْرِمَةُ (ا) : النَّبِيدُ وَضُوءُ مَن لم يَجِدِ الماءَ . وقال إسحاقُ : النَّبِيدُ حُلوًا عَجَبُ لي مِن التَّيْمُ م ، وجَمْعُهما أحبُ إلى . وعن أبي حنيفة كقولِ عكرمة ، وقِيل عنه : يجوزُ الوُضُوءُ بنبِيذِ التَّمْرِ ، إذا طُبِخَ واشْتَدَّ عندَ عَدَم عكرمة ، وقِيل عنه : يجوزُ الوُضُوءُ بنبِيذِ التَّمْرِ ، إذا طُبِخَ واشْتَدَّ عندَ عَدَم الماءِ في السَّفَرِ ؛ لما رَوَى ابنُ مسعودٍ ، أنَّه كان مع رسولِ اللهِ عَيْنَا ليلهَ الجِنِّ ، فأرادَ أن يُصَلِّي صلاةَ الفَجْرِ ، فقال : « أَمَعَكَ وَضُوءٌ » ؟ قال : الجِنِّ ، فأرادَ أن يُصَلِّي صلاةَ الفَجْرِ ، فقال : « أَمَعَكَ وَضُوءٌ » ؟ قال : لا ، معى إذاوَةٌ فيها نَبِيذٌ . فقال : « ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ » (اللهِ وَلَنَا ، ولَنا ، قولُه تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (اللهُ جَب الانْتِقالَ إلى قولُه تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (اللهُ عَالَى اللهُ عَبِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلِيَةً اللهُ عَلَيْهُ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ اللهُ إلى اللهُ عَلَيْهُ المَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (اللهُ وَبَا الانْتِقالَ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ المَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْلِقُ المُعَلّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ المُؤَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهُ المُؤْلُولُ المُعْلَا اللهُ المُؤْلِقُ المُعْلَى المُولِقُولُ المُعْرَالِهُ المُهُ المُعْلَى المُعْلَا المُعَلّى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَا

الإنصاف

تنبيهات ؛ الأوَّل ، قولُه : بالطَّهارةِ . يشمَلُ طهارةَ الحدَثِ والخَبَثِ ؛ أمَّا الحَدَثُ فواضِحٌ ، وأمَّا حَلْوتُها به لإزالةِ نجاسةٍ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب ، أنَّه ليس كالحدَثِ ، فلا تُوَثِّر خَلْوتُها فيه . قال ابنُ حامدٍ : فيه وَجهان ؛ أظهَرُهما ، جوازُ الوُضوءِ به . واقتصر عليه في « الشَّرْح » . وقدَّمه في « الفُروع » . وقطع به ابنُ عَبْدوس المُتَقَدِّمُ . وقيل : حُكمُه ، حكمُ الحدَثِ . اختارَه القاضِي . قال المَحْدُ : وهو الصَّحيحُ . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : ولا يختصُّ المنعُ بطهارةِ الحدَثِ في وهو الصَّحيحُ . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : ولا يختصُّ المنعُ بطهارةِ الحدَثِ في

<sup>(</sup>۱) هـو عكرمة مولى ابن عباس، وأصله من بربر، روى أن ابن عباس قال له: انطلق فأفت الناس. توفى سنة سبع ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي ۷۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، فى : باب الوضوء بالنبيذ ، من كتاب الوضوء . سنن أبى داود ٢٠/١ . والترمذى ، فى : باب الوضوء باب الوضوء من النبيذ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١٢٧/١. وابن ماجه، فى: باب الوضوء بالنبيذ، من كتاب الوضوء. سنن ابن ماجه ١٣٥/١، ١٣٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣٩٨/١، ٣٠٤، ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦ .

التَّيَمُّم عندَ عدم الماءِ . ولأنه لا يجوزُ الوُضُوءُ به في الحَضَر ، ولا مع وجودِ الماءِ ، فأشْبَهَ الحَلَّ والمَرَقَ . وحَدِيثُهم لا يَثْبُتُ ؛ لأَنَّ راوِيَه أبو زَيْدٍ ، وهو مجهُولٌ عندَ أهلِ الحديثِ ، لا يُعْرَفُ له غيرُ هذا الحديثِ ، ولا يُعرفُ بصُحْبَةِ [١/٧٥] عبدِ الله ِ قاله التَّرْمِذِيُ (١) ، وابنُ المُنْذِرِ . ورَوَى مسلمٌ يعرفُ بصُحْبَةِ [١/٧٥] عبدِ الله ِ قاله التَّرْمِذِيُ (١) ، وابنُ المُنْذِرِ . ورَوَى مسلمٌ بإسْنادِه ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ ، قال : لم أكن مع رسولِ الله عَلَيْ ليلةَ الجِنِّ ، وودِدْتُ أنِّي كُنْتُ معه (١) . فأمّا غيرُ النَّبِيذِ ، فلا نَعْلَمُ بينَ أهلِ العلم خِلافًا أنّه لا يجوزُ به وُضُوءٌ ولا غُسْلُ غيرَ ما ذَكَرْ ناه في الماءِ المُعْتَصرِ فيما مضى . والله أعلمُ .

الإنصاف

الأصَحِّ. وقدَّمَه في « الحاوِى الكبير » . وقال : إنَّه الأصَحُّ . وأَطْلَقَهما في « المغنى » ، و « النَّطْم » ، والرِّعايتيْن » ، « وابنِ تميم » ، و « ابنِ عُبيْدان » ، و « الفائق » ، و « الحاوِى الصَّغير » . وأطلَقَهما في « الشَّرَّ ب في الاسْتِنْجاء ، واقْتصر على كلام ابنِ حامدٍ في غيره . الثانى ، شعِل قوله : بالطَّهارة . الطَّهارة الواجبة والمُسْتَحَبَّة . وهو ظاهر « المُحَرَّ ب » [ ١١/١ و ] و « الوَجيز » ، و « الحاوِى الكبير » ، وغيرهم . وجزَم به في « الفُصول » . وقدَّمَه ابنُ رَزِين . وقيل : لا تأثير لحَلْوتِها في طهارة مُسْتَحَبَّة ، كالتَّجديدِ ونحوه . وهو الصحيحُ . وقيل : لا تأثير لحَلْوتِها في طهارة مُسْتَحَبَّة ، كالتَّجديدِ ونحوه . وهو الصحيحُ . قدَّمَه في « الفُروع » . وأطلقَهما في « المغنى » ، و « الشَّر ب » و « ابنِ عُبيْدان » ، تميم » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِى الصَّغير » ، و « ابنِ عُبيْدان » ، تميم » ، و « الفَّهارة و وقوله : بالطَّهارة . وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ الطَّهارة الكاملة ، فلا ثُؤَرِّرُ خُلُوتُها في بعض الطَّهارة ، وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ الطَّهارة الكاملة ، فلا ثُؤَرِّرُ خُلُوتُها في بعض الطَّهارة ، وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ الطَّهارة الكاملة ، فلا ثُؤَرِّرُ خُلُوتُها في بعض الطَّهارة ، وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) في : باب الوضوء من النبيذ ، مِن أبوُابِ الطهارة . عارضة الأحوذي ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، من كتاب الصلاة . صحيح مسلم ٣٣٢/١ , ٣٣٣ ,

الإنصاف الأصحاب ، وهو المذهبُ . وقدَّمَه في « الفُروع » . وقيل : خَلْوتُها في بعض الطُّهارةِ ، كَخُلُوتِها في جميعِها . الْحتاره ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وقدَّمَه في « الفُصولِ » . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا . وأطْلَقَهما في « المُعْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدان ﴾ . الرابعُ ، مَفْهُومُ قُولِه : بالطُّهارةِ . أَنَّها لو حَلَتْ به للشُّرْب ، أنَّه لا يُؤثِّرُ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . ولا يُكْرَهُ على الصَّحيح مِنَ المذهب . اختارَه المَجْدُ وغيرُه . وقدَّمَه في « الرِّعايَة الكُبْرِي » ، و « شَرْحِ ابن عُبَيْدان » . وهو ظاهرُ ماقدَّمه في « الفُروعِ » . وعنه ، يُكرَهُ . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ . وعنه ، حُكمُه حكمُ الخاليةِ به للطُّهارةِ . الخامسُ ، مُرادُه بقولِه : بالطُّهارةِ . الطُّهارةُ الشَّرعيَّةُ ، فلا تُؤثِّرُ خَلْوَتُها بهِ في التَّنْظيفِ . قالَه ابنُ تَميم . ولا غَسْلُها ثَوْبَ الرَّجُل ونحوه . قالَه في « الرِّعايَةِ الكُبْري » . قال : ولم يُكرَهْ . السَّادِسُ ، مفهومُ قولِه : منه . يَعْني مِن الماء ، أنَّها إذا خَلَتْ بالتُّراب للتَّيمُّم ، أنَّها لا تُؤثُّر . وهو صحيحٌ . وهو ظاهرُ كلام غيره . وفيه احتِمالٌ ؛ أنَّ حُكمَه ، حكمُ الماء . وأطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . السَّابِعُ ، مفهومُ قولِه : امرأَةٌ . أنَّ الرَّجُلَ إذا خَلا به لا تُؤثُّرُ خَلْوتُه مَنعًا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقَطَع به كثيرٌ منهم . ونقَله الجماعةُ عن أحمدَ . وحكاه القاضي وغيرُه إجماعا . وذكر ابنُ الزَّاغُونِيِّ عن الأصحابِ وَجهًا بمَنعِ النِّساءِ مِن ذلك . قال في « الرِّعايَة » : وهو بعيدٌ . وأَطْلَقَهما ناظِمُ « المُفْرَداتِ » . وقال في « الفائق » :ولا يَمنَعُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بالماءِ الرَّجُلَ . وقيل : بلَي . ذكره ابنُ الزَّاغُونِيِّ . قلتُ : في صِحَّةِ هذا الوَّجْه الذي ذَكَره في ﴿ الْفَائِقِ ﴾ عنه نَظَرٌ . وعلى تقديرِ صِحَّةِ نقلهِ ، فهو ضَعيفٌ جدًّا ، لا يُلْتَفَتُ إليه ، ولا يُعَرَّجُ عليه ، ولا على الذى قبلَه ، وهو مُخالِفٌ للإجماع ِ . الثَّامنُ ، ظاهرُ قولِه : امرأةٌ . أنَّ خَلْوَةَ المُمَيِّزَةِ لا تَأْثِيرَ لها . وهو صحيحٌ ، وهو

ظاهرُ كلامِه في « المُحَرَّرِ » ، و « الوجِيزِ » ، « وابنِ تميمٍ » ، وغيرهم . وهو الإنصاف

المذهبُ ، وهو ظاهرُ ما جزَم به في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » ؛ فإنَّه قال : مُكَلَّفةٌ . وقدَّمَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقيل : خَلْوَةُ المُمَيِّزةِ المُكَلَّفةِ . وهو ظاهرُ ما جزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاوِي الصَّغير » ؛ فإنَّهُما قالا : أو رفَعَتْ به مُسلِمةٌ حَدَثًا . التاسعُ ، شمِل قولُه : المرأةُ . المسلمةَ والكافرةَ . وهو ظاهرُ كلامِه في « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الحاوِى الكبير » ، وغيرهم ؛ فإنَّهم قالوا : امرأةٌ . وهو أحدُ الوَجْهَين . وقدَّمَه ابنُ رَزِين في « شَرْحِه » . وقيل : لا تَأْثِيرَ لخَلْوةِ غيرِ المسلمة . وهو ظاهرُ « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » ؛ فإنَّهُما قالا : مسلمةً . قلتُ : وهو بعيدٌ . وأطلَقَهما في « المغنى » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الزُّرْكَشِيِّ » . وأطلَقَهما ابنُ تَميم في خَلُوةِ الذِّمِّيَّةِ للحَيْضِ . وذكر في « الفُصولِ » ومَن بعدَه احتِمالًا بالفَرْقِ بين الحيْض والنَّفاسِ ، وبينَ الغُسْل ، فتُؤَّثُرُ خَلْوةُ الذِّمِّيَّةِ للحَيْضِ والنَّفاسِ ، دُونَ الغُسْلِ ؛ لأنَّ الغُسْلَ لم يُفِدْ إباحَةَ شيءٍ . العاشرُ ، مفهومُ قولِه : امرأةٌ . أنَّه لاتأثِيرَ لخَلْوةِ الخُنثَى المُشْكِل به . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقطع به أَكْثَرُهُم ؛ منهم ابنُ عَقِيلِ في « الفُصولِ » ، والمَجْدُ في « شُرْحِ الهِدَايةِ » ، وابنُ تميم ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوى الصّغير » ، وابنُ عُبيدان ، والزَّرْكَشِيُّ . وقدَّمَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . وقيل : الخُنثَى في الخَلْوةِ كالمرأةِ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . الحادى عشرَ ، مفهومُ قولهِ : ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به . أنَّه يجوزُ للصَّبِيِّ الطُّهارةُ به . وهو صحيحٌ ، وهو ظاهرُ كلام ِ أكثَرِ الأصحابِ ، وهو المذهبُ . قدّمَه في « الفَروع ِ » . وقيل : حُكمُه ، حكمُ الرَّجُل . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » : هل يُلْحَقُ الصَّبِيُّ بالمرأةِ أو بالرَّجُلِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . الثَّاني عِشرَ ، مفهومُ قولِه : ولا

الإنصاف يجوزُ للرَّجُل الطُّهارةُ به . أنَّه يجوزُ الطُّهارةُ به للخُنْثَى المُشْكِل ، وهو مفهومُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . واختارَه ابنُ عَقِيلِ . وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّ الخُنثَى المُشْكِلَ كالرَّجُلِ . جزَم به في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوى الصَّغير » ، و « المُنوِّر » . وقدَّمَه في « الفُروع ِ » . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » : هل يُلْحَقُ 1 ١١/١ ط ] الخُنثَى المُشْكِلُ بالرَّجُلِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَين . الثَّالَثَ عَشَرَ ، عَمُومُ قُولِهِ : الطُّهارةُ . يَشْمَلُ الحَدَثَ والخَبَثَ ؛ أمَّا الحدَثُ، فواضِحٌ، وأمَّا الخَبَثُ، فالصَّحيحُ مِن المذهب، أنَّه ليس كالحدَثِ، فيجوزُ للرَّجُل غَسْلُ النَّجاسَةِ به . وهو المذهبُ . احتارَه ابنُ أبي مُوسى ، والمُصَنَّفُ . قال ابنُ عُبَيْدان : وهو الصَّحيحُ . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرَى » ، و « الشَّرحِ » ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » ، وابنُ خَطِيبُ السَّلاميَّةِ في « تَعْلِيقَتِه » . وقيل : يُمْنَعُ منه كطهارةِ الحدَثِ . احتارَه القاضيي، والمَجْدُ، ( وابنُ عبدِ القَوِيّ في «مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ» ()، وحَكَاهُ الشّيرازِيُّ عن الأصحاب غير ابن أبي موسى . قال ابنُ رَزين : هذا القولُ أصَحُّ . وقدَّمه في « الحاوى الكبير » . قال في « الرِّعاية الكُبْري » : وهو بعيدٌ . وأطلَقَهما في «المُسْتَوْعِبِ » ، و « ابن تميم ، » ، و « الرِّعاية الصُّعْرَى » ، و « الحاوى الصَّغير » ، و « ابن عُبَيْدان » . الرَّابعَ عشر ، مفهومُ قولِه : ولا يجوزُ للرَّجُل الطُّهارَةُ به . أنَّه يجوزُ لامرأَةٍ أُخرَى الطُّهارةُ به . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وجزَم به في « الفُصولِ » ، و « الزِّرْكَشِيِّ » . وصَحَّحه في « الفَروعِ » ، و « ابنِ رَزِينٍ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . وقدَّمَه ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . وهو ظاهرُ كلامِه في « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » . وقيل : هي كَالرَّجُلِ فَى ذَلَكَ . وقدَّمَه في « الفائق » ، فقال : طَهُورٌ ولا يُسْتَعملُ في الحذَثِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : « ش » .

الإنصاف

وأَطَلَقَهما في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوى الصَّغير » ، و « ابن تَميم ٍ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ناظِمُ « المُفْرَداتِ » . الخامس عشر ، فعلى المذهب هنا ، وفي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قُلنا : يجوزُ الطَّهارةُ به . مَحَلَّه على القولِ بأنَّه طَهُورٌ . أمَّا إِنْ قُلْنَا : إِنَّه طَاهُرٌ . فَلَا يَجُوزُ الطُّهَارَةُ به . وصرَّح به في ﴿ الحَاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيره . وهذا الذي ينبغي أن يُقْطَعَ به . وقال في « الرِّعايةِ الصُّغْرَى » : وإن تَوَضَّأُ به الرَّجُلُ فرِوايتان . وقيل : مع طَهُورِيَّتهِ ، فظاهرُه أنَّ المُقدَّمَ سواء قُلْنا : إنَّه طَهُورٌ أو طاهر . وقال في « الرِّعايَة الكُبْرَي » : ولها التَّطْهير به . يعني الخالية به ، ثم قال : قلتُ : إن بَقِيَ طَهُورًا . وإلَّا فلا . وفي جوازِ تَطَهُّرِ امرأةٍ أُخرَى به إِذَنْ وَجْهان . وفى جَوازِ تَطْهيرِ الرَّجُل به إِذَنْ روايتان . وقيل : بل مُطلَقًا . وقيل : إن قُلْنا : هو طَهورٌ . جاز ، وإلَّا فلا . انتهى . فحَكَى خِلافًا في الجوازِ مع القولِ بأنَّه طاهرٌ . والذي يظهَرُ أنَّ هذا ضعيفٌ جدًّا . السَّادسَ عشرَ ، مفهومُ كلامِه ، أنَّه يجوزُ للمرأةِ الخاليةِ به الطُّهارةُ به . وهو الصَّحيحُ مِن المذهب ، قطَّع به كثيرٌ مِن الأصحاب . وقال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرَى ﴾ : ولها التَّطَهُّرُ به . ثم قال : قلتُ : إن بَقِيَ طَهُورًا ، كما تقدَّم . وقال في « الحاوى الصَّغير » : ولها التَّطهُّرُ به في ظاهر المذهب . فدَلَّ أنَّ في باطنه قَوْلًا : لا يجوزُ لها ذلك . قلتُ : هو قولٌ ساقِطٌ ؛ فإنَّه يُفْضِي إلى أنَّ المرأةَ لا يَصِحُّ لِهَا طِهَارَةٌ ٱلْبَتَّةَ في بعض الصُّورِ ، وهو مُخالفٌ لإجماع ِ المُسلمِين . السَّابعَ عشرَ ، كلامُ المُصنِّفِ مُقَيَّدٌ بما إذا كان الماءُ الخاليةُ به دونَ القُلَّتَيْنِ ، وهو الواقعُ في الغالب ، أمَّا إن كان قُلَّتَيْن فأكثر ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، أنَّ الخَلْوَةَ لا تُؤَثِّرُ فيه مَنْعًا . وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال ابنُ عَقِيلٍ : الكثيرُ كالقليل في ذلك . قال المَجْدُ في « شَرْحهِ » ، وتَبِعه في « الحاوي الكبير » : هذا بعيدٌ جدًّا . قال في « الرِّعايةِ » : وهو بعيدٌ . وأطلَقَهما ناظِمُ « المُفْرَداتِ » . فوائد ؛ منها ، لو خُلِطَ طَهورٌ بمُسْتَعْمَلِ ، فإن كان لو خالَف في الصِّفةِ غَيَّرَه ، أثَّر

الإنصاف

مَنْعًا ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . وعليه جمهورُ الأصحاب . قال في « الحاوي الكبير » وَغيره : قَالَه أصحابُنا . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال المَجْدُ : عندِي أنَّ الحُكْمَ لِأَكثرهما مِقدارًا، اعِتْبارًا بغَلبَةِ أجزائِه . وجزَم به في « الإِفاداتِ » . وعندَ ابنِ عَقِيلٍ ، أنَّ غَيْرَه لو كان خَلَّا أَثَّرَ مَنْعًا . قال المَجْدُ : ولقد تحكَّمَ ابنُ عَقِيلِ بقَولِه : إن كان الواقعُ بحيثُ لو كان خَلَّا غَيْرٌ ، مُنِعَ . إذِ الخَلُّ ليس بأُوْلَى مِن غيرِه . وأَطلَقَهنَّ ابنُ تَميم ي ونصَّ أَحمدُ ، في مَن انْتَضَحَ مِن وُضوئِه في إنائِه ، لا بأسَ . ومنها ، لو بلَغ بعدَ خَلْطِه قُلَّتَيْن ، أو كانا مُسْتَعْمَلَيْن ، فهو طاهرٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : طَهورٌ . واختارَ ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » طَهُورِيَّةَ المُسْتَعْمَلِ إذا انْضَمَّ وصارَ قُلَّتَيْن . وأطلَق في « الشُّرح ِ » ، فيما إذا كانا مُسْتَعْمَلَيْن ، احْتِمالَيْن . و « ابنِ عُبَيْدان » وَجْهَيْن . ومنها ، لو كان معه ما يَكْفِيه لطَهَارِتِه ، فَخَلَطَه بمائعٍ لم يُغَيِّرُه ، وتَطَهَّر منه وَبقِيَ قَدْرُ المَائعِ أَو دُونَه ، صَحَّتْ طهارتُه . على الصَّحيح ِ مِن المذهب ، وعليه الجمهورُ . وقيل : لا تَصِحُّ . احتارَه القاضيي في « الجامِع ِ » . وقال : هو قِياسُ المذهب . وقال ابنُ تَميم ِ ، وجماعةً مِن الأصحابِ : إنِ اسْتَعْمَلِ الجميعَ جاز ، وإلَّا فَوَجْهَان . وإن كان الطُّهورُ لا يَكْفِيه لطهارتِه وكَمَّله بمائعٍ لم يُغَيِّرُه ، جاز اسْتِعْمالُه ، وصحَّتْ طهارتُه . على الصَّحيحِ من المذهب . قدَّمه في ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ شَرْحَ ِ ابن رَزِينٍ ﴾ . قال في [ ١٢/١ و ] « المُغْنِي » : هذا أُوْلَى . وصَحَّحه في « الحاوِي الكبير » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . واختارَه القاضيي في « المُجَرُّدِ » . وعنه ، لا تَصِيحُ الطهارةُ . احتارَه القاضِي أيضًا في ﴿ الجَامِعِ ﴾ . وحمَل ابنُ عَقِيلٍ كلامَ القاضي في المَسْأَلتَيْن على أنَّ المائعَ لم يُسْتَهْلَكْ . قال ابنُ عُبَيدان : حكَى في « المُغْنِيي » الْخِلافَ رِوايتَيْن ، و لم أَرَ لِأَكْثَرِ الأصحاب إلَّا وَجْهَيْنِ. وأطلَقَهما «ابن تَميمٍ»، و «الرِّعايتَيْنِ»، و « الفَروع » . ولكن فرَض في « الرِّعايتَيْنِ » و « الفُروع ِ » الخِلافَ في المسألتَيْن في زوالِ طَهوريَّةِ الماءِ وعدَمِه ، ورَدُّه شيخُنا في « حواشِيه » على

فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، مَاءٌ نَجِسٌ ؛ وَهُوَ مَا تَغَيَّرُ بِمُخَالَطَةِ اللَّهَ عَلَيْ النَّجَاسَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ وَهُوَ يَسِيرٌ ، فَهَلْ يَنْجُسُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

فصل: قال ، رضي اللهُ عَنه : ( القِسْمُ الثالثُ ؛ ماءٌ نَجِسٌٌ ، وهو ما تَغَيَّر بمُخالَطَةِ النَّجاسةِ ) كُلُّ ماءِ تَعَيَّر بمُخالَطَةِ النجاسةِ فهو نَجسٌ بالإِجْمَاعِ . حكاه ابنُ المُنْذِر . ﴿ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ ، وَهُو يَسِيرٌ فَهُلَ يَنْجُسُ ؟ على رِوايَتَيْن ) ؟ إحداهما ، يَنْجُسُ . وهو ظاهرُ المذهب ، رُوي ذلك عن ابن عُمَرَ ، وهو قولُ الشافعيِّ ، وإسحاقَ ؛ لما رَوَى إبنُ عُمَرٌ ، قال : سمعتُ رسولَ الله عَيْظَالُهُ وهو يُسْأَلُ عن الماء يكونُ بالفَلاةِ مِن الأرض ، وما يَنُوبُه مِنَ الدُّوابِّ ، والسِّباعِ ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتُيْنِ ( لم يُنجِّسُه شَيْءٌ » . وفي روايةٍ : ') « لَمْ يَحْمِل الخَبَثَ » . رَواه الإمامُ أَحَمدُ وأبو داودَ والتُّرْمِذِيُّ (٢). وتَحْدِيدُه القُلُّتَيْنِ يَدُلُّ على تَنْجيس ما

« الفُروعِ » بِردٍّ حسنٍ . ومنها ، متى تغَيَّر الماءُ بطاهرٍ ثم زال تَغَيُّره ، عادتْ الإنصاف

طَهورِيَّتُه . تنبيه :قولُه : القِسمُ الثَّالثُ ، ماءٌ نَجِسٌ ؛ وهو ما تغَيَّر بَمخالطةِ النجاسة . مرادُه إذا كان في غيرِ محَلِّ التَّطهيرِ ، على ما تقَدُّم التَّنْبِيهُ عليه .

قُوله : فإن لم يَتَغَيَّرُ وهو يَسِيرٌ ، فهل يُنْجُسُ ؟ علَى رِوايَتَيْن . وأَطلَقَهما في

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : « م) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب ما ينجس من الماء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٥/١ . والترمذي ، في : باب من أن الماء لا ينجسه شيء ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٨٥/١ . والنسائي، في : باب التوقيت في الماء، من كتاب الطهارة ، ومن كتاب المياه . المجتبي ١ /٤٢ ، ١٤٢ . وابن ماجه ، في : باب مقدار الماء الذي لاينجس ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٧٢/ ١ والإمام أحمد ، في المسند ٢ /١٢ ، ٣٨ .

الشرح الكبير دُونَهما ، وإلَّا لم يَكُن التَّحْدِيدُ مُفيدًا . وصحَّ نَهْيُ النبيِّ عَلَيْكُ القائِمَ مِن نَوْمِ الليلِ عن غَمْس يَدِه في الماء قبلَ غَسْلِها(١) ، فَدَلَّ على أَنَّه يُفِيدُ منعًا . وأُمَرَ النبيُّ عَلَيْكُ بِغَسْلِ الإِناءِ مِن وُلُوغِ الكلبِ ، وإراقَةِ سُؤْرِه (') ، ولم يُفَرِّقُ بينَ ما تَغَيَّرُ وبينَ ما لم يَتَغَيَّرُ ، مع أنَّ الظاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ . والروايةُ

الإنصاف « المَذْهَب الأُحْمَدِ » ؛ إحداهما ، يَنْجُسُ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. جزم به في «التَّذْكِرةِ» لابن عَقِيلٍ، و « الإِرْشَادِ » ، و « الخِصالِ » لابنِ البَنَّا ، و « الإيضاحِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الإِفاداتِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « التَّسْهيل » ، و « المُنتَخَب » ، وغيرهم . وهو مفهومُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلخيصِ » ، و «البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْنِ » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و «الفَائـقِ » ، وغيرهم . وصَحَّحه في « التَّصحيح ِ » . قال في « الكافي » : أظهَرُهما نجاستُه . قال في « المُغْنِي » : هذا المشهورُ في المذهب . قال الشَّارِ حُ ، وصاحبُ « مَجْمَعِ البَحْرَين »، وابنُ عُبَيْدان : هي ظاهرُ المذهب . قال ابنُ مُنجّي : الحُكمُ بالنجاسةِ

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلخ ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ١/٥٤. ومسلم في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٣٤/١، ٢٣٥. وأبو داود، ف: بأب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١٧/١، ١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١٣٣/١. والنسائي، في: باب سؤر الكلب، وفي: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفي: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفي: باب سؤر الكلب، وفي: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبي ٢٦/١، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥، وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٣٠/١. والدارمي، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١٨٨/١. والإمام مالك، في: باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ٣٤/١. والإمام أحمد، في: المسند ٢٥٥/١، ٢٥٣، ٥٢٢، ١٧٢، ١٤٣، ١٣٦، ١٣٦، ١٢٤، ٧٢٤، ١٦٤، ١٨٤، ١٨٤، ٨٠٥، ١٤٨، ٥/٥٠.

الثانية : أنَّ الماءَ لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغَيُّرِ ، ورُوى ذلك عن حُذَيْفَة ، وأبى هريرة ، وابنِ عبّاسٍ ، والحسنِ ، وهو مذهبُ مالكِ ، والثَّوْرِيِّ ، وابنِ المُنْذِرِ . ورُوِى أيضًا عن الشّافعي ؛ لما رَوَى أبو أَمامَة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلِهِ : « المَاءُ لا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وطَعْمِهِ ولَوْنِهِ » . رَواه ابنُ ماجَه (٢) ، والدَّارَ قُطْنِيُّ (٣) . ورَوَى أبو سعيدٍ ، قال : ولوْنِهِ » . رَواه ابنُ ماجَه (٢) ، والدَّارَ قُطْنِيُّ (٣) . ورَوَى أبو سعيدٍ ، قال : وطومُ اللهِ ، أَنتَوضَا مِن بِعْرِ بُضاعَة ؟ وهي بغُرُّ يُلقَى فيها الحِيضُ ، وطومُ الكِلابِ والنَّتُنُ . قال : « إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ ». رَواه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داود ، والتَّرْمِذِيُّ (٤) ، وقال : حديث حسن . وصَحَحَه الإمامُ أحمدُ .

أَصَحُّ . قال فى « المُذْهَبِ » : يَنْجُسُ فى أَصَحِّ الرِّوايتَيْنِ . قال ابنُ تَميم : نَجُسَ الإنصاف فى أَظَهَرِ الرِّوايتَيْن . قال ابنُ رَزِين فى « شَرْحِه » : يَنْجُسُ مُطلَقًا فى الأَظْهَرِ . قال فى « الخُلاصةِ » : فَيْنْجُسُ على الأَصَحِّ . قال فى « تَجْرِيدِ العِنايةِ » : هذا الأَظْهَرُ عنه عنه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هى المشهورةُ والمُختارةُ للأصحابِ . وهو ظاهرُ ما قطع به المُصنِّفُ قبلَ ذلك فى قولِه : فانْفَصلَ مُتَغَيِّرًا أو قبلَ زَوالِها فهو نَجِسٌ .

تنبيهان؛ أَحَدُهُمَا ، عمومُ هذه الرواية يَقْتَضي سواءٌ أَدْرَكُها الطُّرْفُ أَوْ لا . وهو

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، إمام الحفاظ ، وسيد العلماء العاملين في زمانه ، توفي سنة إحدى وستين ومائة. سير أعلام النبلاء ٢٢٩/٧ - ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) في : باب الحياض ، من كتاب الطهارة وسننها . سنن ابن ماجه ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٣) فى سننه ، باب الماء المتغير ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطنى ٢٨/١ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، فى : باب ما جاء فى بتر بضاعة ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ١٦/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٨٣/١ . والنسائى ، فى : باب ذكر بتر بضاعة ، من كتاب المياه . المجتبى ١٤٢١ ، ١٤٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٦٥٣ ، ٢١ ، ٣١ . ٨٦ . ٣١

الإنصاف

الصَّحيحُ. وهو المذهبُ ، ونصَّ عليه ، وعليه الجمهورُ ، وقطَع به أكثرُهم . وحكَى أبو الوَقْتِ الدِّينَورِئُ (١) عن أحمدَ طهارةَ ما لا يُدْركُه الطَّرْفُ. واخْتارَه في « عُيُونِ المَسائل » . وعُمُومُها أيضًا يَقْتَضي ، سواةً مَضَى زَمَنَّ تَسْرى فيه أم لا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقيل : إن مضَى زَمَنَّ تَسْرِي فيه النجاسةُ نَجُسَ . وإلَّا فلا . والروايةُ الثَّانيةُ ، لاَيْنْجُسُ . احتارَها ابنُ عَقِيل في ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ وغيرها ، وابن المَنِّيِّ ، والشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وصاحبُ « الفائق » . قال في « الحاويين » : وهو أصَّحُّ عندي . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » : ونصَر هذه الرِّواية كثيرٌ مِن أصحابنا . قال الزَّرْ كَشِيٌّ : وأَظُنُّ احتارَها ابنُ الجَوْزِيِّ. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اختارَها أبو المُظَفَّرِ ابن الجَوْزِيِّ<sup>(٢)</sup>، وأبو نَصْرٍ (١). وقيلَ بالفَرْقِ بينَ يَسيرِ الرَّائحةِ وغيرِها، فيُعْفَى عن يسيرِ الرَّائحة. ذكره ابنُ البَنَّا . وشَذَّذه الزَّرْكَشِيُّ . قلتُ: نصَره ابنُ رَجَبٍ في « شَرْحِ البُخارِيِّ » ، وأَظُنُّ أنَّه احتِيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ وابنِ القَيِّم ، وما هو ببَعيدٍ . الثاني ، هذا الخِلافُ في الماء الرَّاكِدِ أمَّا الجارِي ؛ فعن أحمدَ أنَّه كالرَّاكدِ ، إن بلَغ جمِيعُه قُلَّتَيْن ، دفَع النجاسةَ إِن لَمْ تُغَيِّرُه ، وإلَّا فلا . وهي المذهبُ ، وهي ظاهرُ كلام المُصنِّف هنا وغيره . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » : هي أشهَر . ( عَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في « أُصُولِه » ، في مسألِّة المفهوم ، هل هو عامٌّ أم لا ؟ : المشهورُ عن أحمدَ وأصحابِه ، أنَّ الجارِي كالرَّاكدِ في التُّنجيسِ؛ . وقدَّمه في « الفُروع ِ »، و «الفائق». قال ابنُ تَميم ِ: اختارَه شيخُنا.

<sup>(</sup>١) لم نهتد إليه .

<sup>(</sup>٢) يوسف بـن قزوغلى بن عبد الله التركى البغدادى ، سبط ابن الجوزى ، أبو المظفر . انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ ، صاحب كتاب « مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » توفى سنة أربع وخمسين وستمائة . الجواهر المضية ٣٩٣/٣ – ٦٣٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٩٦/٢ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة من : « ش » .

الإنصاف

قال الزَّرْ كَشِيُّ : اختارَها السَّامِرِّيُّ وغيرُه . وعنه ، لا يَنْجُسُ قَلِيلُه إِلَّا بِالتَّغَيِّرِ . فإن فلنا يَنْجُسُ قليلُ الرَّاكد . جرَم به في « العُمدَةِ » ، و « الإفادَاتِ » ، وقدَّمه في « الرَّاعايَيْن » . قال في « الحَاوِي « الصَّغير » : ولا يَنْجُسُ قليلٌ جارٍ قبلَ تَغَيُّرِه ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . وقال في « الحاوِي الصَّغير » : وهو أصَحُّ عندى . واختارَها المُصنَّفُ ، والشَّارِحُ ، والمَجْدُ ، الحَبير » : وهو أصَحُّ عندى . واختارَها المُصنَّفُ ، والشَّارِحُ ، والمَجْدُ ، والنَّاظِمُ . قال في « الفروع » : اختارَها جماعة . واختارَها الشيخ تَقِيُّ الدِّين ، وقال : هي المُدهبُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي اختيارُ الأكتَرِين . قال في وأصحابُه . وقال : هي المُدهبُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي اختيارُ الأكتَويين . قال في وأصحابُه . وقال المُتاتَّخُرُونَ كُلَّ جِرْيةٍ كالماءِ المُنفَرِدِ . واختارَها في وأصحابُه . وقال المُتاتَّخُرونَ كُلَّ جِرْيةٍ كالماءِ المُنفَرِد . واختارَها في هذا ظاهرُ المُدهب . قال الأصحابُ : فيُفضي إلى تَنْجِيسٍ نَهرٍ كبيرٍ بنجاسةٍ قليلةٍ لا هذا ظاهرُ المُذهب . قال الأصحابُ : فيُفضي إلى تَنْجِيسٍ نَهرٍ كبيرٍ بنجاسةٍ قليلةٍ لا كثيرةٍ ؛ إقِلَةٍ ما يُحاذِي القلِيلة ، إذ لو فَرَضْنَا كُلْبًا في جانِب نهرٍ كبيرٍ ، وشعَرةً منه في جانِب نهرٍ كبيرٍ ، والمُحاذِي للكلبِ كثيرةٍ ؛ إلله كثيرة ، فيُعانِي بها . ( ولكن رَدَّ المُصنَّفُ والشَّارَ وُ وغيرُهما ذلك ، وسَوَّوْ ابين القليلِ والكثيرِ ، كا يأتى في النجاسةِ المُمْتَدَّة ) .

فائدة : للرَّواية الأُولَى والثَّانية فوائدُ ، ذكرها ابنُ رَجَبِ في أَوَّلِ « قواعَدِه » ؟ منها ، إذا وقعَتْ فيه نجاسةٌ ، فعلَى الأُولَى ، يُعْتَبَرُ مَجموعُه ؛ فإن كان كثيرًا لمْ يَنْجُسْ بِدُونِ تَغَيُّرٍ ، وإلَّا نَجُسَ . وعلى الثَّانيةِ ، تُعْتَبُرُ كُلُّ جِرْيَةٍ بانفِرادِها ، فإن بلغَتْ قُلَّيْن لم يَنْجُسْ بدونِ تَغَيُّرٍ ، وإلَّا نَجُسَ . وعلى الثَّاليّةِ ، تُعْتَبُرُ كُلُّ جِرْيَةٍ بانفِرادها ، فإن بلغَتْ قُلَّيْن لم ينجُسْ بدون تَغيُّرٍ ، وإلَّا نَجُسَتْ . ومنها ، لو غمَس الإناءَ النَّجِسَ بلغَتْ قُلَّيْن لم ينجُسْ بدون تَغيُّرٍ ، وإلَّا نَجُسَتْ . ومنها ، لو غمَس الإناءَ النَّجِسَ في ماءٍ جارٍ ، ومَرَّتْ عليه سَبْعُ جرْياتٍ ، فهل هو غَسلةٌ واحدةٌ أو سَبْعٌ؟ على في ماءٍ جارٍ ، ومَرَّتْ عليه سَبْعُ جرْياتٍ ، فهل هو غَسلةٌ واحدةٌ أو سَبْعٌ؟ على

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : « ش » .

الإنصاف

وَجْهَيْن . حكاهُما أبو حَسَنِ ابنُ الغَازِئ (۱) تلميذُ الآمِدى ، وذكر أنَّ ظاهرَ كلام الأصحاب، أنَّه غَسلةٌ واحدةٌ. وفي «شَرْحِ المذهب» للقاضي، أنّ كلام أحمدَ يدُلُ عليه . وكذلك لو كان تُوبًا ونحوه وعصره عقيبَ كُلِّ جِرْيَةٍ . ومنها ، لو انْغمَسَ المُحْدِثُ حدَثًا أصْغَرَ في ماء جارٍ للوُضوءِ ، ومَرَّتْ عليه أَرْبَعُ جِرْياتٍ مُتُواليةٍ ، فهل يَرْتَفعُ بذلك حَدَثُه أم لا ؟ على وَجْهَيْن ؛ أشْهَرُ هما عندَ الأصحاب ، أنَّه يَرْتَفعُ . وقال أبو الخطَّابِ في « الانتِصارِ » : ظاهرُ كلام أحمد ، أنَّه لا يرْتَفعُ ؛ لأنَّه لم يُفَرِقْ بينَ الرَّاكِدِ والجَارِي . قال ابنُ رَجَبِ : قلتُ: بل نَصَّ أحمدُ على التَّسويةِ بَيْنَهما في رواية الرَّاكِدِ والجَارِي . قال ابنُ رَجَبِ : قلتُ: بل نَصَّ أحمدُ على التَّسويةِ بَيْنَهما في رواية عمر بنِ الحكم (٢) ، وأنَّه إذا انْغَمَس في دِجْلَةَ فإنَّه لا يرْتَفعُ حدَثُه حتى يَخْرُجَ مُرَبِّبًا . عمر بنِ الحكم لا يَقفُ في هذا الماءِ ، وكان جارِيًا ، لم يَحْنَثُ عندَ أبى الخطَّابِ وغيره . وقال ابنُ رَجب: وقياسُ المنصوصِ أنَّه يَحنَثُ ، لاسِيَّما والعُرْفُ يشهدُ له . والأَيْمانُ مَرْجعُها إلى العُرْف . وقالَه القاضي في « الجامع الكَبِير » .

فوائد ؛ إحداها ، الجِرْيَةُ ما أحاطَ بالنَّجاسةِ فوقَها وَتَمَّها ويَمْنَةً ويَسْرَةً . على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطعُوا به . وزاد المُصنَّفُ ، ما انْتشرَتْ إليه عادةً أمامَها ووَراءَها . وتابَعَه الشَّارِحُ ، فجزَم به هو وابنُ رَزِينٍ . وقال ابنُ عَقِيلِ في « الفُنونِ » : فالجِرْيَةُ ما فيه النجاسةُ ، وقَدْرُ مساحَتِها فوقَها وتحتها ، ويَمْنَتَها ويَسْرَتَها . نقله الزَّرْكَشِيُّ . الثَّانيةُ ، لو امْتَدَّتِ النجاسةُ فما في كُلِّ جِرْيَةٍ في الله منفرِدةٌ . على الصَّحيح مِن المذهب . اختارَه المُصنِّفُ والشَّارِحُ ، وجَزَما به ، وابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . وقيل : الكُلُّ نجاسةٌ واحدةٌ . وأطلقَهما في

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن الغازى ، البدليسى ، أبو الحسن ، أحد الفقهاء الأعيان ، تفقه ، وبرع في الفقه ، وسمع ، وتفقه عليه طائفة . ذكره ابن رجب في وفيات المائة السادسة . ديل طبقات الحنابلة . ١٧١/

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحكم ، أبو بكر ، الأحول ، كان خاصًا بأبي عبدالله ، وكان له فهم سديد ، توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين . طبقات الحنابلة ٢٩٥/١ .

وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ، فَهُوَ طَاهِرٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا ، أَوْ عَذِرَة الله مَا يُعَةً مَا وَاللُّخْرَى يَنْجُسُ ، وَالْأُخْرَى يَنْجُسُ ، مَائِعَةً ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا ، لَا يَنْجُسُ ، وَالْأُخْرَى يَنْجُسُ ،

النَّجاسةُ بَوْلًا أو عَذِرَةً مائِعةً (١) ، بغيرِ خِلافٍ فى المذهبِ ، رُوِى ذلك عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ (١) . وهو قولُ الشافعيِّ . ورُوِى عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا كان الماءُ ذَنُوبَيْن ، لم يَحْمِلِ الخَبَثَ . وقال عِكْرِمَةُ : ذَنُوبًا ، أو ذَنُوبَيْن ، لم يَحْمِلِ الخَبَثَ . وقال عِكْرِمَةُ : ذَنُوبًا ، أو ذَنُوبَيْن ، لم يَحْمِلِ الخَبَثَ . وقال عِكْرِمَةُ : ذَنُوبًا ، أو ذَنُوبَيْن . وذهب أبو حنيفة ، وأصْحابُه إلى أنَّ الماءَ الكثير يَتَنَجَّسُ بالنجاسةِ مِن غيرِ تَغَيُّرٍ (١) ، إلَّا أَنْ يَبْلُغَ حدًّا يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّ النجاسةَ لا تَصِلُ

( الفُروع , ) ، و ( الرِّعايةِ الكُبْرى ) ، و ( ابنِ تميم ) . القَّالثةُ ، متى تَنَجَّسَتْ الإنصاف جِرْياتُ الماءِ بدُونِ التَّعَيُّرِ ، ثم ركدَتْ فى موضع ، فالجميعُ نَجِسٌ ، إلَّا أَنْ يُضَمَّ إليه كثيرٌ طاهرٌ ، لاحِقٌ أو سابقٌ . قال الإمامُ أحمدُ : ماءُ الحمَّامِ عندى بمنزِلةِ الجارِى . وقال فى موضع آخَرَ : وقيل : إنَّه بمنزِلةِ الماءِ الجارِى . قال المُصنِّفُ : إنَّما جعَله بمنزلةِ الماءِ الجارِى إذا كان يَفيضُ من الحوض . وقالَه الشيخُ تَقَىُّ الدِّين . وقالُ ابنُ تميم ين وقال بعضُ أصحابِنا : الجارِى مِن المطر على الأسطِحةِ والطُّرُقِ إن كان قليدًلا وفيه نجاسةٌ ، فهو نَجسٌ .

قوله: وإنْ كان كثيرًا فَهو طاهرٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بُوْلًا أَوْ عَذِرَةً مائعةً ، ففيه رِوَايَتَان . وأطلَقَهما في « الإِرْشادِ » ، و « المُغْنى » ، و « الشَّرَحِ » ، و « التَّلْخِيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « ابنِ تَميمٍ » ، و « ابنِ رَزينٍ » ، في « شَرْحِه » ، و « الفائقِ » ، و « الفُروعِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ؛

<sup>(</sup>١) ساقطة من: « م » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عمرو » .

<sup>(</sup>٣) في م : « تغيير » .

الشرح الكبر إليه ، واخْتَلَفُوا في حَدِّه ؛ فقال بعضُهم [ ٧/١ ط]: ما إذا حُرِّك أَحَدُ طَرَفَيْه لَمْ يَتَحَرَّكِ الْآخَرُ . وقال بعضُهم : ما بَلَغ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ في مثلِها ، وما دونَ ذلك قليل ، وإن بَلَغ أَلفَ قُلَّةٍ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكَةٍ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لا يَجْرى ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » . مُتَّفَقٌ عليه(١) . نَهَى عن

الإنصاف إحداهما ، لا يَنْجُسُ . وعليه جماهيرُ المُتَأْخِرين ، وهو المذهبُ عندَهم ، وهو ظاهرُ « الإيضاحِ ِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الخُلاصَةِ»، و « إِدْرَاكِ الغايَةِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « التَّسْهِيلِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وغيرهم ؛ لعدَم ذكْرِهم لهما . وقدَّمَه في « المُسْتَوْعِب » ، و « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيّين ﴾ . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وتَبِعَه في « الفُروعِ » : احتارَه أكثَرُ المُتَأخِّرين . قال ناظِمُ « المُفْردَاتِ » : هذا قولُ الجمهور . قالَه في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّفْريع ، عليه . قال في « المُذْهَب » : لَمْ يَنْجُسْ ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . قال ابنُ مُنجَّى في « شُرْحِه » : عَدَمُ النجاسةِ أَصَحُّ . واختارَه أبو الخَطَّاب ، وابنُ عَقِيلِ ، والمُصنِّفُ ، والمَجْدُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم . قلتُ : وهذا اللَّذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . والأُحرى ، يَنْجُسُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمَّا لا يَمَكِنُ نَزْحُه لَكَثْرِتِه ، فلا يَنْجُسُ . وهذا المذهبُ عندَ أَكْثَر المُتَقَدِّمين . قال في « الكافِي » : أَكثَرُ الرِّواياتِ أَنَّ البَوْلَ والغائطَ يُنجِّسُ الماءَ الكثير . قال في « المُغْنِي » : أشهَرُهما أنَّه ينجِّسُ . وقال ابنُ عُبَيْدان : أشهَرُهما أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الماء الدائم ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ٦٩/١ . ومسلم ، في : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٥/١ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب البول في الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٧/١ . والنسائي ، في : باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ، وباب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه ، من كتاب الطهارة . المجتبي ١٠٣/١ ، ١٠٤ ، ١٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٣/٢ .

الاغْتِسالِ مِن الماء الرَّاكِدِ بعدَ البَوْلِ فيه ، ولَمْ يُفَرِّقْ بينَ قليلِه وكَثيرِه . ولأنَّه ماءٌ حَلَّتْ فيه نجاسةٌ لا يُؤْمَنُ انْتِشارُها إليه ، أَشْبَهَ اليَسِيرَ . ولَنا ، خَبَرُ الْقُلَّتَيْنِ ، وبئر بُضاعةَ ، اللَّذَان ذكرْناهُما ، معَ أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قَد أُخْبَرَ أنَّ بِئَرَ بُضاعةً يُلْقَى فيه الحِيَضُ والنَّتَنُ ولحومُ الكلاب ، مع أنَّ بئرَ بُضاعَةَ لا يَبْلُغُ الحَدُّ الذي ذَكَرُوه . قال أبو داودَ : قَدَّرْتُ بئرَ بُضاعةَ فوجَدْتُها سِتَّةَ أَذْرُعٍ ، وسأَلْتُ الذي فَتَح لي بابَ البُسْتانِ : هل غُيِّرَ بِناؤُها ؟ قال : لا . وسألتُ قَيِّمَها عن عُمْقِها ، فقلتُ : أَكْثَرُ ما يكون فيها الماءُ ؟ فقال : إلى الْعَانَةِ . قلت : فإذا نَقُص . قال : دُونَ العَوْرَةِ . ولأنَّه ماءٌ يبلغُ القُلَّتُيْنِ ، فأشْبَهَ الزائدَ على عشرةِ أَذْرُعٍ ، وحديثُهم عامٌّ ، وحديثُنا خاصٌّ ، فيجبُ تَخْصِيصُهُ به ، وحديثُهم لابُدُّ مِن تَخْصِيصِهِ بما زادَ على الحدِّ الذي ذَكُرُوه ، فيكونُ تخصيصُه بقولِ النبيِّ عَيْنِكُ أَوْلَى مِن تَخْصِيصِه بالرَّأَي والتَّحكُّم مِن غيرِ أصلٍ ، ومَا ذكروه مِن الحَدِّ تقديرٌ مِن غيرِ تَوْقِيفٍ ، ولا يُصارُ إليه بغيرِ نصٌّ ولا إجماع من ثم إنَّ حديثَهم خاصٌّ في البَوْلِ ، وهو قَوْلُنا في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، جمعًا بين الحَدِيثَيْن ، فَنَقْصُرُ الحُكْمَ على ما تناولَه النَّصُّ ، وهو البولُ ؛ لأنَّ له مِن التَّأْكِيدِ والانْتِشارِ ما ليس لغيره .

ينجِّسُ. اختارِهَا الشَّرِيفُ، وابنُ البَّنَا، والقاضى، وقال : اختارَها الخِرَقِیُّ الإنصاف وشُيوخُ أصحابِنا. قال فی « تَجْریدِ العِنایةِ » : هذه الرِّوایةُ أَظهَرُ عنه . قال الزَّرْکَشِیُّ : هی أَشْهَرُ الرِّوایتَیْن عندَ أَحمدَ ، اخْتارَها الاَکْثَرون . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ » : هی الأَشْهَرُ . قال الشیخُ تَقِیُّ الدِّین : اخْتارَها أَکْثَرُ المُتَقَدِّمِین . قال النّین عند قال الشیخ تقی الدِّین : اختارَها أَکْثُرُ المُتَقَدِّمِین . قال النّین عند قال النّین ، والنّریفِ ، وابنِ البَنَّا ، وابنِ عَبْدُوسٍ ، وغیرهم . وقدَّمَه فی « الفُصولِ » . وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ . و لم

١٧ - مسألة ؛ قال : ( إِلَّا أَن تَكُونَ النَّجاسَةُ بَوْلًا ، أَو عَذِرَةً مائِعةً ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهما ، لا يَنْجُسُ ) وهو كسائِرِ النَّجاساتِ ، وهو اختيارُ أبي الخَطَّابِ ، وابن عَقِيلِ ، ومذهبُ الشافعيِّ ، وأكثرِ أهلِ العلم ِ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ : ﴿ إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾ . رَواه الإمامُ أحمد() . ولأنَّ نجاسةَ بَوْلِ الآدَمِيِّ لا تَزِيدُ على نجاسةِ بولِ

الإنصاف يَسْتَثْنِ في « التَّلْخِيصِ » إِلَّا بَوْلَ الآدَمِيِّ [ ١٣/١ و ] فقط . وروَى صالحٌ عن أحمدَ

تنبيه : مُرادُه بِقَوْلِه : إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجاسَةُ بَوْلًا . بَوْلُ الآدُمَى بِلا رَيْبٍ ، بقرينةِ ذِكْرِ الْعَذِرةِ ، فَإِنَّهَا خَاصَّةٌ بِالآدَمَى ۗ . وهو المذهبُ ، وقطَع به الجمهورُ مُصَرِّحين به ؛ منهم صاحبُ « المُذْهَب » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » ، وابنُ عُبَيْدان ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرَى » ، و « الفُرُوعِ » ، وغيرهم . وقَدَّمه في « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « ابنِ تَميم ، ، وغيرهم . وذكر القاضي أنَّ كُلَّ بَوْلِ نَجِسٍ حُكْمُه حكْمُ بَوْلِ الآدَمِيِّ . نقَله عنه ابنُ تَميم وغيرُه . وحَكاه في « الرِّعايَةِ » قَوْلًا . وقال في « الفائقِ » : قال ابنُ أبى موسى : أو كُلُّ نجاسةٍ . يعنى كالبَوْلِ والغائطِ ، فأَدْخَل غَيْرَهُما ، وظاهرُه مُشْكِلٌ .

تنبيه : قطَع المصنِّفُ هنا بأن تكونَ العَذِرَةُ مائعةً ، وهو أَحَدُ الوجْهَيْن . قطَع به الشَّارِحُ ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه لابنِ عُبَيْدان » ، وابنُ تَميم ، والخِرَقِيُّ ، و « الكافِي » و « الفُصُولِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّعْرِي » ، و « المُذْهَب » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « ناظِمِ المُفْرَدَاتِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم صفحة ٩٤ .

الكلب ، وهو لا يُنجِّسُ القُلَّتَيْن ، فهذا أَوْلَى . وحديثُ النَّهْي عن البولِ الشرح الكبير في الماء الدَّائِم الأبدُّ مِن تَخْصِيصِه بما لا يُمْكِن نَزْحُه إجْماعًا، فيكونُ تخصيصُه بخبر القُلَّتيْن أَوْلَى مِن تخصيصِه بالرَّأْي والتَّحَكُّم ، ولو تَعارَضا تَرَجُّحَ حَدَيثَ الْقُلَّتَيْنَ ؛ لِمُوافَقَتِهِ القِياسَ . ( والرِّوايةُ الْأُخْرَى ، يَنْجُسُ ) يُرُوى نحوُ ذلك عن عليِّ بن أبي طالب ، فَرَوَى الْخَلَّالُ بإسْنادِه أنَّ عَلِيًّا ، رَضِيي اللهُ عنه ، سُئل عن صَبيٍّ بالَ في بئر ، فأمَرَهم بنَزْحِها . وهو قولُ الحسن ؛ لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيُّكُمْ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » . مُتَّفَقّ عليه(١) . وهذا يَتَناوَلُ القليلَ والكثيرَ ، وهو خاصٌّ في البولِ [ ٨/١ و ] ، فيُجْمَعُ بينه وبينَ حديثِ القُلْتَيْنِ بحَمْلِ هذا على البولِ ، وحملِ حديثِ القُلَّتَيْنِ على سائرِ النَّجاساتِ ، والعَذِرَةُ المائِعَةُ في معنى البوْلِ ؛ لأنَّ أَجْزاءَها تَتَفَرَّقَ فِي المَاءِ وَتَنْتَشِرُ ، فهي في مَعْني البولِ ، وهي أَفْحَشُ منه . وقال ابنُ أَبِي مُوسِي : حُكُمُ الرَّطْبَةِ حكُمُ المائعةِ قياسًا عليها ، والأَوْلَى التَّفْريقُ بينَهما ؛ لما ذَكُرْ نا مِن المعنى ."

و « المَذْهَب الأَحْمَد » . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » . والوَجْهُ الثَّاني ، يُشْتَرطُ أَنْ تكونَ مائعةً أو رَطْبةً. وهو المذهبُ. جزَم به في « الإِرْشادِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُحَرَّر » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، و « الزَّرْكَشِيعٌ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » .

فائدة : وكذا الحكْمُ لو كانت يابسةً وذابتْ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . نصَّ عليه . وعنه ، الحُكْمُ كذلك ولو لم تَذُبْ .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ١٠١ .

۱۸ – مسألة ؛ قال : ( إلّا أن يكونَ مِمّا لا يُمْكِنُ نَزْ حُه لكَثْرتِه ، فلا يَنْجُسُ ) لا نعلمُ خِلافًا أنَّ الماء الذي لا يُمْكِنُ نَزْ حُه إلَّا بِمَشَقَّةٍ عظيمةٍ ، مِثْلَ المصانِعِ التي جُعِلتْ مَوْرِدًا للْحاجِّ ، بطريقِ مكة ، يَصْدُرُون عنها ، ولا يَنْفَدُ ما فيها ، أنَّها لا تَنْجُسُ إلَّا بالتَّغْييرِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نحفظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ الماء الكثيرَ ، كالرِّجْلِ (١) مِن البحرِ ، وَحُوِه ، إِذَا وقعتْ فيه نجاسةٌ ، فلم تُغَيِّرُ له لَوْنًا ، ولا طَعْمًا ، ولا ريحًا ، أنّه بحاله يُتَطَهَّرُ منه .

الإنصاف

قوله: إلَّا أن يكونَ مِمَّا لا يُمْكُنُ نَزْحُه . اخْتلَف الأصحابُ في مِقْدارِ الذي لا يُمْكِنُ نَزْحُه ، والصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّه مُقدَّرٌ بالمصانعِ (١) التي بطريقِ مكَّة . صَرَّح به الخِرَقِيُّ ، وصاحبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفُروع » ، وابنُ رَزِينٍ ، وغيرُهم . قال المُصنِّفُ في « المُغْنِي » : ولم أجِدْ عن إمامِنا ولا عن أحدٍ من أصحابِنا تحديدَ مالا يُمْكِنُ نَزْحُه بأَكْثَرَ مِن تَشْبِيهِه بمصانع مكَّة . وقال في « المُبْهِج ِ » : ما لا يُمْكِنُ نَزْحُه في الزَّمَنِ اليسير . قال : والمُحقِّقون مِن أصحابِنا يُقدِّرُونه ببئرِ بُضَاعَة (١) . وقدَّرهُ سائرُ الأصحابِ بالمصانع الكِبارِ ، كالتي بطريقِ مكَّة . وجزَم في « الرِّعايةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيْن » ، بأنَّه الذي لا يُمْكِنُ نَزْحُه عُرْقًا . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيْن » ، بأنَّه الذي لا يُمْكِنُ نَزْحُه عُرْقًا . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » . وقال : كمصانع طريقِ مكَّة .

فوائد ؛ إحداها ، لو تَغيَّر بعضُ الكثيرِ بنجاسةٍ ، فباقِيه طَهورٌ ، إن كان كثيرًا .

<sup>(</sup>١) الرجل من البحر: خليجه.

<sup>(</sup>٢) المصانع ، أحواض يجمع فيها ماء المطر . القاموس ( ص ن ع ) .

<sup>(</sup>٣) هي بئىر معروفة بالمدينة . النهاية في غريب الحديث ١٣٤/١ . ( ب ض ع ) .

فصل: ولا فرقَ بينَ قليل البولِ وكثيرِه، قال مُهَنَّا('): سألتُ أحمدَ عن الشرح الكبير بِئْرِ غَزِيرَةٍ ، وقعتْ فيها خِرْقَةٌ أَصابَها بولٌ . قال : تُنْزَحُ ؛ لأنَّ النَّجاساتِ لا فرقَ بينَ قليلِها وكثيرِها ، كذلك البولَ .

فصل : إِذَا كَانَتْ بَئُرُ المَاءَ مُلاصِقَةً لبئر فيها بولٌ ، أو غيرُه مِن النَّجاساتِ ، وشَكِّ في وُصُولِه إلى الماء ، فالماءُ طَاهِرٌ بالأصل . وإن أحبُّ عِلْمَ حقيقةِ ذلك ، فَلْيَطْرَحْ في البئر النَّجسَةِ نِفْطًا ، فإن وَجَد رائِحَتَه في الماء عَلِمَ وُصُولَه إليه ، وإلا فَلا ، وإن وَجَده مُتَغَيِّرًا تغيّرًا يَصْلُحُ أَن يكونَ منها ، و لم يعلمْ له سَبَبًا آخَرَ فهو نَجسٌ ؛ لأنَّ المُلاصَقَةَ سببٌ ، فيُحالُ الحُكْمُ عليه ، والأصلُ عَدَمُ ما سِواه . ولو وَجَد ماءً مُتَغَيِّرًا في غيرِ هذه الصُّورَةِ ، و لم يعلمْ سببَ تَغَيُّره ، فهو طاهرٌ وإن غلبَ على ظُنِّه نجاستُه ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةَ . وإن وقعتْ في الماء نجاسةٌ ، فوجدَه متغيِّرًا تغيُّرًا يصلُحُ أن يكونَ منها ، فهو نَجسٌ ؛ لأنَّ الظَّاهرَ كَوْنُه منها ، والأصلُ عدمُ ما سِواه ، فيُحالُ الحكمُ عليه ، وإن كان التَّغَيُّرُ لا يصلحُ أن يكونَ منها ؛ لكَثْرَةِ الماءِ وقِلَّتِها ، أو لمُخالَفَتِه لونَها ، أو طعْمَها ، فهو طاهِرٌ ؛ لأنَّ النجاسةَ لا تصلُحُ أن تَكُونَ سببًا هاهنا ، أشْبَهَ ما لو لم يقعْ فيه شيءٌ .

على الصُّحيح من المذهب . جزَم به في « المُسْتَوْعِب » . وقدَّمَه في الإنصاف « الرعايَتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح » ، ونَصَرَاه . وصَحَّحه في « الحاوِي الكبير » ، و « ابن عُبَيْدان » ، وابنُ نَصْر الله ِ في

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، روى عنه من المسائل مَا فخر به ، وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة ، بضعة عشرجزءا ، من رجال القرن الثالث . طبقات الحنابلة ١ /٣٤٥ – ٣٨١ .

فصل: فإن توضَّاً مِن الماءِ القليلِ وصلَّى ، ثم وجدَ فيه نجاسةً ، أو توضَّاً مِن ماءِ كثيرٍ ، ثم وجدَه مُتغيِّرًا بنجاسَةٍ ، و(١)شَكَّ هل كان قبلَ وُضُوئِه ، أو بعدَه ، فالأصلُ صحَّةُ طهارتِه وصلاتِه ، وإن عَلِم أنَّ ذلك قبلَ وُضوئِه ، أو بعدَه ، وإن عَلِم أنَّ النجاسةَ قبلَ وُضوئِه ، و لم يَعلمُ أكان وضوئِه بأمارَةٍ ، أعادَ ، وإن عَلِم أنَّ النجاسةَ قبلَ وُضوئِه ، و لم يَعلمُ أكان دونَ القُلَّيْن ، أو كان قُلَّيْن فنقص بالاسْتِعْمالِ ، أعادَ ؛ لأنَّ الأصلَ نَقْصُ الماء .

فصل: إذا وَقَعَتْ في الماءِ نجاسةٌ ، فغَيَّرتْ بعضه ، فالمُتغيِّرُ نَجِسٌ ، وما لم يَتَغَيَّرُ إِن بَلَغ قُلَّيْن ، [ ٨/١ ط ] فهو طاهرٌ ، وإلَّا فهو نَجِسٌ ؛ لأنَّ المَاءَ اليَسِيرَ يَنْجُسُ بمُجَرَّدِ المُلاقاةِ ؛ لما ذكرْنا . وقال ابنُ عَقِيل ، وبعضُ المنافعيَّة : يكونُ نَجِسًا وإنْ كَثُر ، كما لو كان يسيرًا ، ولأنّ المُتغيِّرُ الشافعيَّة : يكونُ نَجِسًا وإنْ كَثُر ، كما لو كان يسيرًا ، ولأنّ المُتغيِّر نَجِسٌ ، فينجسُ ما يُلاقيه ، حتى يَنْجُسَ جميعُه ، فإنِ اضْطَرَب فزالَ تَغَيُّرُه ، طَهُرَ لزَوالِ عِلَّةِ النجاسةِ ، وهي التَّغيُّرُ . ولَنا ، قولُ اضْطَرَب فزالَ تَغَيَّرُه ، طَهُرَ لزَوالِ عِلَّةِ النجاسةِ ، وهي التَّغيُّرُ . ولَنا ، قولُ

الإنصاف

« حَواشِيهِ » . وقال ابنُ عَقِيلِ : الجميعُ نَجِسٌ . وقدَّمَه ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . وأطلَقَهُما في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » . وقيل : الباقي طُهورٌ ، وإنْ قلَّ . ذكره في « المُسْتَوْعِبِ » . ولو ذكره في « المُسْتَوْعِبِ » . ولو كان التَّغَيُّرُ بطاهرٍ ، فما لم يَتَغيَّرُ طَهورٌ ، وَجْهًا واحدًا . والمُتَغيِّرُ طاهرٌ ، فإنْ زال فطَهُورٌ . الثَّانيةُ ، يجوزُ ويَصِحُّ اسْتِعمالُ الماءِ الطَّهورِ في كُلِّ شيءٍ ، ويجوزُ اسْتِعمالُ الماءِ الطَّهورِ في كُلِّ شيءٍ ، ويجوزُ اسْتِعمالُ الماءِ الطَّهورِ مِن الماءِ والمائع ِ في كلِّ شيءٍ ، لكنْ لا يصِحُّ اسْتِعْمالُه في رَفْعِ الأحداثِ الطَّاهرِ مِن الماءِ والمائع ِ في كلِّ شيءٍ ، لكنْ لا يصِحُّ اسْتِعْمالُه في رَفْعِ الأحداثِ وإزالَةِ الأنجاسِ ، ولا في طهارةٍ مَنْدوبةٍ . قال في « الرِّعايَةِ » : على المذهبِ . قال ابنُ تَميمٍ : يَنتفِعُ به في غيرِ التَّطْهيرِ . وقال القاضي : غَسْلُ النجاسةِ بالمائع ِ والماءِ ابنُ تَميمٍ : يَنتفِعُ به في غيرِ التَّطْهيرِ . وقال القاضي : غَسْلُ النجاسةِ بالمائع ِ والماءِ

<sup>(</sup>١) سقط من: «م».

النبيِّ عَلِيْكُمْ : ﴿ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتُهْنَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾(١) . وغيرُ المُتغيِّرِ الشرح الكبير كثيرٌ ، فيَدخلُ في عُمُومِ الحديثِ ، ولأنَّه (٢) ماءٌ كثيرٌ لم يَتَغَيَّرُ بالنجاسةِ الواقعةِ فيه ، فلم يَنْجُسْ ، كما لو لم يتغيَّر مِنه شيءٌ ، ولا يصحُّ القياسُ على الـيَسيرِ ؛ لأنَّه لا يَدْفعُ النجاسةَ عن نفسِه . وقولهم : إنَّ المُلاصِقَ للمُتَغيِّرِ يَنْجُسُ . مَمْنوعٌ ، كالمُلاصِق للنجاسةِ الجامدةِ ، وعلى قولهم يَنْبغِي أن يَنْجُسَ البحرُ إِذَا تَغَيَّر جَانِبُه ، والماءُ الجَارِي ، ولا قائلَ به .

> فصل : قال ابنُ عَقِيل : مَن ضَرَب حيوانًا مأْكُولًا ، فَوَقَع في ماءٍ ، ثم وجَدَه مِّيًّا ، و لم يَعْلَمْ ؛ هل مات مِن الجِراحَةِ ، أو بالماء ، فالماءُ على أصلِه في الطهارةِ ، والحيوانُ على أصلِه في الحَظْرِ ، إِلَّا أَن تكونَ الجراحةُ مُوجِبةً ، فيكونَ الحيوانُ أيضًا مُباحًا ؛ لأنَّ الظاهِرَ مَوْتُه بالجَرْحِ ، والماءُ طاهِرٌ ، إلَّا أن يقعَ فيه دمٌ .

المُسْتَعْمَل مباحٌ ، وإنْ لم يَطْهُرْ به . قال في ﴿ الْفُروعِ ۗ ﴾ ، فيما إذا غَمَس يدَه ، وَقُلْنا : إِنَّه طَاهَرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ : يجوزُ اسْتِعْمَالُه في شُرْبِ وغيرِه . وقيل : يُكْرَهُ . وقيل : يَحْرُمُ . صحَّحَه الأَزَحِيُّ ؛ للأَمْرِ بإرَاقَتِه كَا تقَدَّمَ . انتهى . والنَّجِسُ لا يجوزُ اسْتِعْمالُه بحالٍ ، إلَّا لضرورةِ دفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بها ، وليس عندَه طَهورٌ ولا طاهرٌ ، أو لعَطَش معْصوم آدَمِيٌّ أو بَهيمةٍ ، سواءٌ كانت تؤْكُلُ أَوْلا ، ولكنْ لا تُحْلَبُ قريبًا ، أو لطَفْءِ حريقٍ مُثْلِفٍ . ويجوزُ بَلَّ التُّراب به وجعْلُه طِينًا يُطَيَّنُ به ما لا يُصلَّى عليه . قالَه في « الرِّعَايَةِ » وغيرِها . وقال في « الفُروعِ » : وحَرَّم الحَلُوانِيُّ اسْتِعْمَالَه إِلَّا لَضَرُورَةٍ . وذكر جماعةٌ ، أنَّ سَقْيَهِ للبَّهائم كَالطُّعامِ النَّجِسِ . وقال

<sup>(</sup>١) تقدم صفحة ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في م : « لكنه » .

فصل: إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن ، وفيه نجاسةٌ ، فغَرَف منه بإنَاءٍ ، فالذى في الإناءِ طاهرٌ ، والباقى نجسٌ إن قُلْنا : القُلَّتان تَحديدٌ . لأنَّه ماءٌ يسيرٌ ، فيه نجاسةٌ ، وإن قلنا بالتَّقْريبِ ، لم يَنْجُسْ ، إلَّا أن يكونَ الإِناءُ كبيرًا يُحْرِجُه عن التَّقْريبِ . وإنِ ارْتَفعتِ النجاسةُ في الدَّلْوِ ، فالماءُ الذي في الإِناءِ نجسٌ ، والباقي طاهرٌ . ذكرها ابنُ عَقِيلٍ .

فصل: وإذا اجتمع ماءٌ نَجِسٌ إلى ماءٍ نَجسٍ ، ولم يَبْلُغِ القُلَّيْن ، فكذلك ؛ لأنَّه كان نَجِسًا قبلَ فالجُميعُ نَجِسٌ ، وإن بَلَغ القُلَّيْن ، فكذلك ؛ لأنَّه كان نَجِسًا قبلَ الاتِّصالِ ، والأصلُ بقاءُ النجاسةِ . ولأنَّ اجتاعَ النَّجِس إلى النجس لا يُولِّدُ بينَهما طاهرًا ، كما في سائرِ المَواضِع ، ويَتَخَرَّجُ أَن يَطْهُرَ إذا بَلَغ قُلَّيْن ، وزالَ تَغَيُّرُه ، وهو مذهبُ الشافعيِّ ؛ لزوالِ علَّةِ التَّنْجِيسِ . والغَدِيران إذا كانت بينهما ساقِيَةٌ فيها ماءٌ مُتَّصِلٌ بهما ، فهما كالغدير الواحدِ ، قلَّ الماءُ أو كثر ، فمتى تنَجَّسَ أحدُهما ، ولم يَبْلُغا القُلَّيْن الواحدِ ، قلَّ اللهُ أو كثر ، فمتى تنَجَّسَ أحدُهما ، ولم يَبْلُغا القُلَّيْن الواحدِ ، كَا قُلْنا في الواحدِ . لمَا يَتَنجَّسُ واحدٌ منهما ، إلّا أن يَتَغَيَّرُ بالنجاسةِ ، كما قُلْنا في الواحدِ .

الإنصاف

الأَزَجِىُّ في ﴿ نَهَايَتِه ﴾ : لا يجوزُ قُرْبانُه بحالٍ ، بل يُراقُ . وقالَه القاضى في ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ في المُتَغَيِّرِ وأَنَّه في حُكْم عَيْن نَجِسَةٍ ، بخلافِ قليل نجسٍ لم يَتَغَيَّر . التَّعْلَيقِ » في المُتَغَيِّر وأَنَّه في حُكْم عَيْن نَجِسَةٍ ، بخلافِ قليل نجسٍ لم يَتَغَيَّر . الثَّالِئةُ ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وظاهِرُ كلامِهم ، أَنَّ نجاسةَ الماءِ عَيْنيَّةٌ . قلتُ : وفيه بعد ، وهو كالصَّريح في كلام أبي بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، وقد تقدَّم أَنَّ النَّجاسةَ لا يمكنُ تطهيرُها ، وهذا يمْكنُ تَطْهيرُه ، فظاهرُ كلامِهم إذَنْ ، أَنَّها حُكْمِيَّةٌ ، وهو الصَّوابُ . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين في ﴿ شَرْحِ العُمْدَةِ ﴾ : ليستْ نجاستُه عَيْنِيَّةً ؛

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ١ م ، .

وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَاءِ النَّجس مَاءٌ طَاهِرٌ كَثِيرٌ طَهَّرَهُ ، إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ اللهَ عَالَمُ تَغَيُّرٌ . وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا ، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِنَزْحٍ ، بَقِي بَعْدَهُ كَثِيرٌ ، طَهُرَ ، ......

 ١٩ - مسألة ؛ قال : ( وإذا انْضَمَّ إلى الماءِ النَّجِسِ ماءٌ طاهرٌ كَثِيرٌ ، الشرح الكبير طَهَّره إِن لَم يَبْقَ فِيه تَغَيُّرٌ ، وإِنْ كَانِ المَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا ، فَزَالَ تَغَيُّرُه بنَفْسِه ، أو بنَزْ ح ٍ بَقِيَ بعدَه كثيرٌ ، طَهُرَ ﴾ وجملةُ ذلك أنَّ تَطُّهيرَ الماءِ النَّجِسِ ينقسِمُ ثلاثةً أقسام ؛ أحدُها ، أن يكونَ الماءُ النجسُ [ ٩/١ و ] دونَ القَلَّتيْن ، فتطهيرُه بالمُكاثَرَةِ بقُلَّتَيْن طاهرَتَيْن ، إمَّا أن يَنْبُعَ فيه ، أوايُصَبَّ فيه ، أو

لأنَّه يُطَهِّرُ غيرَه ، فنَفْسُه أَوْلَى ، وأنَّه كالتَّوْبِ النَّجِسِ . وذكر بعضُ الأصحابِ في الإنصاف كُتُبِ الخِلافِ أَنَّ نجاستَهِ [ ١٣/١ ] مُجاوِرةٌ سريعةُ الإِزالةِ لا عَيْنِيَّةٌ ، ولهذا يجوزُ بَيْعُه . وذكَر الأَزَجِيُّ ، أنَّ نَجَاسةَ الماءِ المُتَغَيِّرِ بالنجاسةِ نجاسةُ مُجاوَرَةٍ . ذَكَره عنه في ﴿ الفَروعِ ﴾ في بابِ إزالةِ النجاسة .

قوله : وإذا انْضَمَّ إلى الماءِ النَّجِسِ ماءٌ طاهرٌ كَثَيرٌ ، طَهَّره إن لم يَبْقَ فيه تَغَيُّرُ . وهذا بلا نِزَاعٍ إِذَا كَانَ المُتَنَجِّسُ بغَيْرِ البَوْلِ والعَذِرةِ ، إِلَّا مَا قَالَهَ أَبُو بكْرِ على ما يأتِي قريبًا ، فأمَّا إِنْ كان المُتَنجِّسُ بأحدِهما إذا لم يتَغَيَّرُ ، وقُلْنا : إنَّهما ليْسا كسائرِ النجاساتِ . فالصَّحيحُ مِن المذهب ، أنَّه لا يطْهُرُ إِلَّا بإضافةِ ما لا يُمْكِنُ نَزْحُه . قطَع به فى « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » ، و « ابن عُبَيْدان » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرهم . وقيل : يطْهُرُ إذا بلَغ المجموعُ مالا يمكِنُ نَزْحُه . وأطْلَقهما ابنُ تميمٍ . وقيلَ : يطَّهُرُ بإضافةِ قُلَّتَيْن طَهُورِيَّتَيْن . وهوظاهر كلام المُصَنِّف هنا . قال ابنُ تميم ين وهوظاهر كلام القاضي في موضع (١) . وقال أبو بكر في « التُّنْبِيهِ »: إذا انْماعَتِ النجاسةُ في الماء، فهو نجسٌ لا

<sup>(</sup>١) في : ش زيادة : « قال شيخنا في حواشي « الفروع » : الذي يظهر أن هذا القول » .

الشرح الكبير يَجْرِيَ إليها مِن سَاقِيةٍ ، أو نحو ذلك ، فيزولَ بهما تَغَيُّره إن كان مُتَغَيِّرًا فَيَطْهُرَ ، وإن لم يكنْ متغيِّرًا طَهُرَ بمُجرَّدِ المُكاثَرَةِ ؛ لأنَّ القُلَّتَيْن تَدْفَعُ النجاسةَ عن نفسِها وعمّا اتَّصَل بها ، ولا تَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغَيُّر إِذا وَرَدَتْ عليها النجاسةُ ، فكذلك إذا كانت واردةً ، ومِن ضرورةِ الحُكْمِ بطَهارَتِهِما ، طَهارةُ ما اخْتَلَط بهما . القسمُ الثاني ، أن يكونَ قُلْتَيْن ، فإن لم يكنْ متغيرًا

الإنصاف يَطْهُرُ ولا يُطَهِّرُ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : وهو محْمولٌ على أنَّه لا يَطهُرُ بنَفْسِه إذا كان دُونَ القُلَّتَيْنِ .

فائدة : الإِفاضةُ صَبُّ الماءِ على حسب الإِمْكانِ عُرْفًا ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وهو ظاهرُ « المغنى » ، و « الشُّرْحِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، وغيرهم . وجزَم به في « الكافِي » ، و « ابن عُبَيْدان » ، وغيرهما . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وغيرهما . واعْتَبَر الأزَجِيُّ وصاحبُ « المُسْتَوْعِب » الإتِّصالَ في صَبِّه .

قوله : وإن كان الماءُ النَّجسُ كثيرًا ، فزال تَغَيُّرُه بنفسِه أو بنَزْح ٍ بَقِيَ بعدَه كِثِيرٌ ، طَهُرَ . إذا كان الماءُ المُتَنَجِّسُ كثيرًا ؛ فتارةً يكونُ مُتَنَجِّسًا ببَوْلِ الآدَمِيِّ أو عَذِرَتِه ، وتارةً يكونُ بغيرهما ، فإنْ كان بأحَدِهما فقد تقَدَّمَ ما يُطَهِّرُه إذا كان غيْر مُتَغَيِّرٍ ، وإنْ كان مُتَغَيِّرًا بأَحَدِهما ؛ فتارةً يكونُ ممَّا لا يمكنُ نَزْحُه ، وتارةً يكونُ ممَّا يمكِنُ نَزْحُه ، فإنْ كان ممَّا يُمْكِنُ نَزْحُه ، فَتَطْهيرُه بإضافةِ ما لا يمكنُ نَزْحُه إليه ، أو بنَزْ حِ يَبْقَى بعدَه ما لا يمكنُ نَزْحُه . جزَم به ابنُ عُبَيْدان وغيرُه . فإنْ أَضِيفَ إليه ما يمكنُ نَزْحُه لم يُطَهِّرُه ، على الصَّحيح مِن المذهب . وقيل : يُطَهِّرُه . وأطْلَقَهما في ﴿ الرِّعالَيةِ الكُبْرَى ﴾ . فإنْ زال تغَيُّرُه بمُكْثِه طَهُر ، على الصَّحيح مِن المذهب . جَرَم به فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصحابِ . وقيل : لا يَطْهُرُ . وأَطْلَقَهما ابنُ عُبْيَدان . وإن كان ممَّا يُمْكِنُ نزْحُه ، فتَطْهِيرُه بإضافةِ ما لا

بالنجاسةِ ، فتطهيرُه بالمُكاثَرةِ المذكورةِ ، وإن كان متغيِّرًا بها فتطهيرُه بَالْمُكَاثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا أَزَالْتِ التَّغَيُّرَ ، وبزَوالِ تغيُّره بنفسه ؛ لأنَّ عِلَّة التُّنْجِيسِ زَالَت ، وهي التَّغَيُّر ، أَشْبَهَ الخَمْرَةَ إِذَا انْقَلَبَتْ بنفسها خَـلًّا . وقال ابنُ عَقِيل : يَحتمِلُ أن لا يَطْهُرَ إذا زالَ تغيُّرُه بنفسِه ، بناءً على أنَّ النجاسةَ لا تَطْهُرُ بِالاسْتِحالَةِ . القسمُ الثالث ، الزائدُ على القَلْتَيْن ، فإن

يمكنُ نَزْحُه عُرْفًا ، كَمَصانع مكَّةَ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وقيل : كَبِئُرِ الإنصاف بُضاعَةَ . وإنْ زال تغَيُّرُه بطَهُورِ يمكنُ نَوْحُه فلم يمكنْ نَوْحُه (١) ، لم يَطْهُرْ ، على الصَّحيح ِ من المذهب . وقيل : يَطْهُرُ . وإنْ كان مُتَنَجِّسًا بنجاسةٍ غير البَوْلِ والعَذِرةِ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب أنَّه يَطْهُرُ بزوالِ تغَيُّره بنَفْسِه . وقطَع به جمهورُ الأصحاب ؛ منهم صاحبُ « الهدايَّة » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفائق » ، وغيرهم . قال في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : ويَطْهُرُ الكثيرُ النَّجسُ بزوالِ تغَيُّرِه بنفْسِه على الأصَحِّ . وقال ابنُ تَميمٍ : أَظْهَرُهما يَطْهُرُ . وقال ابنُ عُبَيْدان : الأُوْلَى يَطْهُرُ . وقدَّمه في ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال ابنُ عَقِيلِ : هل المُكْتُ يكونُ طريقًا إلى التَّطْهيرِ ؟ على وَجْهَيْن . وصَحَّح أنَّه يكونُ طرِيقًا إليه . وعنه ، لا يَطْهُرُ بِمُكْثِه بحالٍ . قال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَنْ لا يَطْهُرَ إِذَا زَالَ تَغَيُّرُه بنفْسِه ، بناءً على أنَّ النجاسة لا تَطْهُرُ بالاسْتِحالةِ . وأطلَقَهما في « التَّلْخِيصِ » ، و « النُلْغَة »

> تنبيهان ؛ أَحَدُهما ، قُولُه : طَهُرَ . يعْني صار طَهُورًا . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ما طَهُرَ من الماء بالمُكاثَرَةِ أو بمُكْثِه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نزحهما » .

كان غيرَ متغيِّر فتطهيرُه بالمُكاثَرةِ لا غيرُ ، وإن كان متغيِّرًا ، فتطهيرُه بما ذَكَرْنا مِن الأَمْرَيْنِ ، وبأمرِ ثالثٍ ، وهو أن يُنْزَحَ منه حتى يَزُولَ التغيُّرُ ، ويَبْقَى بعدَ النَّزْحِ ِ قُلْتانِ ، فإن نَقَص عن القُلِّتَيْن قبل زوالِ تغيُّرِه ، ثم زالَ تَغَيُّرُه ، لَم يَطْهُرْ ؛ لأنَّ عِلَّهَ التَّنْجِيسِ في ''ما دُونَ القُلَّتَيْنِ'' مُجَرَّدُ ملاقاةِ النجاسةِ ، فلم تَزُلِ العلةُ بزوالِ التغييرِ ، ولا يُعْتَبُرُ في المُكاثرةِ صَبُّ الماء دَفْعَةً واحدةً ؛ لأنَّه لا يُمْكِن ذلك ، لكنْ يُوصلُه على حَسَبِ الإِمْكان في المُتابعةِ ، على ما ذكرنا .

الإنصاف طَهورٌ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه طاهرٌ ؛ لزَوالِ النَّجاسَةِ به . الثَّاني ، مفهومُ قولِه : أو بنَزْ ح يَبْقَى بعدَهُ كَثِيرٌ . أَنَّه لُو بَقِيَ بعدَه قليلٌ ، أنَّه لا يَطْهُرُ ، وهو المذهبُ . وقيل : يَطْهُرُ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَينِ » : قلتُ : تَطْهيرُ الماء بالنَّزْ حِ لا يزيدُ على تَحْويلهِ ؛ لأنَّ التَّنْقِيصَ والتَّقْلِيلَ يُنافِي ما اعْتَبَرَه الشَّرْعُ في دَفْعِ النجاسةِ من الكَثْرةِ ، وفيه تُنبِيةٌ على أَنَّهُ إِذَا حُرِّكَ فَرَالَ تَغَيُّرُهُ ، طَهُرَ لُو كَانَ بِهِ قَائِلٌ ، لكنَّه يذُلُّ على أنَّه إذا زال التَّغَيُّرُ بماءٍ يسيرٍ ، أو غيرِه مِن ترابٍ ونحوِه ، طَهُرَ بطريقِ الأَوْلَى ؛ لاتِّصافِه بأَصْلِ التَّطْهير .

فَائَدْتَانَ ؛ إحداهما ، الماءُ المَنْزُوحُ طَهُورٌ ، ما لم تكُنْ عينُ النجاسةِ فيه ، على الصُّحيح من المذهب . وقيل : طاهرٌ ؛ لزَوالِ النجاسةِ به . الثَّانيةُ ، قال في « الفَروع ِ » : وفي غَسْل جوانب بئر نُزحَتْ وأَرْضِها ، روايتان . وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « شَرْحِ ابنِ عُبَيْدان » ، و « ابنِ تَميم ، » ، و « الفائقِ » ، و (المُذْهَب ) ؛ إحداهما ، لا يجب [١/٤ ١و] غَسْلُ ذلك . وهو الصَّحيح . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا الصَّحيحُ ، دَفْعًا للحرَجِ والمَشقَّةِ . وصَحَّحَه في « مَجْمَعِ الْبَحْرَيْن » . والثَّانيةُ ، يجبُ غَسْلُ ذلك . وقال في « الرِّعايَــتَين » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) ف م: « القليل ».

وَإِنْ كُوثِرَ بِمَاءٍ يَسِيرٍ ، أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ ، فَأْزَالَ التَّغْيِيرَ ، لَمْ يَطْهُرْ ، الله وَيَتَخَرَّ جُ أَنَّهُ يَطْهُرُ .

الشرح الكبير

• ٢ - مسألة ؛ قال : ( فإن كُوثِرَ بماءٍ يَسِيرٍ ، أو بغير الماءِ كالتُّرابِ وَنَحْوِه ، فأزالَ التَّغَيُّر ، لم يَطْهُرْ ) فى أحدِ الوَجْهَيْن ؛ لأَنَّ هذا لا يَدْفَعُ النجاسة عن نفسه ، فعن غيرِه أُولَى . والثانى ، يَطْهُرُ ؛ لأَنَّ عِلَّة النجاسة زالتْ ، وهو التغيُّرُ ، أشبه ما لو زالَ تَغَيُّرُه بنفسه . ولأَنَّ الماءَ اليَسِيرَ إذا لم يُؤثِّرُ فلا أقلَّ مِن أَن يكونَ وجودُه كعدَمِه ، ويَحْتَمِلُ التَّفْرِقة بينَ المُكاثَرةِ بالماءِ اليَسِيرِ طَهُرَ ؛ لما ذكرُ نا ، وإذا كُوثر بالماءِ اليَسِيرِ طَهُرَ ؛ لما ذكرُ نا ، وإذا كُوثر بالماءِ اليَسِيرِ طَهُرَ ؛ لما ذكرُ نا ، وإذا كُوثر بالماءِ اليَسِيرِ طَهُرَ ؛ لما ذكرُ نا ، وإذا كُوثر النجاسةِ ، فَيُظَنُّ أَنَّه قد زالَ ، و لم يَزُلْ .

الإنصاف

و « الحاوِيَيْن » : ويجبُ غَسْلُ البِعْرِ النَّجِسَةِ الضَّيِّقَةِ وجَوانِبها وحِيطَانِها . وعنه ، والواسِعَةِ أيضًا . انتهى . قال القاضى فى « الجَامِعِ الكبير » : الرِّوايتان فى البِعْرِ الواسِعَةِ والضَّيِّقَةِ يجبُ غَسْلُها ، روايةً واحِدَةً .

قوله: وَإِنْ كُوثِرَ بِمَاءٍ يَسِيرٍ أَو بَغِيرِ آلمَاءِ ، فإِنْ زَالَ التَّغَيْرُ ، لم يَطْهُرْ . اعلَمْ أَنَّ المَاءَ المُتَنَجِّسَ ، تارةً يكونُ كثيرًا ، وتارةً يكونُ يسيرًا ؛ فإن كان كثيرًا وكُوثِرَ بماء يسيرٍ أو بغيرِ الماءِ ، لم يَطْهُرْ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وعليه جَماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « التَّلْخِيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الإفاداتِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخب » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و و في وَهَرِهم . وقيرهم . وقدَّمه في « الكافى » ، و « الفُروعِ » ، و « المُحَرِّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيّين » ، و « الفائقِ » ، و « تَجْريدِ و « الغِنايةِ » ، و « إدْراكِ الغايةِ » ، و غيرهم . ونصَره المَجْدُ في « شَرْحه » ، وابنُ عَيْرهما . قال ابنُ تَمِيمٍ : لم يَطْهُرْ في أَظْهَرِ الوَجْهَيْن . ويَتَخَرَّجُ أَنْ عُيْرهما . قال ابنُ تَمِيمٍ : لم يَطْهُرْ في أَظْهَرِ الوَجْهَيْن . ويَتَخَرَّجُ أَنْ

فصل : فأمَّا الماء الذي يقعُ فيه بولُ الآدَمِيِّ ، إذا قُلنا بنَجاسَتِه ، فلا يَطْهُرُ بالمُكاثَرَةِ بِقُلَّتَيْنِ ؛ لأنَّ القُلَّتَيْنِ بالنِّسْبَةِ إلى البولِ ، كما دونَهما بالنسبةِ إلى غيره ، لكن يَطْهُرُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ ؛ أحدُها(١) المُكاثرةُ بما لا يُمْكِن نَزْحُه . الثاني ، أَن يُنْزَحَ منه حتى يزُولَ تَغَيُّرُه ، وَيَبْقَى ما لايُمكِن نَزْحُه . الثالث ، أن يَزُولَ تَغَيُّرُه بنفسِه إن كان كذلك [ ٩/١ ط ]. ذكره ابنُ عَقِيلٍ .

فصل : فأمَّا غيرُ الماءِ مِن المَائِعاتِ إِذا وقعت فيه نجاسةٌ ، ففيه ثلاثُ روايات : إحْداهُنَّ ، أنَّه يَتَنَجُّسُ وإن كَثُر ، وهو الصحيحُ ، إن شاءَ اللهُ ؟ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا سُئِل عن الفَأْرَةِ تموتُ في السَّمْن ، فقال : ﴿ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وِمَا حَوْلَهَا ، وإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوه » . رواه الإِمامُ أَحمدُ<sup>(٢)</sup> .

الإنصاف يطْهُرَ . وهو وَجْهٌ لبعض الأصحاب ، حكاه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرُّ حِ ِ » ، و « ابنِ تميم ٍ » . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ »، وغيرِه . واختارَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » . وعلَّلَه في « المُسْتَوْعِبِ » بأنَّه لو زال بطُولِ المُكْثِ طَهُرَ ، فأُوْلَى أَنْ يطُّهُرَ "إذا كان يَطْهُرُ") بمُخالطَتِه لِمَا دُونَ القُلَّتَيْنِ. قال في ﴿ النُّكَتِ ﴾: فخالَف في هذه الصُّورَةِ أَكْثَرَ الأصحابِ. وأطْلَقَ الوَجْهَيْنِ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . وقيل : يَطْهُرُ بالمُكاثَرِة بالماءِ اليسيرِ دُونَ غيرِه . وهو الصُّوابُ . وأَطْلَقَ في « الإيضاح ِ » رِوايتَيْن في التُّرابِ . وإنْ كان الماءُ المُتنَجِّسُ دونَ القُلَّتَيْن ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في : المسند ٢٣٣/٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الفأرة تقع في السمن ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٣٢٨/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الفارة تموت في السَّمن ، من أبوابُ الأطعمة . عارضة الأحوذي ٣٠٣/٧ . والنسائي ، في : باب الفأرة تقع في السمن ، من كتاب الفرع والعتيرة . المحتبى ١٥٧/٧ .

<sup>(</sup> ٣ – ٣) زيادة من : « ش » .

ونَهَى عنه، ولم يُفَرِّقُ بين قليلِه وكثيرِه . ولأنَّها لا تُطَهِّرُ غيرَها ، فلا تَدْفَعُ النجاسةَ عن نفسِها كاليسير . والثانية ،أنُّها كالماء ، لا يَنْجُسُ منها ما بَلَغ قُلَّتَيْنَ إِلَّا بِالتَّغَيُّر ، قياسًا على الماء ، قال حَرْبُ (١) : سألتُ أحمد ، قلت : كلبٌ وَلَغ في سمَّن وزَيْتٍ ؟ قال : إذا كان في آنِيَةٍ كبيرةٍ ، مِثلَ حُبِّ (١) أو نحوه ، رَجَوْتُ أَن لا يكونَ به بَأْسٌ ، يُؤْكُلُ ، وإن كان في آنيةٍ صغيرةٍ فَلا يُعْجبُنِي . والثالثة ، أنَّ ما أصْلُهِ الماءُ ، كالخَلِّ التَّمْرِيِّ يَدْفَعُ النجاسةَ ؛ لأنَّ الغالِبَ فيه الماءُ ، وما لا فلا .

فصل : وإِذَا قُلنا : إِنَّ غيرَ المَاءِ مِن المَائِعاتِ ، كَالْخُلِّ وَنْحُوهُ يُزيلُ النجاسة ، انْبَنَى على ذلك أنَّ الكثيرَ منه لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغْيير ، لكونِ حُكْمِه في دفع ِ النجاسةِ حكمَ الماءِ . واللهُ أعلمُ .

وأَضيفَ إليه ماءٌ طَهورٌ دونَ القُلَّتيْن ، وبلَغ المجموعُ قُلَّتيْن ، فأكْثَرُ الأصحاب ، الإنصاف ممَّن حَرَّج في الصُّورةِ التي قبلَها ، جزَم هنا بعدَم التَّطْهير . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّف هنا . وحكَى بعضُهم وَجْهًا هنا ، وبعضُهم تَخْرِيجًا ، أنَّه يطْهُرُ إلْحاقًا ، وجَعْلًا للكثيرِ بالانْضِمامِ كالكثيرِ مِن غيرِ انْضِمامِ ، وهو الصُّوابُ . وهو ظاهرُ تَخْريج ( المُحَرَّرِ » . فعلَى هذا حرَّج بعضُهم طهارةَ قُلَّةٍ نَجِسةٍ إذا أَضيفَتْ إلى قُلَّةٍ نجسةِ ، و زال التَّغَيُّرُ ولم يُكمَّلْ بِبَوْلِ أو نجاسةِ أَخْرَى . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وفرَّقَ بعضُ الأصحاب بيْنَها . ونصَّ أحمدُ : لا يَطْهُرُ . وحرَّج في « الكافِي » طهارةَ قُلَّةٍ نَجَسَةٍ إِذَا أَضِيفَتْ إِلَى مِثْلِهَا ، قال : لِمَا ذَكَرْنَا . وإنَّمَا ذَكُر الخِلافَ في القليل

<sup>(</sup>١) أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ، رجل جليل ، كان يكتب بخطه مسائل سمعها من الإمام أحمد ، و هو من رجال القرن الثالث . طبقات الحنابلة ١٤٥/١ ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الحُبّ: الجَرَّة أو الضخمة منها .

فصل: فأمّا الماءُ المُسْتَعمَلُ في رَفْعِ الحدثِ ، وما كان طاهِرًا غيرَ مُطَهِّرٍ ، ففيه احْتِمالان ؛ أحدُهُما ، أنّه يَدْفَعُ النجاسةَ عن نفْسِه إذا كَثُر ؛ لحديثِ القُلَّتَيْن . والثاني ، أنّه يَنْجُسُ ؛ لأنّه لا يَطْهُرُ ، أشْبَهَ الحَلَّ .

فصل: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، ما أَدْرَكَه الطَّرْفُ وما لم يُدْرِكُه ، إِلَّا أَنَّ ما يُعْفَى عن يسيره كالدَّم ، حُكْمُ الماء الذي يَتَنجَّسُ به حكمُه في العَفْوِ عن يسيره . وكذلك كُلُّ نجاسة تجسَبَ الماء ، حكمُه خكمُها ؛ لأنَّ نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع ، وفَرْعٌ عليها ، والفَرْعُ يَثبُتُ له حكمُ أَصْلِه . ورُوى عن الشافعيِّ أَنَّ ما لا يُدْرِكُه الطَّرْفُ مِن يَتْبَتُ له حكمُ أَصْلِه . ورُوى عن الشافعيِّ أَنَّ ما لا يُدْرِكُه الطَّرْفُ مِن النجاسة مَعْفُو عنه ؛ للمَشتَقة اللَّاحقة به . ونصَّ في موضع أَنَّ الذَّبابَ إذا وقع على الثَّوْب ، غُسِلَ مَوْضِعُه ، ونجاسة النَّباب مما لا يُدركُها الطَّرْفُ . ولَنا ، أنّ دليلَ التَّنْجِيسِ لا يُفَرِّقُ بينَ قليلِ النجاسة وكثيرِها ، ولا بين ما يُدركُه الطرفُ وما لا يدركه ، فالتَّفْرِيقُ تحكُّم ، وما ذكروه مِن المَشتَّةِ مَمْنُوعٌ ؛ لأَنّا إنَّما نحكمُ بالنجاسة إذا عَلِمنا وصولَها ، ومع العلم لا يَفْتَرِقُ القليلُ والكثيرُ في المشقَّة ، ثم إنَّ المشقَّة مَمْ أَن المَشقَّة ، ثم إنَّ المشقَّة ، ثم إنَّ المشقَّة ، ثم إنَّ المشقَّة ، ثم إنَّ المشقَّة أَنُ الحَكْم بها بمُجرَّدِها ، وجَعْلُ ما لا يدركه الطَرْفُ ضابطًا لها إنَّما يصحُ بالتَّوْقِيفِ ، أو باعتبارِ الشَّرَع له في مَوْضِع ، الطَّرفُ ضابطًا لها إنَّما يصحُ بالتَّوْقِيفِ ، أو باعتبارِ الشَّرَع له في مَوْضِع ، ولم يُوجَدْ واحدٌ منهما .

الإنصاف المُطَهِّرِ إذا أُضيفَ إلى كثيرٍ نَجِسٍ . قال في « النُّكَتِ » : وكلامُه في « الكافِي » فيه نظر .

تنبيهان ؛ أَحَدُهما ، يخرِّ جُ المُصنِّفُ وغيرُه مِن مسْأَلَةِ زوالِ التَّغيير بَنَفْسِه . قالَه الشَّارحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحه » ، والمُصنِّفُ في « الكافِي » ،

١٦ - مسألة ؛ قال : ( والكثيرُ ما بَلَغَ قُلَتَيْن ، واليَسِيرُ ما دُونَهما ) الشرح الكبير القُلَّة : الجَرَّةُ ، سُمِّيتْ قُلَّةً لأَنَّها تُقَلَّ بالأَيْدى ، والمراد ههنا بالقُلَّة قِلالُ
 ١٠/١ و ] هَجَرَ (١٠) ؛ لما يأتى ، وإنّما جعلْنا القُلَّتَيْن حدَّا للكثيرِ ؛ لأنَّ حديثَ

وغيرُهم . الثَّاني ، قولُه : أو بغيرِ الماءِ . مُرادُه غيرُ المُسْكِرِ وما لَهُ رائحةٌ تُغَطِّى الإنصاف رائحةَ النَّجاسَةِ ، كالزَّعْفَرانِ ونحوِه . قالَه الأصحابُ .

فوائله ؛ إحْدَاها ، لو اجْمَعَ مِن نَجِس وطاهرٍ وطَهُورٍ قُلْتَانِ بلا تَغْييرٍ ، فَكُلّه نَجِسٌ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وقيل : طاهر . وقيل : طَهُور . وهو الصَّوابُ . الثَّانيةُ ، إذا لاقَتِ النجاسةُ مَائِعًا غيرَ الماءِ تنَجَّسَ ، قليلًا كان أو كثيرًا ، على الصَّحيحِ من المذهب . وعليه الأصحابُ . ونقله الجماعةُ . وعنه ، حُكْمُه حكمُ الماءِ بشَرْطِ كُونِ الماءِ حكْمُ الماءِ . اخْتارَه الشيخُ تَقِي ُ الدِّينِ . وعنه ، حُكْمُه حكمُ الماءِ بشَرْطِ كُونِ الماءِ أَصْلًا له ، كالحَلِّ التَّمْرِي وَنحوه ؛ لأنَّ الغالبَ فيه الماءُ . وأطلقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ . والبَوْلُ هنا كغيرِه . وقال في « الرِّعايتَيْن » : قلتُ : بل أشَدُّ . الثَّالثةُ ، لو وقع في الماءِ المُسْتَعْمَلِ في رَفْعِ الحَدَثِ ( وقُلْنا : إنَّه طاهر ؟ أو : طاهر غَيْرهُ مِن الماءِ نَجاسَةً ، لو وقع في الماءِ المُسْتَعْمَلِ في رَفْعِ الحَدَثِ ( ابنِ عُبَيْدان » ( وصَحَّحَه ابنُ مُنجَى « نهايتِه » ، و « ابنِ رَذِين » ، و ؟ « ابنِ عُبَيْدان » ( وصَحَّحَه ابنُ مُنجَى في « نهايتِه » و غيرُه ، وقال عن الأوَّل : وغيرُه ؟ وغيرة ، وقال عن الأوَّل : وغيه نظر . وهو كما قال . وأطلقَهُما في « الشَّرَحِ الكبيرِ » ، و « ابنِ تَميمٍ » .

<sup>(</sup>۱) هجر : مدينة ، وهي قاعدة البحرين ، وقال أبو الحسن الماوردى : الذي جاء في الحديث ذكر القلال الهجرية ، قيل : إنها كانت تجلب من هجر إلى المدينة ، ثم انقطع ذلك فعدمت . وقيل : هجر قرية قرب المدينة ، وقيل : بل عملت بالمدينة على مثل قلال هجر . معجم البلدان ٤ /٩٥٣ . وذكر ياقوت مواضع أخرى سميت بهجر .

<sup>(</sup> ۲ – ۲) زیادهٔ من : «ش» .

الشرح الكبر القُلَّتَيْنِ دَلَّ على نجاسةِ ما لم يَبْلُغْهُما بطريق المفْهوم ، وعلى دَفْعِهما للنجاسةِ عن أنفُسِهما ، فلذلك جَعَلْناهُما حدًّا للكثير ، فمتى جاء لفظ الكثير هاهُنا فالمرادُ به القُلَّتِانِ . واللهُ أعلمُ .

٢٢ - مسألة ؛ قال : ( وهما خَمْسُمِائَةِ رَطْل بالعِراقِيِّ ) في ظاهر المذهب ، وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه رُويَ عن ابن جُرَيْج (١) أنَّه قال : رأيتُ قِلالَ هَجَرَ ، فرأيتُ القُلَّةَ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أو قربتين وشيئًا . والقِرْبَةُ مائةُ رَطْلٍ بالعِراقِيِّ باتِّفاقِ القائلين بتحديدِ الماء بالقِرَب ، والاحتياطُ أن يُجْعَلَ الشيءُ نصفًا ، فكانت القُلَّتانِ بما<sup>(٢)</sup> ذكرنا خَمْسَمائةِ رَطْلِ . ورُوى عن أَحمدَ أنَّ القُلَّتَيْنِ أَرْبَعُمائِةِ رَطلِ بالعِراقِيِّ . رَواه عنه الأثْرُمُ ، وإسماعيلُ بنُ

الإنصاف قوله: وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلِ بالعِراقِيِّ. وَهُو المَذْهُبُ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وجزَم به الخِرَقِيُّ، و «الهدايـةِ»، و «الإيضاحِ ،، و « المُذْهَب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الخُـلاصَةِ » ، و « الوَجيز » ، و « المُنَوِّر » ، و « المُنتَخَب » ، و « المَذْهَب الأَحْمَدِ » ، و ﴿ إِدْرَاكِ الْغَايَةِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمَه في ﴿ الفُّرُوعِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ مَجْمَعِ البَّحْرَيْنِ ﴾ ، وقال : إِنَّه أُولَى . وابنُ رَزين ، وقال : إِنَّه أَصَحُّ . و « المُسْتَوْعِب » ، وقال : إِنَّه أَظْهَرُ . واخْتَارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قال الزَّرْكشِيُّ : هذا المشهورُ

<sup>(</sup>١) في م « جرير » . وهو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ، فقيه الحرم المكي ، وإمام أهل الحجاز في عصره ، مولده سنة ثمانين ووفاته سنة خمسين ومائة . تاريخ بغداد ٢١٣/١ ، العبر ٢١٣/١ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ما ».

سعيدِ (١) . وحكاه ابنُ المُنْذِر ؟ لما رَوَى الجُوزُجانِيُّ (٢)، بإسْنادِه عن يحيى الشرح الكبير ابن عُقَيْلِ (") ، قال : رأيتُ قِلالَ هَجَرَ ، وأظنُّ كلُّ قُلَّةٍ تأْخذُ قِرْ بَتَيْن . ورُوِى نحوُ ذلك عن ابنِ جُرَيْجٍ . وإنما خَصَصْنا القُلَّةَ بقلالِ هجرَ ؟ لوجْهَيْن ؛ أحدهما ، ما روّى الخَطَّابيُّ ( الله الله عن الله الله الله الله عن المُحرّيج ، عن النبيِّ عَلِيْكُ مُرْسَلًا : « إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْن بقِلالِ هَجَرَ »(°) . والثاني ، أنَّ قلالَ هجرَ أكبرُ ما يكونُ مِنَ القلالِ ، وأشهرُ ها في عَصْر النبيِّ عَلَيْكُ . ذَكَره الخَطَّابِيُّ ، فقال : هي مشهورةُ الصَّنْعَةِ ، معلومةُ المِقْدار ، لا تَخْتَلِفُ كما لا تختلفُ الصِّيعانُ والمَكاييلُ . فلذلك حَمَلْنا الحديثَ عليها ، وعَمِلْنا بالاحتياطِ ، فإذا قُلْنا : هما خَمْسُمائةِ رطلِ بالعِراقِيِّ ، فذلك بالرطلِ الدِّمَشْقِيِّ ، الذي هو سِتُّمائةِ دِرْهَم ، مَائةٌ وسَبْعَةُ أَرْطالٍ وسُبْعُ رطل .

والمُخْتارُ للأصحاب. وعنه ، أَرْبَعُمِائَةٍ . قدَّمَه ابنُ تَميم ، وصاحبُ الإنصاف « الفائق » . وأَطْلَقَهُما في « الكافِي » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وحُكِيَ عنه مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ سِتُّمِائَةِ رَطْلٍ . انتهى . قلت : ويُؤْخِذُ من روايةٍ نقَلها ابنُ تَميم ، وَابنُ حَمْدان ، وغيرُهما ، أنَّ القُلَّيْن أَرْبَعُمِائَةِ رَطْلٍ ، وسِيَّةٌ وسِتُّون رِطْلًا ،

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، روى الكثير عن الإمام أحمد ، وكان عالما بالرأى كبير القدر عند الحنفية ، توفي سنة ثلاثين وماثتين ، وقيل : سنة ست وأربعين وماثتين . الجواهر المضية ١ /٤٠٦ ، ٤٠٧ ، طبقات الحنابلة ١/١٠٥ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، عنده عن الإمام أحمد جزءان مسائل ، وكان الإمام أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا ، وهو من رجال القرن الثالث . طبقات الحنابلة ١ /٩٩ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن عقيل ( بالتصغير ) الخزاعي البصري نزيل مرو ، يروى عن أنس بن مالك وغيره . انظر : تهذيب التهذيب ١١ /٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، الفقيه المحدث الأديب ، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . يتيمة الدهر ٤ /٣٣٤ – ٣٣٦ ، وفيات الأعيان ٢ /٢١٤ – ٢١٦ ، العبر ٣ /٣٩ .

<sup>(</sup>٥) معالم السنن ٩ ، وانظر نصب الراية ١ /١١٠ - ١١٢ .

۲۳ – مسألة ؛ قال : ( وهل ذلك تَقْرِيبٌ أو تَحْدِيدٌ ؟ على وجْهَيْن )؛ أحدُهما ، أنَّه تحديدٌ ، وهو اختيارُ أبى الحسنِ الآمِدِيِّ ، وظاهرُ قولِ القاضى ، وأحدُ الوجْهَيْن لأصحاب الشافعيِّ ؛ لأنَّ اعتبارَ ذلك احتياطٌ ،

الإنصاف

وثُلُثَا رطْلٍ ؛ فا نَهُم قالوا : القُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْن . وعنه ، ونِصْفٌ . وعنه ، وثُلُثُ . والقِرْبَةُ تَسَعُ مِائَةَ رطْلٍ عندَ القائِلين بها . فعلَى الرِّوايةِ الثَّالثة ، يكونُ [١/٤/١٤] القُلَّتان ما قُلْنا ، ولم أَجِدْ مَنْ صرَّحَ به ، وإنَّما يذْكُرون الرِّواياتِ فيما تَسَعُ القُلَّةُ ، وما قُلْناه لإزِمُ ذلك .

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، مِساحةُ القُلَّيْن ، إذا قُلْنا : إِنَّهُما حَمْسُمِائَةِ رَطْل . ذِراعٌ وَرُبْعٌ طُولًا وعْرْضًا وعُمْقًا . قالَه في « الرِّعاية » وغيرِه . الثَّانيةُ ، الصَّحيحُ من المَذَهب أنَّ الرِّطْل العِراقِيَّ مِائَةُ دِرْهَم وثَمانٍ وعِشْرون دِرْهَمًا وأرْبَعةُ أَسْباعِ دِرْهَم ، فهو سُبْعُ الرِّطْل الدِّمَشْقِيِّ ونِصْفُ سُبعِه . وعلى هذا جمهورُ الأصحاب . وقيل : هو مائَةٌ وثمانيةٌ وعِشْرون وثلاثةُ أَسْباع دِرْهَم . نقله الزَّرْكَشِيُّ عن صاحب « التَّلْخيص » فيه . ولم أجِدْ في النَّسْخَةِ التي عندِي إلَّا كالمذهبِ المُتقدِّم . وقيل : هو مائَةٌ وثمانيةٌ وعِشْرون دِرْهَمًا . وهو في « المُغْنِي » القديم . وقيل : والرِّطُلُ العِراقِيُّ الآنَ مِائَةٌ وثلاثُون دِرْهمًا ، وهو أحَدٌ وتِسْعونَ مِثْقالًا ، وكان قبلَ ذلك تِسْعونَ مِثْقالًا ، مِائَةٌ وثمانيةٌ وعشرون وأرْبعةُ أَسْباع ، فزيدَ فيها مِثْقالً ليزولَ الكسْرُ . وقال غيرُه ذلك . فعلى المذهبِ ، تكون القُلَّتان بالدِّمَشْقِيِّ مِائَةَ رِطْلٍ وسَبْعَةَ أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسَبْعَةَ أَرْطالٍ وسُبْعَة أَلْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسَبْعَة أَرْطالٍ وسَبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسَبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَة أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسَبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُرْبُونَ فَيْ الْعَالِ وسُبْعَةً أَرْطالٍ وسُبْعَالًا فَيْسُونَ فَيْسُونَ الْعُلْمُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِهُ فَيْسُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

قوله: وهل ذلك تَقْريبٌ أو تَحْديدٌ ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقُهما في « المُذْهَب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « النَّظْم » ، و ابنُ مُنجَّى في

وما اعْتُبرَ احتياطًا كان واجبًا ، كغَسْل جُزء مِنَ الرأس مع الوجهِ . ولأنّه قَدْرٌ يَدْفَعُ النجاسةَ (اعن نفْسِه ١)، فاعْتُبرَ تحقيقُه كالعَدَدِ في الغَسَلاتِ. والثاني، هو تقريبٌ ، وهو الصحيحُ ؛ لأنَّ الذين نَقَلُوا تقديرَ القِلالِ لم يَضْبطُوها بحلِّ ، إنَّما قال ابنُ جُرَيْجٍ : القُلَّةُ تَسَعُ قِرْ بَتَيْنِ ، أو قربتين وشيئًا . ويحيى بنُ عُقَيْلِ قال : أَظُنُّها تسعُ قربتين . وهذا لا تحديدَ فيه ، وتقديرُ القِرْبَةِ بمائةِ رطلٍ تقريبٌ . ولأنَّ الزائدَ على القُلَّتَيْنِ ، وهو الشيءُ ، مَشْكُوكٌ فيه (٢) ، والظاهرُ اسْتِعْمالُه فيما دونَ النِّصْفِ ، والقِرَبُ تَخْتلِف غالبًا . وكذلك لو اشْتَرى شيئًا ، أو أَسْلَم في شيء ، وقدَّرَه بها ، لم يَصِحُّ ، وقد عَلِم النبيُّ عَلَيْكُم أنَّ الناسَ لا يَكِيلُونَ الماءَ ، ولا يَزنُونَه ، فالظاهرُ أَنَّه رَدُّهم إلى التقريب ، فعلى هذا من وَجَد [ ١٠/١ ط ] نجاسةً في ماءِ فعَلَب على ظُنَّه أنَّه مُقاربٌ للقُلَّيْن تَوَضَّأُ منه ، وإلَّا فَلا . وفائدةُ الخلافِ أنَّ مَن اعتَبَر التحديدَ ، قال : لو نَقَص الماءُ نَقْصًا يسيرًا ، لم يُعْفَ عنه . والقائِلون بالتقريب يَعْفُون عن النَّقْص اليَسِيرِ . وإن شَكَّ في بُلُوغِ الماء قَدْرًا يَدْفَعُ النجاسةَ ، ففيه وجهان ؛ أحدُهما ، يُحْكَمُ بطهارتِه ؛ لأنَّ طهارته مُتَيَقَّنةٌ قبلَ وقوع النجاسةِ فيه ، فلا يَزُولَ عن اليقين بالشَّكِّ . والثاني ، هو نَجسٌ ؛ لأنَّ الأصلَ قِلَّةُ الماءِ ، فَيُبْنَى عليه ، ويَلْزمُ مِن ذلك النجاسةَ .

« شَرْحِه » ، و « الحاوِییْن » ؛ أَحَدُهما ، أَنَّه تقْرِیبٌ . وهو المذهبُ . جَزَم به فی الإنصاف « العُمْدَةِ » ، و « الوَجیزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « التَّسْهِیلِ » ، وغیرهم . وقدَّمَه فی « الفُروعِ » ، و « ابنِ تَمیم ٍ » ، و « الرِّعایَةِ الصَّغْری » ، وغیرهم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : « م » .

<sup>(</sup>٢) سقطت من : «م».

فصل في الماء الجارى: نُقِلَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على التَّفرقةِ بينَه وبينَ الواقِفِ ؟ فإنَّه قال في حَوْضِ الحَمَّام : قدقِيل : إنّه بمَنْزِلَةِ الماء الجارِي . وقال في البئر يكونُ لها مادَّةً وهو واقِفٌ : ليس هو بمنزلةِ الماء الجاري . فعلى هذا لا يَتنَجُّسُ الجاري إلَّا بالتَّغْيِيرِ ؟ لأنَّ الأصل طهارتُه ، ولم نعلمْ في تَنْجِيسِه نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا، فَبَقِيَ عَلَى الأَصْلِ ، وقال عليه السَّلامُ : « المَاءُطَهُورٌ لايُنجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾(١) . وقال : ﴿ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخَبَثَ ﴾(١) . وهذا يدلُّ على أنَّه لا يَنْجُسُ ؛ لأنَّه بمَجْمُوعِه يزيدُ على القُلَّتيْن ، فإن قِيل : فالجِرْيَةُ منه لا تَبْلُغُ قُلَّتَيْن ، فَتَنْجُسُ ؛ لحديثِ القُلَّتَيْن . قُلنا : تَخْصيصُ الجرْيَةِ بهذا التقدير تَحَكُّم ؛ و(")لأنَّه لا يصحُّ قياسُه على الرّاكِدِ ، لقُوَّتِه بجَريانِه وَاتِّصالِه بمادَّتِه . وهذا احتيارُ شيخِنا(١) ، وهو الصحيحُ ، إن شاءَ

الإنصاف وصَحَّحَه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرَّحِ » ، و « مَجْمَع البَحْرَيْس » ، و « الفائق » ، و « ابن عُبَيْدان » ، و « شَرْح ِ ابنِ رَزِينٍ » ، وغيرهم . قال في « الكافِي » : أَظْهُرُ هما أَنَّه تَقْريبٌ . واخْتارَه ابنُ عَبْدوس في « تَذْكِرَتِه » وغيرُه . والوَّجْهُ الثَّانِي ، أنَّه تحديدٌ . اخْتَارَهُ أَبُو الحسنِ الآمِدِيُّ . قَالَ ابنُ عُبَيْدانَ : وهو احتِيارُ القاضِي . قال الشَّارحُ : وهو ظاهرُ قَوْلِ القاضي . وقدَّمَ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » إذا قُلْنا : هما خَمْسُمِائةٍ . يكونُ تَقْريبًا . وأطْلَقَ الوَجْهَيْنِ إذا قُلْنا : هما أَرْبَعُمائَةِ . واخْتارَ أَنَّ الأَرْبَعَمائِةِ تحديدٌ ، والخَمْسَمائَةِ تقريبٌ . وقدَّمَ في « المُحَرَّر » أَنَّ الخَمْسَمِائةِ تقْريبٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٩٦

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من : «م» .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى ١/٤٨ .

اللهُ تعالى . وقال القاضي وأصحابه : كلُّ جِرْيَةٍ مِن الماءِ الجارِي مُعْتَبَرةً بنفسِها ، فإذا كانت النجاسةُ جاريةً مع الماء ، فما أمامَها طاهرٌ ؛ لأنَّها لم تَصِلْ إليه ، وما وراءَها طاهِرٌ ؛ لأنَّه لم يصلْ إليها ، والجرْيَةُ إِن بَلَغَتْ قُلَّتَيْن ، و لم تتغيُّر ، فهي طاهرةً ، وإلَّا فهي نَجسةً ، وإن كانتِ النجاسةُ واقفةً في النَّهْرِ ، فكلُّ حرْيَةِ تَمُرُّ عليها إن بلغتْ قُلَّتَيْن فهي طاهرةٌ ، وإلَّا فلا . قالوا : والجرْيَةُ هي الماءُ الذي فيه النجاسةُ ، وما قُرُبَ مِنها مِن خَلْفِها وأمامِها ، ممّا العادةُ انْتِشَارُها إليه ، إن كانتْ مِمَّا تَنْتَشِرُ ، مع ما يُحاذِي ذلك فيما بينَ طَرَفِي النَّهْرِ ، فإن كانتِ النجاسةُ مُمْتَدَّةً ، فَيَنْبَغِي أَن يكونَ لكلِّ جُزْء منها مثلُ تلك الجرْيَةِ المُعْتَبَرَةِ للنجاسةِ القليلةِ ؛ لأنَّا لو جَعَلْنا جميعَ ما حاذَى النجاسةَ الكثيرةَ جرْيَةً ، أَفْضَى إلى تَنْجيس النَّهْرِ الكبيرِ بالنجاسةِ القليلةِ ، دونَ الكثيرةِ ؛ لأنَّ ما يُحاذِي القليلةَ قليلٌ ، فيَنْجُسُ ، وما يُحاذِي الكثيرةَ كثير ، فلا يَنْجُسُ ، وهذا ظاهرُ الفسادِ .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، في محَلِّ الخِلافِ في التُّقْريبِ والتَّحْديدِ للأصحابِ طُرُقٌ ؛ الإنصاف أَصَحُّها أَنَّه جارٍ ، سواءٌ قُلْنا : هما خَمْسُمِائةٍ أَو أَرْبَعُمِائةٍ ، كما هو ظاهرُ كلامٍ المُصَنِّف هنا، و « الكافِي » ، و « ابنِ تميـم ٍ » ، و « الفُــروع ِ » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ و ﴿ النَّظْمِ ﴾ وغيرهم . الطُّريقةُ الثَّانيةُ ، أنَّ مَحَلَّ الحلافِ إذا قُلْنا : هما خَمْسُمِائةٍ . وهي طَريقَتُه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعَايَةِ الصُّغْرِي ﴾ . وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ؛ فإنَّه قال : اخْتَلَفَ أصحابُنا ؛ هل هما حَمْسُمِائةِ رطْلِ تَقْرِيبًا أو تحديدًا ؟ قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِهِ ﴾ : وهو الأَشْبَهُ . الطَّريقةُ الثَّالثةُ ، في الخَمْسِماتَةِ روايتان ، وفي الأَرْبَعِمائَةٍ وَجْهَان . وهي المُقَدَّمَةُ في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » ، ثم قال : وقيلَ الوَّجْهَانَ إِذَا قُلْنَا : هُمَا خَمْسُمِاتَةٍ . وهُو أُظْهَرُ . انتهى . الثَّانَى ، حكَى المُصَنَّفُ

فصل: فإنْ كان فى جانب النَّهْرِ ، أو فى وَهْدَةٍ منه ماءً واقِفَ مائِلَ عن سَنَنِ المَاءِ ، مُتَّصِلٌ بالجارِى ، وكان ذلك مع الجِرْيَةِ المُقابِلَةِ له دونَ القُلَّتَيْن ، فالجميعُ نَجِسٌ ؛ لأنَّه ماءً يسيرٌ مُتَّصِلٌ ، فيَنْجُسُ بالنجاسةِ ، كالراكِدِ . فإن كان أحدُهما قُلَّتَيْن ، لم يَنْجُسْ واحدٌ منهما ، ما داما

الإنصاف

الخِلافَ هنا وَجْهَيْن ، وكذا في « المُذْهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « ابنِ تَميم » ، وابنُ مُنَجَّى ، وابنُ رَزِين ، في « شَرْحَيْهِما » . وحَكَى الخِلافَ رِوايتَيْن في « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُمْجِدِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعاية الصُّغْرى » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، وابنُ عَبْدوس ، في « تُذْكِرَتِه » . وقال في « الرِّعاية الكُبْري » : الرِّوايتان في الخَمْسِمائَةِ ، والمَوْجُهان في الأرْبَعِمِائَةٍ . وقدَّمَ في « مَجْمَع البَحْرَيْن » و « ابنِ عُبْدان » أنَّ الخِلافَ وَجُهان في الأرْبَعِمِائَةٍ . وقدَّمَ في « مَجْمَع البَحْرَيْن » و « ابنِ عُبْدان » أنَّ الخِلافَ وَجُهان . وفائدةُ الخلافِ في أصلِ المسألةِ أنَّ مَنِ اعْتَبَر التَّعْديدَ لم يعْفُون عن ذلك .

فوائله ؛ إحداها ، لو شَكَّ في بلُوغِ الماءِ قَدْرًا يَدْفَعُ النجاسةَ ، ففيه وَجْهان . وأطْلَقَهُما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الفروع » ، و « الرّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ؛ أَحَدُهما ، أنَّه نَجِسٌ . وهو الصَّحيحُ . قالَه المَحْدُ في « شَرْحِ الهدايَةِ » . قال في « القواعدِ الفِقْهِيَّةِ » : هذا المُرَجَّعُ عند صاحب « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » . والثَّاني ، أنَّه طاهِرٌ . قال في « القواعدِ الفِقْهِيَّةِ » أَنَّه طاهِرٌ . قال في « القواعدِ الفِقْهِيَّةِ » (١) : وهو أَظْهَرُ . الثَّانيةُ ، لو أَخْبَرَه عَدْلٌ بنجاسةِ الماءِ ، قَبِلَ قُولَه إِنْ عَيَّنَ السَّبَبَ . على الصَّحيحِ مِن المذهب ، وإلَّا فلا . وقيل : يقبلُ مُطْلَقًا . ومشهورُ السَّبَبَ . على الصَّحيحِ مِن المذهب ، وإلَّا فلا . وقيل : يقبلُ مُطْلَقًا . ومشهورُ السَّبَبَ . على الصَّحيحِ . قالَه المُصَنِّفُ والشَّارِ ، وصَحَّحَه في « الرِّعاية » . الحالِ كالعَدْلِ على الصَّحيحِ . قالَه المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ويُشْتَرَطُ بُلُوعُه . وهو ظاهرُ وقيل : لا يَقْبَلُ قُولَه . وأَطْلَقَهما في « الفروع » . ويُشْتَرَطُ بُلُوعُه . وهو ظاهرُ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ﴿ ش ﴾ .

[ ١١/١ و ] مُتَلاقِيَن إلا بالتَّغيَّرِ . فإن كانتِ النجاسة في الجارِي ، وهو قُلَّتان ، فهو طاهر بكل حالٍ ، وكذلك الواقف . وإن كان الواقف قُلَّتُن ، والجارى دونَ القُلَّتُيْن والنجاسة فيه ، فهو نَجِسٌ قبلَ مُلاقاتِه للواقفِ ، وبعدَ مُفارقَتِه له ، وطاهر في حال اتصالِه به . وإن كانت في الواقفِ ، وهو قُلَّتان ، لم يَنْجُسْ بحالٍ هو ولا الجاري . وإن كان دونَ القُلَّتَيْن والجارى كذلك ، إلا أنَّهما بمَجْمُوعِهما قُلَّتان فصاعِدًا ، وكانتِ النجاسة في الواقفِ ، لم ينْجُسْ واحد منهما ؛ لأنّ الماءَ الذي فيه النجاسة مع ما يُلاقِيه لا يَزالُ كثيرًا . وإن كانت في الجارِي ، فقياسُ قولِ أصحابِنا أنَّ الجميعَ نَجِسٌ ؛ لأنّ الجارِي كانت في الحاقفِ ، هو يسيرٌ فنَجَسَه ؛ لأنّ الجارِي ينْجُسُ قبلَ مُلاقاتِه للواقفِ ، ومَرَّ على الواقفِ وهو يسيرٌ فنَجَسَه ؛ لأنّ الواقفَ لا يَدْفَعُ عَن نفسِه ، فعن غيرِه أَوْلَى . ويَحْتَمِلُ أن يُحْكَم بطهارةِ الجارِي حالَ مُلاقاتِه للواقفِ . ولا يَتَنَجَّسُ به الواقفُ ؛ لحديثِ القُلَّتِيْن ، الجارِي حالَ مُلاقاتِه للواقفِ . ولا يَتَنَجَّسُ به الواقفُ ؛ لحديثِ القُلَّتِيْن ،

الإنصاف

<sup>(</sup>المُعْنِى )، و (الشَّرَحِ )؛ فإنَّهما قيَّدَاه بالبُلوغِ . وقيل : يَقبَلُ قُوْلَ المُمَيِّزِ . وأَطْلَقَهما في (الفُروع ). ولا يَلْزَمُ السُّوَّالُ عن السَّبَ . قدَّمه في (الفائق ) . وقيل : يلْزَمُ. وأَطْلَقَهما في (الفُروع ). الثَّالثةُ، لو أصابَه ماءُ مِيزَاب (١) ولا أمارةَ، كُرِهَ سُوَالُه عنه على الصَّحيحِ من المذهب . ونقلَه صالح . فلا يَلْزَمُ الجوابُ . وقيل وقيل : بلَى ، كما لو سأل عن القِبْلَةِ . وقيل : الأَوْلَى السؤالُ والجوابُ . وقيل بلُزُومِهما . وأوْجَبَ الأَزْجِيُ إجابَته إنْ علِمَ نجاستَه ، وإلَّا فلا . [١/٥١٥] قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقال أبو المَعالِي : إنْ كان نَجِسًا لَزِمَه الجوابُ وإلَّا فلا . نقلَه ابنُ عُبْدان .

<sup>(</sup>١) الميزاب: قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ، الجمع مآزِيب .

الله وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ ، أَوْ كَانَ نَجسًا ، فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ ، بَنِّي عَلَى الْيَقِين .

الشرح الكبير

وهو مذهبُ الشافعيِّ . هذا كلُّه إذا لم يَتغيَّرُ ، فإن تَغيَّر فهو نَجسٌ ، فإن كان الجارى مُتغيِّرًا ، والواقفُ كثيرًا ، فهو طاهرٌ إن لم يَتغيَّر ، فإن تَغيَّر تَنجُّس . وكذلك الحكمُ في الجاري إن كان الواقفُ مُتغيِّرًا . وإنْ كان بعضُ الواقفِ متغيِّرًا ، وبعضُه غيرَ متغيِّر ، وكان غيرُ المتغيِّر مع الجرْيَةِ المُلاقِيَةِ له قُلَّتَيْن ، لم يَنْجُسْ . وإن كان المُتغيِّرُ من الواقفِ يَلِي الجاري ، وغيرُ المتغيِّر لا يَلِيه ولا يَتَّصِلُ به أَصلًا ، وكان كُلُّ واحدٍ مِنهما يَسِيرًا ، فيَنْبَغِي أن يكونَ الكلُّ نَجسًا ؛ لأنَّ كلُّ ما يُلاقِي الماءَ النَّجسَ يسيرٌ . وإنِ اتَّصَل به مِن ناحيةٍ ، فكلُّ ما لم يَتغيَّر طاهر إذا كان كثيرًا ، كالعَدِيرَيْن إذا كان بينَهما ماءً مُتَّصِلَّ بهما ، فإن شَكَّ في ذلك فالماءُ طاهرٌ بالأصل ، ويَحتملُ أن يكونَ نَجِسًا . وإن كان في الماء قُلْتِان طاهِرتان مُتَّصِلةٌ سابقَةٌ أو لاحِقَةٌ ، فالمُجتمِعُ كلُّه طاهرٌ ، ما لم يَتغَيَّرُ بِالنَّجَاسَةِ ؟ لأنَّ القُلَّتَيْنِ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عن نفسِها وعمَّا اجْتَمَع إليها ، وإلَّا فالجميعُ نَجسُّ في ظاهر المذهب . واللهُ أعلمُ .

٢٤ - مسألة ؛ قال : ( وإذا شَكَّ في نَجاسَةِ الماء ، أو كان نَجسًا فَشَكَّ فِي طَهَارِتِه ، بَنَي على اليَقِينِ ﴾ إذا شَكَّ في نجاسةِ الماء فهو طاهِرٌ ؛ لأنَّ الأصْلَ الطهارةُ ، فلا تَزُولُ بالشُّكِّ ، وإن وجَدَه متغيِّرًا ؛ لأنَّ التَّغيُّر يَحْتَمِلُ أَن يكونَ بمُكْثِه ، أو بما لا يَمْنَعُ ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ . وإن تَمَقَّنَ نجاسَتَه ، وَشَكَّ في طهارتِه ، فهو نَجسٌ ؛ لما ذكرْنا . وإن أُخْبَرُه بنجاسَتِه صَبِيٌّ ، أو كَافِرٌ ، أو فاسِقٌ ، لم يَلْزَمْه قَبُولُ خَبَره ؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ

الشهادة ولا الرِّواية ، أشبه الطفل ، والمجنون . وإن كان بالِغًا عاقِلا مُسْلِمًا مستورَ الحالِ ، وعَيَّن سبب النجاسة ، لَزِم قَبُولُ خبرِه ، رجلًا كان أو مستورَ الحالِ ، وعَيَّن سبب النجاسة ، لَزِم قَبُولُ خبرِه ، رجلًا كان أو المراة ، حرَّا أو عبدًا ، بَصِيرًا أو ضَرِيرًا ؛ لأنَّ للأعْمَى طريقًا إلى العلم بالحِسِّ والحَبرِ ، كما لو أخبر بدُخُولِ وقتِ الصّلاة . وإن لم يُعيِّن سَبَبها ، فقال القاضى : لا يَلْزَمُ قَبُولُ خبرِه ؛ لاحْتِمالِ اعْتِقادِه نجاسة الماء بسبب لا يَعْتَقِدُه المُحْبَرُ ، كموْتِ ذُبابة عند الشافعي ، والحَنفِي يَرَى بسبب لا يَعْتَقِدُه المُحْبَرُ ، والمُوسُوسُ يَعتَقِدُ نجاستَه بما لا يُنجَسُه ، في عَلَى الله المُحَمِّدُ وَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المُعَلّى الله عَلَى

فصل: فإن أخبره أنَّ كلبًا وَلَغَ في هذا الإِناءِ ، و لم يَلَغْ في هذا . وقال آخر : إنّما وَلَغ في هذا . حُكِمَ بنجاستِهما ، لأنَّه يُمْكِن صِدْقُهما ؟ لكَوْنِهما في وَقْتَيْن ، أو كانا كَلْبَيْن ، فخفي على كلِّ واحدٍ منهما ما ظهرَ للآخرِ . وإن عَيَّنا كلبًا ووقتًا يَضِيقُ الوقتُ فيه عن شُرْبه منهما ، تعارَضَ قَوْلُهما ، و لم يَنْجُسْ واحدٌ منهما . وإن قال أحدُهما : وَلَغ في هذا الإِناءِ . وقال الآخر : نزلَ و لم يَشْرَبْ . قُدِّمَ قولُ المُنْبِتِ ، إلَّا أن يكونَ المُشِتُ لم يَتَحَقَّقْ شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقَدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . يَتَحَقَّقْ شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقَدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . يَتَحَقَّقُ شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقَدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . يَتَحَقَّ في شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . يَتَحَقَّ في شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . يَتَحَقَّ في شُرْبَه ، مثلَ الضَّرِيرِ الذي يُخبِرُ عن حِسٍّ، فيُقدَّمُ قولُ البَصِيرِ عليه . هذا المَّاهِرُ بالنَّجِسِ ، لم يَتَحَقَّ في اللهُ ؟ قال : ﴿ وإنِ اشْتَبَهُ المَاءُ الطَّاهِرُ بالنَّجِسِ ، لم يَتَحَقَّ عَلْمَ وَلَ المَعْرَبِ اللهَ ؟ قال : ﴿ وإنِ اشْتَبَهُ المَاءُ الطَّاهِرُ بالنَّعِسِ ، لم يَتَحَوَّ

قوله: وإِنِ اشْتَبَه الطَّاهِرُ بِالنَّحِسِ ، لم يَتَحَرَّ فيهما ، على الصَّحِيحِ من الإنصاف المذهبِ . وهو كما قالوا ، وعليه المذهبِ . وهو كما قالوا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « البُلْغَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المَذْهَبِ جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « البُلْغَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المَذْهَبِ

الشرح الكبير فيهما ، على الصَّحيح مِنَ المَذْهَبِ ، ويَتَيَمَّمُ ) وجملتُه أنَّه إذا اشْتَبَهَتِ الآنِيَةُ الطاهرةُ بالنَّجسَةِ ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أحدُهما ، أن يَسْتَوِى عددُ الطاهرِ والنَّجِسِ ، فلا يَجوزُ التَّحَرِّي ، بغير خِلافٍ في المذهب فيما عَلِمْنا . الثاني ، أن يَكْثُر عَدَدُ الطاهر ، فقال أبو على النَّجَّادُ(١) ، مِن أصحابنا : يجوزُ التَّحَرِّي فيها . وهو قولُ أبي حِنيفةَ ؛ لأنَّ الظاهرَ إصابةُ الطاهر . ولأنَّ جهَةَ الإباحَةِ تَرَجَّحَتْ ، أَشْبَهَ ما لو اشْتَبَهَتْ عليه أَخْتُه في نِساءِ بلدٍ . وظاهرُ كلام أحمدَ أنَّه لا يجوزُ التَّحرِّي فيها بحالٍ ، وهو قولُ

الإنصاف الأَحْمَدِ » ، و « الإفاداتِ » ، و « المُنْتَخَب » ، و « التَّسْهيل » ، وغيرهم . وَقَدَّمَه في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْح » ، و « التَّلْخيص » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « النَّظْم » ، و « مَجْمَع البَحْرَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « ابن رَزين » ، و « ابن عُبَيْدان » ، و « ابن تَميم » ، وغيرهم . قال الزَّرْكَشِيعٌ : وهو المُخْتارُ للأَكْثَرِين . وهو من مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، يتَحَرَّى إذا كَثُرُ عَدَدُ الطَّاهر . الْحْتَارُهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَابْنُ شَاقَلًا (٢) ، وأَبُو عَلِيِّ النَّجَّادُ . قَالَ ابنُ رَجَبِ ، في « القواعد »: وصَحَّحَه ابنُ عَقِيل .

تنبيهان ؛ أحدهما ، إذا قُلْنا : يَتَحَرَّى إذا كَثُرُ عَدَدُ الطَّاهِرِ . فهل يَكْفِي مُطْلَقُ

<sup>(</sup>١) الحسين بن عبد الله النجاد الصغير البغدادي ، أبو على ، كان فقيها معظما ، إماما في أصول الدين وفروعه . توفى سنة ستين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ٢/٢٠ ١ ـ ١٤٢ ، العبر ٣٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقَلًا ، البزار ، أبو إسحاق ، كان كثير الرواية ، حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة . الطبقات ١٢٨/٢.، سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١٦ .

المقنع

أكثر الأصحاب ، وقولُ المُزَنِيِّ (١) ، وأبي ثُورِ (٢) . وقال الشافعيُّ : يَتحَرَّى في الحاليْن ؛ لأنَّه شَرْطٌ للصلاةِ ، فجازَ التَّحرِّي فيه ، كما لو اشْتَبَهَتِ القِبْلَةُ والثِّيابُ . ولأنَّ الطهارةَ تُؤَدَّى باليقين تارةً ، وبالظَّنِّ أَخْرَى ، كَمَا قِلْنَا بَجُوازِ الوُضُوءِ بِالمَاءِ المُتَغَيِّرِ الذي لا يُعْلَمُ سببُ تغيُّره ("). وقال ابنُ الماجِشُونَ (١٠): يتَوضَّأُ مِن كُلِّ واحدٍ منهما وُضوءًا ويُصلِّي به . وبه قال محمدُ بن مَسْلَمَةَ ٥٠٠ ، إِلَّا أَنَّه قال بغَسْلِ ما أَصابَه مِنَ الأُوَّلِ ؛ لأَنَّه

الزِّيادةِ ولو بواحدٍ ، أو لابُدَّ مِن الكَثْرَةِ عُرْفًا ، أو لابُدَّ أَنْ تكونَ تِسْعَةٌ طاهرةٌ وواحد إلإنصاف نَجِسٌ ، أو لابُدَّ أَنْ تكونَ عَشَرَةٌ طاهرةٌ وواحدٌ نجِسٌ ؟ فيه أرْبعةُ أقوالٍ . قدَّمَ في « الفُروع ِ »، أنَّه يكْفِي مُطْلَقُ الزِّيادةِ . وهو الصَّحيحُ . وقدَّمَ في « الرِّعايتَيْن »، وَ «الحَاوِي الكبير»، العُرْفَ. واخْتَارَه القاضِي في «التَّعليق»، فقال: يجبُ أَنْ يُعْتَبَرَ بمَا كَثُرُ عادةً ، عُرْفًا . واحتارَه النَّجَّادُ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : المشْهورُ عندَ القائل بالتَّحَرِّي ، إدا كان النَّجِسُ عُشْرَ الطَّاهر يَتَحَرَّى . وجزَم به في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « التَّلْخيص » ، وغيرهم . وقال القاضي في « جامِعِه » : ظاهرُ كلام أصحابنا ، اعْتِبارُ ذلك بعشَرةٍ طاهرةٍ وواحدٍ نَجِسٍ . وأَطْلَقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ . وأَطْلَقَ الأُوجُهَ

<sup>(</sup>١) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل المزنى، صاحب الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، وصاحب المختصر، توفى سنة أربع وستين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى-٩٣/٢ – ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) أبو ثور إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه ، ذكر الذهبي أنه برع في العلم و لم يقلد أحدا ، وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين . طبقات الشافعية الكبرى ٢ /٧٤ - ٨٠ ، العبر ١ /٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تغييره » .

<sup>(</sup>٤) أبو مروان عبد الملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمي ، مولاهم ، الفقيه المالكي ، كان عليه مدار الفتوى في زمانه ، توفي سنة اثنتي عشرة وماثتين . الديباج المذهب ٢ / ٢ ، ٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد ، أحد فقهاء المدينة من أصحاب ماثلك ، ثقة مأمون حجة في العلم ، توفى سنة ست وماثتين . الديباج المذهب ٢ /١٥٦ .

أَمْكَنَه أَداءُ فَرْضِه بيقين ، أَشْبَهَ مَنْ فاتَّنه صلاةٌ مِن يوم ولا يَعْلَمُ عَيْنَها ، و كا لو أَشْتَبَهَتِ الثِّيابُ . ولَنا ، أنَّه اشْتَبَهَ المُباحُ بالمحْظُور فيما لا تُبيحُه الضَّرورَةُ ، فلم يَجُزِ التَّحرِّي ، كما لو اشْتَبَهَتْ أَخْتُه بأَجْنَبيَّاتٍ ، أو كما لو اسْتَوَى العددُ عندَ أبي حنيفةً ، أو كان أحدُ الإناءَيْن بَوْلًا عندَ الشافعيِّ ، واعْتَذَر أصحابُه بأنَّ البولَ لا أصلَ له في الطهارة . قُلنا : وهذا الماءُ قد زالَ عنه أصلُ(١) الطّهارةِ ، وعلى [ ١٢/١ و ] أنَّ البولَ قد كان ماءً ، فله أصلُّ في الطهارةِ ، فهو كالماءِ النَّجِسِ . وقولهم : إذا كَثُرَ عددُ الطاهرِ تَرَجَّحَتِ الإباحةُ (١) . يَبْطُلُ بما لو اشْتَبَهَتْ أَخْتُه بمائةِ أَجْنَبيَّةٍ ، وأمَّا إذا اشتبهتْ أَخْتُه في

الإنصاف الثَّلَاثَةَ الأُوَلَ « الزَّرْكَشِيعٌ » ، و « الفائقِ » . الثَّانى ، قولُه : لم يَتَحَرَّ فيهما على الصَّحيح ِ من المذهب . يُشْعِرُ أنَّ له أنْ يَتَحَرَّى في غير الصَّحيح ِ من المذهبِ ، سواءٌ كَثُرَ عَدَدُ النَّجِسِ أو الطَّاهِرِ ، أو تَساوَيَا . ولا قائلَ به من الأصحابِ ، لكنْ في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » أَجْرَاهُ على ظاهرِه ، وقال : أطلقَ المُصَنِّفُ ، وِفَاقًا لداود (٣) ، وأبي تُورٍ ، والمُزَنِيِّ ، وسَحْنُون (١) مِن أصحابِ مالكِ . قلتُ : والذي يَظْهَرُ أَنَّ المُصَنِّفَ لَم يُرِدْ هَذَا ، وأنَّه لم ينْفَرِدْ بهذا القولِ ، والدَّليلُ عليه قولُه : في الصَّحيح مِن المذهب. فدَلَّ أنَّ في المذهب خِلافًا (٥ مَوْجودًا قَبْلَه غيرَ ذلك ١٠)، وإنَّما

<sup>(</sup>١) في الأصل: « اسم ».

<sup>(</sup>٢) في م: « الطهارة ».

<sup>(</sup>٣) داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري ، أبو سليمان ، الفقيه الزاهد ، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد . وتوفى بها سنة سبعين ومائتين . طبقات الفقهاء للشيرازي ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد السلام بن سعيد بن حبيب ، سحنون ، التنوخي ، أبو حبيب ، قاضي إفريقية ، فقيه أهل زمانه ، صاحب المدونة ، ولد سنة ستين ومائة ، وتوفى سنة أربعين ومائتين . ترتيب المدارك ٥٨٥/٢ ، الديباج المذهب ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « ذلك غير موجودا قبله » .

نِساءِ مِصْرٍ ، فإنه يَشُقُ اجْتِنابُهُنَّ جميعًا ، ولذلك يَجوزُ له النِّكاحُ مِن غيرِ تَحَرِّ ، بخلافِ هذا . وأما القِبْلَةُ فيُباحُ تَرْكُها للضَّرورةِ ، وفي صلاةِ النّافلةِ ، بخلافِ مسألَتِنا . وأمّا الثّيابُ فلا يَجوزُ التَّحرِّى فيها عندَنا ، على ما يأتى . وأما المُتغيِّرُ فيجوزُ الوُضوءُ به ، اسْتِنادًا إلى أصلِ الطهارةِ ، ولا يَحْتاجُ إلى تَحرِّ . وفي مسألتِنا عارضَ يقينُ الطهارةِ يقينَ النجاسةِ ، فلم يَحْتاجُ إلى تَحَرِّ . وفي مسألتِنا عارضَ يقينُ الطهارةِ يقينَ النجاسةِ ، فلم يَثقَ له حُكْمٌ ، ولهذا احتاجَ إلى التَّحرِّى ، وما قاله ابنُ الماجِشُون باطِلُ ؛ لأنّه يَتنَجَّسُ يَقِينًا ، وما قاله ابنُ مَسْلَمَةَ ففيه حَرَجٌ ، وَيبْطُلُ بالقِبلَةِ حيثُ لم يُوجِبا الصلاةَ إلى أرْبَعِ جِهاتٍ . واللهُ أعلمُ .

الخِلافُ فيما إذا كَثُرُ عَدَدُ الطَّاهِ على ما تَقَدَّمَ ، أمَّا إذا تَساوِيا ، أو كان عَدَدُ النَّجِسِ أَكْثَرَ ، فلا خِلافَ في عَدَم التَّحرِّى ، إلَّا تَوْجِيةٌ لصاحب ( الفائقِ ) ، مع التَساوِى ردَّا إلى الأصلِ ، فيَحْتاجُ كلامُ المُصنَفِ إلى جواب لتصْجِيجِه . فأجاب ابنُ مُنجَّى في ( شَرْحِه ) ، بأنْ قال : هذا مِن باب إطْلاقِ اللَّفْظِ المُتَواطِئ ، إذا أُرِيدَ به بعضُ مَحالَّه ، وهو مَجازٌ سائعٌ . قلتُ : ويمكنُ أنْ يجابَ عنه بأنَّ الإشكالَ إنَّما هو في مَفْهوم كلامِه ، والمفهومُ لا عُمومَ له عندَ المُصنَفِ ، وابنِ عَقِيلٍ ، والشيخ ِ تَقِيّ الدِّين ، وغيرِهم مِن الأصولِيّين ، وأنَّه يَكْفِي فيه صُورةٌ واحدةٌ ، كا هو مذكورٌ في أصولِ الفِقْهِ ، وهذا مِثْلُه ، وإن كان مِن كلام غيرِ الشَّارِع . ثم ظهَر لي جوابٌ آخرُ أُلَى من الجوابَيْن ، وهو الصَّوابُ ، وهو أنَّ الإشكالَ إنَّما هو على القوْلِ المَسْكوتِ عنه ، ولو صرَّ ح به المُصنِّفُ لقَيَّدَه ، وله في كتابِه مَسائلُ كذلك ، نَبَّهُتُ على ذلك في أوَّل الخُطْبَة .

فوائد ؛ إحْدَاها ، ظاهرُ كلام الأصحابِ القائلين بالتَّحَرِّى ، أَنَّه لا يَتَيَمَّمُ معه ، وهو صحيحٌ . واختارَ في « الرِّعاية الكُبْرَى » ، أنَّه يَتَيَمَّمُ معه . فقد يُعَايَى بها .

الإنصاف

الثَّانيةُ ، حيثُ أَجَزْنا له التَّحَرِّى ، فَتَحَرَّى فلم يظُنَّ شيئًا ، قال في « الرِّعاية الكُبْرَى » : أَرَاقَهما أو خَلَطَهُما بِشَرْطِه المَذْكور . انتهى . قلتُ : فلو قيل بالتَّيَشُم مِن غيرِ إراقةٍ ولا خَلْطٍ لَكان أوْجَهَ ، بل هو الصَّوابُ ؛ لأنَّ وُجودَ الماءِ المُشْتَبَهِ هنا كَعَدَمه .

تنبيه : مَحَلُّ الحَلافِ إذا لم يكُنْ عندَه طَهُورٌ بَيَقينٍ ، أمَّا إذا كان عندَه طَهُورٌ بيقين فإنَّه لا يَتَحَرَّى ، قُولًا واحدًا . ومحَلُّ الخِلافِ أيضًا ، إذا لم يُمْكِنْ تَطْهيرُ أَحَدِهما بِالآخَوِ ، فإنْ أَمكَن تَطْهِيرُ أَحَدِهما بِالآخَرِ ، امْتنعَ مِن التَّيَمُّم ِ . قالَه الأصحابُ ؛ لأنَّهم إنَّما أجازُوا التيَّمُّمَ هنا بشَرْطِ عَدَمِ القُدرةِ على اسْتِعْمالِ الطُّهُورِ ، وهنا هو قادرٌ على اسْتِعمالِه ، مِثالُه أن يكونَ الماءُ النَّجسُ دونَ القُلَّتيْن بَيَسيرٍ ، والطُّهورُ قُلَّتان فأكْثُرُ بيَسيرٍ ، أو يكونَ كُلُّ واحدٍ قُلَّتَيْن فأكثَرَ ، ويَشْتَبِهُ . ُومَحَلُّ الحلافِ أيضًا ، إذا كان النَّجِسُ غيرَ بَوْلٍ ، فإنْ كان بَوْلًا لم يَتَحَرَّ ، وجْهًا واحدًا. قَالَه في « الكَافِي » ، و « ابنِ رَزِينٍ » ، وغيرِهما . الثَّالْثَةُ ، لو |تَيَمَّمَ وصَلَّى ، ثم عَلِمُ النَّجِسَ ، لم تَلْزَمْه الإعادةُ ، على الصَّحيح مِن المذهب . وقيل : تَلْزَمُه . وَلُو تَوَضَّأُ مِن أَحَدِهُما مِن غيرِ تَحَرٍّ ، فَبَانَ أَنَّهُ طَهُورٌ ٰ ، لَم يَصِحُّ وُضووُّهُ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وقيل : يَصِحُّ . وأَطْلَقَهما في « الحاوي الكبير »، و ﴿ الْفَائَقِ ﴾ . الرَّابِعَةُ ، لو احْتَاجَ إِلَى الشُّوبِ ، لم يَجُزْ مِن غيرِ تَحَرٍّ ، على الصَّحيح مِن المذهب . وعنه ، يجوزُ . وأَطْلَقَهُما في «الفُروع» . [١/ه ١ط]ومتي شَرِبَ ثم وجدَماءً طاهرًا ، فهل يجبُ غَسْلَ فمِه ؟ على وَجْهَيْن ؛ جزَم في « الفائقِ » بعدَم ِ الوُجوب . وصَحَّحَه في ﴿ مَجْمَعِ البَّحْرَيْنِ ﴾ . وقدَّمَه في ﴿ الحَاوِي الكبيرِ ﴾ . وقدَّمَ في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير »، وُجوبَ الغَسْلِ . وأطْلقَهما « ابن تميم ٍ » ، و « الفُروع . " . الخامسة ، الماء المُحَرَّمُ عليه اسْتِعْمالُه كالماء النَّجس ، على ما تَقَدَّمَ . على الصَّحيحِ من المذهب . وقيل : يَتَحَرَّى هنا . وَيَحْتَمِلُ أَن يَتُوضًّأ مِن كُلِّ إِنَاءٍ وُضُوءًا ، ويُصَلِّي بهما ما شاء . ذكره في ﴿ الرِّعاية ﴾ .

٢٦ - ، مسألة ؛ قال : (وهل يُشْتَرَطُ إِراقَتُهُما أَو خَلْطُهُما ؟ فيه رِوايَتانِ ) إحداهُما ، يُشْتَرَطُ ، ذَكَره الخِرَقِيُّ ؛ لأنَّ معه ماءً طاهرًا بيقين ، فلم يَجُزْ له التَّيَمُّمُ مع وجودِه ، فإذا خَلَطَهُما أو أراقَهُما جازَ له التَّيَمُّمُ ؛ لأنَّه لم يَبْق معه ماءٌ طاهرٌ . والثانية ، يَجوزُ التَّيَمُّمُ قبلَ ذلك ، اختاره أبو بكرٍ ، وهو الصحيحُ ؛ لأنَّه غيرُ قادرٍ على اسْتِعْمالِ الطاهرِ ، أشْبَهَ ما لو كان في بِعْرٍ لا يُمْكِنُه الوصولُ إليه ، فإنِ احْتاجَ إليهما للشُرْبِ ،

الإنصاف

قوله: وَهل يُشتَرَطُ إِراقَتُهما، أو خلطُهما ؟ على رِوَايَتَيْن. وأطْلَقَهما ف « المُستَوْعِب »، و « الكافِي »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغَة »، و « المُحرَّر »، و ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه »، و « المَدْهَبِ الأَحْمَدِ »، و « الزَّرْ كَشِي »، و « الفائق »، و « النَّرْ كَشِي »، و « الفائق »، و « الفروع »، ؛ إحْدَاهما ، لا يُشتَرطُ الإعْدامُ . وهي المُذهبُ . قال في « المُدْهَبِ » : هذا أقوَى الرِّوايتَيْن . قال النَّاظِمُ : هذا أوْلَى . وصحَّحه في « التَّصْحيح » . وهو ظاهر كلام ابنِ عَبْدُوسٍ في « التَّدْكِرَةِ » ، و « التَّسْهِيل » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ( و « العُمْدةِ » ) ، و « الإفاداتِ » ، و « المُنتَخب » ، وغيرهم . وقدَّمه في « إدراكِ الغايَة » ، و « البنِ تميم » . واختاره أبو بكو ، وابنُ عَقِيل ، والمُصنِف ، والشَّارِ عُ . والرِّوايةُ الثَّانِية ، يُشتَرَطُ . اختاره الخِرَقِيُ . قال المَجْدُ ، وتَبِعَه في « مَجْمَع والرِّوايةُ الثَّانِية ، يُشتَرَطُ . اختاره الخِرَقِيُ . قال المَجْدُ ، وتَبِعَه في « مَجْمَع والرِّوايةُ الثَّانِة ، يُشتَرَطُ . اختاره الخِرَقِيُ . قال المَجْدُ ، وتَبِعَه في « مَجْمَع والبَّوائِية » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الجُلاصَةِ » ، و « البن رَزِين » ، و « الرِّعايَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و عيرهم . وقال في « الرِّعانَة الكُبْرَى » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يبعُدَ عنهما بحيثُ لا يُمْكِنُ الطَّلَبُ . وقال في « الرِّعانَة الكُبْرَى » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يبعُدَ عنهما بحيثُ لا يُمْكِنُ الطَّلَبُ . وقال في « الرِّعانَة الكُبْرَى » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يبعُدَ عنهما بحيثُ لا يُمْكِنُ الطَّلُبُ . وقال في

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة مِن : « ش » .

لَمْ تَجِبْ إِرَاقَتُهُما ، بغيرِ خلافٍ ؛ لأنه يجوزُ له التَيَمُّمُ لو كانا طاهِرَيْن ، فَهُمُنا أَوْلَى ، فإذا أَرادَ الشُّربَ تَحرَّى وشَرِب مِن الذى يَظُنُ طهارته ، فإن لم يَغْلِبْ على ظنّه شيءٌ ، شَرِب مِن أحدِهِما ؛ لأنه حالُ ضرورَةٍ ، فإذا شرِبَ مِن أحدِهما ، أو أكلَ مِن المُشْتَبِهةِ بالمَيْتَةِ ، فهل يَلْزَمُه غَسْلُ فِيهِ ؟ شرِبَ مِن أحدِهما ، أو أكلَ مِن المُشْتَبِهةِ بالمَيْتَةِ ، فهل يَلْزَمُه غَسْلُ فِيهِ ؟ يَحتَمِلُ وجهَيْن ؛ أحدُهما ، لا يَلزَمُه ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارة . والثانى ، يَكرَمُه ؛ لأنَّه مَحلٌ مُنعَ مِن اسْتِعمالِه لأجلِ النجاسةِ ، فلَزِمَه غسلُ أثرِه ، كالمُتيَقِّنِ. فإن عَلِم عينَ النَّجِسِ اسْتُحِبَّ إِرَاقَتُه ليُزيلَ الشَّكَّ. فإن احتاجَ إلى الشَّرب شرِب مِن الطاهرِ وتَيَمَّم . وإن خافَ العطشَ فى ثانى الحالِ ، فلم يَجْزِ التَّيَمُّم مع وُجودِه . قال شيخُنا : والصحيح ، فقال القاضى : يَتوَضَّأُ بالطاهرِ ويَتيَمَّمُ ؛ لأنّ وجودَ النَّجِسِ كعدَمِه عندَ النَّاتِ في الحالِ ، فلم يَجْزِ التَّيَمُّم مع وُجودِه . قال شيخُنا : والصحيح ، النَّجِس كعدَمِه عندَ التَّهُ مَا الشَّرب في الحالِ ، فكذلك في المآلِ ، وخوفَ العطشِ في إباحةِ إلى الشُّرب في الحالِ ، فكذلك في المآلِ ، وخوفَ العطشِ في إباحةِ إلى الشُّرب في الحالِ ، فكذلك في المآلِ ، وخوفُ العطشِ في إباحةِ التَيْمُم كحقيقَتِه (١) .

الإنصاف

« الرِّعايَةِ الصُّغرَى » : أَراقَهُما . وعنه ، أو خَلَطَهما . وقال في « الكُبْرَى » : خَلَطَهما أو أَراقَهما . وعنه ، تَتَعَيَّنُ الإِراقةُ . وقطَع الزَّرْكَشِيُّ ، أَنَّ حُكْمَ الخَلْطِ حَكُمُ الإَرَاقةِ . وهو كذلك .

فُوائَد ؛ إحداها ، لو عَلِمَ أحدُ النَّجِسَ فأرادَ غيرُه أَنْ يَسْتَعْمَلُه ، لَزِمَه إعْلامُه . قَدَّمَه في ﴿ الرِّعَاية الكُبْرَى ﴾ في بابِ النجاسة . وفَرضَه في إرادةِ التَّطَهُّرِ به . وقيل : لا يَلْزَمُه . وقيل : يَنْزَمُه ؛ إِنْ قِيلَ : إِنَّ إِزالتَها شرطٌ في صِحَّةِ الصَّلاةِ . وهو احْتِمَالُ لَا يَلْزَمُه . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفُروعِ ﴾ . الثَّانيةُ ، لو توضَّأ بماءٍ ثم عَلِمَ لصاحبِ ﴿ الرِّعَاية ﴾ . وأطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفُروعِ ﴾ . الثَّانيةُ ، لو توضَّأ بماءٍ ثم عَلِمَ

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٥٥ .

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِظَهُورٍ ، تَوَضَّأً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَصَلَّى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ وَاحِدَةً .

٧٧ – مسألة ؛ قال : ( وإنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بطاهِرٍ ، تَوَضَّأَ مِن كُلِّ الشرح الكبير واحدٍ مِنْهما وصَلَّى صلاةً واحدةً ) لا نعلم فيه خِلافًا ؛ لأنَّه أَمْكَنَه أداء فرْضِه بيقينٍ مِن غيرِ حَرَجٍ ، فلَزِمَه (١) ذلك ، كما لو كانا طَهُورَيْن فلم

نجاسته ، أعادَ . على الصَّحيحِ من المذهب ، وعليه الأصحابُ ، ونقَله الجماعةُ ، الإنصاف خِلافًا « للرِّعايةِ » ، إنْ لم نَقُلْ : إزالةُ النَّجاسةِ شرْطٌ . قال فى « الفُروع ِ » : كذا قال . الثَّالثةُ ، لو اشْتَبَهَ عليه طاهرٌ بنجس غيرِ الماءِ ، كالمائِعاتِ ونحوِها ، فقال فى « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : حَرُمَ التَّحَرِّى بلا ضرورةٍ . وقالَه فى « الكافِى » عادية تَ

تنبيهات ؛ أحدُها ، ظاهِرُ قولِه : وإنِ اشْتَبَه طاهرٌ بطَهُورٍ ، تَوضَّا مَن كُلِّ واحدٍ منهما . أنَّه يتوضَّأُ وضُوءَيْن كامِلَيْن ؛ مِن هذا وضوءًا كامِلًا مُنْفَرِدًا ، ومِن الآخرِ كذلك . وهو أحدُ الوَجْهِين . وصرَّح بذلك . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « الوَجيزِ » ، و « ابنِ رَزِينِ » ، و « الحاوِي الكبير » ، و ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، و « المُنتَخب » ، و « المُنوِّر » ، و « الأفاداتِ » ، و غيرهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير » ، و « النَّظْم » . وهو ظاهرُ كلامِه (أفي « الهِدايَةِ » ، و « المَدْهَب » ، و « المُدْهَب » ، و « المُدتَخب » ، و « المُدْهَب » ، و « المُدتَخب » ، و « المُدْهَب الأَحْمَدِ » ، و « المُدتَقِ » ، و « المُدتَقب » ، و « المُحَرِّرِ » ، و « المُخرَّرِ » ، و « المُخرَّرِ » ، و « الفائِق » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . قال في « مَجْمَع « « مَجْمَع » ، و « الفائِق » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . قال في « مَجْمَع بِ « مَوْمَع مَوْمَ ، قال في « مَجْمَع بِ » ، و « الفائِق » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . قال في « مَجْمَع بِ « مَعْمَ بَعْرِ » ، و « الفائِق » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . قال في « مَجْمَع بِ

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فلزم » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : « ش » .

يَكْفِه أَحدُهما ، فإنِ احتاجَ إلى أحدِ الإِناءَيْن للشُّربِ تَحرَّى وتَوضَّأُ بالطَّهورِ عندَه ، وتَيَمَّم ليَحْصُلَ له اليقينُ ، واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

البَحْرَيْن » : هذا قولُ أكثرِ الأصحاب . ذكره آخِرَ الباب . والوَجْهُ الثّاني ، أنّه يَتُوضًا وضُوءًا واحِدًا ؛ مِن هذا غَرْفَة ، ومن هذا غَرْفَة . وهو المذهبُ . قال ابنُ تَميم : هذا أصَحُّ الوَجْهين . قالَ في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : يَتُوضًا وُضُوءًا واحدًا في الأَظْهر . قال في « القواعِدِ الأصولِيَّة » ، في القاعِدَةِ السَّادسة عَشْرَة : مذهبنا يتوَضَّأُ منها وضُوءًا واحدًا . وقدَّمه في « الفُروع ب » ، و « مَجْمَع البَحْرين » . وأطلَقَهُما في « القواعدِ الأصولِيَّة » في مؤضع آخر . وتظهر فائدة الحلافِ إذا كان عنده طَهورٌ بيقِين ، فمن يقول : يتوضَّأُ وضوءًيْن . لايُصَحِّحُ الوضوءَ منهما ، ومَن عقول : وُضوءً اواحدًا ؛ مِن هذا غَرْفَة » ومن هذا غَرْفَة . يُصَحِّحُ الوضوءَ كذلك مع يقول : وُضوءً اواحدًا ؛ مِن هذا غَرْفَة » ومن هذا غَرْفَة . يُصَحِّحُ الوضوءَ كذلك مع الطَّهورِ المُتَيَقَّنِ . الثَّاني ، ظاهرُ قولِه : توضَاً . أنَّه لا يتَحَرَّى ، وهو صَحيح ، وهو المنهورُ المُتيقَنِ . الثَّاني ، ظاهرُ قولِه : توضاً . أنَّه لا يتَحَرَّى ، إذا اشْتَبَه الطَّهورُ المُتي طاهرِ غير الماء .

فائدة : لو ترك فرْضَه وتوضًا مِن واحدٍ فقط ، ثم بانَ أنّه مُصِيبٌ ، فعليه الإعادة ، على الصَّحيح من المذهب . وقال القاضى أبو الحسين : لا إعادة عليه . الثّالثُ ، قال ابنُ عُبَيْدان : قال ابنُ عَقِيل : ويَتَخَرَّ جُ في هذا الماءِ أَنْ يَتَوضًا بأيّهما الثّالثُ ، على الرِّواية التي تقولُ بنجاستِه ، شاء ، على الرِّواية التي تقولُ بنجاستِه ، أنّه لا يَتَحَرَّى . انتهى . قلتُ : هذا متعينٌ ، وهو مُرادُ الأصحاب . ومتى حَكَمنا بنجاستِه أو بطَهُورِيَّه ، فما اشْتَبه طاهر بطَهُورٍ ، وإنّما اشْتَبه طَهور بنجِس ، أو بطَهُورٍ مثلِه ، وليسَتِ المسْألَة أ ، فلا حاجة إلى [ ١٦/١ و ] التَّخْرِيح . ومُرادُ ابنِ عقيل إذا كان الطَّاهِرُ مُسْتَعْمَلًا في رَفْعِ الحَدَثِ ، والمسْألَة أُعَمُّ مِن ذلك .

قوله : وصَلَّى صَلاةً واحدةً . وهذا المذهبُ ، سواءٌ قُلْنا : يتوضَّأُ وُضُوءَيْن ،

وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ ، صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبِ صَلَاةً ، الله الم بَعَدُدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلَاةً .

الشرح الكبير

٢٨ - مسألة؛ قال: (وإنِ اشْتَبَهَتْ ثِيابٌ طاهرةٌ بنَجسةٍ، [ ١٢/١ ع صَلَّى في كلِّ ثَوْبِ صلاةً بعَدَدِ النَّجِسِ ، وزادَ صلاةً ) و لم يَجُزِ التَّحرِّي، وهذا قولُ ابن الماجشُون ؛ لأنّه أمْكَنه أداءُ فَرْضِه بيقين مِن غيرِ حَرَجٍ فَلَزِمَه ، كما لو اشْتَبَه الطاهرُ بالطَّهُور ، و كما لو فاتَتْه صلاةً مِن يوم لا يعلمُ عَيْنَها . وقال أبو ثَوْرٍ ، والمُزَنِيُّ : لا يُصلِّي في شيءِ منها . وقال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ : يَتحَرَّى . كَقَوْلِهما في الأوانِي والقِبْلَةِ . والأوَّلُ أَوْلَى . والفرقُ بينَ الثياب والأوانِي النَّجسَةِ مِن وجْهَين ؛ أحدُهما ، أنَّ اسْتِعْمالَ النَّجس في الأواني

أو وُضوءًا واحدًا . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال ابنُ الإنصاف عَقِيل : يصلِّي صلاتَيْن إذا قُلْنا : يَتَوَضَّأُ وُضوءَيْن . قال في « الحاوى الكبير » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرِهما : وليس بشيءٍ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَين » : وهو مُفْضِ إِلَى تُرْكِ الجَزْمِ بِالنِّيَّةِ مِن غيرِ حاجةٍ .

> فائدة : لو احْتَاجَ إلى شُرْبِ تَحَرَّى وشَرِبَ المَاءَ الطَّاهِرَ عَندَهُ ، وتوضَّأُ بالطُّهورِ ثم تيَمَّمَ معه احْتِياطا ، إنْ لم يَجِدْ طَهورًا غيرَ مُشْتَبِهٍ .

> قوله : وإنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيابُ الطاهرةُ بِالنَّجِسةِ ، صلَّى في كلِّ ثوبِ صلاةً بعَدَدِ النَّجس، وَزَادَ صَلَاةً . يعْني ، إذا عَلِمَ عددَ الثِّيابِ النَّجسةِ . وهذا المذهبُ مُطْلقًا . نصَّ عليه . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرُّحِ ِ » ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَين » ، وابنُ مُنجَى ، وابنُ عُبَيْدان في « شُروحِهم » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « الحاوِى الكبير » ، و « التَّسْهيل » ، وغيرهم . وقدَّمَه فيْ « الفَروع ِ » ، و « ابنِ تميم ٍ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » ،

يَتنَجَّسُ به ، ويَمنعُ صِحَّةَ صلاتِه في الحالِ والمَآلِ ، بخلافِ النِّيابِ . الثاني ، أنَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ يُباحُ له الصلاةُ فيه إذا لم يَجِدْ غيرَه ، بخلاف الماءِ النَّجِسِ ، والفرقُ بينَه وبينَ القِبْلَةِ مِن ثلاثةِ أَوْجُهٍ ؛ أحدُها ، أنَّ القِبلةَ يَكثُرُ فيها الاشْتِباهُ . الثاني ، أنَّ الاشْتِباهُ ههنا حَصَل بتَفْرِيطِه ؛ لأنَّه كان يُمْكِنُه تعليمُ النَّجِسِ ، بخلافِ القِبلةِ . الثالثُ ، أنَّ القِبلةَ عليها أدِلَّةٌ مِنَ النَّجومِ وغيرِها ، فيَغلِبُ على الظَّنِّ مع الاجتهادِ فيها الإصابَةُ ، بحيث يَثقَى احتالُ الخطأِ وَهُمًا ضعيفًا ، بخلافِ الثياب .

فصل: فإن لم يَعلمْ عددَ النَّجِسِ ، صَلَّى حتى يَتَيقَّنَ أَنَّه صلَّى في ثوبٍ طاهرٍ ، فإن كَثُرَ ذلك وشَقَّ ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : يَتحَرَّى في أَصَحِّ الوجهَيْن ؛ دَفْعًا للمَشقَّةِ . والثاني ، لا يَتحَرَّى ؛ لأنَّ هذا يَنْدُرُ جِدًّا ، فأُلحِقَ بالغالِب(١) .

الإنصاف

و « الفائقِ » ، و « تَجْريدِ العِنايةِ » ، وغيرهم . وهو من المُفْرداتِ . وقيل : يَتَحَرَّى مع كثرةِ النِّيابِ النَّجِسةِ للمَشَقَّةِ . اختارَه ابنُ عَقِيلِ ؛ قال فى « الكافِى » : وإنْ كَثُرَ عددُ النَّجِس ، فقال ابنُ عَقِيلِ : يصلِّى فى أَحَدِها بالتَّحَرِّى . انتهى . وقيل : يَتَحَرَّى سواءٌ قلَّتِ النِّيابُ أو كَثُرَتْ . قالَه ابنُ عَقِيلِ ، فى « فُنونِه » ، و « مُناظراتِهِ » . واختارَه الشيخُ تقِى الدِّين . وقيل : يصلِّى فى واحدٍ بلا تحرِّ ، وفى الإعادةِ وَجْهان . قال فى « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ أَنَّ هذا فيما إذا بانَ طاهِرًا . وقال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وقيل : يكرِّرُ فِعْلَ الصَّلاةِ الحاضرة ، كلَّ مَرَّةٍ فى أَوْبِ منها بعددِ النَّجِس ، ويزيدُ صلاةً . وفرض المسألة فى « الكافِى » ، فيما إذا أمْكَنَه الصَّلاةُ فى « الكافِى » ، فيما إذا

<sup>(</sup>١) في م : « للغالب » .

فصل: فإن سَقَط على إنسانٍ مِن طريقٍ ماءٌ ، لم يَلْزَمْه السُّوالُ عنه ، قال صالح : ما ألتُ أبى عن الرجلِ يَمُرُّ بموضع فيقُطُرُ عليه قَطْرَةٌ أو قطررة أن ؟ فقال : إنْ كان مَخْرَجًا - يعنى خلاءً - فاغْسِلْه ، وإن لم يكنْ

الإنصاف

فوائد ؛ إحْداها ، لو كَثُرَ عددُ النِّيابِ النَّجِسَةِ ولم يَعْلَمْ عَدَدَها ، فالصَّحيحُ من المُذهب ، أنَّه يصلِّى حتى يَتَيَقَّنَ أنَّه صلَّى فى ثَوْبِ طاهرٍ . ونقَل فى «المُغْنِى» وغيرِه ، أنَّ ابنَ عَقِيلِ قال : يَتَحَرَّى فى أَصَحِّ الوَجْهَين .

تنبيه : مَحَلُّ الحِلاف ، إذا لم يكُنْ عندَه ثَوْبٌ طاهرٌ بيَقين ، فإن كان عندَه ذلك ، لم تصبحُ الصَّلاةُ في القيابِ المُشْتَبِهَةِ . قالَه الأصحابُ . وكذا الأمْكِنَةُ . الثَّانيةُ ، قال الأصحابُ : لا تصبحُ إمامَةُ مَنِ اشْتَبَهَتْ عليه الثِّيابُ الطاهرةُ بالنَّجِسةِ . الثالثةُ ، قال الأصحابُ : لا تصبحُ إمامَةُ مَنِ اشْتَبَهَتْ عليه الثِّيابُ الطاهرةُ بالنَّجِسةِ . الثالثةُ ، لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بأَجْنَبِيَّةٍ ، لم يَتَحَرَّ للنِّكاحِ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وقيل : يَتَحَرَّى في عشرةٍ . وله النِّكاحُ من قبيلةٍ كبيرةٍ وبَلْدةٍ . وفي لُزُومِ التَّحَرِّى وَجُهان . وأَطْلَقَهما في « الفُرُوعِ » ، و « ابنِ تميمٍ » ، و « الرِّعايتين » ، و « الحاوِى الصَّعير » ، و « القواعد الأصوليَّة » ؛ ( احدُهما ، يَجوزُ مِن غيرِ تَحَرِّ . وَهُو الصَّعير » ، و « القواعد الأصوليَّة » ؛ ( احدُهما ، يَجوزُ مِن غيرِ تَحَرِّ . وَهُو وغيرِهم ، وقَدَّمَه ابنُ عُبَيْدان ، و المُعْنى » ، و « الفائقِ » : لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بنِساءِ الصَّعيم مِنَ المَدهبِ ، عَرْ المِائَةِ : إذا اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بنِساءِ أَهْلِ مِصْ وهو بعيدً . انتهى . وقال في القاعدةِ السَّادسةِ بعدَ المِائَةِ : إذا اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بنِساءِ أَهْلِ مِصْ ، حازَ له وقال في القاعدةِ السَّادسةِ بعدَ المِائَةِ : إذا اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بنِساءِ أَهْلِ مِصْ ، حازَ له وقال في القاعدةِ السَّادسةِ بعدَ المِائَةِ : إذا اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بنِساءِ أَهْلِ مِصْ ، حازَ له

<sup>(</sup>۱) أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد هو أكبر أولاده، وكان سخيا، سمع من أبيه مسائل محتبرة، وولى القضاء، مولده سنة ثلاث ومائتين، ووفاته سنة ست وستين ومائتين طبقات الحنابلة ١٧٣/١ –١٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ( ط ، ، ( ش ) .

الشرح الكبير مَخْرَجًا فلا تَسأَلْ عنه ؛ فإنَّ عُمَرَ ، رَضِي الله عنه ، مَرَّ هو وعمرُو بنُ العاصِ على حَوْضٍ ، فقال عمرٌو : يا صاحبَ الحوض ، أتَردُ على حوضِكَ السِّباعُ ؟ فقال عمرُ : يا صاحبَ الحوض لا تُخْبِرْنا ، فإنَّا نَرِدُ عليها ، وتَرِدُ علينا . رواه مالِكٌ في « المُوطَّأُ »<sup>(١)</sup> . فإن سَأَلَ ، فقال ابنُ عَقِيل : لا يَلْزَمُ المَسْئُولَ رَدُّ الجواب ؛ لَخَبَرِ عمر . قال شيخُنا : ويَحتَمِلُ أَن يَلْزَمه ؟ لأنَّه سُئل عن شَرطِ الصلاةِ ، فلَزمَه الجوابُ ، كما لو سُئل عن القِبْلَةِ . وخَبَرُ عُمَرَ يَدُلُّ على أَنَّ سُؤْرَ السِّباعِ طاهرٌ . واللهُ أعلمُ (١) .

الإنصاف الإقدامُ على النِّكاحِ ، ولا يَحْتاجُ إلى التَّحَرِّي ، على أَصَحِّ الوَجْهَين ، وكذا لو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بلَحْمِ أَهْلِ مِصْرِ أَو قُرْيَةٍ . وقال في القاعدةِ التَّاسعةِ بعدَ المِائَةِ : لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُه بعدَدٍ محصورٍ من الأَجْنَبِيَّاتِ ، مُنِعَ من التَّزَوُّ جِ بِكُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ ، حتى يَعلَمَ أُخْتَه مِن غيرِها . انتهى . وقدَّمَ في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، أنَّه لا يجوزُ حتى يَتَحَرَّى . ولو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بمُذَكَّاةٍ وجَبَ الكَفُّ عنهما ، ولم يَتَحَرَّ مِن غير ضرورة . والحرامُ باطِنُ المَيْتَةِ في أَحَدِ الوَجْهَينِ . اختارَه الشيخُ تقِيُّ الدِّينِ . والوَجْهُ الثَّاني ، هما . اخْتارَه المُصَنِّفُ . قال في « الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ من جوازِ التَّحَرِّي في ا اشْتِبَاهِ أُخْتِه بأَجْنَبيَّاتٍ مِثْلُه في المَيْتَةِ بالمُذَكَّاةِ . قال أحمدُ : أمَّا شَاتان لا يجوزُ التَّحَرِّي ، فأمَّا إذا كَثُرْنَ ، فهذا غيرُ هذا . ونقَل الأثْرَمُ أنَّه قيل له : فتَلَاثَةٌ ؟ قال : لا أَدْرِي . الرَّابِعَةُ ، لا مَدْخَلَ للتَّحَرِّي في العِتْقِ والصَّلاةِ . قالَه ابنُ تَميم وغيرُه .

<sup>(</sup>١) في باب الطهور للوضوء ، من كتاب الطهارة . الموطأ ٢٣/١ ، ٢٤ ، ورواه الدارقطني ، في : باب الماء المتغير ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٣٢/١ . (٢) المغنى ١/٨٨ .

كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ ، وَلَوْ كَانَ ثَمِينًا ؛ كَالْجَوْهَر ، وَنَحْوهِ ،....

## بابُ الآنية

الشرح الكبير

قال ، رحمه الله : (كُلُ إِناءٍ طاهِرٍ يُباحُ اتِّخاذُه واسْتِعْمالُه ولَو(١) كان ثَمِينًا ، كالجَوْهَرِ ونَحْوِه ) وجملةُ ذلك أنَّ جميعَ الآنِيَةِ الطاهرةِ مُباحٌ اتِّخاذُها واسْتِعمالُها ، سواءٌ كان ثَمِينًا ؛ كالبِلَّوْرِ(١) والياقُوتِ والزُّمُرُّدِ ، أو ليس بَثِمِينٍ ؛ كالعَقِيقِ والخَشَبِ والخَرَفِ والحِجارَةِ والصَّفْرِ ١) والحديدِ والأَدَم ونحوِه ، في قول عامَّةِ أهلِ العلم ، إلَّا

## بابُ الآنِيَةِ

الإنصاف

تنبيه: يُسْتَثْنَى من قولِه: كُلُّ إِناءِ طَاهِرٍ يُباحُ اتَّخَاذُه وَاسْتِعْمَالُه. عَظْمُ الآدَمِيِّ ؛ فإنَّه لا يُباحُ اسْتِعْمَالُه، ويُسْتَثْنَى المعْصوبُ ، لكنْ ليس بواردٍ على المُصنَّفِ، ولا على غيرِه ؛ لأنَّ اسْتِعْمَالُه مُبَاحٌ مِن حيثُ الجَمْلَةُ ، ولكنْ عَرَضَ له ما أُخْرَجَه عن أَصْلِه، وهو العَصْبُ .

قوله: يباحُ اتِّخَاذُهُ واسْتِعْمالُه. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، إلَّا أَنَّ أَبَا الفَرَجِ المَقْدِسِيُّ كَرِهَ الوُضوءَ من إناءِ نُحاسٍ ورَصاصٍ وصُفْرٍ . وَالنَّصُّ عَدَمُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا عِبْرةَ بما قالَه . وأبا الوَقْتِ الدِّينَوَرِيُّ كَرِهَ الوضوءَ من

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من : « م » .

<sup>(</sup>٢) فى البلور لغتان : كسر الباء مع فتح اللام مثل سنور ، وفتح الباء مع ضم اللام وهى مشدودة فيهما مثل

سور . (٣) الصفر : النحاس .

الإنصاف

[ ١٣/١ و ] أنَّه رُوِى عن ابن عُمَرَ أنَّه كَرِه الوُّضوءَ في الصُّفْرِ والنُّحاس والرَّصاصِ ، وما أشْبَهَه . واحتارَ ذلك أبو الفَرَجِ المَقْدِسِيُّ ؛ لأنَّ الماءَ يَتغيَّرُ فيها ، وقال : ورُوِي أنَّ المَلائِكَةَ تَكرَهُ ريحَ النُّحاس . وقال الشافعيُّ في أحدِ قولَيْه : مَا كَان ثَمينًا ، لنَفِاسَةِ جَوْهَرِه ، فَهُو مُحرَّمٌ ؛ لأنَّ فيه سَرَفًا وخُيَلاءَ ، وكسْرَ قلوبِ الفقراءِ ، أَشْبَهَ الأَثْمانَ ، ولأَنَّ تَحريمَ آنيةِ الذَّهب والفضَّةِ تَنبِيةٌ عَلَى تَحرِيمٍ مَا هُو أَنفَسُ مَنهُمَا . وَلَنَا ، مَا رُوَى عَبْدُ اللهِ بِنُ زيدٍ ، قال : أتانا رسولُ اللهِ عَلِيْظِيُّهُ ، فأخْرَجْنا له ماءً في تَوْرِ<sup>(١)</sup> مِن صُفْر فَتَوَضَّأَ . رواه البُخاريُّ (٢). وعن عائشةَ قالتْ : كنتُ أَغْتَسِلُ أَنا ورسولُ الله عَلَيْتُكُم فَى تَوْرٍ مِن شَبَهٍ (٢) . رواه أبو داود (١) . وأمَّا آنِيَةُ الجواهِرِ فلا يَصحُّ قياسُها على الأثْمانِ لوجهَيْنِ ؛ أحدُهما ، أنَّ هذا لا يَعِرفُه إلَّا خَواصُّ الناس ، فلا تَنكُسِرُ قلوبُ الفقراءِ لكَوْنِهِم لا يَعرِفُونَه . الثاني ، أنَّ هذه

إناءٍ ثَميٰنٍ ، كَبِلُّورٍ ، ويَاقُوتٍ . ذكَرَه عنه ابنُ الصَّيْرَفِيُّ \* . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾: يَحْتَمِلُ الحديدُ وَجْهَيْن .

<sup>(</sup>١) لتور: إناء يشرب فيه.

<sup>(</sup>٢) في : باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ٦١/١ . كما أخرجه مسلم ، في : باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ ، من كتاب الطهارة ، عن عبد الله بن زيد ، و لم يذكر فيه تورا من صفر . صحيح مسلم ٢١٠/، ٢١١. وأبو داود ، في : باب الوضوء في آنية الصفر ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٣/١ . وابن ماجه ، في : باب الوضوء بالصفر ، من كتاب الطهارة . سنن

<sup>(</sup>٣) الشبه من المعادن : ما يشبه الذهب في لونه ، وهو أرفع الصفر .

<sup>(</sup>٤) في : باب الوضوء في آنية الصفر ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن على بن إبراهيم ، الحراني ، ابن الصيرف ، أبو ركرياً ، ويعرف بابن الجيشي ، برع في المذهب ودرس وناظر وأفتى ، له تصانيف عدة ، ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وتوفى سنة ثمان وسبعين وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٩٥/٢ .

إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْمُضَبَّبَ بِهِمَا ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا اللَّهَ وَالنَّسَاءِ . وَالنِّسَاءِ .

الشرح الكبير

الجواهِرَ لِقِلَّتِها ، لا يَحصُلُ اتِّخاذُ الآنيةِ منها إِلَّا نادِرًا ، ولو اتَّخِذَتْ كانت مَصُونَةً ، لا نُسْتَعْمَلُ ولا تَظهَرُ غالبًا ، فلا تُفضِى إباحَتُها إلى اسْتِعْمالِها ، بخلافِ آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ ، فإنَّها في مَظِنَّةِ الكَثْرةِ ، فكان التَّحريمُ مُتعلِّقًا بالمَظِنَّةِ ، فلم يَتجاوزُه ، كما تَعلَّق حكمُ التَّحريمِ في اللباسِ بالحريرِ ، ولو وجازَ استعمالُ القَصَبِ مِن الثيابِ وإن زادتْ قِيمَتُه على قيمةِ الحريرِ ، ولو جعلَ فصَ خاتَمِه جَوهَرةً ثَمِينةً ، جازَ ، ولو جَعلَه ذَهبًا ، لم يَجُزْ .

٢٩ – مسألة ؛ قال : ( إلا آنِيَة الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، والمُضَبَّبَ بِهِما ، فإنَّه يَحْرُمُ اتِّخاذُها واسْتِعْمالُها على الرِّجالِ والنِّساءِ ) قال شيخُنا ، رحمه اللهُ<sup>(۱)</sup> : لا يَختَلِفُ المذهبُ ، فيما عَلِمْنا ، في تحريم اتِّخاذِ آنيةِ الذهبِ

قوله: إلَّا آنِيَةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ ، والمُضَبَّبِ بهما ، فإنَّه يَحْرُمُ اتِّخَاذُها . وهذا الإنصاف المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطع به أكثرُهم ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، وصاحبُ (الهِدَايَةِ » ، و « الخِصالِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغنِى » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُمنوِّرِ » ، وابنُ مُنجَى و « المُستَقْعِبِ » ، وابنُ رَزِينِ ، وابنُ مُنجَى و « المُمنوِّرِ » ، وابنُ مُنجَى في « شَرْحِهما » ، وغيرُهم . قال المُصنِّفُ : لا يختلِفُ المذهبُ ، [ ١٦/١ ظ ] في « شَرْحِهما » ، و غيرُهم . قال المُصنِّفُ : لا يختلِفُ المذهبُ ، و الفُروعِ » ، في ما عَلِمْنا ، في تَحْرِيم اتِّخاذِ آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّة . وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « المُعرَّرِ » ، و « النَّظُم » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الفائِقِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « الشَّرِح » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . وعنه ، يجوزُ البَحْرَيْن » ، و « الشَّرِح » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . وعنه ، يجوزُ التَّخاذُها . وذكرَها بعضُ الأصحاب وَجْهًا في المذهب . وأطلَقَهما في

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٠٣/١ .

والفضة ، وحُكِى عن الشافعيِّ إباحَتُه ؛ لتَخْصِيصِ النَّهْيِ بالاستعمالِ ، ولأنّه لا يَلزَمُ مِن تحريم الاستعمالِ تحريمُ الاتِّخاذِ ، كما لو اتَّخذَ الرجلُ ثيابَ الحريرِ ، وذكره بعضُ أصحابِنا وجهًا في المذهبِ . ولَنا ، أنَّ ما حَرُمَ السّعمالُه مُطلقًا ، حَرُمَ اتِّخاذُه على هَيْءةِ الاستعمالُ كالمَلاهِي ، وأمّا ثيابُ الحِيرِ ، فإنّها تُباحُ للنِّساءِ ، وتُباحُ التِّجارةُ فيها ، فحصَلَ الفرقُ ، وأمّا ثيابُ تحريمُ استِعمالِها فهو قولُ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم أبو حنيفة ، ومالكُ . وعن مُعاوِية بنِ قُرَّةُ أَنّه قال : لا بأش بالشُّربِ مِن قَدَح فضَّةٍ . وعن السَّفعيِّ قولُ ، أنّه قال : لا بأش بالشُّربِ مِن قَدَح فضَّةٍ . وعن السَّفعيِّ قولُ ، أنّه مَكرُوةٌ غيرُ مُحرَّم ؛ لأنّ النَّهْي لما فيه مِن التَّشَبُّهِ الشَّاعِجِم ، فلا يَقتضِي التَّحْرِيمَ . وَلَنا ، ما روَى حُذَيْفَةُ أنَّ النبيَّ عَيِّالِكُ اللهُ عَنْ فَي الدُّنَا وَلَكُمْ في الدَّهَبِ والفِضَّةِ ، ولا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا ، فإنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ » . وعن أُمُّ سَلَمَةَ ، قالت : قال فإنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ » . وعن أُمُّ سَلَمَة ، قالت : قال

الإنصاف

« الحاويَيْن » . وحكى ابنُ عَقِيل فى « الفُصُولِ » عن أبى الحسنِ التَّمِيمِى ، أَنَّه قال : إذا اتَّحَذَ مِسْعَطًا (٢) ، أو قِنْديلًا ، أو نَعْلَيْن ، أو مِجْمَرةً ، أو مِدْخَنةً ، ذَهَبًا أو فِضَّةً ، كُرِهَ و لم يَحْرُمُ . ويَحْرُمُ سَرِيرٌ وكُرْسِى " . ويُكْرَهُ عملُ نُحَفَّيْنِ مَن فِضَّةٍ ولا يَحْرُمُ كالنَّعْلَيْن . ومنَعَ مِن الشَّرَبَةِ والمِلْعَقَةِ . قال فى « الفروع ِ » : كذا حَكاه ، وهو غريبٌ . قلت : هذا بعيدٌ جدًّا ، والنَّفْسُ تأبَى صِحَّةَ هذا .

قوله : واسْتِعمالُها . يعنى ، يَحْرُمُ اسْتِعْمالُها . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، وأكْثَرُهم قطَع به . وقيل : لا يَحْرُمُ اسْتِعْمالُها ، بل يُكْرَهُ .

<sup>(</sup>۱) معاوية بن قرة بن إياس ، المزنى ، البصرى ، أبو إياس . تابعى ثقة ، توفى سنة ثلاث عشرة ومائة . تهذيب التهذيب • ۲۱۲، ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢) المِسْعَطُ: وعاء السُّعوط، وهو الدواء يدخل في الأنف.

ر ١٣/١ ط ] رسولُ الله عَلَيْكُم : « الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجُرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . متَّفَقٌ عليهما(١١) . فتَوَعَّد عليه بالنَّار ، فدَلَّ على تَحْريمِه . ولأنَّ في ذلك سَرَفًا ونُحيَلاءَ وكَسْرَ قلوب الفقراء . دَلَّ الحديثان على تحريم الأكل والشرب، فكذلك الطهارةُ وسائِرُ الاستعمالِ(٢) . ولأنَّه إذا حَرُمَ في غير العبادةِ ففيها أَوْلَى ، ولا فَرْقَ في ذلك بينَ الرجالِ والنساء ؛ لعُمُوم النَّصِّ والمعنى فيهما ، وإنَّما أبيحَ التَّحَلَّى في حقِّ المرأةِ لحاجَتِها إلى التَّزَيُّن للزُّوجِ ، وهذا يَخْتَصُّ الحَلْي ، فاختَصَّتِ الإباحةُ به ، وكذلك المُضَبَّبُ (٣) بهما ، فإن كان كثيرًا فهو مُحرَّمٌ بكلِّ حالٍ ، ذهبًا كان أو فِضَّةً ، لحاجةٍ أو غيرها . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : هو مُباحِّ ؛ لأنَّه تابعٌ للمُباحِ ، أَشْبَهَ اليَسِيرَ . وَلَنا ما روَى ابنُ

قلتُ : وهو ضعيفٌ جدًّا . قال القاضي في « الجامِع ِ الكبير » : ظاهرُ كلام الإنصاف الحِرَقِيِّ ، أَنَّ النَّهْيَ عن اسْتِعْمالِ ذلك نَهْي تَنْزيهٍ ، لا تَحْريم . وجزَم في « الوَجيزِ » بصِحَّةِ الطهارةِ منهما مع قولِه بالكراهة .

<sup>(</sup>١) أخرجهما البخاري ، في : باب الأكل في إناء مفضض ، من كتاب الأطعمة ، وفي : باب الشرب في آنية الذهب ، وباب آنية الفضة ، من كتاب الأشربة ، وفي : باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٩٩/٧ ، ١٤٦ ، ٩٩٣ . ومسلم ، في : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ..إلخ ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ١٦٣٤/٣ ، ١٦٣٥ ، والنسائي ، في : باب النهي عن لبس الديباج ، من كتاب الزينة . المجتبي ١٧٥/٨ . وابن ماجه ، في : باب الشرب في آنية الفضة ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١٣٠/٢ . والدارمي ، في : باب الشرب في المفضض ، من كتاب الأشربة . سنن الدارمي ١٢١/٢ . والإمام مالك ، في : باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، من كتاب صفة النبي عليه . الموطأ ٩٢٤/٢ ، ٩٢٥ . والإمام أحمد ، في : T.7 . T. & . T. Y . T. Y . A./7 . TT1/1

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأعمال ».

<sup>(</sup>٣) المضبب : ما صنعت له ضبة من حديد أو صُفْر أو غيرهما يُشْعَب به .

## فَإِنْ تَوَضًّا مِنْهُمَا ، فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ،

الشرح الكبير

عمر ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ إِنَاءٍ فِي مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ إِنَاءٍ فِي مَنْ ثَنِي مَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . رَواه الدَّارَقُطْنِيُّ (' ) . ولأنّ فيه سَرَفًا وخُيلاءَ ، أَشْبَهَ الصُّفْرَ الخالِصَ ، وفارَقَ اليسيرَ ، فإنّه لا يُوجَدُ فيه المعنى المُحَرَّمُ .

• ٣ - مسألة ؛ قال : ( فإنْ تَوضَّا منهما أو اغْتَسَلَ ، فهل تَصِحُّ طَهَارَتُه ؟ على وَجْهَيْن ) أحدُهما ، تَصِحُّ طَهَارَتُه ، اخْتارَه الْخِرَقِيُّ ، وهو قولُ أصْحابِ الرَّأِي ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ فِعْلَ الطَّهَارَةِ وماءَها لا يَتَعَلَّقُ بشيءٍ مِن ذلك ، أشبه الطهارة في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ . والثاني ، لا تَصِحُّ . اختارَه أبو بكرٍ ؛ لأنَّه اسْتَعْمَل المُجَرَّم في العبادةِ ، فلم تَصِحَّ ، كما لو صلّى في دارٍ مَعْصُوبَةٍ . والأَوَّلُ أصحُّ . ويُفارِقُ العبادةِ في الدارِ المعصوبةِ ؛ لأنَّ القِيامَ والقُعُودَ والرُّكُوعَ والسَّجُودَ في الدارِ المعصوبةِ مُحَرَّمٌ ، وهي أفعالُ الصلاةِ ، وأفعالُ الوُضُوءِ مِن العَسْلِ الدارِ المعصوبةِ مُحَرَّمٌ ، وهي أفعالُ الصلاةِ ، وأفعالُ الوضُوءِ مِن العَسْلِ

الإنصاف

قوله: فإن توضاً منهما فهل تصبحُ طَهارَتُه ؟ على وَجْهَيْن . وهما رِوايتان . وأَطْلَقَهُما في « الهِدايَةِ » ، و « خِصالِ ابنِ البَنّا » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الكَافِي » ، و « التُلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النّظْمِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « ابنِ تَميم » ، و « ابنِ عُبيْدان » ، وغيرهم ؛ أحَدُهما ، تَصِحُّ الطّهارةُ منها . وهو المذهبُ . قطع به الخِرَقُ ، وصاحبُ « الوّجيزِ » ، و « المُنتَّخبِ » ، و « المُنتَّخبُ » ، و « المُنتَّخبِ » ، و « المُنتَّخبُ » و « المُنتَّذِ » و « المُنتَّخبُ » و « المُنتَّذِ » و « المُنتَّذِ

<sup>(</sup>١) في : باب أواني الذهب والفضة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٤٠/١ .

والمَسْحِ ليس بمُحَرَّم ؛ إذ ليس هو اسْتِعْمالًا للإِناءِ ، وإنّما يَقعُ ذلك بعدَ رفع الماءِ مِن الإِناءِ وفَصْلِه عنه ، فهو كالو اغْتَرَفَ بإناءِ فِضَةٍ في إناءِ غيرِه وتَوَضَّا منه . ولأنّ المكانَ شَرْطٌ في الصلاةِ لا يُمكِنُ وُجُودُها إلّا به ، والإِناءُ ليس بشرْطٍ ، فهو كالوصلي وفي يَدِه خَاتَمُ ذَهَب . فإن جَعَل آنِيةَ والإِناءُ ليس بشرْطٍ ، فهو كالوصلي وفي يَدِه خَاتَمُ ذَهَب . فإن جَعَل آنِية الدَّهَب مَصَبًّا لماء الوُضُوءِ والغُسْل ، يقعُ فيه الماء المُنْفَصِل عن العُضْوِ ، وحَعَل الذي يقعُ في الآنِيةِ قد رَفَع الحَدَثَ ، فلم صحَّ الوُضوء ؛ لأنَّ المُنفصِل الذي يقعُ في الآنِيةِ قد رَفَع الحَدَثَ ، فلم يَنْطُل بوُقوعِه في الإِناءِ ، ويَحْتَمِل أَنْ تكونَ كالتي قبلَها ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ ؛ يَنظُل بوقوعِه في الإِناءِ ، ويَحْتَمِل أَنْ تكونَ كالتي قبلَها ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنّ الفَحْرَ والخُيلاءَ وكَسْرَ قلوبِ الفقراءِ حاصِلُ ههُنا قبلَ وصولِ الماءِ التي قبلَها ، بل هو ههُنا أَبْلَغُ ، وفِعْلُ الطَّهارةِ يَحْصُلُ ههُنا قبلَ وصولِ الماءِ الني قبلَها ، بل هو ههُنا أَبْلَغُ ، وفِعْلُ الطَّهارةِ يَحْصُلُ ههُنا قبلَ وصولِ الماءِ إلى الإِناءِ ، وفي التي قبلَها بعدَ فَصْلِه عنه ، فهي مِثْلُها في المعنى ، وإن افْتَرَقا في الصُّورة .

فصل : فإن تَوَضَّأَ بماءٍ مَغْصُوبٍ ، فهو كالوصَلَّى فى ثوبٍ مغْصُوبٍ ، لا تَصِحُّ فى أَصَحِّ() الوَجْهَيْن ، ووَجْهُه ما يَأْتَى فى بابه .

عُبْيَدان »، و « تَجْريدِ العِنايَة »، وابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه »، والحارِثُ ذَكَرَه فى الإنصاف الغَصْب ، و غيرهم . وقدَّمَه فى « الفُروع » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِيَش » ، وابنُ رَزِين فى « شَرْحِه » . ولكنَّ صاحِبَ « الوَجيزِ » جزَم بالصِّحَّةِ مع القوْلِ بالكَراهةِ ، كما تَقَدَّمَ . والوَجْهُ الثَّانى ، لا تصِحُّ الطهارةُ منها . جزَم به ناظِمُ اللَّمُورَداتِ » . وهو منها . واختارَه أبو بكرٍ ، والقاضى أبو الحسينِ ، والشيخُ تَقِىُ الدِّين . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : لا تصِحُّ الطهارةُ منها فى المَحْرَيْن » : لا تصِحُّ الطهارةُ منها فى أصَحِّحه ابنُ عَقِيل فى « مَذْكِرَتِه » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أحد ».

المقنع

إِلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِنَ الْفِضَّةِ ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ ، وَنَحْوِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهَا ،إِذَا لَمْ يُبَاشِرْهَا بِالْإِسْتِعْمَالِ .

الشرح الكبير

٣١ – مسألة؛ قال: (إلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ [١/٤/١] يَسِيرَةً مِن الفِضَّةِ ، كَتَشْعِيبِ القَدَحِ ، فلا بَأْسَ بها إذا لم يُباشِرْها بالاسْتِعْمالِ ) ومِمَّن رَخَّص في ضَبَّةِ الفِضَّةِ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ (١) ، ومَيْسَرَةُ (١) ، وطاؤس (٣) ، والشافعيُ ،

الإنصاف

فائدة : الوضوءُ فيها كالوُضوءِ منها ، ولو جعَلَها مَصَبًّا لِفَضْلِ طهارَتِه ، فهو كالوضوءِ منها ، على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ ، والرِّوايتَيْن . قالَه فى « الفُروع ِ » ، وغيره . وعنه ، لا تصِحُّ الطهارةُ هنا .

فائدتان ؛ إحداهما ، حُكْمُ المُمَوَّهِ والمَطْلِيِّ والمُطَعَّمِ والمُكَفَّفِ ، ونحوِه بأَحدِهما كالمُصْمَتِ ، على الصَّحيحِ مِن المَدهب . وقيل : لا . وقيل : إنْ بَقِى لونُ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ . وقيل : واجْتمَعَ منه شيءٌ إذا حُكَّ ، حَرُمَ ، وإلَّا فلا . قال أَحمُدُ : لا يُعْجِبُنِي الحَلَقُ . وعنه ، هي من الآنِيةِ . وعنه ، أكْرَهُها . وعند القاضى وغيرِه هي كالضَّبَة . الثَّانيةُ ، حُكْمُ الطَّهارةِ من الإناءِ المُعْصوبِ حُكْمُ الوُضوءِ من آنِيَةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ ، خِلافًا ومذهبًا ، وعدَمُ الصِّحةِ منه مِن مُفْرداتِ المذهب . قال نظمُ « المُفْرَداتِ المذهب . قال نظمُ « المُفْرَداتِ » ، وغيرُه : وكذا لو اشْتَرَى إناءً بثَمَنِ مُحَرَّمٍ .

قُوله : إِلّا أَن تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرةً من الفِضَّة . اسْتَثْنَى للإِباحَةِ مسْأَلَةً واحدةً لكنْ بشُروط ؛ منها ، أَنْ تَكُونَ ضَبَّةً ، وأَنْ تَكُونَ يسِيرةً ، وأَنْ تَكُونَ للجَاجَةِ . ولم يَسْتَثْنِها المُصَنِّفُ لكنْ في كلامِه أَوْمَأَ إليها . وأَنْ تَكُونَ مِن الفِضَّةِ . ولا خِلاف في جوازِ ذلك ، بل هو إجْماعٌ بهذه الشُّروطِ ، ولا يُكْرُهُ على الصَّحيحِ من المذهب .

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله سعيد بن جبير الوالبي ، مولاهم ، التابعي الفقيه المفسر ، قتله الحجاج سنة خمس وتسعن . العبر ١١٢/١ .

 <sup>(</sup>۲) أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الطهوى الكوفى صاحب راية على ، ثقة . تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٨٧ .
 (٣) أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليمانى الجندى ، من فقهاء التابعين ، وكان جليلا ، توفى بمكة حاجا سنة ست ومائة . طبقات الفقهاء ، للشيرازى ٧٣ ، العبر ١ /١٣٠ ، ١٣١ .

وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وأصحابُ الرَّأْيِ ، وإسحاقُ ، وقال : قدوَضَع الشرح الكبير عمرُ بنُ عبد العزيزِ فاه بينَ ضَبَّتَيْنِ . وكان ابنُ عمرَ لا يشرَبُ مِن قَدَحٍ فيه فضَّةٌ ولا ضَبَّةٌ . وكرهَ الشُّربَ في الإِنَاءِ المُفَضَّضِ علىُّ بنُ الحسينِ (') ، وعطاءٌ ، وسالِمٌ (') ، والمُطَلِّبُ بنُ حَنْطَبٍ (") . ونَهَتْ عائشةُ أن يُضبِّبَ

الإنصاف

وقيل: يُكْرُهُ. وأمّا ما يُباحُ من الفِضّةِ والدَّهَبِ فيأتِى بَيانُه في بابِ زكاةِ الأَثْمان. فائدة: في الضّبَّةِ أَرْبَعُ مَسائِلَ ، كُلُّها داخلَةٌ في كلام المُصَنِّفِ في المُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى منه ؛ يسيرة بالشُّروطِ المُتقَدِّمةِ ، فتباحُ . وكثيرة لغيرِ حاجَةٍ ، فلا تُباحُ مُطلقًا ، على الصَّحيح مِن المذهب ، وعليه الأصحابُ ، وجزَمَ به . واختارَ الشيخُ تقيى الدِّين الإباحة إذا كانت أقلَّ ممّا هي فيه . وكثيرة لحاجَةٍ ، فلا تُباحُ على الصَّحيح من المذهب ، وعليه الجُمْهورُ ، وهو ظاهِرُ « المُحَرِّرِ » ، و « المُنتخبِ » ، وغيرهم . قال الزَّرْكشِيُ : و « الوَجيزِ » ، و « المُنتوّرِ » ، و « المُنتخبِ » ، و غيرهم . قال الزَّرْكشِيُ : و « المُنتخبِ » ، و المُستقوعب » ، و « المُنتوعب » ، و « المُنتوعب » ، و « المُنتوعب » ، و « المُنتين » ، و « المُنتؤعب » ، و « المُنتئوي » ، و « المُنتئوين » ، و « المُنتئوين » ، و « الفائِق » ، و « مَجْمَع البَخريْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الخاويَيْن » ، و « الفائِق » ، و « مَجْمَع البَخرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ،

<sup>(</sup>١) يعنى على بـن الحسين بن على بن أبى طالب ، زين العابدين ، روى عن أبيه وعمه الحسن ، وأرسل عن جده ﷺ . تهذيب التهذيب ٧/٣٠٠ ـ ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. من فقهاء التابعين في المدينة، كان إليه الأمر بعد سعيد بن
 المسيب، توفي سنة ست ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي ، تابعي . انظر الكلام في توثيقه في : تهذيب التهذيب ١٠ / ١٧٨ ، ١٧٩ .

الشرح الكبير الآنِيَةَ ، أو يُحَلِّقُها بالفِضَّةِ ، ونحوُه قولُ الحسنِ ، وابنِ سِيرِينَ ، ولعلُّهم كَرهُوا مَا قُصِدَ بِهِ الزِّينَةُ ، أو كان كثيرًا ، فيكونُ قولُهم وقولُ الأوَّلينَ واحدًا ، ولا يكونُ في المسألةِ حلافٌ . فأمَّا اليَسِيرُ كتَشْعِيبِ القَدَحِ وَنَحْوِه ، فلا بَأْسَ به ؛ لما روَى أنسُ بنُ مالِكٍ ، أنَّ قَدَحَ النبيِّ عَلِيُّكُ انْكَسَر ، فاتَّخَذ مكانَ الشُّعْبِ سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ . روَّاه البُخارِيُّ (١). قال القاضي : يُباحُ يَسِيرُ الفِضَّةِ مع الحاجةِ وعَدَمِها . لما ذكرْنا ، ولأنّه ليس فيه

الإنصاف والشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في « شَرْحِ العُمْدَةِ » ، وغيرهم . وقيل : لا يَحْرُمُ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، وهو مُقْتَضَى الْحتيارِ الشيخِ تَقِىِّ الدِّين بطريقِ الأَوْلَى . وأطْلَقَهما في « الفُرُوعِ » ، و « ابنِ تَميم ، . ويَسِيرةٌ لحاجَةٍ ، فلا تُباحُ ، على الصَّحيح من المذهب. نصَّ عليه، وقطَع به في ﴿ الهَدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ فُرُوعِ أَبِي الحسين ﴾ ، و « خِصَالِ ابن البُّنَّا » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرهم . وقدَّمَه ابنُ رَزِين ، وابنُ عُبَيْدان ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » ، و « الحاوِى الكبير » ، والشيخُ تَقِى الدِّين في « شَرْحِ العُمْدَةِ » ، وغيرهم . وهو ظاهِرُ كلامِه في « المُذْهَبِ » ، و « إِدْراكِ الغايَة » ، و « الوَجيزِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنْتَخَبِ » ، وغيرهم . قال في « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » : وإنْ كان التَّصْبِيبُ بالفضَّةِ ، وكان يسيرًا على قَدْرِ حاجَةِ الكَسْرِ فَمُباحٌ . قال النَّاظِمُ : وهو الأُقُوى . [٧/١] و إقال في « تَجْريدِ العِنايَة » : لا تُباحُ اليسيرةُ لزِينةٍ في الأَظْهَرِ . وقيل : لا يَحْرُمُ . الْحَتارَه جماعةٌ من الأصحاب ، قالَه الزَّرْكَشِيُّ ؛ منهم القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، والشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : وتُباحُ اليسيرةُ لغيرِها في

<sup>(</sup>۱) في : باب ما ذكر من درع النبي الله وعصاه .. إلخ ، من كتاب الحمس . صحيح البخاري ١٠١/٤ . وانظر : باب الشرب من قدح النبي علي وآنيته ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى . 124/4

سَرَفٌ ولا خُيلاءُ ، أشبه الصُّفْر ، إلَّا أنَّه كَرِه الحَلْقَة ؛ لأنّها تُسْتَعْمَلُ . وقال أبو الخَطَّاب : لا تُباحُ إلّا لحاجَة ؛ لأنَّ الحَبَر إنَّما وَرَد في تَشْعِيبِ القَدَح ، وهو للحاجة . ومعنى ذلك أن تَدْعُو الحاجة إلى فِعْلِه ، وليس معناه أن لا يَنْدَفِعَ بغيره . ويُكْرَهُ مُباشَرةُ مَوْضِع الفِضَّةِ (١) بالاستعمالِ ؛ لِعَلَّا يكونَ مُسْتَعْمِلًا للفضةِ التي جاء الوعيدُ في اسْتِعْمالِها .

الإنصاف

المنصوص . وقدَّمَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِى الصَّغير » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . وهو ظاهرُ كلام المُصنَّفِ في المُسْتَثْني . وأَطْلَقَهُما في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّر ِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « النشَّرْح ِ » ، و ابنُ تَمِيم ؛ فقال : في اليسير ، لغير حاجَةٍ أو لحاجَةٍ ، أوْجُةً ؛ التَّحْرِيمُ ، والكراهَةُ ، والإباحَةُ . وقيل : فرق بين الحَلْقَةِ ونحوِها وغير ذلك ، فيحُرُمُ في الحَلْقَةِ ونحوِها دونَ غيرِها . واختارَه القاضي أيضًا في بعض كتبِه ، وتقدَّمَ النَّصُّ في الحَلْقَةِ .

تنبيه: فعلى القوْلِ بعَدم التَّحْرِيم يُباحُ ، على الصَّحيح من المذهب . اختاره القاضى ، وابنُ عَقِيل . وجزَمَ به صاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، والشِّرازِئ ، والمُصنِّفُ ف « الكافِي » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرهم . وقيل : يُكْرَهُ . جَزَمَ به القاضى ف « تَعْليقِه » .

فائدة : حَدُّ الكثيرِ ما عُدُّ كثيرًا عُرْفًا ، على الصَّحيحِ من المذهب . وقيل : ما اسْتَوْعَبَ أَحَدَ جوانب الإناء . وقيل : ما لاحَ على بُعْدٍ .

تنبيه : شمِلَ قولُه : والمُضَبَّبَ بهما . الضَّبَّةَ مِن الذَّهبِ ، فلا تُباحُ مُطْلَقًا . وهو الصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الضبة ) .

الإنصاف

وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « الكافِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائِقِ » ، وغيرهم . وقيل : يُباحُ يسيرُ الذَّهَب . قال أبو بكر : يُباحُ يسيرُ الذَّهَب . وقد ذكره المُصنِّفُ في بابِ زكاةِ الأَثْمانِ . وقيل : يُباحُ لحاجَةٍ . واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وصاحبُ « الرِّعايةِ » . وأطلَق ابنُ تَميمٍ في الضَّبَةِ النَّسِيرةِ من الذَّهَبِ الوَجْهَيْن . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين : وقد غَلِطَ طائِفَةٌ مِن الأصحاب ؛ حيثُ حكَث قوْلًا بإباحَةِ يسيرِ الذَّهَبِ ، تَبَعًا في الآنِيةِ عن أبي بكرٍ ، الرَّما قال ذلك في بابِ اللِّباسِ والتَّحلِّي ، وهما أوْسَعُ . وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين أيضًا : يُباحُ الاكتِحالُ بمِيلِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ لأَنَّها حاجَةٌ ، ويُباحانِ لها . اللَّين أيضًا : يُباحُ الاكتِحالُ بمِيلِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ لأَنَّها حاجَةٌ ، ويُباحانِ لها . وقالَه أبو المَعالِي ابنُ مُنَجَّى أيضًا .

قوله: فلا بأسَ بها إذا لم يُبَاشِرْها بالاسْتِعْمال . المُباشَرَةُ تارةً تكونُ لحاجَةٍ ، وإن كانتْ لغيرِ حاجةٍ ؛ فإنْ كانت لحاجةٍ أُبِيحَتْ بلا خلافٍ ، وإن كانتْ لغيرِ حاجةٍ فظاهِرُ كلام المُصنِّفِ هنا التَّحْريمُ ، وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . قال فى « الوَجِيزِ » ، و « الرَّعايَةِ الصَّعْرى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرهم : ولا تُباشِرُ بالاسْتِعْمالِ . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : فحرامٌ فى أصَحِّ الوَجْهَيْن . واخْتارَه ابنُ عَقِيل ، والمُصنِّفُ . انتهى . ولعله أرادَ فى « المُقْنع » . قال الوَجْهَيْن . واخْتارَهُ ابنُ عَبْدُوسٍ . يعنى المُتَقَدِّمَ . وقيل : يُكْرَهُ . وحملَ ابنُ مُنجَى كلامَ المُصنَفِّ عليه . قلتُ : وهو بعيدٌ . وهو المذهبُ . جزَمَ به فى المُعْنِى » ، و « الشَّرْح » ، و « الكافِى » ، و « الهِدايَة » ، و « المُذَهِبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « الخِصالِ » لابنِ البَنَا ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . وقدَّمَه فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وقيل : يُباحُ . وأطْلَقَهُنَّ فى « الفُروع بى ، و « ابنِ تَمِيم » ، و « ابنِ عُبَيْدان » .

فائدة : الحاجَةُ هنا أَنْ يتعَلَّقَ بها غَرَضٌ غَيرُ الزِّينَةِ ، وإنْ كان غيرُه يقومُ مَقامَه ، على الصَّحيحِ من المذهبِ . جزَمَ به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ،

وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأُوانِيهِمْ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ اللهُ الْإِسْتِعْمَالِ ، مَالَمْ أَتُعْلَمْ اللهَ الله نتجاسَتُهَا .

٣٢ - مسألة ؛ قال : (وثيابُ الكُفَّارِ وأوانِيهِم طاهِرَةٌ مُباحَةُ الشر الكبر الاسْتِعْمالِ ، ما لم تُعْلَمْ نَجاسَتُها )والكُفّارُ على ضَرْبَيْن ؛ أهلِ الكتابِ ، وغيرِهم ، فامَا أهلُ الكتابِ ، فيُباحُ أكلُ طعامِهم وشرابِهم ، واستعمالُ آنِيتِهم ،ما لم تُعْلَمْ نَجاسَتُها . قال ابنُ عَقِيلٍ : لا يَحْتَلِفُ الرِّوايةُ في أنّه لا

يَخُرُمُ استعمالُ أوانِيهم ؛ لقَوْلِ الله تِعالَى ﴿ وَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ (١) . وعن عبد الله بنِ مُغَفَّلٍ ، قال : دُلِّى جِرابٌ مِن شَجْمٍ يومَ

لإنصاف

و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و غيرهم . وقدَّمَه « ابن عُبَيْدان » ، و « الكافِي » ، و « اللهِدايَة » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الخِصَالِ » لابنِ البَنَّا ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدوسِ » . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الكبرى » . وقيل : يُباحُ . وأطلقَهُنَّ في « الفُروعِ » ، وقال : في ظاهرِ كلام بعضهم . قال الشيخُ تقِيُّ الدِّين : مُرادُهم أنْ يحتاجَ إلى تلك الصُّورةِ ، لا إلى كوْنِها من ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ، فإنَّ هذه ضَرورَةٌ وهي تُبِيحُ المُفْرَدَ . انتهى . وقيل : متى قَدَرَ على التَّصْبِيبِ بغيرِها لم يَجُزْ أن يُضبِّبَ بها . وهو احْتِمالُ لصاحبِ « النّهايَة » . وقيل : الحَاجَةُ عَجْزُه عن إناءٍ آخَرَ واضْطِرارُه إليه .

قوله: وثِيَابُ الْكُفَّارِ وأُوانِيهِم طَاهَرةٌ ، مُبَاحَةُ الاستعمالِ ، ما لم تُعْلَمْ نَجاسَتُهَا . هذا المذهبُ مُطْلقًا ، وعليه الجمهورُ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا أَظْهَرُ الرِّوايتَيْن . وصحَّحَه في « نَظْمِه » . قال في « تَجْريدِ العِنايَة » : هذا الأَظْهَرُ الرِّوايتَيْن . وصحَّحَه في « نَظْمِه » . قال في « تَجْريدِ العِنايَة » : هذا الأَظْهَرُ . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ » : عليه الأَكْثرون . وجزَمَ به في « الوَجيزِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥

خَيْبَرَ ، فَالْتَزَمْتُه ، وقلتُ : والله لا أُعْطِى أَحدًا منه شيئًا . فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْكُم يَتَبَسَّمُ . روَاه مسلم (() . ورُوِى أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُم أَضَافَه يَهُودِيُّ بِخُبْزٍ وإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (() . من المُسْنَدِ (() . وتَوَضَّأَ عمرُ مِن جَرَّةِ يَصُرُانِيَّةٍ (() . وهل يُكْرَهُ استعمالُ أوانِيهم ؟ على روايَتَيْن ؛ إحداهما ، لا يَصْرانِيَّةٍ (() . وهل يُكْرَهُ استعمالُ أوانِيهم ؟ على روايَتَيْن ؛ إحداهما ، لا

الإنصاف

و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الهِداية » ، و « الخُلاصة » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق » . وقدَّمَه في « الرِّعايتَيْن » ، في الآنِية . وعنه ، كَراهَةُ اسْتِعْمالِها . وأَطْلَقَهُما في « الكافي » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . وقدَّمَ ناظِمُ « الآدابِ » فيها إباحة التِّيابِ ، وقطّع بكراهة اسْتِعْمالِ الأوانِي التي قد اسْتَعْمَلُوها . وعنه ، المَنْعُ من اسْتِعْمالِها مُطْلَقًا . وعنه ، ما وَلِي عَوْراتِهم ، كالسَّراويلِ ونحوهِ لا يُصلِّي فيه . اختارَه القاضي . وقدَّمَه ناظِمُ « المُفْرداتِ » في الكِتابِيِّ ، ففي غيرِه أوْلَي . جزَمَ به في القاضي . وقدَّمَه ناظِمُ « المُفْرداتِ » في الكِتابِيِّ ، ففي غيرِه أوْلَي . جزَمَ به في « الإفاداتِ » فيه . وأطلقَهما في « الكافي » . وعنه ، أنَّ مَن لا تحِلُّ ذَبِيحَتُهم ؛ كالمَجُوسِ وعبَدةِ الأوْثانِ ، ونحوهم ، لا يُسْتَعْمَلُ ما اسْتَعْمَلُوه من آنِيَتِهم إلَّا بعدَ غَسْلِهِ ، ولا يُؤْكَلُ مِن طعامِهم إلَّا الفاكَهةُ ونحوها . اختارَه القاضي أيضًا ، وجزَمَ به في « المُشْهُ » ، و « المُسْتَوْعِب » . وقدَّمَه في « الكافي » . وصَحَحه به في « المُشْهَ » ، و « المُسْتَوْعِب » . وقدَّمَه في « الكافي » . وصَحَحه به في « المُدْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » . وقدَّمَه في « الكافي » . وصَحَحه

<sup>(</sup>۱) فى : باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب ، من كتاب الجهاد ١٣٩٣/٣ . وأخرجه البخارى بمعناه ، فى : باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب من كتاب الخمس ، وفى: باب غزوة خيبر ، من كتاب المغازى ، وفى باب ذبائح أهل الكتاب و شحومها من أهل الحرب وغيرهم ، من كتاب الذبائح . صحيح البخارى المعازى ، ١٢٠/٧ ، ٧٢/٥ .

وأخرجه أبو داود ، فى : باب إباحة الطعام فى أرض العدو ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٢٠/٢ . والنسابى ، فى : باب أكل والنسابى ، فى : باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة ، من كتاب السير . سنن الدارمي ٢٣٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند الطعام قبل أن تقسم الغنيمة ، من كتاب السير . سنن الدارمي ٢٣٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند العدم ، ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) الإهالة : الودك المذاب ، والسنخة : المتغيرة الريح .

<sup>. 111/4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ، في : باب الوضوء بماء أهل الكتاب ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٣٢/١ .

يُكْرَه ؛ لما ذكرنا . والثانية ، يُكْرَهُ ؛ لما روَى أبو ثَعْلَبَةَ الخُشنِيُّ ، قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، إنَّا بأرْضِ قوم أهلِ كتابٍ ، أَفَنَأْكُلُ في آنِيتِهم ؟ فقال رسولُ الله عَيَّلِكُم : ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وإِنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَالا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وإِنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَالْا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وأَقُلُ أَحُوالِ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وكُلُوا فِيهَا » . مَتَّفَقٌ عليه (١) وأقلُ أحُوالِ النَّهْ الكَراهَةُ . ولأنَّهم لا يَتَوَرَّعُون عن النَّجاسةِ ، ولا تَسْلَمُ آنِيتُهم مِنها ، وأَذْنَى ما يُؤثِّرُ ذلك الكَراهَةُ [ ١٤/١ ظ] . وأمَّا ثيابُهم فما لم يَسْتَعْمِلُوه ، أو

الإنصاف

المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبِعَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وابْنُ عُبَيْدان . وأَطْلَقَهُما ابنُ تَمِيم بعنه ، وعنه . وأمَّا ثِيابُهُم فكَثِيابِ أَهْلِ الكتابِ . صرَّحَ به المُصنِّفُ ، ابنُ تَمِيم بعنه ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم . وقدَّمَه المُصنِّفُ هنا . وأَدْخَلَ النِّيابَ في الرِّوايَةِ في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهما . والظَّاهر ، أنَّهما وايتان . ومَنَعَ ابنُ أبي موسى مِن اسْتِعْمالِ ثِيابِهم قبلَ غَسْلِها . وكذا ما سَفَلَ مِن ثِيابِهم أَمْلُ الكتاب . قال القاضي : وكذا مَنْ يأَكُلُ لحْمَ الخِنْزِيرِ مِن أَهْلِ الكتاب ، فقال الكتاب ، وكذا مأ المَيْتَةَ ، أو يَذْبَحُ بالسِّنِ والظُّفْرِ ، فقال : أوانيهم نَجِسَةٌ ، لا يُسْتَعْمَلُ ما اسْتَعْمَلُوه إلَّا بعدَ غَسْلِه . قال الشَّارِحُ : وهو ظاهِرُ كلام أَهمَدَ . قال الخِرَقِيُ في « شَرْحِه » ، وابنُ أبي موسى : لا يجوزُ اسْتِعْمالُ قُدورِ أَهمَد . قال الخِرَقِيُ في « شَرْحِه » ، وابنُ أبي موسى : لا يجوزُ اسْتِعْمالُ قُدورِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب صيد القوس ، وباب ما جاء فى التصيد ، وباب آنية المجوس والميتة ، من كتاب الذبائح . صحيح البخارى ١١٢/ ، ١١٤ ، ١١٧ . ومسلم ، فى : باب الصيد بالكلاب المعلمة ، من كتاب الصيد . صحيح مسلم ١٥٣/٣ . وأبو داود ، فى : باب الأكل فى آنية أهل الكتاب ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٣٢٧/٢ . والترمذى ، فى : باب ماجاء مايؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل ، من أبواب الصيد ، وفى : باب ماجاء فى الانتفاع بآنية المشركين ، من أبواب السير ، وفى : باب ماجاء فى الانتفاع بآنية المشركين ، من أبواب السير ، وفى : باب ماجاء فى آنية الكفار ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى ١٠٢٥٥ ، ١٠٧٥ ، السير ، وبن ماجه ، فى : باب صيد الكلب ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ، فى : باب الشرب فى آنية المشركين ، من كتاب السير ، سنن الدارمى ٢٣٥/٢ ، ٢٣٠ .

الشرح الكبير علا منها ، كالعِمامَةِ ، والثوب الفَوْقانِيِّ ، فهو طاهِرٌ لا بَأْسَ بلُبْسِه ، وما لاَقَى عَوْراتِهِم ، كالسَّراوِيلِ ، ونَحْوِه ، فرُوِى عِن أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَن يُعِيدَ إِذَا صَلَّى فيه . وهذا قولُ القاضي . وكَره أبو حنيفةَ والشافعيُّ لُبْسَ الأزُر والسَّراويلاتِ ، وقال أبو الخَطَّابِ : لا يُعِيدُ ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ ، فلا تَزُولُ(١) بالشَّكِّ . الضَّرْبُ الثاني ، غيرُ أهل الكتاب ، وهم المَجُوسُ ، وعَبَدَةُ الأَوْثانِ، ونحوُهم ، ومَن يَأْكُلُ لحمَ الخِنْزير مِن أهلِ الكتابِ في مَوْضِعٍ يُمْكِنُهم أَكُلُه ، أو يَأْكُلُ المَيْتَةَ ، أو يَذْبَحُ بالسِّنِّ والظُّفْرِ ، فحُكُّمُ ثِيابِهِم حُكْمُ ثيابِ أهلِ الذِّمَّةِ ، عملًا بالأصل ، وأمَّا أوانِيهِم ، فقال أبو الخَطَّابِ: حُكْمُها حكمُ أو انِي أهلِ الكتابِ ، يُباحُ اسْتِعْمالُهاما لم يَتَحَقَّقْ نَجاسَتَها . وهذا مذهبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيُّكُ وأَصحابَه تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ . مَتَّفَقٌ عليه (١) . ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ .

النَّصارَى حتى تُغْسَلَ . وزادَ الخِرَقِيُّ ، ولا أُوانِي طَبْخِهِم ، دُونَ أَوْعِيَةِ الماءِ ، ونحوِها . انتهى . وقيل : لا يُسْتَعْمَلُ قِدْرُ كِتابِيٌّ قبلَ عَسْلِها .

فوائد ؛ إحْدَاها ، حُكمُ أوانِي مُدْمِني الخمْر ومَلاقِي النَّجاساتِ غالِبًا وثِيابِهم ، كَمَنْ لاَ تَحِلُّ ذَبائِحُهم . وحُكمُ ما صَبَغَه الكُفَّارُ حكمُ ثِيابِهم وأوانِيهم . الثَّانيةُ ، بدَنُ الكَافِرِ طَاهِرٌ عَنْدَ جَمَاعَةٍ كَثِيَابِه . واقْتَصَرَ عَلَيْه فَأَهُ الفُروعِ ِ » . وقيل : وكذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَزَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما أخرجه البخاري ، في : باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ، من كتاب الطهارة ، وفى : باب علامات النبوة في الإسلام ، من كتاب المناقب , صحيح البخاري ٩٣/١ ، ٢٣٢/٤ . ومسلم ، ف : باب قضاء الصلاة الفائتة ...، من كتاب المساجد . صحيح مسلم ٤٧٤/١ . والإمام أحمد ، ف : المسند

وَعَنْهُ ، أَنَّ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ، لَا يُسْتَعْمَلُ مَا اسْتَعْمَلُوهُ مِنْ آنِيَتِهِمْ اللهَ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ ، وَلَا يُؤْكِلُ مِنْ طَعَامِهِمْ إِلَّا الْفَاكِهَةُ وَنَحْوُهَا . .

.

الشرح الكبير

وقال القاضى : هى نَجِسَةٌ ، لا يُسْتَعْمَل ما اسْتَعْمَلُوه منها إِلَّا بعدَ غَسْلِه ؛ لحديثِ أَبَى ثَعْلَبَةَ ، ولأَنَّ أُوانِيَهِم لا تَخْلُو مِن أَطْعِمَتِهِم ، و ذَبائِحُهُم مَيْتَةٌ ، فَتَتَنَجَّسُ بها . وهذا ظاهرُ كلام أحمد ، فإنَّه قال في المَجُوسِ : لا يُؤْكُلُ مِن طَعامِهِم إِلَّا الفَاكِهَةُ ؛ لأَنَّ الظاهِرَ نَجاسةُ آنِيتِهم المُسْتَعْمَلَةِ في أَطْعِمَتِهم . ومتى شَكَّ في الإِناءِ ، هل اسْتَعمَلُوه ، أم لا ؟ فهو طاهرٌ ؛ لأنَّ الأصْلَ طهارتُه ، ولا نعلم خلافًا بينَ أهلِ العلم في إباحَةِ لُبْسِ الثوبِ الذي نَسَجَه الكُفَّارُ ، فإن النبيَّ عَلِيلِةً وأصحابَه إنَّما كان لِبَاسُهُم مِن نَسْج الكُفَّارِ ، إلَّا الكُفَّارُ ، فإن النبيَّ عَلِيلِةً وأصحابَه إنَّما كان لِبَاسُهُم مِن نَسْج الكُفَّارِ ، إلَّا والنبية ، أنَّ ابن أبي موسى ذكر في « الإرْشَادِ » في وُجوبِ غَسْلِها قبلَ لُبْسِها رَوايَتَيْن ؛ إحداهما ، لا يَجِبُ ، وهو الصحيحُ ؛ لما ذكرُنا . والثانية ، يَجِبُ ؛ لتَيَقُنِ (١) الطَّهارة . فأمَّا ثِيابُهم التي يَلْبَسُونها ، فأباحَ الصلاة فيها التَّوري يُ ، وأصْحابُ الرَّأِي . وقال مالِكُ في ثوبِ الكافرِ : إن صَلَّى فيه يُعيدُ ، ما دامَ في الوقتِ . ولَنا ، أنَّ الأصلَ الطهارة ، و لم يَتَرَجَّح ِ التَنْجِيسُ فيه ، أَشْبَهَ ما نَسَجَه الكُفَّارُ (١) .

طَعامُه وماوًه . قال ابنُ تَميم : قال أبو الحسين فى « تَمامِه » ، والآمِدىُ : أَبْدانُ الإنصاف الكُفَّارِ وثِيابُهم ومِياهُهم فى الحُكْم واحدٌ ، وهو نصُّ أحمدَ . وزاد أبو الحُسينِ : وطَعامُهم . الثَّالثةُ ، تصِحُّ الصَّلاةُ فى ثِيابِ المُرْضِعَةِ والحائضِ والصَّبِيِّ مع الكَراهَةِ . قدَّمَه فى « مَجْمَعِ البَحْرَين » . وعنه ، لا يُكْرَهُ . وهى تخْرِيجٌ فى

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ليتيقن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الكافر ، .

فصل: وتُباحُ الصلاةُ في ثيابِ الصِّبيانِ والمُربِّياتِ ، وفي ثوبِ المرأةِ الذي تَحِيضُ فيه إذا لم تَتحَقَّقْ نَجاسَتَه ، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ ، وأصْحابِ الرَّأْي ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ صَلَّى وهو حامِلٌ أُمامَة بنتَ أبى العاصِ بنِ الرَّبِيعِ . الرَّأْي ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ يُصلِّى ، فإذا سَجَد وَثَب الحَسَنُ على مُتَّفَقٌ عليه (۱) . وكان النبيُّ عَيِّلَةٍ يُصلِّى ، فإذا سَجَد وَثَب الحَسَنُ على ظَهْرِه (۱) . قال أصحابُنا : والتَّوقِي لذلك أوْلَى ؛ لاحْتِمالِ النجاسةِ فيه . وقد روَى أبو داود (۱) عن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله عَيِّلَةِ لا يُصلِّى في شُعُرِنا ولُحُفِنا . ولُعابُ الصِّبيّانِ طاهِرٌ ، وقد روَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : رَأَيْتُ النبيَّ عَيِّلَةٍ حامِلَ الحُسنَيْنِ بنِ على عاتِقِه [ ١٥/١ و ]، ولُعابُه يَسِيلُ عليه النبيَّ عَيِّلَةٍ حامِلَ الحُسنَيْنِ بنِ على عاتِقِه [ ١٥/١ و ]، ولُعابُه يَسِيلُ عليه (١) .

الإنصاف

« مَجْمَعِ البَحْرَين » ، ومالَ إليه . وأطْلَقَهما ابنُ تميم . وأَلْحَقَ ابنُ أَبَى موسى ثوبَ الصَّبِيِّ بَثُوبِ المَجُوسِيِّ في مَنْعِ الصَّلاةِ فيه قبلَ غَسْلِه . وحكَى في « القواعدِ » في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة ، من كتاب الصلاة ، وفى : باب رحمة الولد وتقبيله ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ١٣٧/١ ، ٨/٨ . ومسلم ، فى : باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة ، من كتاب المساجد . صحيح مسلم ١٩٥٠١ . وأبو داود ، فى : باب العمل فى الصلاة ، من كتاب الصلاة ، من كتاب الصلاة ، من كتاب السهو . المجتبى ١٠/٣ ، ٢١١ . والإمام مالك ، فى : باب الصبايا فى الصلاة ، من كتاب السهو . المجتبى ١٠/٣ . والإمام مالك ، فى : باب جامع الصلاة ، من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطأ ١٠/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ، من كتاب الصلاة ، في سنن النسائي . المجتبي ١٨٢/٢ ، والمسند ،الإمام أحمد ٤٩٤/٣ ، ٦ /٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) فى : باب الصلاة فى شعر النساء ، من كتاب الطهارة ، وفى : باب الصلاة فى شعر النساء ، من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ٨٨/١ ، ١٥٠ . وأخرج نحوه الترمذى ،فى : باب كراهية الصلاة فى لحف النساء ، من أبواب الجمعة وبقية أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ، في : باب اللعاب يصيب الثوب ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ٢١٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٧٩/٢ ، ٤٦٧ .

فصل: ولا يَجِبُ غَسْلُ الثوبِ المَصْبُوغِ فَى حُبِّ الصَّبَّاغِ ('')، مُسْلِمًا كَان أُو كِتَابِيًّا ، أُو كَافرًا ('' . نَصَّ عليه أحمدُ ، عَمَلًا بالأصلِ ، فإن عُلِمَتْ نجاسَتُه طَهُرَ بالغَسْلِ ، وإن بَقِيَ اللَّوْنُ ؛ لقَوْلِه ، عليه السَّلامُ ، فى اللَّم : « المَاءُ يَكْفِيكِ ، وَلا يَضُرُّكِ أَثْرُهُ » . رَواه أبو داودَ (") .

فصل: ويُستَحَبُّ تَخْمِيرُ الأوانِي وإِيكاءُ الأَسْقِيَةِ ؛ لما روَى أَبو هُرَيْرَةَ ، قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَيْلِيَّهِ أَن نُغَطِّي الإِناءَ ، ونُوكِي السِّقاءَ ('' .

٣٣ – مسألة ؛ قال : ( ولا يَطْهُرُ جِلْدُ المَيْتَةِ بِالدِّباغِ ) هذا هو الصحيحُ مِن المَدْهِ ، رُوِى ذلك عن عُمَرَ وابنِه ، وعائشة ، وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ ، رَضِى اللهُ عنهم ؛ لما روَى عبدُ اللهِ عُمَرَ وابنِه ، وعائشة ، وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ ، رَضِى اللهُ عنهم ؛ لما روَى عبدُ اللهِ ابنُ عُكَيْمٍ ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلِتُهُ كَتَبَ إلى جُهَيْنَة : « إِنِّى كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ ، فإذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا فِي جُلُودِ المَيْتَةِ ، فإذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا

الإنصاف

ثِيَابِ الصُّبَّيانِ ثلاثةَ أُوجُهِ ؛ الكَراهَةَ ، وعَدَمَها ، والمَنْعَ .

قُوله : ولا يَطْهُرُ جِلْدُ المَيْتَةِ ، يعنى النَّجِسةَ ، بالدِّبَاغ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه أحمدُ في روايةِ الجماعةِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطَع به كثيرٌ منهم ، وهو

<sup>(</sup>١) حب الصبّاغ : الوعاء الذي يصبغ فيه .

<sup>(</sup>٢) سقط من : «م».

<sup>(</sup>٣) في : باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٨٨/١ . (٤) أخرجه ابن ماجه ، في : باب تخمير الإناء ، من كتاب الأشرية . سنن ابن ماجه ١١٢٩/٢ . وورد الأمر بذلك من حديث جابر بن عبد الله ، أخرجه البخارى ، في : باب تغطية الإناء ، من كتاب الأشربة . صحيح

البخارى ١٤٤/٥. ومسلم ، فى : باب الأمر بتغطية الإناء ...، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٩٤/٣ . وأبو داود ، فى : باب فى إيكاء الآنية ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٣٠٤/٣ . وابن ماجه فى الموضع السابق .

الشرح الكبير عَصَبِ » . رَواه أبو داودَ (١٠ . ﴿ وليس في رِوايةِ أَبِي داودَ : ﴿ كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمُ ﴾' . والإمامُ أحمدُ(" ، وقال : إسْنادٌ جَيِّدٌ ، يَرْويه يحيي بنُ سعيدٍ ، عن شُعْبَةَ ، عن الحَكَم ، عن عبدِ الرحمن بن أبي لَيْلَي عنه . وفي لَفَظٍ : أَتَانَا كَتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّكُ قَبَلَ وَفَاتِه بِشُهْرٍ أَو شُهُرَيْنٍ ﴿ ﴾ . وهو ناسِخٌ لما قبلَه ؛ لأنَّه في آخِر عُمْر رسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، ولفظُه دَالُّ على سَبْق الرُّخْصَةِ ، وأنَّه مُتأَخِّرٌ عنه ؛ لقولِه : « كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ » . وإنَّما يُوْخَذُ بِالآخِرِ مِن أَمرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ . فإن قِيل : هذا مُرْسَلٌ ؛ لأنَّه مِن كتابٍ لا يُعْرَفُ حامِلُه . قلنا : كتابُ النبيِّ عَلِيْكُ كُلَفْظِه ، ولذلك لَزِمَتِ

الإنصاف مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، يَطْهُرُ منها جلْدُ ما كان طاهِرًا في حالِ الحياةِ . نقلَها عن أحمد جماعةً . واختارها جماعةً من الأصحاب ؛ منهم ابن حَمْدان في « الرِّعايتَيْن » ، وابنُ رَزِين في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ . وإليها مَيْلُ المَجْدِ في ﴿ المُنْتَقَى ﴾ . وصَحَّحَه في ﴿ شُرْحِه ﴾ .

<sup>(</sup>١) في : باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٣٨٧/٢ . وكذلك رواه الترمذي، في : باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، من أبواب اللباس. عارضة الأحـوذي ٢٣٤/٧ ، ٣٣٥ . والنسائي ، في : باب مايدبغ به جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة المجتبي ١٥٥/٧ . وابن ماجه ، في : باب من قال لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه۲/۲۹ .

<sup>(</sup>٢-٢) بعد هذا في حاشية ش : « ولا عند أحمد ؛ بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني » . وهذا كله في الأصل بعد قوله: « عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه » .

<sup>(</sup>٣) في المسند : ١٤/٠ ٣١٠ . ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما مر في تخريج الحديث السابق.

قال الترمذي : وسمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول : هذا آخر أمر النبي عَلِيْتُكُم . ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده ؛ حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة . عارضة الأحوذي ٢٣٥/٧ ٢٣٦٠ .

الحُجَّةُ مَن كَتَب إليه النبيُّ عَلِيْكُم ، وحَصَل له البَلاغ ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ حُجَّة ، لم تَلْزَمْهُم الإِجابَة ، ولكان لهم عُذْرٌ في تَرْكِ الإِجابَة ؛ لِجَهْلِهم بحامِلِ الكتاب ، والأمْرُ بخلافِ ذلك . ورَوَى أبو بكر الشافعي ، بإسنادِه ، عن أبى الزُّبير ، عن جابر ، أنَّ النبيَّ عَلِيكُ قال : « لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَة بِشَيْءٍ » (۱) . وإسنادُه حسن ، ولأنَّه جُزْءٌ مِن المَيْتَة ، فحَرُمَ الانْتِفاع به كَسائِرِها ، ولقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة ﴾ (۱) .

الإنصاف

واختارَهَا الشيخُ تقِيُّ الدِّينَ . وعنه ، يَظْهُرُ جِلْدُ ما كان مأْكُولًا في حالِ الحياةِ . واختارَهَا أيضًا جماعةٌ ؛ منهم ابنُ رَزِينِ أيضًا في « شَرْحِه » . ورَجَّحَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في « الفَتاوَى المِصْرِيَّةِ » . قال القاضى في « الخِلافِ » : رجَعَ الإمامُ أحمدُ عن الرِّواية الأُولَى في رواية أحمدَ بنِ الحسن (") ، وعبدِ الله(ف) ، والصَّاعَانِيُّ (") . ورَدَّه ابنُ عُبَيْدان ، وغيرُه ، وقالوا : إنَّما هو روايةٌ أُخْرَى . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعنه ، الدِّباغُ مُطَهِّرٌ . فعليها ، هل يُصنَيِّرُهُ الدِّباغُ كالحياةِ ؟ وهو اختِيارُ أبى محمدٍ ، وصاحبِ « التَّلْخِيص » ، فيَطْهُرُ جِلْدُ كلِّ ما حُكِمَ بطَهارَتِه في الحياةِ ، أو كالذَّكاةِ ؟ وهو اختِيارُ أبى البَرَكاتِ ، فلا يَطْهُرُ إلَّا ما تُطَهِّرُهُ الذَّكاةُ ؟ فيه وَجْهان . انتهى .

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع ، للسيوطى ٧/١ . . .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣ .

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن الحسن بن جُنيْدِب الترمذى ، أبو الحسن ، تفقه بأحمد بن حنبل ، وكان بصيرًا بالعلل والرجال ، توفى سنة بضع وأربعين ومائتين . سير النبلاء ٢٥٦/١ ، تذكرة الحفاظ . ٢٥٦/١ .

 <sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى المروزى البغدادى ، أبو عبد الرحمن .
 الإمام الحافظ الناقد ، محدث بغداد ، سمع من أبيه ، وروى عنه « المسند » ، و « الزهد » وغيرهما .
 توفى سنة تسعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ١٦/١٣ - ٥٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق بن جعفر البغدادى ، الصاغانى ، أبو بكر . الإمام الحافظ المجود الحجة ، كان ذا معرفة واسعة ، ورحلة شاسعة . توفى سنة سبعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٩٢/١٢ ٥ - ٩٥٥ .

.

الشرح الكبير

وايَتَيْنِ) إحْداهما ، لا يجوزُ اسْتِعْمالُه في اليابِسات بعدَ الدَّبْغِ؟ على روايَتَيْنِ) إحْداهما ، لا يجوزُ ؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عُكَيْم . والثانية ، يجوز الانْتِفاعُ بِجِلْدِ ما كان طاهِرًا حالَ الحَياةِ إذا دُبِغَ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْسَةً وَجَد شَاةً مَيَّتَةً أَعْطِيَتْهَا(١) مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فقال رسولُ اللهِ

الإنصاف

(تنبيه: إذا قُلْنا: يَطْهُرُ جَلْدُ المَيْتَةِ بِالدِّباغِ . فهل ذلك مخصوص بما كان مأكُولًا فِي حالِ الحياةِ ، أو يشملُ جميع ما كان طاهِرًا في حالِ الحياة ؟ فيه للأصحابِ وَجُهان ، وحكاهُما في « الفُروعِ » روايتيْن . وأطْلَقَهما ابنُ عُبَيْدان ، والرَّرْكَشِيُ وصاحِبُ « الفائقِ » ، وغيرُهم ؛ أحَدُهما ، يَشْمَلُ جميع ما كان طاهِرًا . في حالِ الحياةِ . وهو الصَّحيحُ . الختارَه المُصنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخِيصِ » ، ولا الشَيْرِ عِ » ، وابنُ حَمْدان في « رِعايَتِه » ، والشيخُ تَقِيُّ الدِّين . والوَجُهُ النَّاني ، لا يَطْهُرُ إِلَّا المُأْكُولُ . الْحتارَه المَجْدُ ، وابنُ رَزِين ، وابنُ عبدِ القَوى في « الفَائقي » ، و الشيخ تَقِيُّ الدين، في «الفَتاوَى المِصْرِيَّةِ»، وغيرُهم ؟ . قوله : وهل يجوزُ استعمالُهُ في اليابِساتِ بعدَ الدَّبْغِ ؟ على روايتَيْن . أطْلَقَهُما في « الفُصُولِ » ، و « المُستَوْعِب » ، و « المُغنِى » ، و « الشَّرْح » ، و « التَّاخِيصِ » ، و « البُّرَحِيمُ » ، و « المُعْنِى » ، و « الشَّرْح » ، و « الزَّرْكَشِيق » ؛ و « المُعْنِي » ، و « الرَّعايَةِ الكُبْرى » في هذا الباب ، و « الزَّرْكَشِيق » ؛ و « الخَوازُ . وهو المذهبُ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : أصَحُهما الجوازُ . وصَحَدَه في « نَظْمِه » . قال في « الفُروع » : ويجوزُ اسْتِعْمالُه في يابِسِ على الأصحَ . وحَدوزُ اسْتِعْمالُه في يابِسِ على الأصحَ . وحَدوزُ اسْتِعْمالُه في يابِسِ على الأصحَ . وقدَّمَه في « الفائِق » . والرَّوايةُ النَّانِية ، لا يجوزُ اسْتِعْمالُه في يابِسِ على الأصحَ . وقدَّمَه في « الفائِق » . والرَّوايةُ النَّانِية ، لا يجوزُ اسْتِعْمالُه . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أعطتها ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : « ش » .

المقنع

عَلِيْكَ : ﴿ أَلَّا أَحَدُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ﴾ . رواه مسلمٌ (' ) . ولأنّ السرح الكبم الصّحابة ، رَضِى اللهُ عنهم ، لَمّا فتَحُوا فارِسَ ، انْتَفَعُوا بسُرُوجِهم وأسْلِحَتِهم ، وذبائحُهم مَيْتَةٌ ، ونَجاسَتُه لا تَمنَعُ الانْتِفاعَ به ، كالاصْطِيادِ وأسْلِحَتِهم ، وذبائحُهم مَيْتَةٌ ، ونَجاسَتُه لا تَمنَعُ الانْتِفاعَ به ، كالاصْطِيادِ و ١٥/١ ظ ] بالكلب ، وركوب البَعْلِ والحِمارِ .

هذا أَظْهَرُ . وجزَمَ به فى « الوَجيزِ » . وقدَّمَه فى « الرِّعايتَيْن » ، فى باب مِن الإنصاف النَّجاساتِ . وابنُ رَزِينِ فى « شَرْحِه » .

تنبيهان ؛ أَحَدُهما ، قوله : بعدَ الدَّبْغ . هي مِن زَوائدِ الشَّارِح ، وعليها شَرَحَ ابنُ عُبَيْدان ، وابنُ مُنجَّى ، و « مَجْمَعُ البَحْرَيْن » . وجزَمَ به ابنُ عَقِيلِ ف « الفُصولِ » ، و « ابنِ تَميم » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِييْن » ، و « الشَّرْح ِ العُمْدَةِ » : ويُباحُ اسْتِعْمالُه في و « الشَّرْح ِ العُمْدَةِ » : ويُباحُ اسْتِعْمالُه في اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ٢٧٦/١ ، ٢٧٧ . كا أخرجه البخارى ، في : باب الصدقة على موالى أزواج النبي عليه المنافع ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ، من كتاب الذبائع . صحيح البخارى ١٥٨/٢ ، تدبغ ، من كتاب الذبائع . صحيح البخارى ٢٨٦/٣ ، ٣٨٦/٢ . وأبو داود ، في : باب في أهب الميتة ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٣٨٦/٣ ، ٣٨٧ . والترمذي ، في : باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٢٣٤/٧ . والنسائي ، في : باب جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبي ١٥١/١٥١ ، وابن ٢٣٤/٧ . والدارمي ، في : باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٣١٩٣/٣ . والدارمي ، في : باب الستمتاع بجلود الميتة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢٦٢/١ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في جلود الميتة ، من كتاب الوطأ ٤٩٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٦٢/١ ، ٣٣٧ ، ٣٣٠ ، ٣٦٧ ، ٣٦٦ ، ٣٦٥ .

وانظره أيضا في : ۲۲۷/۱ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۷۲ ، ۳۳٤/٦ .

وعنه: يَطْهُرُ مِنْها جِلْدُ ما كان طاهِرًا حالَ الحَياةِ ) نصَّ أَحمدُ على ذلك ، قال بعضُ أصحابِنا: إنَّما يَطْهُرُ جِلْدُ ما كان الحَياةِ ) نصَّ أَحمدُ على ذلك ، قال بعضُ أصحابِنا: إنَّما يَطْهُرُ جِلْدُ ما كان مأْكُولَ اللَّحْمِ . وهو مذهبُ الأوْزاعِيِّ (') ، وأبى ثَوْرٍ ، وإسحاقَ ؟ لأنَّه رُوىَ أنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّهُ قال: « ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ » . رواه الإمامُ

الإنصاف

يدُلَّ على الأُوْلِ . قال في « الفائقي » : ويُباحُ الانتِفاعُ بها في اليابِساتِ . اختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . انتهى . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الكبرى » . قال أبو الحَطَّابِ : يجوزُ الانتِفاعُ بجلودِ الكلابِ في اليابِسات . اختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . انتهى . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الكبرى » . وقال أبو الحَطَّابِ : يجوزُ الانتِفاعُ بجلودِ الكلابِ في اليابسِ ، وسَدِّ البُثوقِ بها ونحوه . انتهى . وأطلقهما في « الفروع » بقيلَ ، وقيلَ . النَّانَى ، مفهومُ كلامِه أنَّه لا يجوزُ اسْتِعْمالُه في غيرِ اليابِساتِ ؛ كالمَاتِعاتِ ونحوها . النَّانَى ، مفهومُ كلامِه أنَّه لا يجوزُ اسْتِعْمالُه في غيرِ اليابِساتِ ؛ كالمَاتِعاتِ ونحوها . وهو كذلك ؛ فقد قال كثيرٌ مِن الأصحاب : لا ينتفعُ بها فيه ، رِوايةً واحدةً . قال ابنُ عقيلٍ : ولو لم يَنْجُسِ المَاءُ ؛ بأنْ كان يَسَعُ قُلَّيْن فأكثَر . قال : لأنَّها نَجِسَةُ العَيْنِ ، وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين في « فَتاوِيه » : يجوزُ الانْتِفاعُ بها في ذلك إنْ لم تَنْجُسِ العَيْنُ .

فائدة : فعَلَى القوْلِ بجوازِ اسْتِعْمالِه يُباحُ دَبْغُه ، وعلى المَنْعِ ؛ هل يُباحُ دَبْغُه أم لا ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقَهما ابنُ تميم ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، والزَّرْكَشِيُّ . قال في « الفُروعِ » : فإنْ جازَ أُبِيحَ الدَّبْغُ ، وإلَّا احْتَمَلَ التَّحْرِيمَ واحْتَمَلَ الإباحَة ، كَعَسْلِ نَجاسَةٍ بمائع وماء مُسْتَعْمَلِ ، وإنْ لم يَطْهُرْ ، كذا قال القاضي ، وكلامُ غيره ، خِلافُه ، وهو أَظْهُرْ . انتهى .

<sup>(</sup>١) أبو عمرو عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي ، إمام الشاميين وفقيههم ، وأحد الزهاد والكتاب المترسلين ، توفى سنة سبع وخمسين ومائة . وفيات الأعيان ٣ /١٢٧ ، ١٢٨ ، العبر ١ /٢٢٧ .

المقنع

الشرح الكبير

أحمدُ ، وأبو داودَ (() . فَشَبَّهُ الدِّباغَ بِالذَّكَاةِ ؛ والذَّكَةُ إِنّما تَعْمَلُ فِي مَأْكُولِ مَأْكُولِ اللَّحمِ ، ولأَنَّه أحدُ المُطَهِّرِين للجِلْدِ ، فلم يُوَثِّرْ في غيرِ مَأْكُولِ كَالذَّبْحِ . والأَوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ ؛ لعُمُومِ لفظِه في ذلك ، ولأَنَّ قولَه كَالذَّبْحِ . والأَوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ ؛ لعُمُومِ لفظِه في ذلك ، ولأَنَّ قولَه عَلَيْهُ : « أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ » (() . يَتَناوَلُ المَأْكُولُ وغيرَه ، وخَرَجَ مِنه ما كَان نَجِسًا في الحياةِ ؛ لكَوْنِ الدَّبْعِ إِنَّما يُوثِّرُ في رَفْعِ نجاسةٍ حادِثةٍ بالموتِ ، فتَنْقَى فيما عَداه على قَضِيَّةِ العُمُومِ . وحديثُهم يَحْتَمِلُ أَنَّه حادِثةٍ بالموتِ ، فتَنْقَى فيما عَداه على قَضِيَّةِ العُمُومِ . وحديثُهم يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ بالذَّكَاةِ التَّطْيِبَ ، مِن قَوْلِهم : رائِحةً ذَكِيَّةٌ . أَى : طَيِّبةً . ويَحتَمِلُ أَنَّهُ أَرادَ بالذَّكَاةِ الطَهارةَ ، فعلى هذَيْنِ التَّأُويلِ الذي ذكرُنا ؛ أَنَّه لو أرادَ بالذَّكَاةِ في مَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّالُويلِ الذي ذكرُنا ؛ أَنَّه لو أرادَ بالذَّكَاةِ في التَّأُويلِ الذي ذكرُنا ؛ أَنَّه لو أرادَ بالذَّكَاةِ النَّبُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلُولُ مَا احْتَلَفْنا فيه ، ويَدُلُّ على التَّأُويلِ الذي ذكرُنا ؛ أَنَّه لو أرادَ بالذَّكَاةِ النَّهُ الْ الحِيوانِ كلَّه ، لا إلى الجلْدِ .

فصل : فأمَّا جُلُودُ السِّباعِ ، فقال القاضى : لا يجوزُ الانْتِفاعُ بها قبلَ الدِّباغِ ولا بعدَه . وبذلك قال الأَوْزاعِيُّ ، وابنُ المُبارَكِ<sup>(٦)</sup> ، وإسحاقُ ، وأبو تَوْدٍ . ورُوِىَ عن عُمَر ، وعليٍّ ، رَضِي اللهُ عنهما ، كَراهَةُ

<sup>(</sup>١) لم يخرجه بهذا اللفظ إلا الإمام أحمد في : المسند ٤٧٦/٣ ، ٥/٥ .

وأخرجه النسائي بنحوه ﴾ في : باب جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبي ١٥٣/٧ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت ، من أبواب اللباس ، عارضة الأحوذى ٢٣٢/ ، ٢٣٣ . والنسائى ، فى : باب جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبى ١٥٣/٧ . والدارمى ، فى : باب الاستمتاع بجلود الميتة ، من كتاب الأضاحى . سنن الدارمى ٨٥/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢١٩/١ ، ٢٢٠ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزى الحنظلي، الإمام الزاهد، جمع العلم والفقه والأدب، توفى سنة إحدى وثمانين ومائة. الجواهر المضية ٣٢٦-٣٢٦.

الصلاةِ في جُلُودِ التَّعالِبِ . ('وأباحَ الحسنُ ، والشَّعْبيُّ ، وأصحابُ الرَّأَي الصلاةَ في جُلُودِ التَّعالِب ؛ لأنَّ التَّعالبَ تُفْدَى في الإحرام ، فكانت مُباحَةً ، ولما ثبَتَ مِنَ الدَّليل على طهارة جُلُود المَيْتَةِ بالدِّباغِ . وجُلودُ الثَّعالب يُبْنَى حُكمُها على حِلُّها ، وفيها رِوَايتانِ ، فكذلك يُخَرَّجُ في جُلُودها ، فإنْ قُلْنا بتَحرِيمها ، فحُكمُ جُلُودِها حُكمُ بَقيَّةِ جُلُودِ السِّباعِ ، وكذلكَ السُّنَانيرُ البِّرِّيَّةُ ، فأمَّا الأهلِيَّةُ فمُحرَّمَةٌ . وهل تَطْهُرُ جُلودُها بالدِّباغ ِ ؟ يُخَرُّ جُ على روايَتَيْن ٰ ، ورَخَّص في جلودِ السباع ِ جابِرٌ . ورُوي عن ابن سِيرِينَ ، وعُرْوَةَ (٢)، ("أَنَّهما رَخَّصا") في الرُّكوب على جُلُودِ النُّمُورِ . ومذهبُ الشَّافعيِّ طهارةُ جلودِ الحيواناتِ كلُّها إلَّا الكلبَ والخِنْزِيرَ ؛ لأنَّه يَرَى طهارَتُها في حالِ الحياةِ ، وله في جلْدِ الآدَمِيِّ وَجْهَانَ . وقالَ أَبُو حَنَيْفَةَ : يَطْهُرُ كُلُّ جَلَدٍ إِلَّا جَلَدَ الْخِنْزِيرِ . وَحُكِي عَن أبي يوسفَ طهارةُ كلِّ جلدٍ . وهو روايةٌ عن مالكٍ . ومذهبُ مَن حَكَم بطهارة جُلُودِ (١) الحيواناتِ كلِّها ؛ لعُمُوم قوله عَلَيْكُم : « أَيُّمَا إِهَاب دُبغَ فَقَدْطَهُرَ » . مُتَّفَقَّ عليه . ولَنا ، ماروَى أبو رَيْحانَةَ ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَلِيْكُ عَن رُكُوبِ النُّمُورِ . رواه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ (°) . وعن

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : «م» .

 <sup>(</sup>٢) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام، من فقهاء التابعين بالمدينة، توفى سنة أربع وتسعين. طبقات الفقهاء للشيرازي ٥٩، ٩٥.

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل ، م : « أنهم رخصوا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : «م».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في : باب في جلود التمور والسباع ، من كتاب اللباس ، وفي : باب ما جاء في الذهب للنساء ، من كتاب النبساء ، من كتاب الزينة . للنساء ، من كتاب النبساء ، من كتاب الزينة . المجتبع ، ١٢٠٥/٨ ، والنسائي ، في : باب ركوب التمور ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٢٠٥/٢ . =

المقنع

الشرح الكبير

مُعاوِية ، والمِقْدام بِنِ مَعْدِ يكَرِبَ أَنَّ النبيَّ عَيِّكُمْ نَهَى [ ١٦/١ ر ] عن جُلودِ السّباع (١) والرُّكوبِ عليها . رواه أبو داود ، والنّسائيُ (١) . مع (ما ذَكَرْنا من نَهْيِ النبيِّ عَيِّكُمْ عن الانْتفاع بشيء من المَيْتَة ، فجَمعْنا بينَ هذه الأحاديثِ ، وبينَ الأحاديثِ الدَّالَّةِ على طهارةِ جُلُودِ المَيْتَة بحَمْلِها على ما كان طاهِرًا حالَ الحياة ، وحَمْلِ أحاديثِ النَّهْيِ على ما لم يَكُنْ طاهِرًا ؛ لأنّه متى أمْكَن الجَمْعُ بينَ الأحاديثِ ولو مِن وجْهِ ، كان أَوْلَى مِن التَّعارُضِ بينَها ، يُحقِّقُ ذلك أَنَّ الدَّبْغَ إنّما يُزيلُ النجاسةَ الحادِثةَ بالموتِ ، ويَرُدُّ الجلدَ إلى ما كان عليه حالَ الحياةِ ، فإذا كان في الحياةِ نَجِسًا لم يُوثَّرُ فيه الدِّباغُ شيئًا ، واللهُ أعلمُ .

فصل : وإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَةِ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُه ، في قولِ عَامَّةِ أَهْلِ العَلْم ، وحُكِى عن ابنِ حامدٍ أنّه يَحِلُّ . وهو وجةٌ لأصحابِ الشافعيِّ ؛ لقولِه عَلَيْكُ : « ذَكَاةُ الأَدِيم دِبَاغُهُ » . ولأنّه معنَّى يُفِيدُ الشافعيِّ ؛ أَنَّه إِنْ كَانَ مِن الطَهَارَةَ في الجِلْدِ ، أَشْبَهَ الذَّبْحَ . وظاهرُ قولِ الشافعيِّ ، أنّه إِنْ كَانَ مِن حيوانِ مأْكُولٍ ، جازَ أَكْلُه ؛ لأَنَّ الدِّبَاغَ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَاةِ ، وإلّا لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّ حيوانٍ مأْكُولٍ ، جازَ أَكُلُه ؛ لأَنَّ الدِّباغَ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَاةِ ، وإلّا لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّ

<sup>=</sup> والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٤ ، ٩٣ ، ٩٩ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نهي عن افتراش جلود السباع » .

<sup>(</sup>٢) قى : باب فى جلود النمور والسباع ، من كتاب اللباس . سنن أبى داود ٣٨٨/٢ . كما رواه النسائى ، فى : باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع ، من كتاب الفرع والعتبرة . المجتبى ١٥٦/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٠١/٤ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل ، م : « ذكرناه ، و نهى النبى » .

الشرح الكبر الذَّكاةَ لا تُبِيحُه ، فالدِّباغُ أُولَى . والأوُّلُ أُصحُّ ؛ لقَوْلِه عزَّ وجلَّ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (١) . والجِلْدُ مِنها . ولقولِه عَيْلِكُم : ﴿ إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا ». مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولا يَلزَمُ مِن الطهارةِ إباحَةُ الأُكْلِ ؛ بدليل تحريم الخبائثِمِمّالا يَنْجُسُ بالموتِ ، وقِياسُهم لا يُقْبَلُ مع مُعارَضةِ الكتابِ والسُّنَّةِ .

فصل : ويجوز بَيْعُه ، وإجارَتُه ، والانْتِفاعُ به فى كلِّ ما يُمْكِنُ ، ﴿ سِوَى الأَكْلِ ، وهو قولَ الشافعيِّ في الجَدِيدِ . ولا يجوز بَيْعُه قبلَ الدَّبْغِرِ ، لا نَعلَمُ فيه خلافًا ؛ لأنَّه مُتَّفَقٌ على نجاسَتِه ، أَشْبَهَ الخِنزِيرَ ، ويَفتَقِرُ ما يُدبَغُ به إلى أن يكونَ مُنَشِّفًا للرُّطُوبةِ ، مُنقِّيًا للخَبَثِ ، كالشَّبِّ" والقَرَظِ ( ْ ) . قال ابنُ عَقِيلِ : يُشْتَرَطُ أن يكونَ طاهرًا ؛ لأنَّها طهارةٌ مِن نجاسةٍ ، فلم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب الصدقة على موالى أزواج النبي ﷺ ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ، من كتاب البيوع ، وفي : باب جلود الميتة ، من كتاب الذبائح . صحيح البخاري ١٥٨/٢ ، ١٠٧/٣ ، ١٢٤/٧ .ومسلم ، في : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، من كتابُ الحيض. صحيح مسلم ٢٧٦/١ ،٢٧٧. وأبو داود ، في : باب في أهب الميتة ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٣٨٦/٢ ، ٣٨٧ . والترمذي ، في : باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٢٣٤/٧ . والنسائي ، في : باب جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبي ١٥١/٧ ، ١٥٢ . وابن ماجه ، في : باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ١١٩٣/٢ والدارمي ، في:باب الاستمتاع بجلود الميتة ، من كتاب الأضاحي . مهنن الدارمي ٨٦/٢ . والإمام مالك ، في : باب ماجاء في جلود الميتة ، من كتاب الصيد . الموطأ ٤٩٨/٢ . والإمام أحمد ، في المسند : ٢٦٢/١ ، ٣٣٧ ، ٣٣٠ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٢٩/٦ . وانظره أيضا في : ٢٢٧/١ ، . ٣٣٤/٦ . ٣٧٢ . ٣٢٧ . ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الشب : من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض ، يدبغ به ، يشبه الزاج .

<sup>(</sup>٤) القرظ: حب يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه ، يدبغ به .

تَطْهُرْ بِنَجِسٍ ، كالاسْتِجْمارِ . وهل يَطْهُرُ الجِلْدُ بِمُجَرَّ دِ الدَّبْغِ قَبَلُ غَسْلِهُ بِاللّهِ ؟ فيه وجهان ؛ أحدُهما ، لا يَحصُلُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلِهُ : « يُطَهِّرُهَا الماءُ والقَرَظُ » . رواه أبو داود() . ولأنَّ ما يُدبَغُ به نَجُسَ بمُلاقاةِ الجِلْدِ ، فإذا الْذَبَغَ الجلدُ بَقِيَتِ الآلَةُ نَجِسةً ، فَتَبْقَى نَجَاسةُ الجلدِ لمُلاقاتِها له ، فلا تَزُولُ إلَّا بالعَسْلِ . والثانى ، يَطْهُرُ ؛ لقولِه عَلَيلَهُ : « أَيُما إِهَابِ لهُ ، فلا تَزُولُ إلَّا بالعَسْلِ . والثانى ، يَطْهُرُ ؛ لقولِه عَلَيلَهُ : « أَيُما إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ » . ولأنّه طَهُرَ بالنقِلابِه ، فلم يَفتَقِرْ إلى استعمالِ الماء، كُلخَمْرةِ إذا الْقَلَبَتْ . وروتْ عائشةُ أَنَّ النبيَّ عَلَيلِهُ قال : « طَهُورُ كُلَّ كَالْخَمْرةِ إذا الْقَلَبَتْ . وروتْ عائشةُ أَنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ قال : « طَهُورُ كُلَّ أَدِيمٍ دِبَاغُه » (") . قال شيخُنا : والأوَّلُ أَوْلَى ، فإنَّ المعنى والخبرَ إنّما يَدُلانِ على طهارةِ عَيْنه ، وذلك لا يَمنَعُ مِن وُجُوبِ غَسْلِه مِن [ ١٦/ ٤ طَا يَعَلَمُ مِن وُجُوبٍ غَسْلِه مِن [ ١٦/ ٤ طَا يَعَلَمُ مِن وُجُوبٍ غَسْلِه مِن [ ١٦/ ٤ طَا يَعَلَمُ مَن وَجُوبٍ غَسْلِه مِن [ ١٦/ ٤ طَا يَعَلَمُ وَ جَهان كَهْذَيْن . ولأصْحابِ الشَافِعيِّ وجهان كَهْذَيْن .

فصل : ولا يفْتَقِرُ الدَّبْغُ إلى فِعْلِ ، فلو وَقَع جلدٌ في مَدْبَغَةٍ فانْدَبَغ ، طَهُرَ ؛ لأَنَّها إِزالَةُ نجاسةٍ ، فهو كالمَطَرِ يُطَهِّرُ الأرضَ النَّجِسَةَ .

٣٦ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَلا يَطْهُرُ جِلْدُاغَيْرِ الْمَأْكُولِ بِالذَّكَاةِ ﴾ وهذا

الإنصاف

تنبيه : قه له : ولا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيرِ المأكولِ بالذَّكاةِ . يعْني ، إذا ذُبِحَ ذلك . وهو

<sup>(</sup>١) فى : ماب فى أهب الميتة ، من كتاب اللباس . سنن أبى داود ٣٨٧/٢ . كما رواه النسائى ، فى : باب ما يدبع به من جلود الميتة ، من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبى ١٥٤/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٣٤/٦ . ٣٣٤/٦ . (٢) أورده صاحب كنز العمال وعزاه إلى أبى بكر فى الغيلانيات . كنز العمال ٤١٨/٩ . وأخرجه البيهقى بلفظ : « طهور كل إهاب دباغه » . السنن الكبرى ٢١/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٩٦/١ .

الشرح الكبير قولُ الشافعيِّ . وقال أُبو حنيفةَ ، ومالِكٌ : يَطْهُرُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : « ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ »(١) . شَبَّه الدَّبْغَ بالذَّكاةِ ، والدَّبْغُ يُطَهِّرُ الجِلْدَ على مَا مَضَى ، كذلك الذَّكاةُ . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَيْلِيَّةٍ نَهَى عن افْتِراشِ جُلُودِ

صحيحٌ ، بل لا يجوزُ ذَبْحُه لأَجْل ذلك ، حِلافًا لأبي حَنِيفةَ ، ولا لغيره . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ولو كان في النَّزْعِ . وظاهِرُ كلام المُصنِّفِ ، ولو كان جلْدَ آدَمِيٍّ وَقُلْنا : يَنْجُسُ بِمَوْتِه . وهو صحيحٌ . قالَه القاضي وغيرُه . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروع ِ » .الْحتارَه ابنُ حامِدٍ . قاله في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْنِ »، و « الفائق » . وقال الشَّارِحُ : وحُكِيَ ذلك عن ابنِ حامدٍ ، (أوقال في مكانٍ آخَرَ : ويَحْرُمُ اسْتِعْمالُ جلْدِ الآدَمِيِّ إجْماعًا . قال في « التَّعْليقِ » ، وغيره : ولا يَطْهُرُ بْدْبَغِه . وأَطْلَقَ بَعْضُهُم وَجْهَيْن . انتهى ٢ قال ابنُ تميم ي : وفي اعْتِبَارِ كُوْنِه مَأْكُولًا وغيرَ آدَمِيٌّ وَجْهان . وقال في « الرِّعايَةِ الكبرى » : وفي جلْدِ الآدَمِيِّ وَجْهان ؛ أنَّه نَجُسَ بِمَوْتِه .

فوائل ؛ ما يَطْهُرُ بِذَبْغِهِ انْتُفِعَ به ولا يجوزُ أَكْلُه ، على الصَّحيح ِ من المذهب . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ونصَّ عليه . وقيل : يجوزُ . وقال في مكانٍ آخرَ : ويحْرُمُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الآدَمِيِّ إِجْمَاعًا . قال في « التَّعْليقِ » ، وغيرِه : ولا يَطْهُرُ بَدَبْغِه ، وأَطْلَقَ بَعْضُهُم وَجْهَيْن .انتهى (٢. وفيه روايةٌ . اخْتَارَه ابنُ حَامِدٍ . قَالَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « الفائق » . وقال الشَّارِ خُ : وحُكِمَى عن ابن حامِدٍ ٢ . ويجوزُ بَيْعُه . على الصَّحيح مِن المذهب . وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يجوزُ . وهو قوْلٌ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، كما لو لم يَطْهُرْ بدَبْغِهِ ، وكما لو باعَه قبلَ الدَّبْغِ . نقلَه الجماعةُ . وأطْلَقَ الرِّوايتيْن في « الحاوِي الكبير » ، في البُيوعِ ، وأطْلَقَ أبو الخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) تقدم صفحة ١٦٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : «ش» .

السِّباع ِ ، ورُكوبِ النُّمورِ ، وهو عامٌّ في المُذَكِّي وغيرِه . ولأنَّه ذَبْحٌ لا يُبِيحُ اللَّحْمَ ، فلم يُطَهِّرِ الجِلْدَ ، كذبح ِ المَجُوسِيِّ ، والخبرُ قد أَجَبْنا عنه

جوازَ بَيْعِه مَع نَجاسَتِه ؛ كَثَوْبٍ نَجِسٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فَيَتَوجَّهُ مَنه بَيْعُ نَجاسَةٍ يَجوزُ الانْتِفاعُ بَها . ولا فَرْقٌ ولا إجْماعٌ كما قيلَ . قال ابنُ القاسمِ المالِكِيُّ (١) : لا بأسَ ببَيْعِ اللَّخِمِيُّ (٢) : هذا مِن قوْلِه يدُلُّ على بَيْعِ العَذِرَةِ . وقال ابنُ الماجِشُون : لا بأسَ ببَيْعِ العَذِرَةِ ؛ لأنَّه مِن منافِع النَّاسِ .

فوائد ؛ الأُولَى ، يُباحُ لُبْسُ جِلْدِ النَّعَالَبِ في غيرِ صلاةٍ فيه . نَصَّ عليه . وقدَّمَه في « الفائقِ » . وعنه ، يُباحُ لُبْسُه ، وتصِحُّ الصَّلاةُ فيه . واختارَه أبو بكر . وقدَّمَه في «الرِّعايَةِ الكبرى» . وعنه ، تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيه . وعنه ، يَحْرُمُ لُبْسُه . اخْتارَه الخَلالُ . في «الرِّعايَةِ الكبرى» . وأطْلَقَهُنَّ . وأطْلَقَ الخِلافَ ابنُ تَميم . "قال في ذكره في « التَّاخيصِ » ، وأطْلَقَهُنَّ . وأطْلَقَ الخِلافَ ابنُ تَميم . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيلَ : يُباحُ لُبْسُه قوْلًا واحدًا ، وفي كراهَةِ الصَّلاةِ فيه وَجُهان . انتهى . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابن عُبَيْدان ، وغيرُهم : الخِلافُ هنا مَبْنِي على الخلافِ في حِلِّها . وقال في « الفُروعِ » : وفي لُبْسِ جلْدِ التَّعْلَبِ رَوايَتَان . ويأْتِي حكمُ حِلِّها في بابِ الأَطْعِمَةِ ، ويأْتِي آخِرَ سَتْرِ العَوْرَةِ . وهل يُكْرَهُ رُوايَتَان . ويأْتِي حكمُ حِلِّها في بابِ الأَطْعِمَةِ ، ويأْتِي آخِرَ سَتْرِ العَوْرَةِ . وهل يُكْرَهُ أَبْسُهُ وافْتِراشُه جِلْدًا مُخْتَلَفًا في نَجاسَتِه ؟ . والثَّانِيةُ ، لا يُباحُ افْتِراشُ جلُودِ السِّباعِ مع الحُكْم بنَجاسَتِها ، على الصَّحيح مِن المَدهبِ . اخْتارَه القاضِي ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم . وعنه ، يُباحُ . اخْتَارَه أَبو المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم . وعنه ، يُباحُ . اخْتَارَه أَبو والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم . وعنه ، يُباحُ . اخْتَارَه أَبو

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن القاسم بن حالد بن جُنَادة ، المُتقى، أبو عبد الله ، من كبار المصريين وفقهائهم، رجل صالح مُقِلَّ متقن حسن الضبط ، مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، ووفاته سنة إحدى وتسعين ومائة . الديباج المذهب ٤٣٥/١ ، ترتيب المدارك ٤٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) بدر بن الهيئم بن خلف ، القاضى الفقيه الصدوق المعمر اللخمى الكوفى نزيل بغداد ، أبو القاسم ، كان ثقة نبيلًا . ولد سنة مائتين أو بعدها بعام . وتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٢٠/١٤ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>۳ – ۳) زیادة من : « ش » .

الإنصاف

فيما مَضَى . وأما قِياسُ الذّكاةِ على الدَّبغِ فلا يصِحُّ ، فإنَّ الدَّبْغُ أَقْوَى ؛ لأنَّه يُزيلُ الخَبَثَ والرُّطُوباتِ كلَّها ، ويُطَيِّبُ الجلدَ ، على وجهٍ يَتَهَيَّأُ به

الحَطَّابِ، وبالغَحتى قال : يجوزُ الانتِفاعُ بجلودِ الكلابِ في اليابس، وسَدِّ البُثوقِ وَنحوِه . ولم يَشْتَرِطْ دِباغًا . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ »، و « الفائق »، و « الرَّعايَةِ الكبرى » ، وحكاهُما وَجْهَيْن . والنَّالثةُ ، في الحَرْرِ بشَعْرِ الجِنْزيرِ رواياتٌ ؛ الجوازِ . وعدَمُه . صَحَّحَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقدَّمَه ابنُ رَزِين في الجوازِ . وعدَمُه . وأَطْلَقَهما « ابن تميم » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و الكَرَاهةُ ، وقدَّمه في « الرِّعايتيْن » ، وصَحَّحَه في « الحَاوِيَيْن » ، وجزَمَ به في « المُنوّرِ » . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ » . وأَطْلَقَ الكَراهَةَ والجوازَ في « المُغنِي » ، و « الشَّرِحِ » . وأَطْلَقَ الكَراهَةَ والجوازَ في « المُغنِي » ، و « الشَّرِحِ » . ويجبُ غَسْلُ ما نحرِزَ به رَطْبًا ، على الصَّحيحِ من « الرِّعاية » ، و « الشَّرِح » ، و « ابنِ تميم » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . قال في « الرِّعاية » : هذا الأَقْيَسُ . وعنه ، لا يجبُ ؛ لإنسادِ المُعْسولِ . والرابعة ، نصَّ المُدُعلِ مِن شَعَرِ نَجِسٍ . واقْتَصَرَ عليه ابنُ تميم ، وجَزَمَ به في أَمْ الفائق » ، و « الرِّعايَةِ الكَبْرى » ، ثَمْ قال : وقلتُ : يُكرَهُ .

فوائله ؛ منها ، جَعْلَ الْمُصْرانِ وَتُرا دِباغٌ ، وكذلك الكرشُ . ذكره أبو المَعَالِي . قال في « الفُروع ِ » : ويَتَوَجَّهُ لا . ومنها ، يُشْتَرَطُ فيما يُدْبَغُ به أَنْ يكونَ مُنَشِّفًا للرُّطويَة ، أَمُنَقِّيًا للحَّبَثِ ، بحيثُ لو نُقِعَ الجِلدُ بعدَه في الماء لم يَفْسُدْ . وزاد ابنُ عَقِيلٍ ، وأنْ يكونَ قاطِعًا للرَّائحةِ والسُّهوكَةِ (١) ، ولا يظْهَرُ منه رائحةً ، ولا طَعْمٌ ، ولا لؤنَّ حَبيثٌ ، إذا انْتفعَ به بعد دَبْغِه في المائِعاتِ . ومنها ، يُشْتَرطُ غَسْلُ المَدْبوغِ ، على الصَّحيح . اختارَه المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وقدَّمَه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : يُشْتَرطُ غَسْلُه في أظْهَرِ ابنُ وَرِينٍ في « شَرْحِه » . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : يُشْتَرطُ غَسْلُه في أظْهَرِ

<sup>(</sup>١) السهوكة: الرائحة الكريهة.

للبقاء على وجهٍ لا يَتَغَيَّرُ ، والذَّكاةُ لا يَحصُلُ بها ذلك ، ولا يُسْتَغْني بها عن الشرح الكبير الدَّبْغِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَقُوَى .

٣٧ - مسألة ؛ قال : ( ولَبَنُ المَيْتَةِ نَجسٌ ؛ لأَنَّه مائِعٌ في وعاءِ نَجسٍ فَتَنَجُّسَ به ، وكذلك إِنْفَحَتُها في ظاهِرِ المذهبِ ) ؛ لِما ذَكَرْنا وهو قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ . ورُوِى أنَّها طاهرةٌ ، وهو قولُ أبى حنيفةً ،

الوَجْهَيْنِ . وصَحَّحَه في « الحَواشِي » ، و « الرِّعايَتَيْن » . قال ابنُ عُبَيْدان : الإنصاف اشْتِراطُ الغَسْلِ أَظْهَرُ . وقيل : لا يُشْتَرَطُ . وأَطْلَقَهما في « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « التُّلْخِيصِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الحاوِى الكبير » ، و ﴿ ابنِ تميم ۗ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . ومنها ، لا يَحْصُلُ الدُّبْغُ بنَجِسٍ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في « الرِّعايَة الكبرى » : يَحْصُلُ به ، ويُغْسَلُ بعدَه . قلت [١٨/١ط]: فيُعالَى بها . ومنها ، لو شُمِّسَ أو تُرِّبَ من غيرِ دَبْغِرِ لم يَطْهُرْ. قدَّمَه في « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعاية الكبرى » ، و « حَواشِي المُحَرَّرِ » . وقَدَّمَه في « الرِّعايَة الصُّغْرِي » ، و « الحاوِي الكبير » ، في التَّشْميسِ . وقيل : يَطْهُرُ . وأَطْلَقَهما ابنُ تَمِيم فيهما. وأطْلَقَهما في التَّشْميس، في « الفائقِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وقال : ويَتَوَجُّهان فى تُثْرِيبِه ، أو ريحٍ . فكأنَّه ما اطَّلَعَ على الخلافِ في التَّتْريب . ومنها ، لا يَفْتَقِرُ الدُّبْغُ إلى فِعْلِ ، فلو وقَعَ جِلْدٌ في مَدْبَغَةٍ فانْدَبَغَ طَهُرَ. قوله : ولَبَنُّ المَيْتَةِ وإنْفَحَتُهَا نَجسٌ في ظاهرِ المذهبِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، أنَّه طاهِرٌ مُباحٌ . اختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وجزَمَ به في « نهايةِ ابنِ رَزِينٍ » . وصَحَّحَه في « نَظْمِها » ، وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ .

فائدة : حُكْمُ جِلْدَةِ الْإِنْفَحَةِ حُكُمُ الْإِنْفَحَةِ ، على الصَّحيح ِ مِن المَذَهبِ .

الشرح الكبر وداودَ ؛ لأنَّ الصحابةَ ، رضى اللهُ عنهم ، أكُّلُوا الجُبْنَ لمَّا دَخَلُوا المَدائِنَ (١) ، وهو يُعْمَلُ بالإنْفَحَةِ (١) ، وذَبائِحُهم مَيْتَةٌ ؛ لأنَّهم مَجُوسٌ . والأُوَّلُ أَوْلَى؛ لأَنَّه مائِعٌ في وعاءِ<sup>٣)</sup> نَجس، أَشْبَهَ ما لو حُلِبَ في إناءِ نَجسٍ. وأمَّا المَجُوسُ فقد قِيل : إنَّهم ما كانوا يَذْبَحُون بأَنْفُسِهم ، وكان جَزَّارُوهُم اليهودَ والنَّصارَى ، ولو لم يُنْقَلْ ذلك عنهم ، كان الاحْتِمالُ باقِيًا('')، فإنَّه قد كان فيهم اليهودُ والنَّصارَى ، والأصلُ الحِلُّ ، فلا يَزُولُ بالشَّكِّ ، وقد رُوى أنَّ الصحابةَ ، رَضِي اللهُ عنهم ، لَمَّا قَدِمُوا العراقَ كَسَرُوا جيشًا مِن أهلِ فارِسَ ، بعدَ أن وَضَعُوا طَعامَهم ليأْكُلُوه ، فلما فَر غَ المُسْلِمون منهم جَلَسُوا فأكلُوا الطُّعامَ ، وهو لا يَخْلُو مِن اللَّحْمِ ظاهرًا ، فلو حُكِمَ بنجاسَةِ مَا ذُبحَ في بلدِهم لَما أَكَلُوا مِن لَحْمِهم ، وإذا حَكَّمْنا بطهارةِ اللحم ، فالجُبنُ أُوْلَى ، وعلى هذا لو دخلَ الإنسانُ أرضًا فيها مَجُوسٌ وأهلُ كتابٍ ، كان له أكْلُ جُبْنِهم ولَحْمِهم ؛ لما ذكرْنا .

الإنصاف وقدُّمَه في ﴿ الفَروع ﴾ ، وغيرِه . وجزَمَ جماعةً بنجَاسَةِ الجِلْدَةِ . وذكَره القاضي في « الخِلافِ » اتُّفاقًا . وقال في « الفائقِ » : والنَّزاعُ في الإِنْفَحَةِ دُونَ جِلْدَتِها . وقيل: فيهما

<sup>(</sup>١) المدائن : مدن مجتمّعة بناها الفرس بين الفرات و دجلة ، توسطوا بها مصب الفرات في دجلة ، ثم تحول عنها الناس إلى الكوفة والبصرة وواسط وبغداد ، وذكر ياقدت أن المسمى بهذا الاسم في زمانه بليدة شبيهة بالقرية ، بينها وبين بغداد ستة فراسخ . معجم البلدان ٤٥/٤ – ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الإنفحة ، بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها . وهي لكل ذي كرش شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . المصباح المنير .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ إِنَّاء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ كَافِيا ﴾ .

فصل: وإن ماتَتِ الدَّجاجَةُ ، وفيها بَيْضَةٌ قد صَلُبَ قِشْرُها ، فهى طاهِرةٌ . وهو قولُ أبى حنيفة ، وبعض الشّافِعيّة ، وابنِ المُنْذِرِ . وكرِهَها على بنُ أبى طالب ، وابنُ عُمَر ، ومالكُ ، واللَّيْثُ (١) ، وبعض الشافعية ؛ لأنَّها جُزءٌ مِن المَيْتَةِ ، ولَنا ، أنَّها [ ١٧/١ و ] بيضةٌ صُلْبَةُ القِشْرَةِ ، مُنْفَصِلَةٌ عن المَيْتَةِ ، أشْبَهَتِ الوَلَدَ إذا حَرَج حيًّا مِن المَيْتَةِ ، وكراهِيةُ الصحابة مَحْمُولَةٌ على التَّنْزِيهِ ، اسْتِقْدارًا لها . وإن لم تَكْمُلِ البَيْضَةُ ، فقال بعض أصحابنا : ما كان قِشْرُها أبيضَ فهو طاهِر ، وما لم يَيْيَضَّ فهو تَجسّ ؛ لأنَّه السَّعْنِ المَيْتَةِ ، وَلَا يَتَنَجَّسُ ؛ لأنَّه البيضة عليه حائِل حَصِينٌ . واختار ابنُ عَقِيلِ أنَّها لا تَتَنَجَّسُ ؛ لأنَّ البَيْضَة وليه عليها غاشِيةٌ رَقِيقَةٌ ، كالجِلْدِ ، وهو القِشْرُ قبلَ أن يَقْوَى ، فلا يَتَنَجَّسُ منها إلَّا ما لاقَى النجاسة ، كالسَّمْنِ الجامِدِ إذا ماتتْ فيه فأرةٌ ، إلَّا أنَّ هذه تَطْهُر إذا غُسِلتْ ؛ لأنَّ لها مِن القُوَّةِ ما يَمْنَعُ دُخولَ أَجْزاءِ النجاسةِ فيها ، بخلافِ السَّمْنِ . والله أعلمُ ، والله أعلمُ .

٣٨ - مسألة ؛ قال : ( وعَظْمُها وقَرْنُها وظُفْرُها نَجِسٌ ) عِظامُ المَيْتَةِ النَّجِسَةِ نَجِسَةٌ ، مأْكُولَةَ اللَّحْمِ ، أو غَيْرِها كالفِيلَةِ ، لا تَطْهُرُ

الإنصاف

قوله: وعَظْمُها، وقَرْنُها، وظُفْرُها، نَجِسٌ. وكذا عَصَبُها وحافِرُها، يعْنى التي تَنْجُسُ بمَوْتِها. وهو المذهبُ، وعليه الأصحاب. وعنه، طاهِرٌ. ذكرَها في ( الفُروع ) ، وغيره. قال في ( الفائق ) : وخَرَّجَ أبو الخَطَّابِ الطَّهارَةَ ، واخْتارَه شيخُنا. يعنى به الشيخ تَقِيَّ الدِّين. قال: وهو المُخْتارُ. انتهى. قال بعضُ

<sup>(</sup>١) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي ، شيخ الديار المصرية وعالمها ، الإمام الثقة الحجة ، المتوفى سنة خس وسبعين ومائة . وفيات الأعيان ٤ /١٢٧ ، ١٢٨ ، العبر ١ /٢٦٦ ، ٢٦٧ .

الشرح الكبير بحالٍ . وهذا قولُ مالكٍ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ . ورَجَّص في الانْتِفاعِ بعظام ِ الفِيَلَةِ محمدُ بن سِيرِينَ ، وابنُ جُرَيْجٍ ؛ لِما رَوَى أَبُو داودَ(١) ‹ بَا سِنَادِه عَن ثُوْبَانَ ' ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ﴿ قَالَ : ﴿ اَشْتُرِ ' الْفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبِ (١٠) وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ ، وقال مالكُ : إِنَّ الفِيلَ إِنْ ذُكِّي فَعَظْمُه طَاهِرٌ ، وإلَّا فَهُو نَجسٌ . لأنَّ الفِيلَ مَأْكُولٌ عَندَه . وقال التُّورِيُّ ، وأبو حنيفةَ : عِظامُ المَيْتاتِ طاهِرَة ؛ لأنَّ الموت لا يُحِلُّها ، فلا تَنْجُسُ به ، كالشَّعَرِ . وَلَنَا ، قُولُ الله تَعَالَى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ . والعَظْمُ مِن جُمْلَتِها ، فيَكُونُ مُحَرَّمًا ، والفِيلُ لا يُؤْكُلُ لحمُه ، فيكونُ نَجِسًا على كلِّ حالٍ ، والدَّلِيلُ على تَحرِيمِه نَهْيُ النبيِّ عَلَيْكُ عن كلُّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ . مُتَّفَقُّ عليه (٥) ، والفِيلُ أَعْظُمُها نابًا . وحديثُ

الإنصاف الأصحابِ: فعلَي هذا يجوزُ بَيْعُه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فقيل : لأنَّه لا حياةً فيه .

<sup>(</sup>١) في : باب ماجاء في الانتفاع بالعاج ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٤٠٥/ ٤٠٥. . ورواه أيضا الإمام أحمد ، في : المسند ٧٧٥/٥ . (٢-٢) سقط من : ١ م ١ .

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل ، م: ( اشترى ) .

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن الأثير بسكون الصاد، بم نقل عن الخطابي في المعالم قوله: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدرى ما هي، وما أرى أن القلادة تكون منها. ونقل عن أبي موسى: يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب، بفتح الصاد، وهي أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدور، فيحتمل أنهم كانو يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. ونقل عنه أيضا، عن بعض أهل اليمن، أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغير الخرز من نصاب سكين وغيره، ويكون

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، في : باب ألبان الأتن ، من كتاب الطب . صحيح البخاري ٧ / ١٨١ . ومسلم ، ف : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، من كتاب الصيد . صحيح مسلم ٣ / ١٥٣٣ . وأبو داود ، في : باب النهي عن أكل السباع ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٩ ، ٣٢٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ، من أبواب الصيد ،=

ثَوْبَانَ ، قال الخَطَّابِي ، عن الأصْمَعِيِّ ('): العاج: الذَّبْلُ(''). ويقال : هو عَظْمُ ظَهْرِ السُّلَحْفاةِ البَحْرِيَّةِ ٣ . وقولُهم : إنَّ العِظامَ لا يُحِلُّها الموتُ . مَمْنُوعٌ ؛ لأنَّ الحياةَ تُحِلُّها ، وكلُّ ما تُحِلُّه الحياةُ يُحِلُّه الموتُ ؛ بدَلِيل قولِه تعالىٰ : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْى الْعِظَـٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأُهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (ن). ولأنَّ دليلَ الحياةِ الإحساسُ والأَلَمُ ، وهو في العَظْم أَشَدُّ مِنه في اللَّحم ، والضَّرَّسُ يأْلُمُ ، ويَلْحَقُه الضَّرُسُ (٥) ، ويُحِسُّ ببَرْدِ الماء وحَرارتِه ، وما يُحِلُّه الموتُ يَنْجُسُ ، والقَرْنُ والظُّفْرُ والحافِرُ كالعَظْمِ ؛ إن أَخِذَ مِن مُذَكِّى فهو طاهرٌ ، وإن أَخِذِ مِن حَىِّ فَهُو نَجِسٌ ؟ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ مَا يُقْطَعُ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةً فَهُوَ

وقيل ، وهو الأُصَحُّ : لانْتِفاء سبَب التُّنجيس ، وهو الرُّطُوبَةُ . انتهى . وفي أصْل الإنصاف المَسْأَلَةِ وَجْهٌ ؛ أنَّ ما سقطَ عادةً مِثْلُ قُرونِ الوُعولِ ، طاهِرٌ وغيرُه نَجِسٌ .

<sup>=</sup> وفي : باب ماجاء في الانتفاع بآنية المشركين ، من أبواب السير ، وفي : باب ماجاء في الأكل في آنية الكفار ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذي ٢٦٦/٦ ، ٧/٠٥ ، ٢٩٨ . والنسائي ، في : باب تحريم أكل السباع ، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، وباب إباحة أكل لحوم الدجاج ، من كتاب الصيد . المجتبي ١٨٧/٧ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٢ . وابن ماجه ، في : باب أكل كل ذي ناب من السباع ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ١٠٧٧/٢ . والدارمي ، في : باب ما لا يؤكل من السباع ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٨٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/٧٤ ، ١٩٣/٤ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي، الراوية، اللغوى، كان الرشيد يسميه شيطان. الشعر، توفي سنة ست عشرة ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ٢١٨ – ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) في القاموس : والذبلُ : جلد السلحفاة البحرية أو البرية ، أوعظام ظهر دابة بحرية تتخذ منها الأسورة والأمشاط .

 <sup>(</sup>٣) معالم السنن ٢١٢/٤ . وفيه بعد هذا : وأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة ، وهو ميتة لايجوز استقماله ) .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الضُّرس ، بالتحريك : خور وكلال يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض. ( اللسان ) .

مَيْتَةً » . رواه التُّرْمِذِيُ (١) ، وقال : حديث حسنٌ غريبٌ . وكذلك ما يَتَساقَطُ مِن قُرُونِ الْوُعُولِ في حياتِها ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ هذا طاهرٌ ؛ لأنَّه طاهرٌ مُتَّصِلًا مَعَ عَدَمِ الحياةِ فيه ، فلم يَنْجُسْ بفَصْلِه مِن الحيوان كالشُّعَرِ . والخَبْرُ أُريدَ به ما يُقْطَعُ [ ١٧/١ ط ] مِن البَهيمَةِ مِمَّا فيه حياةً فيَمُوتُ بِفَصْلِه ، بدليل الشَّعَر ، فأمَّا ما لا يَنْجُسُ بالموتِ كالسَّمَكِ ، فلا بأسَ بعِظامِه ؛ لأنَّه (٢) لا يَنْجُسُ بالموتِ ، فهو كالمُذَكَّى .

٣٩ – مسألة ؛ قال : ( وصُوفُها وشَعَرُها ورِيشُها طاهِرٌ ) يعنى : شَعَرَ مَا كَانَ طَاهِرًا في حياتِه وصُوفَه . رُوِي ذلك عن الحسن ، وابنِ

الإنصاف

قوله : وصُوفُها ، وشَعَرُها ، وريشُها ، طاهرٌ . وكذلك الوَبُرُ ، يعني ، الطاهرَ في حالِ الحياة . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَعَ به أَكْثُرُهم . نقَلَ المَيْمُونَى : صوفُ المَيْتَةِ ما أَعْلَمُ أحدًا كَرِهَه . وعنه ، أنَّ ذلك كلَّه نَجِسٌ . الْحتارَه الآجُرِّئُ ، قال : لأنَّه مَيْتَةٌ . وقيل : يَتُجُسُ شَعَرُ الهِرِّ وما دُونِها في الخِلْقَةِ بالموتِ ؛ لزَوالِ عِلَّةِ الطُّوافِ . ذكرَه ابنُ عَقِيل .

فائدة : في الصُّوفِ والشُّعَرِ والرِّيشِ المُنْفَصِلِ من الحيوانِ الحَيِّ الذي لا يُؤْكَلُ ، غيرِ الكلبِ والخِنْزِيرِ والآدَمِيِّ ، ثلاثُ رِواياتٍ ؛ النَّجاسَةُ ، والطُّهارَةُ ، والنَّجاسَةُ مِن النَّجِسِ ، والطُّهارَةُ مِن الطَّاهرِ . وهي المذهبُ . قال المُصنَّفُ في

<sup>(</sup>١) في : باب ما قطع من الحي فهو ميت ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذي ٢٧٣/٦ . وكذلك رواه أبو داود ، في : باب في صيد قطع منه قطعة ، من كتاب الصيد . سنن أبي داود ١٠٠/٢ . وابن ماجه ، في : باب ما قطع من البهيمة وهي حية ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ١٠٧٢/٢ ، والدارمي ، في : باب في الصيد يبين منه العضو ، من كتاب الصيد . سنن الدارمي ٩٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٢١٨

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فَإِنْهِ ﴾ .

سِيرِينَ . وبه قال مالكُ ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ ، والأَوْزاعِيُّ ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنْذِر ، وأصْحابُ الرَّأَى . ورُوى عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّه نَجسٌ . وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه يَنْمِي مِن الحيوانِ ، فنَجُسَ بِمَوْتِه ، كأعْضائِه . ولَنا ، مَا رُويَ عَنِ النبيِّ عَلَيْكُم أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا بَأْسَ بَمُسْلُ (١) الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغَ ، وَصُوفِهَا وَشَعَرِهَا إِذَا غُسِلَ » . رواه الدّارَقُطْنِيُّ <sup>(١)</sup> ، وقال : لم يأتِ به إلَّا يوسُفُ بنُ السَّفْرِ ، وهو ضَعِيفٌ . ولأنَّه لا تَفتَقِرُ طهارةُ مُنْفَصِيله إلى ذَكاةِ أَصْلِه ، فلم يَنْجُسْ بِمَوْتِه ، كأَجْزاء السَّمَكِ والجَرادِ . ولأنَّه لا حياةً فيه ، ومَا لاتُحِلُّه الحياةُ لا يموتُ ، والدَّلِيلُ على أنَّه لا حياةَ فيه ، أنَّه لو كان فيه حياةٌ لَنَجُس بفَصْلِه مِن الحيوانِ ، في حالِ حَياتِه ؛ لقولِ النبي عَلَيْكُ : « مَا أَبِينَ مِنْ حَىٌّ فَهُوَ مَيِّتٌ » . رواه أبو دَاودَ (٣) بمعناه . ومَا ذكَرُوه يَنْتَقِضُ بالبَيْض ، ويُفارقُ الأعضاءَ ؟ لأنَّ فيها حياةً ، ولذلكَ (١٠) تَنْجُسُ بفَصْلِها مِن الحيوانِ حالَ حياتِه ، والنُّمُوُّ لا يَدُلُّ على الحياةِ ، بدليل نُمُوِّ الشَّجَر ، والرِّيشُ كَالشُّعَرِ ؛ لأنَّه في مَعْناه ، فأمَّا أُصُولُ الرِّيشِ والشُّعَرِ ، إذا نُتِفَ مِن المَيْتَةِ وهو رَطْبٌ ، فهو نَجسٌ برُطُوبةِ المَيْتَةِ ، وهل يَطْهُرُ بالغَسْلِ ؟ على

( المُعْنِى ) ، والشَّارِحُ ، و ابنُ تَميم ، و ( مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) : وكلَّ حيوانِ الإنصاف فَحُكْمُ شَعَرِه حكمُ بقِيَّة أَجْزائِه ؛ ما كان طاهِرًا فشَعَرُه طاهِرَّ حيًّا وَمَيَّتًا ، وما كان نَجسًا فشَعَرُه كذلك ، لا فرْقَ بين حالَةِ الحياةِ وحالةِ الموتِ . قال ابنُ عُبَيْدان :

<sup>(</sup>١) المَسْك : الجلد أو خاص بالسَّخْلَة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في: باب الدباغ ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحة ١٧٩ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( وكذلك ) .

وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهُما ، يَطْهُرُ كُرُءُوسِ الشَّعْرِ إِذَا تَنَجَّس . والثانى ، لا يَطْهُرُ ؛ لأَنَّه جُزْءٌ مِن اللَّحْم لم يَكَمُلْ شعرًا ولا ريشًا .

فصل: وشَعُرُ الآدَمِى طاهرٌ ؛ مُنْفَصِلًا ومُتَّصِلًا ، في الحياةِ والموتِ . وقال الشافعيُ في أحدِ قوليه: يَنْجُسُ بفَصْلِهِ . (ولهم في شَعَرِ النبيِّ عَيَّالِهِ وَرَجُهانِ ؛ أَحَدُهما ، هو نَجِسٌ كَعُضْوِه ، ولَنا ، أنَّ النَّبيَّ عَيَّالِهِ فَرَّق شَعَرَه بينَ أصحابِه ، قال أنسٌ : لَمّا رَمَى رسولُ اللهِ عَيَّالِهِ ونَحَر نُسُكَه ، ناوَلَ بينَ أصحابِه ، قال أنسٌ : لَمّا رَمَى رسولُ اللهِ عَيَّالِهُ ونَحَر نُسُكَه ، ناوَلَ الحَالِق شِقَّه الأَيْمَنَ ، فَحَلَقَه ، ثم دَعا أَبا طَلْحَة الأَنْصارِي ، فأعطاه إيَّاهُ ، ثم ناوَلَه الشَّقُ الأَيْسَرَ ، فقال : « احْلِق » . فحلقه ، وأعطاه أبا طَلْحَة ، فقال : « احْلِق » . فحلقه ، وأعطاه أبا طَلْحَة ، فقال : « اوْلِق مسلم () . ورُوِي أنَّ مُعاوية أوْصَى فقال : « ورُوِي أنَّ مُعاوية أوْصَى

الإنصاف

والضّابِطُ أنَّ كُلَّ صُوفٍ ، أو شَعَرٍ ، أو وَبَرٍ ، إأو رِيشٍ ، فإنَّه تابِعٌ لأَصْلِه في الطّهَارةِ والنّجاسَةِ ، وما كان أَصْلُه مُخْتَلَفًا فيه ، خُرِّجَ على الحلاف . انتهى . وقال في « الحَاوِيَيْن » ، و « الرّعاية الصّغرى » : وشَعَرُها وصُوفُها ووَبَرُها ورِيشُها ، طاهِر . وعنه ، نَجِسٌ . وكذلك كلَّ حيوانٍ طاهرٍ لا يُؤْكُلُ . وقال في « الرّعاية الكُبْرى » ، بعدَ أنْ حكى الخِلاف في الصّوفِ ، ونحوه : ومُنْفَصِلُه في الحياةِ طاهرٌ ، وقيل : لا . وهو بعيدٌ . انتهى . وقال في « الفُروع ِ » ، بعدَ أنْ حكى الخِلاف في الشّعَرِ ، ونحوه ، وقدَّمَ أنّه طاهرٌ : وكذلك مِن حَيوانٍ حَى لا يُؤكّلُ . وعنه ، مِن طاهرٍ ، طاهرٌ . انتهى . فظاهِرُ كلامِه ، أنَّ تلك الأَجْزاءَ مِن الحيوانِ الحَى الذي لا يُؤكّلُ ، طاهرٌ ، على المُقَدَّم ِ ، سواءٌ كانت مِن طاهرٍ أو نَجِسٍ ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : (م) .

<sup>(</sup>٢) فى : باب بيان أن السنة يوم النحر ... إلخ ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٤٨/٣ . وأبو داود ، فى : باب الحلق والتقصير ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٥٧/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ الحلق ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١٤٦/٤ .

أَن يُجْعَلَ نَصِيبُه منه في فِيه إذا ماتَ . وكان في قَلْنَسُوةِ خالدٍ شَعَراتٌ مِن شَعر الشرح الكبر النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، ولو كان نَجسًا لَما ساغَ ذلك ، ولَما فَرَّقَه النبيُّ عَلَيْكُ ، وقد عَلِم أَنَّهُم يَأْخُذُونَه يَتَبَرَّكُون به(١) ، وما كان طاهرًا مِن النبيِّ عَلِيُّكُ كان طاهرًا مِمَّن سِواه ، كسائِره . ولأنَّه [ ١٨/١ و ] شَعَرٌ مُتَّصِلُه طاهرٌ ، فكذلك مُنْفَصِلَه ، كشعر الحيواناتِ الطاهرةِ ، وكذلك نَقُولُ في أعْضاء الآدَمِيُّ ، وإن سَلَّمْنا نجاسَتَها ، فإنَّها تَنْجُسُ مِن الحيواناتِ بفَصْلِها في الحياةِ ، بخلافِ الشعر ، فحَصَل الفَرْقُ .

> فصل: ولا يَجوزُ اسْتِعْمالُ شَعَرِ الآدَمِيِّ وإن كان طاهرًا ؟ لحُرْمَتِه لا لنجاسَتِه ، ذكره ابنُ عَقِيل . فأما الصلاة فيه فصَحِيحة .

وظاهِرُ كلامِه إدْخالُ شَعَرِ الكُلْبِ والخِنزيرِ ، وأنَّ المُقَدَّمَ أنَّه طاهِرٌ ، وليس الأَمْرُ الإنصاف كذلك ، بل هو قَدَّمَ في باب إزالةِ النجاسةِ أنَّ شَعَرَهما نَجسٌ ، وقطَع به جمهورُ الأصحاب . والظَّاهِرُ أنَّه أرادَ غيرَهما . وأطْلَقَ الرُّواياتِ الثَّلاثَ ابنُ تَميم ِ في آخرِ باب اللِّباس . وأمَّا شَعَرُ الآدَمِيِّ المُنْفَصِلُ ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، طَهارَتُه . قطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، نجاستُه ، غيرَ شَعَرِ النَّبِيِّ عَيْكُ . وعنه ، نجاستُه مِن كافرٍ . وهو قوْلٌ في « الرُّعايَة » . واختارَه بعضُ الأصحاب . والصَّحيحُ مِن المذهب ، طهارةُ ظُفْرِه . وعليه الأصحابُ . وفيه احْتِمالُ بنجاستِه . ذكرَه ابنُ رجب في « القاعدةِ النَّانية » ، وغيرُه . قال ابنُ عُبَيْدان : واختارَه القاضي . وهما وَجْهان مُطْلَقًا في باب إزالَةِ النَّجاسةِ ، مِن ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . ويأتِي في ذلك الباب حكمُ الآدَمِيُّ وأَبْعَاضِهِ .

<sup>(</sup>١) هذا خاص بآثار الرسول 🅰 المنفصلة من جسمه؛ كشعره، وماء وضوئه، وعرقه، ولا يجوز فعله مع غير الرسول ﷺ، فلا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير الرسول ﷺ. والله أعلم.

فصل: وكلَّ حيوانٍ فحُكمُ شَعَرِه حكمُ بَقِيَّة أَجْزائِه في النجاسةِ والطهارةِ ، لا فَرْقَ بينَ حالةِ الحياةِ والموتِ ، إِلّا أَنَّ الحيواناتِ التي حَكَمْنا بطَهارتِها لمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ ، كالهِرِّ وما دونَها ، فيها بعدَ الموتِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، نجاسَتُها ؛ لأنَّها كانت طاهرةً في الحياةِ ، مع وجودِ عِلَّةِ التَّنجِيسِ لمُعارِضٍ ، وهو عَدَمُ إمكانِ التَّحَرُّزِ عنها ، وقد زالَ ذلك، بالموتِ ، فَتَنْتَفِي للمُعارِضِ ، وهو عَدَمُ إمكانِ التَّحَرُّزِ عنها ، وقد زالَ ذلك، بالموتِ ، فَتَنْتَفِي الطهارةُ . والثاني ، هي طاهرةٌ . وهو أصَحُّ ؛ لأنَّها كانت طاهرةً في الحياةِ ، والموتُ لا يقْتضِي تَنْجِيسَها ، فتَبْقَى طاهرةً . وما ذُكِر للوَجْهِ الأَوَّلِ لا يصِحُّ ، ولا نُسَلِّمُ وجودَ عِلَّةِ التَّنْجِيسِ ، وإن سَلَّمْناه غيرَ أَنَّ الشَّرَّ عَ أَلغاهُ ، ولم يَعْتَبِرُه في موضِعٍ ، فليس لنا اعتبارُه بالتَّحَكُم .

فصل: وهل يَجُوزُ الخَرْزُ بشَعَرِ الخِنْزِيرِ ؟ فيه رِوايَتان ؟ إحداهما ، كَراهَتُه . حُكِى ذلك عن الحسنِ ، وابنِ سِيرينَ ، وإسحاقَ ، والشافعيّ ؟ لأنّه استعمالٌ للعَيْنِ النَّجِسَةِ ، ولا يَسلَمُ مِن التَّنْجِيسِ بها ، فحَرُمَ الانْتِفاعُ بها ، كَجِلْدِه . والثانية ، يجوزُ الخَرْزُ به . قال : وباللّيفِ أَحَبُّ إلينا . ورَخَّص فيه الحسنُ ، ومالكٌ ، والأوْزاعِيُّ ، وأبو حنيفة ؟ لأنَّ الحاجة

الأنصاف

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، إذا صَلُبَ قِشْرُ بَيْضَةِ المَيْتَةِ مِن الطَّيْرِ المَأْكُولِ ، فَباطِنُها طاهِرٌ بلا نزاع ، ونصَّ عليه . وإنْ لم يَصْلُبْ فهو نَجِسٌ ، على الصَّحيح من المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . جزَم به أبو الحسين في « فُروعِه » ، وغيره . وقدَّمَه في « الكافيي » ، و « الحاوِي الكبير » ، و « الفائقي » ، و « شَرْح ابنِ رَزِين » . وقيل : طاهِرٌ . واختارَه ابنُ عَقِيل . وأطلَقهما في « الفُروع » ، و «الرَّعايَيْن» و «ابنِ تَميم »، و «المُذْهَب» و «الحاوِي الصَّغِير». والثَّانية ، لو سُلِقَتِ البَيْضَةُ في نَجاسَةٍ لم تَحْرُمْ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحاب [ ١ / ١٩ و ] .

تَدْعُو إليه . فإذا خَرَز به شيئًا رَطْبًا ، أو كانت الشَّعْرَةُ رَطْبَةً نَجُسَ ، وَيَطْهُرُ الشرِ

بالغَسْلِ . قالَ ابنُ عَقِيلِ : وقد رُوِى عن أَحمد ، أنَّه لا بأْسَ به . ولَعَلَّه قالَ ذلك لأنَّه لا يَسلَمُ الناسُ مِنه ، وفى تَكْلِيفِ غَسْلِه إِتلافُ أَموالِ الناسِ . قال شيخُنا : والظَّاهِرُ أنَّ أَحمدَ إِنَّما عَنى : لا بأْسَ بالخَرْزِ . فأمّا الطهارةُ فلا بُدَّ شيخُنا : والظَّاهِرُ أنَّ أَحمدَ إِنَّما عَنى : لا بأْسَ بالخَرْزِ . فأمّا الطهارةُ فلا بُدَّ

مِنها(۱)

الإنصاف

<sup>(</sup>۱) انظر المغنى ١ /. ١٠٩ .

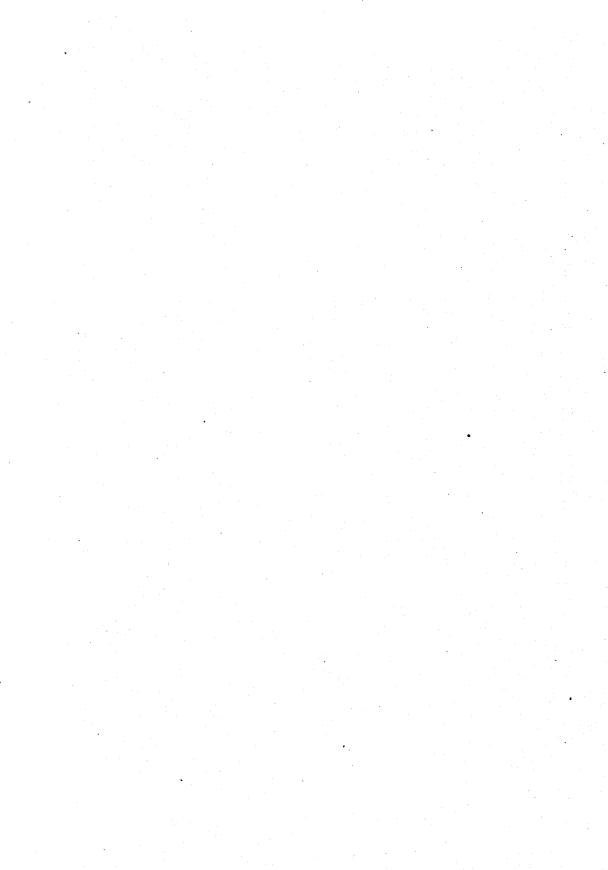

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللهِ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ، وَمِنَ السِّجْسِ النَّجِسِ ، الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الشرح الكبير

## باب الاستنجاء

الاسْتِنْجاءُ اسْتِفْعالُ ، مِن نَجَوْتُ الشَّجرةَ ، أَى : قَطَعْتُها ، فَكَأَنَّه قَطَع الْأَذَى عنه . وقال ابنُ قُتْيْبَةَ (١) : هو مَأْخُوذٌ مِن النَّجْوَةِ ، وهي ما ارْتَفَع مِن الأَذَى عنه . وقال ابنُ قُتْيْبَةَ (١) : هو مَأْخُوذٌ مِن النَّجْوَةِ ، وهي ما ارْتَفَع مِن الأَرضِ ؛ لأَنَّ مَنْ أَرادَ قضاءَ الحاجةِ اسْتَتَر بها . فأمّا الاسْتِجْمارُ : فهو السُّغالُ عن الجِمار ، وهي الجِجارَةُ الصِّغارُ ؛ لأَنَّه يَسْتَعْمِلُها في اسْتِجْمارِه .

• ٤ - مسألة ؛ قال ، رحمه الله : ( يُسْتَحَبُّ لَمَنْ أَرادَ دُخُولَ الله عَلَيْ ، رَضِي الله عنه ، قال : قال الخَلاءِ ، أَنْ يقولَ : بِسْمِ اللهِ ) لما روَى على " ، رَضِي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَيْنِ : « سَتُرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ رسول الله عَيْنِي أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ الله إلله عَلَيْنِي أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ الله إلله عَلَيْنِي أَنْ مَاجَه والتَّرْمِذِي الله عَلَيْ وَالخَبائِثِ (") ، ويقولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ (") ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) غريبالحديث ، لابن قتيبة ١٩٥١ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ، من كتاب الجمعة . عارضة الأحوذي ٨٥/٣ . وابن ماجه، في : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٠٩/١ . (٣) في القاموس : أي من ذكور الشياطين وإناثها .

و نقل السيوطى عن الخطابى، أن الخبث، بضم الباء جمع حبيث. قال: وعامة أهل الحديث يقولون: الخبث. ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب: الحبث مضمومة الباء. قال: وأما الحبث بالسكون فهو الشر. ثم أورد السيوطى الرد عليه. زهر الربى ٢٣/١. وانظر مايأتي من قول المصنف بعد قليل.

الشرح الكبر ومِن الرِّجْسِ النَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . لما رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ كَانَ إِذَا ذَخَلِ الخَلاءَ قال : ( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ ) . وعن أبى أُمامَةً ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِةً قال : ( لا يَعْجِزُ مُتَّفَقً عليه () . وعن أبى أُمامَةً ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِةً قال : ( لا يَعْجِزُ الْحَدُمُ إِذَا ذَخَلَ مِرْ فَقَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ النَّجِسِ الخَبِيثِ المُخْبِثِ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » . رواه ابنُ ماجَه () . قال أبو الخَبِيثِ المُخْبِثِ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ » . رواه ابنُ ماجَه () . قال أبو عَبَيْدٍ () : الخُبْثُ بسكُون الباءِ : الشَّرُ . والخُبُثُ ، بضَمِّ الخاءِ والباءِ : عَمْعُ خَبِيثٍ . اسْتَعاذَ مِن ذُكْرانِ الشَّياطينِ وإنَاثِهِم () .

﴿ ﴾ ﴿ - مَسَأَلَةً ؛ قَالَ ، رَحْمُهُ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَدْنُحُلُهُ بِشَيْءٍ فَيُهُ ذِكْرُ اللَّهِ

## باب الاستنجاء

الإنصاف

قوله : ولا يَدخُلُه بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى . الصَّحيحُ مِن المذهبِ ، كراهةُ دَّحُولِه الخَلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى ، إذا لم تكُنْ حاجَةٌ . جَزَمَ به في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، فى: باب مايقول عند الخلاء، من كتاب الوضوء، وفى: باب الدعاء عند الخلاء، من كتاب الدعوات . صحيح البخارى ٨٨/٨ . ومسلم ، فى : باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ٢٨٣/١. وأبو داود، فى: باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٢/١. والترمذى، فى: باب مايقول إذا دخل الخلاء، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٢١/١ . والنسائى ، فى : باب القول عند دخول الخلاء ، من كتاب الظهارة . المجتبى ٢٢/١ . وابن ماجه، فى: باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٩/١ . والدارمى، فى: باب مايقول الرجل إذا دخل الخرج، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى ١٠١١ . والإمام أحمد، فى: المسند ٩/٩ ،

<sup>(</sup>٢) انظر رواية ابن ماجه للحديث قبل السابق .

<sup>(</sup>٣) أبـو عبيد|القاسم بن سلام الخزاعي اللغوى صاحب المصنفات في فنون شتى، المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ١٩٧ - ٢٠٠٠. وانظر حواشيه.

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عبيد ١٩٢/٢

تعالى ) لما رؤى أنس ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْكَ إذا دَخُلُ الخَلاءَ وَضَعَ الشرح الكبر خاتَمَه . رواه ابنُ ماجَه ، والتَّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . وقِيل : إنَّما كان النبيُّ عَلِيلِتُهُ يَضَعُه ؛ لأنَّ فيه : « محمدٌ رسولُ الله » . فإنِ احْتَفَظ بما معه مِمّا فيه ذِكْرُ الله ي، واحْتَرَز عليه مِن السُّقُوطِ ، وأدارَ فَصَّ الحَاتَم ِ إِلَى كَفِّه ، فلا بأْسَ . قال أحمدُ :.الحَاتَمُ إِذَا كَانَ فيه اسمُ الله يجْعَلُه في باطِن كَفُّه ، ويَدخُلُ الخَلاءَ . وبه قال إسحاقُ ، ورَخُّص فيه ابنُ المُسَيَّبِ(٢) ، والحسن ، وابنُ سِيرينَ . قال أحمدُ في الرجل يَدخُلُ الخَلاءَ ومعه الدَّراهِمُ : أَرْجُو أَن لا يكونَ به بأسَّ .

« الوَجيزِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « الحاوى الكبير » . وقدَّمَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ تميم ، وابنُ عُبَيْدان ، و « النَّظْم » ، و « الفُرُوع ِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، وغيرهم . وعنه ، لا يُكْرَهُ . قال ابنُ رجَبِ في كتاب « الخواتِم » : والرُّوايَةُ الثَّانية ، لا يُكْرَهُ . وهي اختِيارُ عليِّ بنِ أبي موسى ، والسَّامَرِّيُّ ، وصاحِب ﴿ المُغْنِي ﴾ . انتهى . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقيل : يجوزُ اسْتِصْحابُ ما فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى مُطْلَقًا . وهو بعيدٌ . انتهى . وقال في « المُسْتَوْعِب » : تَرْكُه أَوْلَى . قال في « النُّكَتِ » : ولعَلَّه أَقْرَبُ . انتهى . وقطَع ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ بالتَّحْريم ِ ، وما هو ببعيدٍ . قال في ﴿ الفَروع ِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١/٠/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في لبس الحاتم في اليمين ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٢٥٠/٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الحاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الحلاء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٥/١ . والنسائي ، في : باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ، من كتاب الزينة . المجتبي ٥٥٥٨ . . (٢) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني الفقيه ، أحد الأعلام ، توفي سنة أربع و تسعين . طبقات الفقهاء ، للشيرازي ٥٧ ، ٥٨ ، العبر ١ / ١١٠ .

الشرح الكبير

٢٤ - مسألة ؛ قال : ( و يُقَدِّمُ رِجْلَه اليُسْرَى فى الدُّحُولِ ، واليُمْنَى فى الدُّحُولِ ، واليُمْنَى فى الدُّحُولِ ، واليُمْنَى لِما سِواه. ( و لا يَرْفَعُ ثوبَه فى الخُرُوجِ ) لأنَّ اليُسْرَى للأذَى ، واليُمْنَى لِما سِواه. ( و لا يَرْفَعُ ثوبَه حتى يَدْنُو مِن الأرض )؛ لما روَى أبو داود (١) عن النبيِّ عَيْنِكُم، أنَّه كان إذا أرادَ الحاجَةَ لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حتى يَدْنُو مِن الأرْض . ولأنَّ ذلك أسْتُرُ له .

الإنصاف

وجزَم بعضُهم بتَحْريمِه كَمُصْحَفٍ . وفى نُسَخٍ : لَمُصْحَفٍ . . قلتُ : أمَّا دخولُ الحَلاءِ بمُصْحَفٍ مِن غيرِ حاجةٍ فلا شَكَّ فى تَحْريمِه قَطْعًا، ولا يَتَوقَّفُ فى هذا عاقِلَ . تنبيه : حيثُ دخَلَ الحَلاءَ بخاتَم فيه ذِكْرُ الله تعالى ، جعلَ فَصَّه فى باطِنِ كَفِّه ، وإنْ كان فى يَسارِه أَدارَه إلى يَمينِه ؟ لأَجْلِ الاسْتِنْجاءِ .

فائدة: لا بأس بحمْلِ الدَّراهم ، ونحوها فيه . نصَّ عليهما ، وجزَمَ به فى « الفُروع » ، وغيره . قال فى « الفُروع » : ويَتَوَجَّهُ فى حَمْلِ الحِرْزِ مِثْلَ حَمْلِ الدَّراهم . قال النَّاظِمُ : بل أوْلَى بالرُّخصَةِ مِن حَمْلِها . قلتُ : وظاهِرُ كلام المُصنَّفِ هنا ، وكثير مِن الأصحاب ، أنَّ حَمْلَ الدَّراهم فى الخَلاء كغيرها فى الحَراهَةِ وعدَمِها . ثم رأيتُ ابنَ رجَب ذكر فى كتاب « الخواتِم » ، أنَّ أحمدَ نصَّ على كراهة ذلك ، فى رواية إسحاق بنِ هائَ (٢) ، فقال فى الدَّرْهَم ، إذا كان فيه اسمُ الله ، أو مكتوبًا عليه ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ ﴾ : يُكْرَهُ أَنْ يُدْخِلَ اسْمَ الله الخَلاءَ. انتهى . قوله : ولا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حتى يَدْنُو مِن الأرض . إذا لم تَكُنْ حاجَةً يَحْتَمِلُ قوله : ولا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حتى يَدْنُو مِن الأرض . إذا لم تَكُنْ حاجَةً يَحْتَمِلُ

<sup>(</sup>١) في : باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٤/١. وأخرجه أيضا الترمذي، في: باب في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١١/١.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ، النيسابورى ، أبو يعقوب ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، وكان ذا دين وورع ، ولد سنة ثمان عشرة وماثتين ، وتوفى سنة خمس وسبعين وماثتين . طبقات الحنابلة . ١٠٨/١

٢٣ - مسألة: (ويَعْتَمِدُ على رِجْلِه اليُسْرَى) لِمَا رَوَى سُراقَةُ بنُ مالِكِ ، قال : أَمَرَنا رسولُ الله عَلِيْكُ أَن نَتَوَكَّأُ على اليُسْرَى ، وأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى . رواه الطَّبَرانِيُّ في « المُعْجَمِ » (١) .

الإنصاف

الكراهة . وهو رواية عن أحمد ، وهي الصَّحيحة مِن المذهب . وجزَمَ به في « الفُصولِ » ، و « المُغنِي » ، و « شَرْحِ العُمْدَةِ » للشيخِ تَقِيِّي الدِّين ، و « المُنتَخبِ » . ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ . وهي رواية ثانية عن أحمد . وأطْلَقَهما في « الفُروع » .

تنبيه: ظاهِرُ قُولِه: ولا يَتَكلَّمُ. الإطْلاقُ ، فَشَمِلَ رَدَّ السَّلامِ ، وحَمْدَ العاطِسِ ، وإجابَةَ المُوَّذِنِ ، والقِراءَةَ وغيرَ ذلك . قال الإمامُ أحمدُ : لا يَنْبَغِى أَنْ يَتَكلَّمَ . وكَرِهَهُ الأصحابُ . قالَه في « الفُروع » . وأمَّا رَدُّ السَّلامِ فيكُرُهُ ، بلا خلافٍ في المذهب . نصَّ عليه الإمامُ ، حَكاه في « الرِّعايَة » ، مِن عَدَم الكراهَةِ . قال في « الفُروع » : وهو سَهُوَّ . وأمَّا حَمْدُ العاطِسِ ، وإجابَةُ المُوَّذِنِ ، فيحْمَدُ ، ويجيبُ بقَلْبِه ، ويُكْرَهُ بلَفْظِه ، على الصَّحيح مِن المذهب . وعليه فيحْمَدُ ، ويجيبُ بقَلْبِه ، ويُكْرَهُ بلَفْظِه ، على الصَّحيح مِن المذهب . وعليه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ١٦١/٧ .

<sup>(</sup>٢) في: باب التيمم ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ٢٨١/١ .

كما أخرجه أبو داود ، ف : باب أيرد السلام وهو يبول ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٤/١ . والترمذى ، ف : باب فى كراهة رد السلام غير متوضى ، من أبواب الطهارة . وفى : باب كراهية التسليم على من يبول ، من أبواب الاستثذان . عارضة الأحوذى ١٣٢/١ ، ١٨٧/١ ، ١٨٨ . والنسائى ، ف : باب السلام على من يبول ، من أبواب الطهارة . المجتبى ٣٤/١ .

بأْسَ به . ولَنا ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَم يَرُدَّ السَّلامَ الذي يَجِبُ رَدُّه ، فَذِكْرُ اللهِ أَوْلَى . فإن عَطَس حَمِد اللهَ بَقَلْبِه ، ولم يَتَكَلَّم . وقال ابنُ عَقِيلٍ : فيه روايةً أَوْلَى ، فان يَحْمَدَ اللهَ بَلِسَانِه . والأَوَّلُ أُولَى ؛ لما ذكرْناه . ورَوَى أبو سعيدِ الخُدْرِيُّ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَيْنِكُ [ ١٩/١ و ] قال : « لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يَتَحَدَّثَانِ ، فإنَّ اللهَ يَهْتُ عَلَى ذَلِكَ » . رواه أبو داودَ (١ ) ، وابنُ ماجَه (٢) .

الانصاف

الأصحابُ . وعنه ، لا يُكْرَهُ . قال الشيخُ تَقِيَّى الدِّين : يُجيبُ المُؤدِّنَ في الخَلاءِ . وأمَّا القِراءةُ ، فجزَمُ صاحِبُ « النَّظْمِ » بتَحْرِيمِها فيه ، وعلى سَطْحِه . قال في « الفُروعِ » : وهو مُتَّجِة على حاجَتِه . قلتُ : الصَّوابُ تَحْرِيمُه في نفْسِ الخَلاءِ . وظاهِرُ كلامِ المَجْدِ وغيرِه يُكْرَهُ . قللُ في « الغُنيّةِ » : لا يتَكلَّمُ ولا يذْكُرُ الله ، ولا يزيدُ على التَّسْمِيةِ والتَّعُوُّذِ . وقال ابنُ عُبَيْدان : ومنعَ صاحِبُ « المُستَوْعِب » مِن الجميع ، فقال : ولا يتكلَّمُ برد ابنُ عُبَيْدان : وظاهِرُ كلامِ أصحابِنا تحريمُ الجميع ؛ لحديثِ أبي سَعيد ، فإنَّه يَقْتَضِي المَنْعُ مُطلَقًا . كلامُ أصحابِنا تحريمُ الجميع ؛ لحديثِ أبي سَعيد ، فإنَّه يَقْتَضِي المَنْعُ مُطلَقًا . انتهى . قال في « النُّكَتِ » : دليلُ الأصحابِ يقْتَضِي التَّحْريمَ ، وعن أحمدَ ما يدُلُ عليه . انتهى . وقولُ ابنِ عُبَيْدان : إنَّ ظاهرَ كلامِ الأصحابِ تحريمُ الجميع . فيه نظر ؛ إذْ قد صرَّحَ أكثرُ الأصحابِ بالكراهَةِ فقط في ذلك ، وتَقَدَّمَ نقلُ صاحبِ نظر ؛ إذْ قد صرَّحَ أكثرُ الأصحابِ بالكراهَةِ فقط في ذلك ، وتَقَدَّمَ نقلُ صاحبِ فلاهُ مَعْرِهُ مَوْدُلُ ، بل هُ غيرِهُ تصريحً في ذلك ، وليس في كلامِه في « المُستَوْعِب » ، وغيرِه تصريحً في ذلك ، بل كلهُ مُعْرَفًا كلامَ غيرهما .

<sup>(</sup>١) في: باب كراهية الكلام عند الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٤/١. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في : باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٢٣/١ .

وع – مسألة ؛ قال : ( ولا يَلْبَثُ فَوْقَ حاجَتِه ) لأنَّه يُقال : إنَّ ذلك الشرح الكبير يُؤذِي (١) الكَبِدَ ، ويأْخُذُ مِنه الباسُورُ .

الإنصاف

قوله: ولا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِه . يَحْتَمِلُ الكراهة . وهو روايةٌ عن أحمد . وجزَمَ به في « الفُصولِ » ، و « الكافِي » ، و « ابنِ تميم » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « حَواشِي ابنِ مُفْلِح ٍ » ، و « المُنتَخب » . واختارَه القاضي ، وغيرُه . ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ . وهو روايةٌ ثانيةٌ . اختارَها المَجْدُ ، وغيرُه . وأَطْلَقَهما في « الفُروع » .

تنبيه: هذه المسْأَلَةُ ، هي مسْأَلَةُ سَتْرِها عن الملائكةِ والجِنِّ . ذكره أبو المَعالِي ، ومعْناه في « الرِّعايَة » ، ويُوافقُه كلامُ المَجْدِ في ذكْرِ الملائكَةِ ، قالَه في « الفُروع » .

فائدة : أَبُنُه فوقَ حَاجَتِه مُضِرَّ عندَ الأُطبَّاءِ . ويقالُ : إِنَّه يُدْمِي الكَبِدَ ويأْخُذُ منه الباسُورُ . قال في «الفُروعِ » ، و « النُّكَتِ » : وهو أيضًا كَشْفُ لَعُوْرَتِه في خَلْوَةٍ بلا حاجةٍ . وفي تحريمِه وكراهَتِه ، روايتان . وأطلَقَهما في « الفُروع » ، و « النُّكَتِ » ، و « ابنِ تَميمٍ » . قلتُ : ظاهرُ كلام ابنِ عُبَيْدان ، وابنِ تَميمٍ ، وغيرِهما ، أنَّ اللَّبثَ فوقَ الحاجةِ ، أَخَفُّ مِن كَشْفِ العَوْرةِ ابْتَدَاءً مِن غيرِ حاجةٍ ؛ فإنَّهما جزَما هنا بالكراهةِ ، وصَحَّحَ ابنُ عُبَيْدان التَّحريمَ في كشفِها ابْتِداءً مِن غيرِ حاجةٍ ، وأَطْلَقَ الخِلافَ فيه ابنُ تميمٍ . ويأتِي ذلك في أوَّلِ بابِ سَتْرِ العوْرةِ .

تنبيه: حيثٌ قُلْنا: لم يَحْرُمْ. فيما تقدَّم، فيُكْرَهُ. وقال ابنُ تميمٍ: جازَ. وعنه، يُكْرَهُ . [ ١٩/١ ظ ] قال في « الفُروع ِ » : كذلك قال .

فائدة : يُسْتَحبُ تَعْطِيةُ رأسيه حالَ التَّخلِّي . ذكرَه جماعةٌ مِن الأصحابِ ، نقله

<sup>(</sup>١) في م : و يدمي ، ٠

الله وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى، وَعَافَانِي .

الشرح الكبير

٢٤ - مسألة ؛ قال : ( فإذا خَرَجَ قال : غُفْرَانَكَ ، الحَمْدُ لِلهِ الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وعافانِي ) لما روتْ عائشةُ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلِيْكُ إِذَا خَرَجَ مِن الخَلاءِ قال : ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ . رواه التُّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديث حسنٌ . وعن أنس بنِ مالكٍ ، قال : كان النبيُّ عَلَيْكُ إِذَا خَرَجَ مِن الخَلاءِ قال: ﴿ الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي ﴾ . رواه اينُ ماجَه<sup>(۲)</sup> .

فصل : ويُستَحَبُّ أَن يُعَطِّي رأْسَه ؛ لما رَوَت عائشة ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ إذا دَخَلَ الخَلاءَ غَطَّى رأْسَه ، وإذا أُتَّى أَهْلَه غطَّى رأْسَه . رواه البَيْهَقِيُّ (٣) مِن روايةِ محمدِ بن يُونُسَ الكُدَيْمِيِّ ، وكان يُتَّهَمُ بوضعِ الحديثِ . ولا بأسَ أن يبُولَ في الإِناء ، قالتْ ( الْمَيْمَةُ بنتُ رُقَيْقَةَ ؛ ) : كَان

الإنصاف عنهم في « الفروع » ، في باب عِشْرَةِ النِّساءِ . قلتُ : منهم ابنُ حَمْدان في « رِعايَتَيْه » ، وابنُ تميم ، وابنُ عُبَيْدان ، والمُصنِّفُ ، والشَّارحُ ، وغيرُهم .

<sup>(</sup>١) في : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٢١/١ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٧/١ . وابن ماجه ، في : بأب ما يقول إذا خرج من الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٠/١ . وْالْدَارِمِي ، في : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ١٧٤/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٥٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) في : بـاب مـايَقول إذا خرج من الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) في : باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٤-٤) في م : « أمية بنت رقية » .

للنبيِّ عَلِيْكُ قَدَحٌ مِن عَيْدَانٍ <sup>(١)</sup> يَبُولُ فيه ، ويَضَعُه تحتَ السَّرِيرِ . رواه أبو الشرح الكبر داودَ ، والنَّسائِيُّ .

كَلَّ - مَسَأَلَة ؛ قال : ( وإِنْ كَانَ فِي الفَضَاءِ أَبْعَدَ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النبيَّ عَلِيْكِ كَانَ إِذَا أَرَادَ البَرَازَ (") انْطَلَقَ حتى لا يَرَاه أَحَدٌ . رَوَاه أَبُو دَاهُ دَاهِ دَاهُ دَاهُ دَاهُ أَنْ الْعَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَىٰ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) عيدان ، بفتح العين: جمع عيدانة، بفتح العين، وهي النخلة الطويلة المتجردة. وبكسر العين: جمع عود. ونقل السيوطي عن كتاب تنقيف اللسان: من كسر العين فقد أخطأ. يعنى لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمعت العيدان لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء، بخلاف من فتح العين فإنه يريد قدحا من حشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه. زهر الربي ٣١/١. ولم نجد هذا في تنقيف اللسان المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، ف : باب الرجل يبول بالليل في الإناء ، ثم يضعه عنده ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٠/١. والنسائي، ف: باب البول في الإناء، من كتاب الطهارة. المجتبى ٣١/١. (٣) البراز : الموضع البارز ؛ سمى قضاء الحاجة به لأنها تقضى فيه .

<sup>(</sup>٤) ف : باب التخلي عند قضاء الحاجة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١/١ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب التباعد للبراز في الفضاء . سنن ابن ماجه ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، فى : باب الاستتار فى الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٨/١ . وابن ماجه ، فى: باب الارتياد للغائط والبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٢٢/١ . والدارمى، فى: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى ١٧٠/١. والإمام أحمد، فى: المسند ٣٧١/٢. (٦) الدمث : السهل اللين .

أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ ، فَلْيُرْتَدْ لِبَوْلِهِ » . رواه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ (۱) مِن روايةِ أَلَى التَّيَّاحِ ، عن رجل كان يَصْحَبُ ابنَ عباس ، لم يُسمّه ، عن أَلَى مُوسى . ولِعَلَّا يَتَرَشَّشَ عليه البولُ . ويُستَحَبُّ أَن يَبولَ قاعِدًا ؛ لِعَلَّا يَتَرَشَّشَ عليه ، ولأنّه أَسْتُرُ وأحسَنُ . قال بنُ مسعودٍ : مِن الجَفاءِ أَن تَبُولَ وَأَنتَ قائِمٌ . قالت عائشةُ : مَنْ حَدَّثَكُم أَنَّ النبيَّ عَلِيلِكُ كان يَبُولُ قائِمًا فَلا وأنتَ قائِمٌ . قالت عائشةُ : مَنْ حَدَّثَكُم أَنَّ النبيَّ عَلِيلِكُ كان يَبُولُ قائِمًا فَلا تُصَمِّدُ فَوْهِ ، ما كان يَبُولُ إلَّا قاعِدًا (۱) . قال التَّرْمِذِي : هذا أصحُ شيء في الباب . وقد رُويَتِ الرُّخْصَةُ فيه عن عُمَر ، وعليٍّ ، وابنِ عُمَر ، وزيْدِ بنِ البُحَارِي ، ومسلم (۱) . والأوَّلُ أَوْلَى ١ ١٩/١ ع ؛ لما روَى عُمَر ، وأَنِي النبيُّ عَلِيلٍ وأنا أَبُولُ قائِمًا ، فقال : « يا عُمَر ، لا الخَطّابِ ، قال : رآنِي النبيُّ عَلِيلٍ وأنا أَبُولُ قائِمًا ، فقال : « يا عُمَر ، لا الخَطّابِ ، قال : رآنِي النبيُّ عَلِيلٍ وأنا أَبُولُ قائِمًا ، فقال : « يا عُمَر ، لا تَبُلُ قائِمًا » . فما بُلْتُ قائمًا بعدُ . رواه ابنُ ماجَه (۱) . وعن جابرٍ ، قال : قال : من جابرٍ ، قال :

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الرجل يتبوأ لبوله ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١/١ . والإمام أحمد ، في: المسند ٣٩٦/٤، ٣٩٦، ٣٩٠.

ى. سست ١٠٠١، ١٠٠٠ . ولا ١٠٠٠ . ولا النهي عن البول قائما ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٢٧/١ . والله المحارف المحتمد والنسائى، في: باب البول في البيت جالسا، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ٢٧/١. وابن ماجه، في: باب في البول قاعدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١١٢/١. والإمام أحمد، في: المسند ١٣٦/٦،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب البول قائما وقاعدا ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ٢٦/١ . ومسلم ، في : باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٨/١ . وأبو داود ، في : باب البول قائما ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢/١ . والترمذي ، في : باب الرخصة في البول قائما ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٢٠٠١ . والنسائي ، في : باب الرخصة في الاقتراب عند الحاجة ، وباب الرخصة في البول في السحراء قائما ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٢١/١ ، ٢١ . وابن ماجه ، في : باب ماجاء في البول قائما ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١١١ . والدارمي ، في : باب في البول قائما ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي . في : باب في البول قائما ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي . في : باب في البول قائما ، من كتاب الطهارة . سنن

<sup>(</sup>٤) في : باب في البولُ قاعدًا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٢/١ .

وَلَا يَبُولُ فِي شُئِّقٌ ، وَلَا سَرَبٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا ظِلِّ نَافِعٍ ، وَلَا تَحْتَ اللَّهِ شُجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ،

الشرح الكبير

نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن يَبُولَ قَائمًا . رواه ابنُ مَاجَه(١) . وأمَّا حديثُ حُذَيْفَةَ ، فَلَعَلَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ فَعَلَ ذلك لَيْبَيِّنَ الجَوازَ ، أو كان في موضِعٍ لا يتمكَّنُ مِن الجلوس فيه . وقيل : فعَلَ ذلك لعِلَّةٍ كانت بمَأْبِضِه ليَسْتَشْفِيَ به . والمَأْبِضُ مَا تَحَتَ الرُّكْبَةِ مِن كُلِّ حَيُوانٍ .

• ولا سَرَبِ ، ولا عَبُولُ في شَقِّ ، ولا سَرَبِ ، ولا طَرِيقِ ، ولا ظِلُّ نافِعٍ ، ولا تحتَ شجرةٍ مُثْمِرةٍ ) البَولَ في هذه المواضِعِ كلُّها مكروةٌ مَنهِيٌّ عنه ، ومثلَها موارِدُ الماءِ ؛ لما روَى عبدُ اللهِ بنُ سَرْجِسَ أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ نَهَى أَن يُبالَ في الجُحْرِ . رواه أبو داودَ (١) . قالوا لقَتادَةَ (١) : ما يُكْرَه مِن البولِ في الجُحْر ؟ قال : كان يُقالُ : إنَّها مَساكِنُ الجنِّ . روَاه الإِمامُ أَحمدُ ( ) . وقد حُكِي عن سعدِ بن عُبادَةً ( ) أَنَّه بالَ في جُحْرٍ ، ثم اسْتَلْقَى مَيُّتًا ، فسُمِعَتِ الجنُّ تَقُولَ :

تنبيه : قوله : ولا يَبُولُ فِي شُقِّ ولا سَرَبٍ . يعني ، يُكْرَهُ ، بلا نزاع ٍ أَعْلَمُه . الإنصاف وقولُه : ولا طَريق . يحْتَمِلُ الكراهةَ . وجزَمَ به في « الفُصولِ » ، و « مَسْبُوكِ

<sup>(</sup>١) في : باب في البول قاعدا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب النهي عن البول في الجحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٧/١. وأخرجه النسائي، في: باب كراهية البول في الجحر، من كتاب الطهارة. المجتبي ٣٢/١. والإمام أحمد، في: المسند ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٣) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، حافظ العصر، وقدوة المفسرين والمحدثين، توفي سنة سبع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء ٢٦٩/٥-٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) في : المسند ٥/٨٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكر القصة الهيشمي ، في : باب البول قائما ، من كتاب الطهارة . مجمع الزوائد ٢٠٦/١ ، وعزاها إلى الطبراني في الكبير، وهي فيه ١٩/٦. كما ذكرها ابن حجر، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. المطالب العالية ١٨/١.

نَحْنُ قَتَلْنا سَيِّدَ ال حَزْرَجِ سَعْدَ بنَ عُبادَهُ ورَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْتُ بِنَ فَلَمْ نُخْطِ فُوَّادَهُ

ولأنَّه لا يَأْمَنُ أن يكُونَ فيه حيوانٌ يَلْسَعُه . وروَى مُعاذَّ أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قَالَ : ﴿ اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ ؛ البَرَازَ في المَوَارِدِ ، وقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، والظِّلُ » . رَوَاه أَبُو دَاوِدَ ، وَابْنُ مَاجَهُ (١) . وَالْبُولُ تَحْتَ الشَّجْرَةِ الْمُثْمِرَةِ يُنَجِّسُ الثَّمَرَةَ ، فتُوُّ ذِي (٢) مَن يأْكُلُها .

فصل : ويُكْرَهُ البَولُ في الماء الرّاكِدِ ؛ لأنّ النبيَّ عَيْلِكُ نَهَى عن البولِ في الماء الرّاكِدِ . متَّفَقّ عليه (") . فأمَّا الجاري فلا يجُوزُ التَّغَوُّطُ فيه ؛ لأنَّه

الإنصاف الذَّهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ » . وهو الصَّحيحُ . ويحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ . جزَم به في « المُغنِي » ، و « ابنِ تميم ٍ » ، وابنُ عَبْدوسٍ في « تَذْكِرَتِهِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » .

تنبيه : مُرادُه بالطَّريق هنا ، الطَّريقُ المَسْلُوكُ . قالَه الأصحابُ . وقولُه : ولا ظِلُّ نافِع . يَحْتَمِلُ الكراهة ، وهو الصَّحيحُ . جَزَم به في « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الكافِي » ، و « الشُّـرْحِ ِ » . ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ . وجزَمَ به في « المُغْنِي » ، .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب المواضع التي نهي النبي عَلَيْكُ عن البول فيها ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٦/١ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٩/١ . وروى الإمام أحمد نحوه عن ابن عباس . انظر : المسند ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فَيُؤْذَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب الماء الدائم ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ٦٩/١ . ومسلم ، في : باب النبي عن الاغتسال في الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٥/١ ، ٢٣٦ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب البول في الماء الراكد ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٧/١ . والنسائي ، في : باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ، وباب النهي عن البول في الراكد والإغتسال منه ، من كتاب الطهارة ، وباب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ، من كتاب الغسل والتيمم . المجتبي ١/٣/١ ، ١٠٤ ، ١٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٣/٢ .

يُؤْذِى مَنْ مَرَّ به ، فأمّا البولُ فيه ، وهو كثيرٌ ، فلا بأْسَ به ؛ لأنَّ تَخْصِيصَ الشرح الكبير النَّهْي بالماءِ الرّاكِدِ دليلٌ على أنَّ الجارِى بخِلافِه . ولا يبُولُ فى المُغْتَسَلِ ؛ لما روَى الإِمامُ أَحْمَدُ ، وأبو داودَ (۱) ، عن رجل صَحِبَ النبيَّ عَيَيْلَةٍ ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَيَيْلَةٍ أن يَمْتَشِطَ أَحَدُنا كُلَّ يومٍ ، أو يَبُولَ فى مُغْتَسَلِه . وقد رُوى أنَّ عامَّةَ الوَسُواسِ منه . رواه أبو داود ، وابنُ ماجَه (۱) ، يقولُ : إنَّما هذا فى ماجَه (۱) ، وقال (۱) : سَمِعتُ علىَّ بنَ محمدٍ (۱) ، يقولُ : إنَّما هذا فى

الإنصاف

و « ابنِ تَميم »، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه »، و « المُنَوِّر »، و « المُنَوِّر »، و « المُنتَخب »، وقولُه : ولا تحتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ، وكذا مَوْرِدُ الماءِ . فيَحْتَمِلُ الكراهة ، وهو الصَّحيحُ . جزَمَ به في « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « الكاتِي » ، و « المُنتَوِّر » ، و « المُنتَوِّر » ، و المُنتَوِّر » ، و « المُنتَخب » ، و يحتَمِلُ التَّحْريمَ . وجزَم به في « المُغنِي » ، و « ابنِ تميم » ، و « ابنِ مَدِم ، و ابنِ تميم » ، و « ابنِ مَدِم ، و أَمْلُقُهما في اللهائلِ الأَرْبَعِ . وأَمْلُقُهما في كانت لغيرِه حَرُمَ . انتهى . وهما وَجْهان في المسائلِ الأَرْبَعِ . وأَمْلُقَهما في

الحَفِيرَةِ ، فأمَّا اليومَ فَمُغْتَسَلاتُهُم الجصُّ والصَّارُوجُ والقِيرُ (° ، فإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في : المسند ١١١/٤ . وأبو داود ، في : باب في البول في المستحم ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٧/١ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، فى : باب البول فى المستحم ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٧/١ . وابن ماجه ، فى : باب كراهية البول فى المغتسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١١١/١ . كما رواه الترمذى، فى: باب ماجاء فى كراهية البول فى المغتسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٣٨/١. والنسائى، فى: باب كراهية البول فى المستحم، من كتاب الطهارة. المجتبى ٣٣/١. والإمام أحمد، فى: المسند ٥٦/٥.

<sup>(</sup>۳)أى : ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) أي : الطنافسي .

 <sup>(</sup>٥) الجص : ما تطلى به البيوت من الكلس . والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرح بها الحياض والحمامات. والقير: الزفت، وهو مادة سوداء تطلى بها السفن والإبل وغيرها.

بالَ وأرْسَل عليه الماءَ ، فلا بأسَ به ، وقال الإِمامُ أَحمدُ : إن صَبُّ عليه الماءَ ، وجَرَى في البالُوعَةِ ، فلا بأسَ . وقد قِيل : إنَّ البُصاقَ على البولِ يُورِثُ الوَسْواسَ ، وإنَّ البَولَ على النّارِ يُورِثُ السُّقْمَ . ويُكْرَه أن يَتوَضَّأً على موضع بَوْلِه ، أو يَستَنْجِي عليه ؛ لِئلَّا يَتَنَجَّسَ به . وتَوَقِّي ذلك كلّه أَوْلَى .

الانصاف

« الفُروع ِ » . وعبارة كثيرٍ من الأصحابِ ، كعِبارةِ المُصَنِّف ، وظاهرُ كلام ِ المُصنِّفِ فيها الكَراهَةُ ، بدَليلِ قوْلِه بعدَ ذلك : ولا يجوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ . وبقوْلِه : قيل : ولا يَبُولُ في شَقِّ ولا سَرَبٍ . فإنَّه يُكْرُهُ بلا نزاع ٍ ، كما تقدَّم . تنبيهان ؛ أحدُهما ، قولُه : مُثْمِرَةٍ ، يعْنى ، عليها ثَمَرَةً . قالَه كثيرٌ مِن الأصحابِ .

وقال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : والدّى يَقْتَضِيه أَصُلُ المذهبِ ، مَن أَنَّ النَّجَاسَةَ لا يُطَهِّرُها ريحٌ ولا شمسٌ ، أنَّه إذا غلَبَ على الظَّنِّ مَجِىءُ النَّمَرَةِ قبلَ مطَرٍ أو سَقْي يُطَهِّرانِه ، كما لو كان عليها ثَمَرَةٌ ، لاسِيَّما فيما تُجْمَعُ ثَمَرَتُه مِن تحتِه كالزَّيْتُون . التّهى . قلتُ : وفيه نظر ، إلّا إذا كانت رَطْبَةً بحيثُ يتَحَلَّلُ منها شيءٌ . النَّانى ، مفهومُ قولِه : مُثْمِرَةٍ . أنَّ له أنْ يبولَ تحت غيرِ المُثْمِرَةِ . وهو صحيحٌ ، وهو المنهومُ قولِه : مُثْمِرَةٍ . أنَّ له أنْ يبولَ تحت غيرِ المُثْمِرةِ . وهو صحيحٌ ، وهو المنهومُ قولِه : مُثْمِرةٍ . أنَّ له أنْ يبولَ تحت مُثْمِرةٍ ولا غيرِ مُثْمِرةٍ ولا غيرِ مُثْمِرةٍ .

فوائد ؛ يُكْرَهُ بؤله في ماء راكدٍ مُطْلقًا ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . نصَّ عليه . وأطْلقَ الأَدَمِثَى البغدادِئَى في « مُنْتَخَبِه » تَحْرِيمَه فيه . وجزَمَ به في « مُنتَخَبِه » . وقال في « الفُروع » ، وفي « النّهايَة » : يُكْرَهُ تَغُوّطُه في الماء الرَّاكدِ . انتهى . وجزَمَ به في « الفُصولِ » أيضًا ، فقال : يُكْرَهُ البولُ في الماء الدَّائم ، وكذا التَّغُوّطُ فيه . ويُكْرَهُ بولُه في ماء قليل جارٍ ولا يُكْرَهُ في الكثيرِ ، على الصَّحيح مِن المذهب . واختارَ في « الحاوِي الكبير » الكراهة . انتهى . وَيَحْرُمُ التَّغُوّطُ في الماء المذهب . وأحتارَ في « الحاوِي الكبير » الكراهة . انتهى . وَيَحْرُمُ التَّغُوّطُ في الماء

الإنصاف

الجارِي ، على الصَّحيح ِ . جزّمَ به في « المُغْنِي » ، أو « الشَّرْح ِ » . وعنه ، يُكْرَهُ . جزَمَ به المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ تميم ، وصاحِبُ « الحاوِي الكبير » ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَين » . وتقدُّم كلامُه في « الفُصولِ » ، و « النَّهايَة » . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : ولا يبولُ في ماءِ واقفٍ ، ولا يَتَغَوَّطُ في ماءِ جارٍ . قليتُ : إنْ نَجُسًا بهِما . انتهى . ويُكْرَهُ في إناءِ بلا حاجَةٍ . على الصَّحيح من المذهب . نصَّ عليه . وقيل : لا يُكْرُهُ . وقدَّمه ابنُ تميم ، وابنُ عُبَيْدان . ويُكْرَهُ في مُسْتَحَمٌّ غيرِ مُبَلَّطٍ ، ولا يُكْرَهُ في المُبَلَّطِ . على الصَّحِيحِ مِن المذهب . وعنه ، يُكْرَهُ . ولا يُكْرَهُ البَوْلُ في المَقْبَرَةِ ، على الصَّحيح مِن المذهب . جزَمَ به المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ عُبَيْدان ، و « مَجْمَع البَحْرَين » . وعنه ، يُكْرَهُ . وَأَطْلَقَهُمِا في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ، وابنُ حَمْدان . وذكَر جماعةً ؛ منهم ابنُ عَقِيلِ في « الفُصولِ » ، وابنُ الجَوْزِيِّ ، وابنُ تَميم ٍ ، وابنُ حَمْدان ، وغيرُهم ، كراهة البولِ في نارٍ . قال ابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ : يُقالُ: يُورِثُ السُّقْمَ . زادَ في ﴿ الفُصولِ ﴾ ، ويُؤْذِي برائحَتِه . زاد في « الرِّعَايَة » ، ورَمادٍ . قال القاضي في « الجامِعِ الكبير » ، وابنُ عَقِيلٍ في « الفُصول » ، والسَّامَرِّقُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم : وقَزَع ٍ . وهو المَوْضِعُ المُتَجَرِّدُ عن النَّبْتِ مع بَقايا منه . ولا يُكْرَهُ البولَ قائمًا بلا حاجةٍ ، على الصَّحيحِ من المذهب. نصَّ عليه . إن أُمِنَ تَلَوُّنَّا وِناظِرًا . وعنه ، يُكْرَهُ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبِعَه فى « الحاوِى الكبير » ، وغيرِه : وهو الأَثْوَى عندِى . ويَحْرُمُ تَغُوُّطُه على ما نُهمَى عن الاسْتِجْمار به ، كَرَوْثٍ وَعَظْم ، ونحوهما ، وعلى ما يتَّصِلَ بحيوانٍ ، كَذَنْبِه وَيَدِه ورِجْلِه . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : ولا يَتَغَوَّطُ على ما لَه حُرْمَةً ، كَمَطْعُومٍ وعَلَفِ بَهِيمَةٍ ، وغيرِهما . وقال في ﴿ النَّهَايَةِ ﴾ : يُكْرَهُ تَغُوُّطُه على الطُّعام ، كِعَلَفِ دَائَّةٍ . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ﴾ : وهو سَهْوٌ . ويُكْرَهُ البؤلُ والتَّغُوُّطُ على القُبورِ . قالَه في ﴿ النَّهَايَةِ ﴾ لأبيى المَعالِي . قلتُ : لو قيل بالتَّحْريم ِ لكان أَوْلَى .

و - مسألة ؛ قال : ( ولا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ ، ولا القمرَ ) لما فيهما مِن نُورِ اللهِ ، وقد رُوى أنَّ معهُما [ ٢٠/١ و ] مَلائِكَةً ، فإنِ اسْتَتَر عنهما بشيءٍ ، فلا بأس . ولا يَستَقْبُلُ الرِّيحَ ؛ لِئلَّا يَتنَجَّسَ بالبولِ .

الإنصاف

قوله: ولا يَسْتَقْبُلُ الشَّمْسَ ولا القَمَرَ . الصَّحيحُ مِن المذهبِ ، كراهةُ ذلك . جزَمَ به في « الإيضاحِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النَّهْبِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوَّرِ » ، و « النَّغُرِ » ، و « النَّرَ عَيمٍ » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم . وهو ظاهرُ كلامِ أَكْثَرِ الأصحابِ ، ممَّنْ لم يُصَرَّحُ بالكراهةِ . وقيل : لا يُكْرَهُ [١/ ٢٠] . واختارَه في «الفائقِ» . وعندَأَ في الفَرج الشِّيرازِيِّ » بالكراهةِ . وقيل : لا يُكْرَهُ واسْتِدْبارِها ، حكمُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها ، حكمُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها ، عكمُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها ، عكمُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها ، عكمُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها ، على ما يأتِي قريبًا . قال في « الفُروع » : وهو سَهو . وقال أيضًا : وقيل : لا يُكْرُهُ التَّهُ جُهُ إليهما كَبْيْتِ المَقْدِسِ ، في ظاهرِ نقْلِ إبراهيمَ بنِ الحارِث (١) ، وهو ظاهِرُ ما في النَّسْخِ قِبْلَةً ، ولا يُسَمَّى بعدَ النَّسْخِ قِبْلَةً . ولا يُسَمَّى بعدَ النَّسْخِ قِبْلَةً . وخلافِ » القاهر كلام أَكْثُو الأصحاب ، عدَمُ الكراهةِ . وذكر ابنُ عَقِيلِ في النَّسْخِ قِبْلَةً . وظاهرُ مَتِه . وظاهرُ نقْلِ حَنْبَلِ (١) فيه ، يُكْرَهُ .

فائدة : يُكْرَهُ أَنْ يستقبلَ الرِّيحَ دونَ حائلٍ يمْنَعُ .

<sup>(</sup>۱) أبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادى ، أبو إسحاق ، حافظ ثقة ، توفى سنة خمس وستين وماتين . سير أعلام النبلاء ٢٣/١٣ .

 <sup>(</sup>٢) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، أبو على ابن عم الإمام أحمد ، كان ثقة ثبتاً صدوقاً . توفى
 سنة ثلاث وسبعين ومأثنين . طبقات الحنابلة ١٤٣/١ – ١٤٥ ، العبر ١١/٧ .

(وهذا عمسالة ؛ قال : (ولا يجوزُ أن يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ في الفَضاءِ) وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم ؛ لما روَى أبو أيُّوبَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ، ولا تَسْتَدْبُرُوها بِبَوْلٍ ولا غَائِطٍ ، ولكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا » . قال أبو أيُّوبَ : فقَدِمْنا الشّامَ فَوَجَدْنا مَراحِيضَ ولكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا » . قال أبو أيُّوبَ : فقدِمْنا الشّامَ فَوجَدْنا مَراحِيضَ قد بُنِيَتْ نَحْوَ الكَعْبَةِ ، فننْ حَرِفُ عنها ، ونَسْتَغْفِرُ الله . مُتَّفَقَ عليه (١) . ولم يقلُلُ البُخَارِئُ : « ببولٍ ولا غائِطٍ » . وعن أبي هُرَيْرة ، عن رسولِ اللهِ عَلَى خَاجَتِهِ ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ، وَلا عَلَيْكُ قال : « إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ، وَلا

الإنصاف

قوله: ولا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ فِي الفَضَاءِ ، وفي اسْتِدبَارِها فِيه ، واسْتِقْبالِهَا فِي البُنْيانِ ، روايتان . اعلمْ أَنَّ في هذه المسْألةِ رواياتٍ ؛ إحْداهُنَّ ، جوازُ الاسْتِقْبالِ والاسْتِدبارِ في البُنْيانِ دونَ الفَضاءِ . وهي المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين : هذا المنْصورُ عندَ الأصحابِ . قال في « الفروع » : اختارَه الاَحْتُرُ . وجزَمَ به في « الإيضاح » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ » ، و « الطَّريقِ الأَقْربِ » ، و « العُمْدَة » ، و « المُنوِّر » ، و « التَّسْهِيلِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، ف: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، من كتاب الوضوء، وف: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس فى المشرق ولا المغرب قبلة، من كتاب الصلاة. صحيح البخارى المدينة وأهل الشام والمشرق ليس فى المشرق ولا المغرب قبلة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٤/١. وأبو داود، فى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٣/١. والترمذى، فى: باب النبى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٢٣/١. والنسائى، فى: باب النبى عن استقبال القبلة عند الحاجة، وباب النبى عن استدبار القبلة عند الحاجة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١٣/١، ٢٣/، وابن ماجه، فى: باب النبى عن استقبال القبلة بالغائط والبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٩/١، والإمام أحمد، فى: المسند ٢٤/١٥.

الشرح الكبير يَسْتَدْبِرْهَا ﴾ . رواه مسلم (١٠ . وقال عُرْوَةُ ، وداودُ ، ورَبيعَةُ (٢) : يجوزُ اسْتِقْبَالُهَا وَاسْتِدْبَارُهَا ؛ لما رَوَى جَابُّر ، قال : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، فرأيتُه قبلَ أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقْبِلُها (٣) . قال التُّرْمِذِيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وهذا دليلٌ على النَّسْخِ . ولَنا ، أَحَادِيثُ النَّهْي ، وهي صحِيحةً ، وحديثُ جابر يَحتَمِلُ أنَّه رآه في البُنْيانِ ، أو مُسْتَتِرًا بشيءٍ ، فلا يَثْبُتُ النَّسْخُ بالاحتمالِ ، ويَتَعَيَّنُ حَمْلُه على ما ذَكُرْنا ، ليكونَ مُوافِقًا لما ذُكِر مِن الأحادِيثِ .

٧٥ - مسألة : ( وفي : اسْتِدْبارها فيه ، واسْتِقْبالِها في البُنْيانِ ، روايَتانِ ﴾ وجملةُ ذلك أنَّ اسْتِدْبارَ الكَعْبَةِ بالبَولِ والغائِطِ ، فيه ثلاثُ رواياتٍ ؟ إحْداها ، يجُوزُ في الفَضاء والبُنْيانِ جميعًا ؟ لما رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : رَقَيْتُ يومًا على بيتِ حَفْصَةَ ، فرأيتُ النبيُّ عَلِيْكُ على حاجَتِه ،

الإنصاف و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاويين » ، و « الفائق » ، و « النَّظْم » ، و « مَجْمَع البَحْرَيْن » . وقال : هذا تَفْصيلُ المذهب . واختارَه ابنُ عَبْدوسٍ في « تَذْكِرَتِهِ » . وَصَحَّحه ابنُ عُبَيْدان ، وغيرُه . والثَّانيةُ ، يحْرُمُ الاسْتِقْبالُ والاسْتِدْبارُ في الفَضَاء والبُّنيان . جَزَمَ به في « الوّجيزِ » ، و « المُنْتَخَبِ » . وقدَّمه في « الرّعايتيْن » .

<sup>(</sup>١) في : باب الاستطابة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) أبو عثمان ربيعة بن فروخ ( أبي عبدالرحمن ) المدنى ، ربيعة الرأى ، أدرك الصحابة ، وعنه أخذ مالك ابن أنس ، وتوفى سنة ست وثلاثين ومائة . طبقات الفقهاء الشيرازي ٦٥ ، العبر ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣/١. والترمذي، في: باب الرحصة في استقبال القبلة بغائط أو بول، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٢٦/١. وابن ماجه، في: باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٧/١ .

مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ ، مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ . مَتَّفَقَ عليه () . والثانية ، لا يجوزُ ذلك فيهما ؛ لحديثِ أبى أَيُّوبَ ، ولما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ ، عن رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ : ( إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِه ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا » . ( واه مسلم () . والثالثة ، يجُوزُ ذلك في البُنيانِ ، ولا يجوزُ في الفَضاءِ ، وهو الصَّحيحُ . رُوى جوازُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها في البُنيانِ عن ابنِ عباسٍ ، وابن عمر ، رضى اللهُ عنهم . وبه قال مالك ، والشافعي ، وابن عالم المُنذِرِ ؛ لحديثِ جابٍ ، ولما روَتْ عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ ذُكِر له أنَّ قومًا يَكُر هُونِ اسْتِقْبالَ القِبْلَةِ بفُرُوجِهم ، قال رسولَ اللهِ عَلَيْكَ : « أَو قَدْ

إلإنصاف

واختارَه أبو بكر عبد العزيز ، والشيخ تَقِى الدِّين ، وصاحِبُ « الهَدْي » ، و « الفائق » وغيرُهم . والنَّالثة ، يجُوزان فيهما . والرَّابعة ، يجوزُ الاسْتِدْبارُ في الفَضاءِ والبُنيانِ ، ولا يجوزُ الاسْتِقْبالُ فيهما . والحامِسة ، يجوزُ الاسْتِدْبارُ في البُنيان فقط . وحكاها ابنُ البَنَّا في « كامِلِه » وجها ، وهو ظاهِرُ ما جزَمَ به المُصَبِّفُ هنا . وأطْلَقَهُنَّ في « الفُروع » . وقال في « المُبْهِج » : يجوزُ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ إذا كان الرِّيحُ في غيرِ جِهَتِها . وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر ، في « رءُوسِ المسائلِ » : يُكْرَهُ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُها اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُها و « المَدْهَبِ الاَحْمَدِ » : لا يجوزُ لمن أرادَ قضاءَ الحاجَةِ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُها في الفضاءِ ، وإنْ كان بينَ البُنيان جاز ، في إحْدَى الرُّوايَتِيْن . والأَخْرى ، لا يجوزُ في المُؤضِّعِيْن . والله في « الهُذَهَبِ » : يحْرُمُ اسْتِقْبالُ القبْلَةِ إذا كان في الفَضاءِ ، وإنْ كان بينَ البُنيان جاز ، في إحْدَى الرُّوايَتِيْن . والأَخْرى ، لا يجوزُ في المُؤضِّعِيْن . وقال في « المُذْهَبِ » : يحْرُمُ اسْتِقْبالُ القبْلَةِ إذا كان في الفَضاءِ ، وإنْ كان بينَ البُنيان جاز ، في إحْدَى الرُّوايَتِيْن . والأَخْوى ، لا يجوزُ في المُؤسِّعِيْن . وقال في « المُذْهَبِ » : يحْرُمُ اسْتِقْبالُ القبْلَةِ إذا كان في الفَضاءِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، ف: باب التبرز فى البيوت، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ٤٩/١. ومسلم، ف: باب الرخصة فى : باب الرخصة فى الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٥/١. كا أخرجه الترمذى، فى: باب الرخصة فى المستقبال القبلة بغائط أو بول، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٢٦/١. والإمام أحمد، فى: المسند ١٣/٢. (٢) تقدم فى صفحة ٢٠٣٠.

الشرح الكبر فَعَلُوهَا ؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي القِبْلَةَ » . رواه أصحابُ السُّنَنُ ١٠ . قال أبو عبدِ الله ِ: أَحْسَنُ مَا رُوىَ فِي الرُّخْصَةِ حَدَيثُ عَائشَةً ، فإن كان مُرْسَلًا ؛ فإنَّ مَخْرَجْه حَسَنٌ . إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبُو عَبِدِ اللهِ مُرْسَلًا ؛ لأَنَّ عِراكَ بنَ مالكٍ رواه عن عائشةَ . قال أحمدُ : ولم يَسمَعْ منها . وروَى مَرْوانُ الأَصْفَرُ ، قال : رأيتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحِلَتَه مُستَقْبلَ القِبْلَةِ ، ثم جَلَسَ يَبُولُ إليها . فقلتُ : أبا عبدِ الرحمن ، أليس قد نُهيَ عن هذا ؟ قال : بلي إنَّما نُهِي عن هذا في الفَضَاء ، أمَّا إذا كان بينَك وبينَ القِبْلَةِ شيءٌ يسْتُرُك [ ٢٠/١ ط] ، فلا بأُسَ . رواه أبو داودَ(٢) . وهذا تَفسييرٌ لنَهْى رسُولِ اللهِ عَلَيْكُ العامِّ ، وفيه جَمْعٌ بينَ الأحاديثِ بحَمْل أحاديثِ النَّهْي على الفَضاءِ ، وأحاديثِ الرُّخْصَةِ على البُنْيَانِ ، فيَتَعَيَّنُ المَصِيرُ إليه . وأمَّا اسْتِقْبالُها في البُنيانِ ، ففيه روايتان ؛ إحْداهما ، يجُوزُ ؛ لما ذكرنا . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ . والثانية ، لا يجوزُ . وهو قولُ التُّورئُ ، وأبي حنيفةَ ؛ لعُمُوم أحاديث النَّهْي . والأوَّلُ أَوْلَى .

روايةً واحدةً ، وفي الاسْتِدْبارِ روايتان ؛ فإنْ كان في البُنْيان ، ففي جَواز الاسْتِقْبالِ والاسْتِدْبار رِوايتان . وقال في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ : لا يَستَقبُل القِبْلَةَ ، وفي الاسْتِدْبار روَايتان ، ويجوزُ ذلك في البُنيان في أَصَحُ الرِّوايتَيْن .

فَائَدْتَانَ ؛ إَحْدَاهُمَا ، يَكْفِي انْجِرَافُهُ عَنِ الجَهَةِ ، عَلَى الصَّحَيْحِ مِنِ المذهبِ . ونقَلُه أبو داودَ ، ومعْناه في الخلافِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وظاهِرُ كلام

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في: باب الرحصة في استقبال القبلة في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١١٧/١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٣٧ ، ٢٢٧ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣/١.

الإنصاف

صاحب ( المُحرَّرِ ) وحَفيدِه ، لا يكْفِى . ويكْفِى الاسْتِتَارُ بدابَّةٍ وجِدارٍ وجبَلِ ونحوه ، على الصَّحيحِ من المذهبِ . وقيل : لا يكْفِى . قال فى ( الفُروعِ ) : وظاهر كلامِهم لا يُعْتَبَرُ قُرْبُه منها ، كما لو كان فى بيْتٍ . قال : ويَتَوَجَّهُ وجْهٌ ، كسُتْرَةِ صلاةٍ . ومالَ إليه . الثَّانيةُ ، يُكْرَهُ اسْتِقْبالُها فى فضاءِ باسْتِنْجاءِ واسْتِجْمارٍ ، على الصَّحيحِ من المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : لا يُكْرَهُ . ذكره فى ( الرِّعايَةِ ) . قلتُ : ويتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ .

قوله: فإذا فَرَغُ مَسَحَ بِيَدِه اليُسْرَى مِن أَصْلِ ذَكَرِه إلى رأسه ، ثم يَنْتُرُه ثلاثا . نصَّ على ذلك كلَّه . وظاهِرُه يُسْتَحَبُّ ذلك كلَّه ثلاثًا . وقالَه الأصحابُ . قالَه في « الفُروع » . وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين : يُكْرَهُ في السَّلْتِ<sup>(۱)</sup> والنَّتْرِ . قال ابن أبى الفَتْحِ في « مُطْلِعِه » : قولُ المُصنَّفِ : ثلاثًا . عائدٌ إلى مَسْجِه ونَتْرِه . أي يَمْسَحُه ثلاثًا ، ويَنْتُرُه ثلاثًا ، صرَّحَ به أبو الخَطَّابِ في « الهِدايَة » . انتهى . وهو في بعضِ نُسَخِها ، وليس ذلك في بعضِها . وقولُه : مِن أَصْلِ ذَكْرِه . هو الدَّرْزُ ، أي

<sup>(</sup>١) في م : ( فينتر ذكره ) .

<sup>(</sup>٢) في : المسند ٣٤٧/٤ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الاستبراء بعد البول ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) السلت : قبضك على الشيء أصابه قذرٌ ولَطْخٌ ، فتَسْلِتُه عنه سَلْتًا .

 عسألة ؛ قال : ( ولا يَمَسُّ ذَكَره بيَمِينِه ، ولا يَسْتَجْمِرُ بها ) لما رَوَى أَبُو قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ لَا يُمْسِكُنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ » . مُتَّفَقٌ عليه(') . فإنْ

الإنصاف مِن حَلْقَةِ الدُّبُر .

تنبيه : ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّفِ وكثيرِ من الأصحاب ، أنَّه لا يَتَنَحْنَحُ ، ولا يَمْشى بعدَ فراغِه وقبلَ الاسْتِنْجاءِ . وهو صحيحٌ . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين : كلُّ ذلك بِدْعَةً ، ولا يجبُ باتِّفاقِ الأَئِمَّة . وذكَر في « شَرْحِ العُمْدَةِ » قولًا ؛ يُكْرَهُ نحْنَحَةً ومَشْتَى ، ولو احْتاجَ إليه ؛ لأنَّه وَسْوَسَةٌ . وقال جماعةٌ مِن الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » ، وغيرُهم : يَتَنَحْنَحُ . زاد في « الرَّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِى » ، ويمشي خُطواتٍ . وعن أحمدَ نحوُ ذلك . وقال المُصَنِّفُ: يُسْتَحَبُّ أَن يَمْكُثَ بعدَ بؤلِه قليلًا.

فائدة : يُكْرَهُ بَصْقُه على بَوْلِه ؛ للوَسْواسِ . قال المُصَنَّفُ والشَّارِحُ وغيرُهما : يقال : يورثُ الوَسُّواسُ .

قُولُه : وَلَا يَمَسُّ فَرْجُه بِيَمِينِه ، وَلَا يَسْتَجْمِرُ بَهَا . وَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ ، فَيَحْتَمِلُ الكراهةَ ، وهو الصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه أكْثَرُ الأصحابِ . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/٠٥. ومسلم، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٥/١. كما أخرجه أبو داود، في: باب كراهية مس الذكر باليمين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٨/١. والترمذي، ف: باب ف الاستنجاء باليمين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ٣٢/١. والنسائي، في: بَابِ النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبي ٢٦/١، ٣٩، ٤٠. وابن ماجه، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١١٣/١. والدارمي، ف: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١٧٢/١. والإمام أحمد، ف: المسند 0/071, 771, ..., 171, 117.

كان يَستَجْمِرُ مِن غَائِطٍ أَخَذَ الحَجَرَ بِيَسارِه ، فَمَسَحَ به . وإن كان مِن البَولِ أَمْسَكَ ذَكَره بشِمالِه ، ومَسَحَه على الحَجَرِ ، فإن كان الحجر صغيرًا ، وَضَعَه بينَ عَقِبَيْه أو بينَ أصابِعِه ومسحَ عليه إن أمكنَه ، وإلّا أَمْسَكَ الحَجَرَ بيَمِينِه ومسحَ بيَسارِه الذَّكَرَ عليه . وقيل : يُمْسِكُ الذَّكَر عليه ويَمْسَحُه بيَسارِه (١) . والأوّل أوْلَى ؛ لما ذكر نا مِن الحديثِ ، ولأنه بيَمِينِه ويَمْسَحُه بيَسارِه (١) . والأوّل أوْلَى ؛ لما ذكر نا مِن الحديثِ ، ولأنه

( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( النَّظْمِ ) ، و ( الوَجيزِ ) ، و ( الحَاوِی الکبير ) ، الإنصاف و ( تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْـدوسِ ) ، وغيرهم . وقدَّمه في ( الفُــروع ) ، و ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوِی الصَّغير ) ، وغيرهم . ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ، وجزَمَ به في ( التَّلْخيصِ ) ، وهما وَجْهان . وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ .

قوله: فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ . إِنْ ٢٠/١٥ وَاللَّهُ الكراهةِ أَجْزَأَهُ الاسْتِنْجاءُ والاسْتِجْمارُ ، وإِنْ قُلْنا بالكراهةِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فائدة : قيل : كراهة مَسِّ الفَرْجِ مُطْلقًا . أى فى جميع الحالات . وهو ظاهرُ نقْلِ صالح ؛ قال فى روايته : أكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ فَرْجَه بيَمِينِه . وذكره المَجْدُ . قال فى ( الفُروع ) : وهو ظاهرُ كلام الشيخ ، يعنى به المُصنّف ، وقيل : الكراهةُ مخصُوصة بحالةِ التَّخَلِّى . وحَملَ ابنُ مُنجَّى فى ( شَرْجِه ) كلام المُصنّفِ عليه . وترْجَمَ الخَلالُ رواية صالح كذلك . ويأتى فى أواخِر كتابِ النّكاح ؟ هل يُكْرَهُ النّظرُ إلى عَوْرَةِ نفْسِه أم لا ؟ .

<sup>(</sup>١) في ش بعد هذا : ﴿ وَهُو مَذْهُبُ الشَّافِعِي ﴾ .

إذا أمْسَكَ الحَجَرَ بَيَمِينِه ، ومَسَحَ بيسارِه ، لم يكُنْ ماسِحًا بيمينه ، ولا مُمْسِكًا للذَّكَرِ بها . فإن كان أقْطَعَ اليُسْرَى أو بها مَرض ، اسْتَجْمَر بيمِينِه للحاجَةِ . فأمّا الاسْتِعانَةُ بها في الماءِ ، فلا يُكْرَه ؛ لأنَّ الحاجة داعِيةً إليه ، فإن اسْتَجْمَر بيمِينِه لغيرِ حاجةٍ أَجْزَأُه ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلم ، وحُكِي فإن اسْتَجْمَر أهلِ الظّاهِرِ ، أنّه لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنه ، أشْبَهَ ما لو اسْتَنْجَى

الإنصاف

تنبيه : محَلَّ الخِلافِ ، أَعْنِى الكراهةَ والتَّحْرِيمَ في مَسِّ الفَرْجِ والاسْتِجْمارِ بها ، إذا لم تكُنْ ضرورةٌ ، فإنْ كان ثَمَّ ضرورةٌ ، جازَ مِن غيرِ كراهةٍ .

فائدة : إذا استُجْمَر مِن الغائطِ ، أَحَذَ الحَجَر بشِمالِه فمسَحَ به ، وإنِ استُجْمَر مِن البؤلِ ، فإنْ كان الحجر كبيرًا ، أَحَذَ ذكره بشِمالِه فمسَحَ به . وقال المَجْدُ : يَوَجَعَى الاسْتِجْمار بجدارٍ ، أو موضع ناتِيَّ من الأرْض ، أو حَجَرٍ ضخم لا يَوَجَع الاسْتِجْمار بجدارٍ بفطرٌ إلى الحِجارةِ الصَّغارِ ، جعَلَ الحَجَر بين عقبيه أو بين أصابِعِه ، وتناوَلَ ذكره بشِمالِه فمسَحه بها ، فإنْ لم يُمْكِنْه أمْسَك الحجر بيمِينه بين أصابِعِه ، وتناوَلَ ذكره بشِمالِه فمسَحه بها ، فإنْ لم يُمْكِنْه أمْسَك الحجر بيمِينه ومستح بشِمالِه ، على الصَّحيح من المذهب . صحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابن عيندان ، وصاحب « الحاوى الكبير » ، و « الزَّرْكَشِي » ، و « مَجْمَع بشِمالِه . وقلَّمه في « الرَّعايَةِ الكُبْرى » . وقيل : يُمْسِكُ ذكره بيمِينه ويمْسَحُ بشِمالِه . وأطْلقهما ابنُ تَميم . وعلى كلا الوَجْهَيْن يكونُ المَسْحُ بشِمالِه . قال ابن عُبيدان : فإنْ كان أقطَع اليُسْرى أو بها مرَضَ ، فني صِفَةِ اسْتِجْمارِه وَجْهان ؛ عُبيدان : فإنْ كان أقطَع اليُسْرى أو بها مرَضَ ، فني صِفَةِ اسْتِجْمارِه وَجْهان ؛ مُحْمَلًا ويَمْسَحُه به . وذكرَه بشِمَالِه ويمُسَحُه به . أَحَدُهما ، يُمْسِكُ ذكرَه بيمِينه ويمْسَحُ بشِمَالِه ، ولا المَسْكُ بشِمَالِه ويَمْسَحُه به . انتهى . قلتُ : وفي هذا نظر ظاهر ، بل هو ، والله أعلم ، غلط في النَّفْلِ ، أو سَبْقَة التهى . قانً المَسْكُ بها ، ولا المَسْكُ بها ، ولا يمْكِنُ المَسْعُ بشِمَالِه ، ولا المَسْكُ بها ، ولا يمْكِنُ المَسْعُ بشِمَالِه ، ولا المَسْكُ بها ، ولا يمْكِنُ قلّم على أَقْطَع رِجْلِه اليُسْرى ؛ فإنَّ الحكم في قطع كلَّ منهما واحدٌ ، وقد تَقَدَّم حَمْلُه على أَقْطَع رِجْلِه اليُسْرى ؛ فإنَّ الحكم في قطع كلَّ منهما واحدٌ ، وقد تَقَدَّم

بِالرَّوْثِ وِالرِّمَّةِ . وِالأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ الرَّوْثَ آلَةُ الْاسْتِجْمَارِ المُباشِرَةِ للمَحَلِّ وشَرْطُه ، فلم يَجُزِ استعمالُ الآلةِ المَنْهيِّ عنها فيه ، واليدُ ليستِ المُباشِرَةَ للمَحَلِّ ، ولا شَرْطًا فيه ، إنَّما يَتَناوَلُ بها الحَجَرَ المُلاقِيَ للمَحَلِّ ، فصارَ النَّهْيُ عنها نَهْيَ تَأْدِيبِ لا يَمنَعُ الإِجْزاءَ .

 مسألة : ( ثم يَتَحَوَّلُ عن موضِعِه ؛ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ بالخارِجِ مِنه ، ثم يَسْتَجْمِرُ ، ثم يَستَنْجِي بالماءِ ) الجَمْعُ بينَ الحَجَرِ والماءِ أفضَلَ ؛ لأنّ الحجرَ يُزيلَ ما غَلَظ مِن النَّجاسةِ ، فلا تُباشِرُها يدُه ، والماءُ يُزيلَ ما بَقِيَ ، قال أحمدُ : إن جمَعهما فهو أحَبُّ إلى ؟ لما رُوى عن عائشة ، أنَّها قالت للنِّساء : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعُوا الحِجارَةَ الماءَ مِن أَثَرَ الغائِطِ والبَوْلِ ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ(') ، وإنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ كَان يَفْعَلُه'(') . قال التُّرْمِذِيُّ : هذا حديث صحيحً .

الحكْمُ في ذلك ، والحكمُ الذي ذكرَه هنا هو نفْسُ الحُكْم الذي ذكرَه في المسألةِ الإنصاف التي قبلَه ، فهنا سَقُطُّ ، والنُّسْخَةُ بخَطِّ المُصَنِّفِ ، والحِكُمُ في أَقْطَعِ اليُّسْرِي ومَرِيضِها جوازُ الاسْتِجْمارِ باليَمينِ مِن غيرِ نِزاعٍ ، صَرَّحَ به الأصحابُ ، كما تقدُّم

تنبيه : قوله : ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَن مَوْضِعِه . مُرادُه ، إذا خافَ التَّلْوِيثَ، وأمَّا إذا لم يَخْفِ التَّلْوِيثُ ، فَإِنَّه لا يَتَحَوَّلُ . قالَه الأصحاب .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ استحبهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في: باب الاستنجاء بالماء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ٣٧/١. والنسائي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبي ٣٩/١.

٥٦ - مسألة ؛ قال : ( ويُجْزِئُه أَحَدُهما ) في قولِ أكثر أهلِ العلم . وحُكِيَ عن سعدِ بن أبي وَقَاصِ ، وابن الزُّبَيْرِ (١) ٢١/١ و ] ، أنَّهما أنْكُرا الاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ . قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : وَهُلَ يَفَعَلُ ذَلَكَ إِلَّا النِّسَاءُ ؟ وقال عطاءٌ : غَسْلُ الدُّبُر مُحْدَثٌ . والأَوَّل أَوْلَى ؛ لما روَى أنسٌ ، قال :

قوله : ثم يَسْتَجْمِرُ ، ثم يَسْتَنْجي بالماء . الصَّحيحُ مِن المذهب أنَّ جمْعَهُما مُطْلَقًا أَفْضَلَ ، وعليه الأصحابُ . وظاهِرُ كلام أبن أبي موسى أنَّ الجَمْعَ في محَلَّ الغائِطِ فقط أَفْضَلُ . والسُّنَّةُ أَنْ يَبْدأَ بالحَجَرِ ، فإنْ بَدَأَ بالماءِ ، فقال أحمدُ : يُكْرَهُ . ويجوزُ أَنْ يَسْتَنْجَى فِي أَحَدِهما ويَسْتَجْمِرَ فِي الآخرِ . نصَّ عليه .

فائدة : الصَّحيحُ مِن المذهب أنَّ الماءَ أَفْضَلُ مِن الأحْجارِ عندَ الانْفِراد . وعليه جمهورُ الأصحاب . وعنه ، الحجَرُ أَفْضَلُ منه . الْحتارَه ابنُ حامِدٍ ، والخَلَّالُ ، وأبو حَفْصَ العُكْبَرِيُّ . وعنه ، يُكْرَهُ الاقْتِصارُ على الماء . ذكَرَها في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، والْحتارَ ها ابنُ حامد أيضًا .

قُولُهُ : ويُجْزِئُهُ أَحَدُهُما ، إِلَّا أَنْ يَعْدُوَ الخَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ ، فلا يُجْزِئُ إِلَّا الماءُ. هذا المذهبُ مُطْلقًا. وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطع به كثيرٌ ؟ منهم صاحبُ ( الهدايّةِ ) ، و ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( المُغْنِي ) ، و « الكافِي »، و « الشَّرْح » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنوّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « مَجْمَع ِ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدى ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ولد عام الهجرة ، أحد العبادلة ، وأحد شجعان الصحابة ، بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ، وقتله الحجاج سنة ثلاث وسبعين . الإصابة ٨٩/٤ – ٩٥ .

كان النبيُّ عَلِيْكُ يَدَخُلُ الخَلاءَ فأَحْمِلُ أَنا وَعَلامٌ نَحْوِى إِذَاوَةً (') مِن ماء وَعَنَزَةً (') ، فيَسْتَنْجِي بالماءِ . متَّفَقُ عليه (') . ولما ذكرنا مِن حديثِ عائشة . ورَوى أبو هُرَيْرة عن النبيِّ عَلِيْكُ قال : ( نَزَلَتْ هٰذه الآيَةُ في أَهْلِ عَائشة . ورَوى أبو هُرَيْرة عن النبيِّ عَلِيْكُ قال : ( كانوا يَسْتَنْجُونَ قُباءَ : ( كانوا يَسْتَنْجُونَ بَالمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِ مِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ (') . قال : ( كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ فَنَزَلَتْ فِيهِم هذه الآية ) . رواه أبو داودَ (') . ورُوى عن ابنِ (') عمرَ أنّه كان لا يَفْعَلُه ، ثم فَعَلَه ، وقال لنافِع : إنّا جَرَّبْناه فوَجَدْناه صالِحًا . ولأنه يُطَهِّرُ النجاسة في غيرِ مَحَلِّ الاسْتِجْمارِ ، فهو جائِز بغيرِ صالِحًا . ولأنه يُطهر النجاسة في غيرِ مَحَلِّ الاسْتِجْمارِ ، فهو جائِز بغيرِ خلافِ بينَ أهلِ العلم ؛ لما يُذْكَرُ مِن الأخبارِ ، وهو إجْماعُ الصحابةِ ، وضي الأُحدِفِ اللهُ عَنهم . ومتى أرادَ الاقْتِصارَ على أَحَدِهما فالماءُ أفضلُ ؛ لما روينا مِن رضي الأُحاديثِ ، ولأنّه يُزِيلُ العينَ والأثرَ ، ويُطَهِّرُ المَحَلُّ ، وأَبْلَغُ في التَّنْظيفِ . . التَّنْظيفِ . . التَّنْظيفِ . . التَّنْظيفِ . . اللهُ العينَ والأَثَرَ ، ويُطَهِّرُ المَحَلُّ ، وأَبْلَغُ في التَّنْظيفِ . . المَحَلُّ ، وأَبْلَغُ في التَّنْظيفِ . . المَدَلُّ ، وأَبْلَغُ في التَّنْظيفِ . . المَدَلُّ ، وأَنْ المَاءُ المَدَلُّ ، وأَبْلَغُ في التَنْظيفِ . . المَدَلِّ المَدَلُّ ، والمُنْهُ المَدْونِ المَدَلُ ، والمَدَلُّ ، والمَدَلُّ ، والمَدَلَّ ، والمَنْهُ المَدَلُّ ، والمَدَلُّ ، والمَدَلُّ ، والمَدْونَ مِن المَدْونِ المَدَلُّ ، والمُنْهُ المَدَلُّ ، والمُنْهُ المَدْسُ . المَدَلُّ ، والمُنْهُ المَدْلِقُ المَدْونَ المَدَلُ ، والمُنْهُ المَدْلِ . المَدْلِ المَدْلِقُ المَدْلِ المَدْلِ المَلْعُلُ المَدْلِ المَدْلِقُ المَاءُ المَدْلِ المُدْلِقُ المَدْلِ المَدْلِ المَدْلِقُ المَدْلِ المَدْلِقُ المَدْلِ المَدْلِ المَدْلِقُ المَدْلَلُ المَالِكُونِ المَدْلِقُ المَدْلِ المَد

الإنصاف

البَحْرَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم . وقيل : إذا تعَدَّى الخارجُ مُوضِعَ العادَةِ · الإنه وجَبَ الماءُ على الرَّجُل دونَ المرَّأَةِ .

<sup>(</sup>١) الإداوة : المطهرة .

<sup>(</sup>٢) العنزة ؛ بالتحريك : عصا طويلة في أسفلها زج ، ويقال رمح صغير ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب حمل العنزة مع الماء فى الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ١/٠٥. ومسلم، فى: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٧٧١. كا أخرجه النسائى، فى: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى ٣٩/١، والدارمى، فى: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى ١٧٣/، والإمام أحمد، فى: المسند ٢٠٣، ١٧١/،

<sup>(</sup>٤) مسورة التوبة ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) في : باب في الاستنجاء بالماء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١١/١ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الاستنجاء بالماء ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: «الأصل».

٧٥ - مسألة ، قال : ( إِلَّا أَن يَعْدُوَ الْحَارِجُ مُوضَعَ الْعَادَةِ ، فلا يُجْزِئُ إِلَّا الماءُ ) مِثْلُ أَنْ يِنْتَشِرَ إِلَى الصَّفْحَتَيْنِ ، أُو يَمْتَدَّ فِي الحَشَفَةِ كثيرًا . وبهذا قال الشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ الاسْتِجْمارَ في المَحَلِّ المُعْتادِ رُخْصَةً لأَجْلِ المَشَقَّةِ في غَسْلِه ، لتَكُرُّر النجاسةِ فيه ، فما لا يَتكُرَّرُ لا يُجْزئُ فيه إِلَّا الماءُ كَساقِه ، ولذلك قال على "، رَضِي اللهُ عنه : إِنَّكُمْ كُنتُم تَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وأنتم اليومَ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا ، فأَتْبِعُوا الماءَ الأَحْجَارَ(') . فأمَّا قُولُه ، عليه السلامُ : ﴿ يَكْفِي أَحَدَكُمْ ثَلاثَـةُ أَحْجَارٍ »(١). يُحمَلُ على ما إذا لم يَتجاوَزْ موضعَ العادةِ ؛ لما ذكرْ نا .

الإنصاف

فائدة : الصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّه لا يَسْتَجْمِرُ في غيرِ المَخْرَجِ . نصَّ عليه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ـ قال ابنُ عَقِيلٍ ، والشِّيرازِيُّ : لا يَسْتَجْمِرُ في غيرِ المَخْرَجِ . قال في « الفُصولِ » : وحَدُّ المَخْرَجِ نَفْسُ الثَّقْبِ . انتهى . واغْتَفَرَ المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، والسَّامَرِّتُي ، وجمهورُ الأصحابِ ، مَا تَجَاوَزُه تَجَاوِزًا جَرَتِ العَادَةُ بِهِ . وقيل : يَسْتَجْمِرُ في الصَّفْحَتَيْن والحَشَفَةِ . حَكَاه الشِّيرازِيُّ . واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين أَنَّه يَسْتَجْمِرُ في الصَّفْحَتَيْن والحَشَفَةِ وغيرِ ذلك ؛ للعُمومِ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وحَدَّ الشيخُ تَقِتَّى الدِّين ،

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ٢٢٠/١ . ولفظه فيها : ﴿ كانوا يبعرون بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا ﴾ . أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر ؛ لأنهم كانوا قليلى الأكل والمآكل ، وأنتم تثلطون رقيقا ، وهي إشارة إلى كثرة المآكل

<sup>(</sup>٢) أخرج معناه أبو داود ، في : باب الاستنجاء بالأحجار ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٠/١ . والنسائي ، في : باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها ، من كتاب الطهارة . المجتبي ٣٨/١ . والدارمي، في : باب الاستطابة، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ١٧٢/١. والإمام أحمد ، في: المسند . ۱۳۳/٦

فصل: والمرأة البِكْرُ كالرجلِ ؛ لأنَّ عُذْرَتها تمنعُ انْتِشارَ البَولِ . فأمّا الثَّيِّبُ ، فإنْ خَرَج البَولُ بحِدَّةٍ ولم يَنْتَشِرْ ، فكذلك ، وإنْ تَعَدَّى إلى مَخْرَجِ الحَيْضِ ، فقال أصحابنا : يجبُ غَسْلُه ؛ لأنَّ مَخْرَجَ الحَيْضِ غيرُ مَخْرَجِ البولِ . قال شيخُنا : ويَحتَمِلُ أن لا يجبَ ؛ لأنَّ هذا عادَةً في عيرُ مَخْرَجِ البولِ . قال شيخُنا : ويَحتَمِلُ أن لا يجبَ ؛ لأنَّ هذا عادَةً في حقّها ، فكفّى فيه الاسْتِجْمارُ ، كالمُعْتادِ في غيرِها ، ولأنَّ العَسْلَ لو لَزِمَها لبينَ عَلِيلًا لأَزْواجِه ؛ لكَوْنِه مِمّا يُحْتاجُ إلى مَعْرِفتِه . وإن شكَّ في انْتِشارِ الخارِجِ لم يجبِ العَسْلُ ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه ، والأَوْلَى العَسْلُ الْحَيْاطًا(١) .

الإنصاف

في « شَرْحِ العُمْدَةِ » ما يتجاوزُ مؤضِعَ العادَةِ ، بأنْ ينْتَشِرَ الغائِطُ إلى نِصْفِ باطِنِ الأَلْيَةِ فَأَكْثَرَ ، وَالبُولُ إلى نِصْفِ الحَشْفَةِ فَأَكْثَرَ ، فَإِذَنْ يَتَعَيَّنُ المَاءُ. قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهرُ [ ٢١/١ و ] كلام أبى الخَطَّابِ ، في « الهِدايَةِ » . وقال ابنُ عَقِيلِ : إنْ خرَجَتْ أَجْزاءُ الحُقنَةِ فهي نَجِسَةٌ ، ولا يُجْزِئُ فيها الاسْتِجْمارُ . وتابَعَه جماعةٌ ؛ منهم ابنُ تَميمٍ ، وابنُ حَمْدان ، وابنُ عُبَيْدان ، والزَّرْكَشِيُّ ، وفي وغيرُهم . قلتُ : فيُعانِي بها .

تنبيه: شمِلَ كلامُ المُصنَّفِ الذَّكَرَ والأَنْثَى ، الثَّيِّبَ والبِكْرَ ؛ أمَّا البِكْرُ فهى كالرَّجُلِ ؛ لأنَّ عُذْرَتَها تَمْنَعُ انْتِشارَ البوْلِ فى الفَرْجِ ، وأمَّا الثَّيِّبُ فإنْ خرَجَ بوْلُها بِحِدَّةٍ ولم ينتَشِرْ ، فكذلك ، وإنْ تعَدَّى إلى مَخْرَجِ الحَيْضِ ، فقال الأصحابُ: يجبُ غَسْلُه كالمُنْتَشِرِ عن المَحْرَجِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَ فيه الحَجَرُ . قال المَجْدُ فى « شَرْحِ الهِدايَة » : وهو الصَّحيحُ ، فإنَّه مُعْتادٌ كثيرًا والعُموماتُ تَعْضُدُ ذلك . واختارَه فى « مَجْمَعِ البَحْرَين » ، و « الحاوى الكبير » . وقال هو وغيرُه : هذا

<sup>(</sup>١) المغنى ١ / ٢١٨ .

فصل: والأَقْلَفُ إِن كَانت بَشَرَتُه لا تَخْرُج مِن قُلْفَتِه فهو كَالمُخْتَتِنِ ، وإِن كَان يُمْكِنُه كَشْفُها كَشَفَها ، فإذا بالَ واسْتَجْمَر أعادَها ، وإِن تَنجَّسَتْ بالبَولِ لَزِمَه غَسْلُها ، كما لو انْتَشَر إلى مُعْظَم الحَشَفَةِ .

الإنصاف

إِنْ قُلْنا : يجِبُ تَطْهِيرُ باطنِ فَرْجِها . على ما الْحتارَه القاضى ، والمنْصوصُ عن أحمدَ أَنَّه لا يجِبُ ، فتكونُ كالبِكْرِ ، قَوْلًا واحدًا . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم .

فائدة: لا يجبُ الماءُ لغيرِ المُتَعَدِّى ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . نصَّ عليه ، وجزَمَ به ابنُ تَميمٍ ، وقدَّمَه فى « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكبرى » ، و « الزَّرْكشِيِّ » . قال فى « القواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : هذا أشْهَرُ الوَجْهَيْن . وهو قولُ و « الزَّرْكشِيِّ » . قال فى « القواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : هذا أشْهَرُ الوَجْهَيْن . وهو قولُ القاضى ، وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِي ، ويحتَمِلُه كلامُ المصنِّفِ هنا . وقيل : يجبُ الماءُ للمُتعَدِّى ولغيرِه . جزَمَ به فى « الوَجيزِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغرى » ، وقالًا : غُسِلًا . وقطع به أبو يَعْلَى الصَّغيرُ (١ ) . وهو ظاهرُ كلام المُصنِّفِ هنا ، غُسِلًا . وقطع به أبو يَعْلَى الصَّغيرُ (١ ) . وهو ظاهرُ كلام المُصنِّفِ هنا ، والمَجْدِ ، فى « المُحرَّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، وغيرهم . وحكى ابنُ النَّونِيِّ فى « وَجِيزِه » ، الخِلافَ روايتَيْن . وقالُ فى « الفُروع ِ » : ويَتَوَجَّهُ الوُجوبُ للمُتَعَدِّى ولغيرِه ، مع الاتِّصالِ دونَ غيرِه .

فائدة : لو تنجَّسَ المَخْرِجان أو أَحَدُهما بغيرِ الخارِج ، ولو باسْتِجْمارِ بنَجِسٍ ، وَ جَبَ المَاءُ عندَ الأصحابِ . وفي « المُغْنِي » احْتِمالٌ بإجْزاءِ الحَجَرِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو وَهَمِّ (٢) . وتقدَّمَ كلامُ ابنِ عَقِيلٍ في الحُقْنَةِ . وقال في

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن محمد بن الجسين بن محمد بن خلف بن أحمد ابن الفراء ، القاضى أبو يعلى الصغير ، عماد الدين ، ابن القاضى الكبير أبى يعلى ، شيخ المذهب فى وقته ، سمع الحديث وتفقه ، وبرع فى المذهب والخلاف والمناظرة ، وأفتى ودرس وناظر فى شبيبته ، صنف تصانيف كثيرة ؛ منها « التعليقة » . ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، وتوفى سنة ستين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة . ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الوهم ، بالتحريك ، الغلط

فصل: وإن انْسَدَّ المَخرَجُ المُعْتادُ وانْفَتَح آخرُ ، لم يَجُزْ فيه الاسْتِجْمارُ ، وحُكِى عن بعضِ أصحابِنا ، أنَّه يُجْزِئُه ؛ لأنَّه صار مُعتادًا . ولَنا ، أنَّ هذا نادِرٌ بالنِّسْبَةِ إلى ٢١/١ ط سائرِ الناسِ ، فلم يَثْبُتْ فيه أحكامُ الفَرْجِ ، ولأنَّ لَمْسَه لا يَنقُضُ الوُضوءَ ، ولا يَتَعَلَّقُ بالإيلاجِ فيه شيءٌ مِن أحكامِ الوَطْءِ ، أَشْبَهَ سائِرَ البَدَنِ .

الإنصاف

« الرِّعايتَيْنِ » : وفي إِجْزاءِ الاسْتِجْمارِ عن الغَسْلِ الواجبِ فيهما وَجْهان .

فوائد ؛ منها ، يندأ الرَّجلُ والبِكُرُ بالقُبُلِ على الصَّحيحِ مِن المذهب. قدّمه في الفُروعِ ». وقيل : يتَخَيَّران . وقيل : البِكُرُ كالثَيِّب . وقدَّمه جماعة . وأمَّا الثَّيْب ، فالصَّحِيحُ من المذهب أنَّها مُحَيَّرة . قدَّمه في « الفُروعِ » ، و « السَّرْحِ » ، الثَّيْب ، وغيرهما . وجزَمَ به في « المُغنِي » ، و « السَّرْحِ » ، و « المُنْفِي » ، و وغيره . وقيل : يَبْدَأُ بالدُّبرِ . وقدَّمه في و « المُنْفَعَيْنِ » ، و الحاوِي الصَّغير » . وقطع به الشيرازِيُّ ، وابنُ عَبْدُوسٍ و الرِّحايتيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير » . وقطع به الشيرازِيُّ ، وابنُ عَبْدُوسٍ و « الحاوِي الصَّغير » . وابنُ عَبْدُدان ، و « مَجْمَعِ البَحْرِيْن » ، و « الخاوِي التَسْوِيةِ بينَ البِكرِ والثَّين ، وقال في الاسْتِنجاءِ بالتَّسُويةِ بينَ البِكرِ والثَّيْب . وقال ابنُ تَعيم : يندأ الرَّجل بقُبُله ، والمرأة بايُهما شاءَث . وفيه وَجْه ؛ تبُدأ المرأة بالدُّبُر . وقال في الرَّحايتيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير » : ويندأ الرَّجل بقُبُله ، والمرأة بالدُّبُر ها . وقال في وقيل : البِكرُ والثَّيب تبُذأ المرأة بالدُّبُر . وقال في وقيل : يتَخَيَّران بَيْنَهما . زادَ في « الكُبْري » ، وقيل : البِكرُ تتَحَيَّر والثَّيب تبُذأ الرَّجل بقبُله ، والمرأة بدُبُرِها . والمُصَنَف ، والمُسَتِّ فيه الاسْتِجْمار ، على الصَّحيح مِن المذهب . احْتارَه ابنُ حامِد ، والمُصَنَف ، والمُسَار على الصَّحيح مِن المذهب . احْتارَه ابنُ حامِد ، والمُصَنَف ، والشَّارِ ، وابنُ ، وابنُ حامِد ، والمُصَنَف ، والشَّارِ ، وابنُ

فصل: والأوْلَى أَن يَبِدَأَ الرجلُ بالاسْتِنْجاءِ فِي القُبُلِ ؛ لِئَلَّا تَتلَوَّثَ يدُه إِذَا شَرَع فِي الدُّبُرِ ، لأَنَّ قُبُلَه بارِزِّ . فأمّا المرأةُ فهى مُخَيَّرةٌ فِي البِدايةِ بأيّهما شاءت ؛ لعَدَم ذلك فيها . وإذا اسْتَنْجَى بالماءِ ثم فَرغ ، اسْتُحِبَّ له دَلْكُ يده بالأرضِ ؛ لما روت مَيْمُونَةُ ، أنّ النبيّ عَيْقِلَةٍ فَعَل ذلك . رواه البُخارِيُّ() . ويُسْتَحَبُّ أَن يَمْكُثَ قليلًا قبلَ الاسْتِنْجاءِ ، حَتَّى ينْقَطِعَ أَثرُ البَولِ ، فإنِ اسْتَنْجَى عَقِيبَ انقِطاعِه جاز ؛ لأنَّ الظاهِرَ انقِطاعُه ، وقد البَولِ ، فإنِ اسْتَنْجَى عَقِيبَ انقِطاعِه جاز ؛ لأنَّ الظاهِرَ انقِطاعُه ، وقد

الإنصاف

عُبَيْدان . ( وصَحَّحَه في «المُذْهَبِ » ) . وقدَّمه في « النَّظْمِ » ، و « ابسِ رَزِين » ، و نصَرَه . وفيه وَجْهُ آخَرُ ؛ يُجْزِئُ الاسْتِجْمارُ فيه . اخْتارَه القاضى ، والشِّيرازِتُّ ، وقدَّمه في « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِى الكبير » . وأطلَقَهما في « الفُروع ِ » ، وابنُ تَميم ، والزَّرْكَشِيُّ ، وصاحِبُ « مَجْمَع البَحْرَيْن » . وقيل : لا يُجْزِئُ مع بَقاءِ المَحْرَج المُعتاد . قال ابنُ تَميم : ظاهِرُ كلام ِ الأصحابِ إِجْزاءُ الوَجْهَيْن ، مع بَقاءِ المَحْرَج أيضًا .

تنبيه: هذا الحكْمُ سؤاءً كان المَخْرَجُ فوقَ المَعِدَةِ أَوْ أَسْفَلُ منها ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وصَرَّحَ به الشِّيرازِيُّ ، وقدَّمَه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الكبيرِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرهم . وقال ابنُ عَقِيلِ : الحكْمُ مَنُوطٌ بما إذا انْفتَحَ المَخْرَجُ تحتَ المَعِدَة . وَتبِعَه المَجْدُ وجماعةً ؛ منهم صاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . قال في « المُذْهَبِ » : إذا انْسَدَّ المَحْرَجُ وانْفتَحَ أَسْفَلُ المعدَةِ ، فحرجَ منه البَوْلُ والغائِطُ ، لم يَجُزْ فيه الاسْتِجْمارُ ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْن . ومنها ، إذا خرَجَ مِن أَحَدِ فَرْجَى الخُنْثَى نَجاسَةٌ ، لم يُجْزِهِ الاسْتِجْمارُ . قالَه في ومنها ، إذا خرَجَ مِن أَحَدِ فَرْجَى الخُنْثَى نَجاسَةٌ ، لم يُجْزِهِ الاسْتِجْمارُ . قالَه في

<sup>(</sup>١) في : باب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ٧٣/١، ٧٤.

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : « ش »

قيل: إنَّ الماءَ يَقْطَعُ البولَ ، ولذلك سُمِّى الاسْتِنْجاءُ انْتِقاصَ (١) الماءِ . ويُسْتَحَبُّ أن يَنْضَحَ على فَرْجِه وسَراوِيلِه بعدَ الاسْتِنْجاءِ ، ليُزِيلَ عنه الوَسُواسَ . قال حَنْبَلِ : سألتُ أحمدَ ، قلتُ : أتوضَّأُ وأسْتَبْرِئُ ، وأجدُ في نَفْسِي أنِّى قد أَحْدَثْتُ بَعدُ ؟ قال : إذا تَوضَّأْتَ فاسْتَبْرِئُ ، ثم خُذْ وأجدُ في نَفْسِي أنِّى قد أَحْدَثْتُ بَعدُ ؟ قال : إذا تَوضَّأْتَ فاسْتَبْرِئُ ، ثم خُذْ كَفَّا مِن ماءِ ، فَرُشَّه في فَرُجِك لا (١) تَلْتَفِتْ إليه ، فإنّه يَذْهَبِ إن شاءَ الله . وقد روَى أبو هُرَيْرة أنَّ النبيَّ عَيْقِيلِهُ قال : ﴿ جَاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقالَ : يا مُحَمَّدُ ، إذَا تَوضَّأْتَ فَانْتَضِحْ ﴾ . حديثُ غريب (١) .

الإنصاف

(النّهاية ) . و جزَمَ به ابنُ عُبَيْدان ، و قدّمه فى ( الفُروع ) ، ذكره فى باب نواقِضِ الوُضوءِ . وقيل : يُجْزِئُ الاسْتِجْمارُ ، سواءٌ كان مُشْكِلًا أو غيره ، إذا خرَجَ مِن ذكرِه و فرْجِه . قال فى ( الفُروع ِ ) : ويتَوَجَّهُ وجُه . يعنى بالإجْزاءِ . ومنها ، لا يجبُ غَسْلُ ما أَمْكنَ مِن داخلِ فَرْجِ ثَيِّب فى نَجاسةٍ وجَنابَةٍ ، على الصَّحيح ِ من المذهب . نصَّ عليه . اختارَه المَجْدُ ، وحفيدُه ، وغيرُهما . وقدَّمه ابنُ تَميم ، وابنُ عُبَيْدان ، و ( مَجْمَع البَحْرَيْن ) ، و ( الفائق ) . وقيل : يجبُ . اختارَه القاضى . وأطلَقهما فى ( الفُروع ِ ) ، و ( الرّعاية الكُبْرى ) . ويأتِى ذلك أيضًا فى آخرِ الغُسْلِ . فعلَى الأوَّل ، لا تُدْخِلُ يدَها وإصْبَعَها [٢١/١ه] ، بل تغْسِلُ ما ظهرَ . فقل أبو جَعْفَرٍ : إذا اغْتَسَلَتْ فلا تُدْخِلُ يدَها في قرْجِها . قال القاضى فى ( الخِلاف ) : قل أبو جَعْفَرٍ : إذا اغْتَسَلَتْ فلا تُدْخِلُ يدَها في قرْجِها . قال ابنُ عَقِيل ، وغيرُه : هو أرادَ أحمدُ ما غَمَضَ فى الفَرْج ِ ؛ لأنَّ المَشَقَّة تَلْحَقُ به . قال ابنُ عَقِيل ، وغيرُه : هو فى حُكْم ِ الباطل . وقال أبو المَعالِى ، وصاحِبُ ( الرِّعايَة ) ، وغيرُهما : هو فى فى حُكْم ِ الباطل . وقال أبو المَعالِى ، وصاحِبُ ( الرِّعايَة ) ، وغيرُهما : هو فى فى حُكْم ِ الباطل . وقال أبو المَعالِى ، وصاحِبُ ( الرِّعايَة ) ، وغيرُهما : هو فى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استنقاص».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «ولا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى ، في: باب في النضح بعد الوضوء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ٢٥/١. وابن ماجه، في: باب ماجاء في النضح بعد الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٥٧/١.

فصل : وَإِذَا اسْتَنْجَى بالمَاءِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التُّرَابِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَن النبيِّ عَيِّلِهِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الترابَ مع المَاءِ في الاسْتِنْجَاءِ ، ولا أَمَرَ به .

الإنصاف

حُكْمِ الظَّاهِرِ . وذكره في ﴿ المُطْلِعُ ﴾ عن أصْحابِنا . واخْتَلفَ كلامُ القاضي . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وعلى ذلك يُخَرُّجُ إذا خرَجَ ما احْتَشَّتُه بَبَلَل ، هل ينقضُ أم لا ؟ قال في « الرِّعايَةِ » : لا ينْقُضُ ؛ لأنَّه في حكْم الظَّاهر . وقال أبو المَعالِي : إنِ ابْتَلُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِن مَكَانِه ، فَإِنْ كَانَ بَينِ الشُّفْرَيْنِ نَقَضَ ، وإِنْ كَانَ دَاخِلًا لَم ينْقُضْ . قال في « الفُروع » : ويُخَرُّ جُ على ذلك أيضًا فَسادُ الصُّومِ بدُخولِ إصْبَعِها أو حَيْضٍ إليه . والوَّجْهان المُتَقَدِّمان في حَشَفَةِ الأَقْلَفِ في وجوب غَسْلِها . وذكرَ بعضُهم أنَّ حُكمَ طَرَفِ الغُلْفَةِ كرأْسِ الذَّكرِ . وقيل : حشَفَةِ الأَقْلَفِ المُفتوقِ أَظْهَرُ . قالَه في « الرِّعايَةِ » . ومنها ، الدُّبُرُ في حكم الباطن ؛ لإفسادِ الصَّوم بنحو الحُقْنَةِ ، ولا يجبُ غَسْلُ نجاستِه . ومنها ، الصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّ أثَرَ الاسْتِجْمارِ نَجسٌ ، يُعْفَى عن يسيره . وعليه جماهيرُ الأصْحاب . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وغيرِه . قال ابنُ عُبَيْدان : هذا اخْتِيَارُ أَكْثر الأصحاب . وعنه ، طاهِر . اخْتارَه جماعةً ؛ منهم ابنُ حامدٍ ، ('وَابَنُ رَزِينٍ') . ويأتِي ذلك في بابِ إِزالَةِ النجاسةِ ، عندَ قولِه : ولا يُعْفَى عن يسيرِ شيء مِنَ النَّجاساتِ إِلَّا الدَّمَ وما تَوَلَّدَ منه مِن القَيْحِ والصَّديدِ ، وأَثَرَ الاسْتِنْجاءِ . ومنها ، يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَه وسَرَاوِيلَه ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وعنه ، لا يُسْتَحَبُّ كَمَنِ اسْتَجْمَر .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : «ش» .

المقنع

الشرح الكبير

٥٨ - مسألة ؛ قال : ( ويجوزُ الاسْتِجْمارُ بكلِّ طاهرٍ يُنْقِى ، كَالْحَجَرِ ، وَنَحْوه الْخَشَبُ والْخِرَقُ ) أمّا الاسْتِجْمارُ بالأَحْجارِ ، فلا خلافَ فيه ، فيما علمنا ، وذلك لما رُوِى عن النبيِّ عَلَيْكُمُ أنّه قال : « إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الْغَائِطِ ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنَّها تُجْزِئُ فَهُ بَثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنَّها تُجْزِئُ عَنْه » . رواه أبو داودُ (١) . فأمّا الاسْتِجْمارُ بما سواها ، كالخَشَبِ والخِرَقِ وما في معناهامِمَّا يُنْقِى ، فهو جائِزٌ في الصَّحيح مِن المذهب ، وقولِ أكثرِ أهلِ العلم . وعنه ، لا يُجْزِئُ إلّا الأَحْجارُ . اختارَها أبو بكرٍ ، وهو مذهبُ داودَ ؛ لأن النبيَّ عَلَيْكُمُ أَمَرَ بالأَحْجارِ ، وأمْرُه يَقْتَضِى بكرٍ ، وهو مذهبُ داودَ ؛ لأن النبيَّ عَلَيْكُمُ أَمَرَ بالأَحْجارِ ، وأمْرُه يَقْتَضِى الوُجُوبَ . ولأنَّه مَوْضِعُ رُخْصَةٍ ، وردَ الشرعُ فيها بالَةٍ مَخصُوصَةٍ ، الوَجَمارِ ، وقياسًا على رَمْي الجِمارِ . فَوَجَبَ الاقْتِصارُ عليها ، كالترابِ في التَّيَمُّم ، وقِياسًا على رَمْي الجِمارِ . فوَجَبَ الاقْتِصارُ عليها ، كالترابِ في التَّيَمُّم ، وقِياسًا على رَمْي الجِمارِ .

الإنصاف

قوله: ويجوزُ الاسْتِجْمارُ بكلِّ طاهرٍ يُنْقِى ، كالحجرِ والخَشَبِ والخِرَقِ. وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه ، يَخْتَصُّ الاسْتِجْمارُ بالأحْجارِ . واختارَها أبو بكرٍ . واهو من المُفْرَداتِ .

تنبيه: ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ جوازُ الاسْتِجْمارِ بِالمُعْصُوبِ وَنحوه . وهو قولٌ فى « الرِّعايَة » ، وروايةٌ مُخَرَّجَةٌ . واختارَ الشيخُ تَقِيَّى الدِّينَ فى « قَواعِدِه » ، على الصَّحيح من المذهب ، وعليه الأصحابُ ، اشْتِراطَ إِباحَةِ المُسْتَجْمَرِ به . وهو مِن

<sup>(</sup>١) في : باب الاستنجاء|بالأحجار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١٠/١.

الشرح الكبير ولَنا ، ما روَى طاوُسٌ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ أنه قال : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ البَرَازَ ، فَلْيُنَزِّهُ قِبْلَةَ اللهِ ، فَلا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، ولْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارِ ، أُو ثَلَاثَةِ أُعْوادٍ ، أُو ثَلَاثِ حَتَياتٍ مِنْ ثُرَابِ » . رواه الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(۱)</sup> ، قال : وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعًا ، والصحيحُ أنَّه مُرسَل . وفي حديثِ سَلْمَانَ ، عن النبي عَيْقِيد : إنَّه لَينْهانا أن نَسْتَنْجِي بأقلُّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وأَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَو عَظْمٍ . رواه مسلمٌ (١) . وتَخْصِيصُ هذين بالنَّهْي يدُلُّ على أنَّه أرادَ الحِجَارَةَ وما قام [ ٢٢/١ و ] مَقامَها ، وَإِلَّا لَم يكنْ بتَخْصِيصِ هذين بالنَّهْي معنَّى . ولأنَّه متى وَرَدَ النَّصُّ بشيءٍ لمعنَّى معقولٍ ، وَجَب تَعْدِيَتُه إلى ما وُجِدَ فيه المعنى ، والمعنى هُهُنا إِزالَةُ عين النجاسةِ ، وهذا يحصُلُ بغيرِ الأحْجارِ كحُصُولِه بها ، فأمَّا التَّيَمُّمُ فإنَّه غيرُ معقولٍ .

فصل : ويُشتَرطُ فيما يُسْتَجْمَرُ به أن يكونَ طاهِرًا ، كَما ذُكِرَ ، فإن كان نَجسًا لم يُجْزِئُه الاسْتِجْمارُ به . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يُجْزِئُه ؛ لأنَّه يُجَفِّفُه كالطاهِرِ . وَلَنا ، أنَّ ابنَ مسعودٍ جاء إلى النبيِّ عَلَيْكُ بِحَجَرَيْنِ ورَوْتُهُ لِيَسْتَجْمِرَ بها ، فأَخَذَ الحَجَرَيْنِ(٢) وأَلْقَى الرَّوْتَةَ ،

المُفْرَداتِ

تنبيه : حَدُّ الْإِنْقَاءِ بِالأَحْجَارِ بِقَاءُ أَثَرٍ لَا يُزِيلُه إِلَّا المَاءُ . جَزَمَ بِهِ في « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الزَّرْكَشيِّي » . وقدَّمه في « الفَروع » . وقال المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وَابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم : هو إزالَةَ عَيْنِ النجاسة

<sup>(</sup>١) في : باب الاستنجاء ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الاستطابة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الحجر ) .

وقال: « هَذَا رِكُسٌ » . يعنى نَجِسًا . رواه التَّرْمِذِئُ . وهذا تعليلٌ مِن النبيِّ عَيِّقِلِهُ يَجِبُ المصيرُ إليه . ولأنَّه إزالةُ نجاسةٍ ، فلا تَحْصُلُ بالنَّجِسِ كَالغَسْلِ . فإن اسْتَجْمَر بنَجِسٍ ، احْتَمَل أن لا يُجْزِئه الاسْتِجْمارُ بعدَه ؛ لأنَّها نَجاسةٌ مِن خارجٍ ، فلم يَجُزْ فيها غيرُ الماءِ ، كا لو تَنجَّسَ المَحَلُّ بها ابتداءً ، ويَحتَمِلُ أن يُجْزِئه ؛ لأنَّ هذه النجاسةَ تابِعةٌ لنجاسةِ المَحَلِّ ، ابتداءً ، ويَحتَمِلُ أن يُجْزِئه ؛ لأنَّ هذه النجاسةَ تابِعةٌ لنجاسةِ المَحَلِّ ، فزالتْ بزَوالِها . ويُشْتَرطُ أن يكونَ مما يُنقِى ؛ لأنَّ الإِنْقَاءَ شرطٌ في الاسْتِنْجَاءِ ، فإن كان زَلِجًا ، كالزُّجاجِ والفَحْمِ الرِّخُو وشِبْهِهما مِمَّالًا لا يُنقِى أو نَدِيًّا ، لم يَجُرْ في الاسْتِجْمارِ ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به المقصودُ .

وبِلَّتِها ، بحيثُ يخْرُجُ الحَجَرُ نَقِيًّا ليسَ عليه أثَرٌ إِلَّا شيئًا يسيرًا ، فلو بَقِى ما يزُولُ الإنصاف بالخِرَقِ لا بالحَجَرِ ، أُزيلَ على ظاهرِ الأوَّلِ ، لا الثَّانى . والإِنْقاءُ بالماءِ خُشُونةُ المَحَلِّ كما كان . قال الشَّارِحُ ، وغيرُه : هو ذَهابُ لُزوجَةِ النَّجاسةُ وآثارِها . وهو مَعْنى الأَوَّل .

فائدة : لو أَتَى بالعدَدِ المُعْتَبَرِ اكْتَفَى فى زَوالِها بِعَلَبَةِ الظَّنِّ . ذكَرَه ابنُ الجَوْزِيِّ ، في « المَّذْهَبِ » . وجزَمَ به جماعة مِن الأصحاب . وقدَّمه في « القواعدِ الأُصُولِيَّةِ » . وقال في « النِّهايَةِ » : لا بُدَّ مِن العِلْم في ذلك .

<sup>(</sup>١) فى : باب الاستنجاء بالحجرين ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٣٤/١ . كما أخرجه البخارى ، فى : باب الرخصة فى : باب لا يستنجى بروث ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ١/١٥ . والنسائى ، فى : باب الرخصة فى الاستطابة بحجرين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٣٧/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٤/١ ، ٣٣٨ ، ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) فى م : ﴿ أَو نديا لا ينقى ﴾ .

وما يَتَّصِلُ بَحَيُوانٍ ) وجملةُ ذلك أنَّه لا يجُوزُ الاسْتِجْمارُ بالرَّوْثِ ولا وما يَتَّصِلُ بَحَيُوانٍ ) وجملةُ ذلك أنَّه لا يجُوزُ الاسْتِجْمارُ بالرَّوْثِ ولا العِظامِ ولا يُجْزِئُ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ . وبهذا قال الثَّوْرِئُ ، العِظامِ ولا يُجْزِئُ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ . وبهذا قال الثَّوْرِئُ ، والشافعيُ ، وإسحاقُ . وقال أبو حنيفة : يجوزُ الاسْتِجْمارُ (۱) بهما ؛ لأنَّهما يُجَفِّفانٍ النَّجاسةَ ، ويُنْقِيان المَحَلَّ ، فهما كالحَجَرِ . وأباحَ مالكُ الاسْتِنْجاءَ بالطَّاهِرِ منهما . ولَنا ، ما روَى مسلم (۱) ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ( لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بالعِظَامِ ؛ فإنَّه زَادُ إلْحُوانِكُمْ مِنَ الحِنِّ » . ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُ (۱) أنَّ النبيَّ عَلِيلِكُ نَهَى أنْ يُسْتَنْجَى بَرُوثٍ أو عَظْمٍ ، وقال : إنهُما لا يُطَهِّرانِ » . وقال : إسنادٌ يُستَنْجَى بَرُونِ أو عَظْمٍ ، فَهُو بَرِيءٌ مِنْ العِبِ : ( أَخْبِرِ النَّاسَ ، أَنَّه مَنِ اسْتَنْجَى بَرَجِيعٍ أو عَظْمٍ ، فَهُو بَرِيءٌ مِنْ الْعَبِ : مُحَمَّدٍ » . وهذا عامٌّ في الطَّاهِرِ مِنْهما وغيرِه ، والنَّهي يَقْتَضِي الفَسادَ مُحَمَّدٍ » . وهذا عامٌّ في الطَّاهِرِ مِنْهما وغيرِه ، والنَّهي يَقْتَضِي الفَسادَ مُنْ الْمُعَلِي الفَسادَ عَلَيْهِ ، والنَّهي يَقْتَضِي الفَسادَ اللهُ اللهِي اللهُ المُعَلِي اللهِ المُعْلَقِي اللهِ العَلَامِي الفَسادَ عَلْهُ المُعْرِي النَّاسَ ، وهذا عامٌ في الطَّاهِرِ مِنْهما وغيرِه ، والنَّهي يَقْتَضِي الفَسادَ اللهُ المُنْ المُعْرَادِ » . وهذا عامٌ في الطَّاهِرِ مِنْهما وغيرِه ، والنَّهي يَقْتَضِي الفَسادَ

الإنصاف

قوله: إلا الرَّوْثَ والعِظامَ. وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . واختارَ الشيخُ تَقِيُّى الدِّينِ الإِجْزاءَ بهما . قال في « الفُروعِ » : وظاهرُ كلام الشيخِ تَقِيِّى الشيخُ تَقِيِّى اللَّين ؛ وبما نُهِيَ عنه . قال : لأنَّه لم يُنْهَ عنه لكونِه لا يُنْقِى ، بل لإفسادِه . فإذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الاستنجاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بنحوه ، في : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، من كتاب الصلاة . صحيح مسلم ٣٣٢/١ . وبلفظه ، أخرجه الترمذي ، في : باب كراهية ما يستنجى به ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٣٦/١ ، ٢ ١/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في : باب الاستنجاء ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٥٦/١ .

<sup>(</sup>٤) في : باب ماينهي عنه أن يستنجى به، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٩/١. وأخرجه الإمام أحمد، في السند ١٠٨٤. و ١٠٩/٢.

وعَدَمَ الْإِجْزاءِ . وكذلك الطعامُ يَحْرُمُ الاسْتِنْجاءُ به بطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ عَلَّلَ النَّهْيَ عَن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ بكَوْنِه زادَ الجِنِّ ، فَزادُنا أَوْلَى ، لكوْنِه أَعْظَمَ حُرْمَةً . فإن قِيل : فقد نَهَى عن الاسْتِجْمارِ باليَمِينِ ، كنَهْيِه كن الاستجمارِ بهذينِ ، ولم يَمْنَعْ ذلك الإِجْزاءَ . فعنه جوابان ؛ أحدُهما ، وهو أنَّ عن الاستجمارِ بهذينِ ، ولم يَمْنَعْ ذلك الإِجْزاءَ . فعنه جوابان ؛ أحدُهما ، وهو أنَّ النَّهْ قَد بَيَّن في الحديثِ أنَّهما لا يُطَهِّرانِ . الثاني ، الفرقُ بينَهما ، وهو أنَّ النَّهْ عَن الوُضوءِ بالماءِ النَّهْ في همنَ في شَرْطِ الفِعلِ ، فمَنَعَ صِحَّتَه ، كالنَّهْ عِن الوُضوءِ بالماءِ النَّجِسِ ، وثَمَّ لمعنًى في آلةِ الشرطِ ، فلم يَمْنَعْ [ ٢٢/١ ع ] ، كالوُضوءِ مِن النَّجِسِ ، وتُمَّ لمعنًى في آلةِ الشرطِ ، فلم يَمْنَعْ [ ٢٢/١ ع ] ، كالوُضوءِ مِن إناءٍ مُحَرَّم . وكذلك ما لَهُ حُرْمَةٌ ؛ مِثْلُ كُتُبِ الفِقْهِ والحدِيثِ ؛ لما فيه مِن الرَّوْثِ والرَّمَّةِ ، وكذلك ما يَتَّصِلُ بحيوانٍ كعَقِبِه ويَدِه وذَنَبِ البَهِيمةِ وصُوفِها والرَّمَّةِ ، وكذلك ما يَتَّصِلُ بحيوانٍ كعَقِبِه ويَدِه وذَنَبِ البَهِيمةِ وصُوفِها المُتَّصِلِ بها ؛ لأَنَّ له حُرْمَةً ، فهو كالطَّعام (وقد يُنَجِسُ الغَيْرَ) .

قيل : يزولُ بطعامِنا مع التَّحْريم ِ . فهذا أُوْلَى .

قوله: والطعامَ. دخل في عُمومِه طعامُ الآدَمِيِّ وطعامُ البَهيمة؛ أمَّا طعامُ الآدَمِيِّ وطعامُ البَهيمة؛ أمَّا طعامُ الآدَمِيِّ فصرَّحَ جماعةً أنَّه كطَعامِ الآدَمِيِّ فصرَّحَ بالمَنْعِ منه الأصحابُ ، وأمَّا طعامُ البَهِيمَة فصرَّحَ جماعةً أنَّه كطَعامِ الآدَمِيِّ ؛ منهم أبو الفَرَج ، وابنُ حَمْدان في « رِعايَتِه » ، والزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُهم . واختارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، في « قواعِدِه » الإِجْزاءَ بالمطْعوم ونحوه . ذكره الزَّرْكَشِيُّ .

قوله : وماله حُرْمةً . كما فيه ذكرُ الله تعالى . قال جماعةً كثيرةً من الأصحاب : وكتُب حَديثٍ وفِقْهٍ . قلتُ : وهذا لاشكَّ فيه ، ولا نَعْلَمُ ما يُخالِفُه . قال في « الرِّعايَةِ » : وخَفَب وفِضَّةٍ . قال في « الرِّعايَةِ » : وخَفَب وفِضَّةٍ . قال في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : «م» .

<sup>440</sup> 

الإنصاف

« الفُروع » : ولعلَّه مُرادُ غيرِه ؛ لتَحْريم اسْتِعْمالِه . وقال في « النَّهايَة » أيضًا : وحِجارَةِ الحَرَمِ . قال في « الفُروع ِ» : وهو سَهْوٌ . انتهى . ولعلَّه أرادَ حرمَ المُسْجِد ، وإلَّا فالإَجْماعُ خِلافُه .

قُوله : وما يَتَّصِلُ بحيوانٍ · هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَعوا به ، وجوَّزَ الأَزْجِيُّ الاسْتِجْمارَ بذلك .

فوائد ؛ إحداها ، لو اسْتَجْمَرَ بما لا يجوزُ الاسْتِجْمارُ به لم يُجْزِهِ ، على الصَّحيح مِن المذهب . وتقدُّم الخِلافُ في المُعْصوبِ ونحوِه . وتقدُّم اخْتِيارُ الشيخِ تَقِيِّي الدِّين في غيرِ المُباحِ والرُّوْثِ والعِظامِ [٢٢/١] والطُّعامِ . فعلى هذا المذهب، إنِ اسْتَنْجَى بعدَه بالماء ، أَجْزا بلا نِزاع ، وإن اسْتَجْمَر بعدَه بمُباح ، فقال في « الفُروع » : فقيل : " لا يُجرِئُ . وقيل : يُجرِئُ إِنْ أَزالَ شيئًا . وأَطْلَق الإِجْزاءَ وعَدَمَه ابنُ تميمٍ ، و ﴿ مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ﴾ ، وابنُ عُبَيْدان ، والْحتارَ في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ الثَّالثُ . قلتُ : الصَّوابُ عَدَمُ الإِجْزاءِ مُطْلَقًا ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في ﴿ الرِّعايَة الكُبْرِي ﴾ ، وإطْلاقُ الوَجْهَيْنِ حَكَاهُ طريقَةً . وقال الزَّرْكَشِيُّ : إذا اسْتَنْجَى بمائع غيرِ الماء تعَيَّنَ الاسْتِنْجاءُ بالماءِ الطُّهورِ ، وإنِ اسْتَجْمَرَ بغيرِ الطَّاهرِ ؛ فقطَع المَجْدُ ، والمُصنِّفُ في « الكافِي » بتَعَيُّنِ الاسْتِنْجاءِ بالماءِ ، وفي « المُغْنِي » احْتِمالٌ بإجْزاءِ الحَجَرِ ، وهو وَهَمَّ . وإنِ اسْتَجْمَرَ بغيرِ المُنْقِي ، جازَ الاسْتِجْمارُ بعدَه بمُنْقٍ ، وإنِ اسْتَجْمَرَ بمُحَرَّم أو مُحْتَرَم ، فهل يُجْزِئ الحجَرُ أو يتَعيَّنُ الماءُ ؟ على وَجْهَين . وتقدَّمَ ، إذا تَنَجُّسَ المَخْرِجَانِ أَو أَحَدُهما بغيرِ الخارجِ . الثَّانيةُ ، يَحْرُمُ الاسْتِجْمَارُ بجلْدِ السَّمَكِ ، وجلْدِ الحيوانِ المُذَكِّي مُطْلقًا . على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ . صحَّحَه في « الفُروع ِ » ، وغيره ، وقطَع به ابنُ أبي موسى ، وغيره . وقيل : يحْرُمُ بالمَدْبوغ ِ منها . وقيل : لا يَحْرُمُ مُطْلقًا . ويَحْرُمُ الاسْتِجْمارُ بحَشيشٍ رَطْبٍ . على الصَّحيح من المذهب . وقال القاضي في « شَرْحِ المُذْهَبِ » : يجوزُ . وأطْلَق في « الرِّعايَة »

 ١٠ - مسألة : ﴿ وَلا يُحْزِئُ أَقُل مِن ثلاثِ مَسَحاتٍ ، إِمَّا بِحَجَرٍ ذَى شُعَبٍ أو بثلاثةٍ ﴾ أما الاسْتِجْمارُ بثلاثةِ أحْجارٍ ، فيُجْزِئُ إذا حَصَل بها الإِنْقاءُ ، بغيرِ خلافٍ علمْناه ، لما ذكرْنا مِن النَّصِّ والإِجماع ِ . فأمَّا الحَجَرُ الذي له ثلاثُ شُعَبٍ ، فيُجْزِئ (١) الاسْتِجْمارُ به في ظاهِر المذهب . وهو اختيارُ الخِرَقِيِّ ، ومذهبُ الشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثُورٍ . وعن أحمدَ روايةً أُخرَى ، لا يُجْزِئُ أقلُّ مِن ثلاثةِ أَحْجارٍ . وهو قولُ أبي بكرٍ ، وابن المُنْذِر ؛ لقوله عَلِيْلَةٍ : « لا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ » . رواه مسلم(٢) و ﴿ لا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ﴾(٣) . ولأنَّه إذا اسْتَجْمَر بالحَجَرِ تَنجُّس ، فلم يَجُز الاسْتِجْمارُ به ثانيًا ، كالصَّغِير . ولَنا ، أنَّه اسْتَجْمَرَ ثلاثًا مُنْقِيَةً بما وُجدَ فيه شُرُوطُ الاسْتِجْمار ، فأَجْزَأُه ، كَالو فَصلَه ثلاثةً أحجارٍ ، واسْتَجْمَرَ بها ، فإنَّه لا فرقَ بينَهما إلَّا فَصْلُه ، ولا أثرَ لذلك

في الحشيش الوَّجْهَيْن . الثَّالثةُ ، قوله : لا يُجْزِئُ أَقُلُّ من ثَلَاثِ مَسَحاتٍ . بِلا الإنصاف نِزاعٍ ، وكيْفما حصَلَ الإِنْقاءُ في الاسْتِجْمارِ أَجْزاً . وقال القاضي ، وغيرُه : المُسْتَحَبُّ أَنْ يُمِرَّ الحَجَرَ الأَوَّلَ مِن مُقَدَّم مِنفُحَتِه اليُمْني إِلَى مُؤَخَّرِها ، ثم يُدِيرَه على اليُسْرى حتى يرْجعَ به إلى الموضع ِ الذي بَدَأُ منه ، ثم يُمرَّ الثَّانَي مِن مُقَدَّم صَفْحَتِه اليُسْرَى كذلك ، ثم يُمِرَّ التَّالِثَ على المسْرَبَةِ والصَّفْحَتَيْن ، فيَسْتَوْعِبَ المَحَلُّ فَ كُلُّ مِرَّةٍ . وجزَم به في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ وغيرِه . الرَّابعةُ ، لو أَفَرَدَ كُلُّ جِهَةٍ بحَجَرٍ لَمْ يُجْزِه ، عِلَى الصَّحيحِ مِن المذهب . الْحتارَه الشَّريفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في م : ( فيجوز ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٢٢٢ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٢١٤ بمعناه .

الشرح الكبير في التَّطهير ، والحديثُ يَقْتَضِي ثلاثَ مَسَحاتٍ بحَجَرٍ ، كما يُقال : ضَرَّبْتُهُ ثلاثةً أَسُواطٍ . أَى ثلاثَ ضَرَباتٍ بسَوْطٍ ، وذلك لأنَّ معناه معقولٌ ، ومُرادَه معلومٌ ، والحاصلُ مِن ثلاثةِ أَحْجارٍ حاصِلٌ مِن ثلاثِ شُعَبٍ ، وَمِن مَسْجِه ذَكَره في صَخْرَةٍ عَظِيمةٍ ، بثلاثةِ مَواضِعَ مِنها ، فلا معنى للجُمُودِ على اللَّفْظِ مع وُجُودِ ما يُساوِيه . وقولُهم : إِنَّ الحَجَرَ يَتَنَجَّسُ . قُلْنا : إِنَّمَا يَمْسَحُ بِالمُوضِعِ الطاهِرِ ، أَشْبَهَ ما لو تَنَجُّسَ جانبُه بغيرِ الاسْتِجْمارِ . ولأنَّه لو اسْتَجْمَر به ثلاثة ، لحَصَلَ لكلِّ واحدٍ مِنهم مَسْحَة ، وقام مَقامَ ثلاثةِ أَحْجارِ ، فكذلك إذا اسْتَجْمَرَ به الواحِدُ .

فَصَلَ : وَلُوَ اسْتَجْمَرَ ثَلَاثَةٌ بَثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ ، لَكُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثُ شُعَبِ ، اسْتَجْمَرَ كُلُّ واحدٍ بشُعْبَةٍ مِن كُلِّ (١) حَجَرٍ، أو اسْتَجْمَرَ بحَجَرٍ ثم غَسَلَه، أو (٢) كَسَر ما تَنَجُّسَ منه ، ثم اسْتَجْمَر به ثانيًا ، ثم فعل ذلك واسْتَجْمَر به ثلاثًا ، أَجْزِأُه ؛ لحُصُولِ المعنى والإنْقَاء . ويَحْتَمِلُ على قولِ أبي بكرٍ أن لا يُجْزِئَه ، جُمُودًا على اللَّفْظِ ، وهو بعيدٌ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف. عَقِيلٍ. وجزَمَ به في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الحاوى الكبير » . وقدُّمه في « المُغنِي » ، و « الشُّرح ِ » ، (و « ابنِ عُبَيْدان » . وقيل : يُجْزِئُ . \قال المُصَنِّفُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئُه لكلِّ جِهَةٍ مَسْحَةٌ ؛ لظاهرِ الخَبَرِ . وذكرَه ابنُ الزَّاغُونِيِّي روايةً عن أحمدَ . وقال في « الرِّعايَة » : ويُسَنُّ أَنْ يعُمَّ المَحَلُّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ بِحَجَرٍ مَرَّةً . وعنه ، بل كلِّ جانبٍ منه بحجَرٍ مرَّةً ، والوسَطَ بحجَرٍ مرَّةً. وقيل: يكْفِي كلَّ جِهَةٍ مَسْحُها ثلاثًا بحَجَرٍ، والوَسَطَ مَسْحُه ثلاثًا بحَجَرٍ. انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من : ١ م ، .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ و ﴾ .

فصل: ويُشْتَرَطُ للاسْتِجْمارِ الإِنْقاءُ ، وكَالُ الْعَدَدِ . ومعنى الإِنْقاءِ فَ الاسْتِجْمارِ : إِزالَةُ عِينِ النجاسةِ وبَلَلِها ، بحيث (ايْرْجِعُ الحَجَرُ) نَقِيًّا ، للس عليه أثرٌ إلَّا شيئًا يَسِيرًا . ومعنى الإِنْقاءِ في الاسْتِنْجاءِ ذَهابُ لُزُوجَةِ النَّجاسةِ وآثارِها . فإن وُجِدَ الإِنقاءُ ، ولم يَكْمُلِ الْعَدَدُ ، لم يُجْزِئ . وهذا النَّجاسةِ وآثارِها . فإن وُجِدَ الإِنقاءُ ، ولم يَكْمُلِ الْعَدَدُ ، لم يُجْزِئ . وهذا مذهبُ الشافعي . وقال مالك : يُجْزِئ . وبه قال داود ؛ لحصولِ المقصودِ ، وهو الإِنقاءُ ، ولقوله عَيِّاللهِ : « مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ المقصودِ ، وهو الإِنقاءُ ، ولقوله عَيِّاللهِ : « مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ » (") . ولنا ، قَوْلُ سَلْمانَ : لقد نَهانا – يعنى إلى الله اللهِ اللهِ اللهِ المَالَ العَدَدِ ؛ يعنى إلى المَامُورَ به في الحَبَرِ الوِتُو ، فيعُودُ نَفْيُ الحَرَجِ إليه .

قوله: إِمَا بَحَجَرٍ ذَى شُعَبٍ. الصَّحيحُ مِن المذهب؛ أنَّه يُجْزِئُ في الاسْتِجْمارِ الإنصاف الحَجَرُ الواحدُ، إذا كان له ثَلاثُ شُعَبِ فصاعِدًا. وعليه جماهيرُ الأصحاب.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « يخرج » .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، في : باب الاستتار في الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٨/١ .

كما أخرج نحوه في الاستجمار وترا البخارى، في: باب الاستنثار في الوضوء، وباب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ٢/١٥. والترمذى، في: باب ماجاء في المضمضة والاستنشاق، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٤٤/١ . والنسائى ، في : باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد ، وباب الأمر بالاستنثار ، من كتاب الطهارة . المجتبي ٣٨/١ ، ٥٧ . وابن ماجه ، في : باب الاستنجاء بالحجارة ، وباب الارتياد للبول والغائط ، وباب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١١٤/١ ، والدارمي ، في : باب التستر عند الحاجة ، وباب في الاستنشاق والاستجمار ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ٢٩/١ ، ١١٥ . والإمام مالك ، في : باب العمل في الوضوء ، من كتاب الطهارة . الموطأ ١٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٥٨ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ .

 ٦١ - مسألة ؛ قال : ( فإنْ لم يُنْق بها ، زادَ حتى يُنْقِى ) لأنَّ المقصودَ إزالةُ آثارِ النجاسةِ ، فإذا لم يُنْق لم يَحْصُلْ مقصودُ الاسْتِجْمارِ .

٣٢ – مسألة ؛ قال : ( ويَقْطَعُ على وثْر ) لما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قال : ﴿ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ﴾ . مَتَّفَقٌ عليه(١) . وهو مُسْتَحَبٌّ غيرُ واجبٍ ؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ عَلِيلَةُ : ﴿ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فقد أَحْسَنَ ، ومَنْ لا فَلا حَرَجَ » . رواه الإمامُ أَحمدُ ، وأبو داؤد . فَيَسْتَجْمِرُ(١) ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا ، فإنْ أَنْقَى بشَفْعٍ أَجْزَأً ؛ لما ذکرْ نا .

فصل : وكَيْفَما حَصَل الإِنْقاءُ في الاسْتِجْمار أَجْزاً ، وذَكَر القاضي أنَّ المُسْتَحَبُّ أَن يُمِرُّ الحَجَرَ الأوَّلَ ، مِنْ مُقَدَّم صَفْحَتِه اليُمْنَى إلى مُؤَخَّرِها ، ثم يُدِيرَه على اليُسْرَى ، حتى يَصِلَ به إلى الموضِع ِ الذي بَدَأ مِنه ، ثم يُمِرَّ الثانِي مِن مُقَدَّم صَفْحَتِه اليُسْرَى كذلك ، ثُم يُمِرَّ الثالثَ على المَسْرَبَةِ والصَّفْحَتَيْنِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْلِكُم : ﴿ أُولَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ حَجَرَيْنِ لْلَصَّفْحَتَيْنِ ، وَحَجَرًا لِلْمَسْرَبَةِ » . رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ " ، وقال : إسنادٌ حسنٌ . وذكر الشَّريفُ أبو جعفرٍ ، وابنُ عَقِيلٍ ، أنَّه يَنْبَغِي أن يَعُمَّ المَحَلِّ

الإنصاف وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، لا يُجْزِئُ إِلَّا بثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ . اخْتَارُه أَبُو بَكْرٍ ، والشِّيرازيُّ .

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فليستجمر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : باب الاستنجاء ، من كتاب الطّهارة . سنن الدارقطني ٥٦/١ .

بكلِّ واحدٍ مِن الأَحْجَارِ؛ لأَنَّه إذا لم يَعُمَّ به (١) كان تَلْفِيقًا، وتَكُونُ (٢) مَسْحَةً واحَدَةً . وقالا : معنى الحديثِ البدايةُ بهذه المواضع . قال شيخُنا : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَه لكُلِّ جِهَةٍ مَسْحَةً ؛ لظاهِرِ الخَبَرِ . واللهُ أُعلمُ (٣) .

فصل: ويُجْزِئُ الاسْتِجْمارُ في النّادِرِ ، كَاجْزِائِه في المُعْتادِ . ولأصحابِ الشافعيِّ وَجُهِّ ، أَنَّه لا يُجْزِئُ في النّادِرِ . قال ابنُ عبدِ البّرِّ (') : يَحْتَمِلُ أَن يكُونَ قُولَ مالكِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْقِلْكُمْ أَمَرَ بِغَسْلِ الذَّكْرِ مِن المَذْي ، وظاهرُ الأمْرِ الوجوبُ ، ولأنَّ النّادِرَ لا يَتَكَرَّرُ ، فلا يَشْتُقُ اعْتِبارُ المَاءِ فيه ، فوَجَبَ كغيرِ هذا المَحَلِّ . ولنا ، أنَّ الحَبَرَ عامٌّ في الكُلِّ . ولأنّ الاسْتِجْمارَ في النّادِرِ إنَّما وَجَب لما صَحِبَه مِن بِلَّةِ المُعْتادِ ، ثم إنْ لم يَشْقَ الاسْتِجْمارُ في النّادِرِ إنَّما وَجَب لما صَحِبَه مِن بِلَّةِ المُعْتادِ ، ثم إنْ لم يَشْقَ فهو في مَحَلِّ المَشْقَةِ ، فَيُعْتَبُرُ مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ دونَ حَقِيقَتِها ، كا جازَ الاسْتِجْمارُ على نَهْرٍ جارٍ . وأمّا المَذْيُ فمُعْتادٌ كثيرٌ ، ورُبّما كان في بعضِ الناسِ أَكْثَرَ مِن البَوْلَ ، ولهذا أوْجَبَ مالِكَ مِنه الوُضُوءَ ، وهو لا يُوجِبُه مِن النّادِرِ ، فيُجْزِئُ فيه الاسْتِجْمارُ قياسًا على سائِرِ المُعْتادِ ، والأَمْرُ مَحْمُولُ النّادِرِ ، فيُجْزِئُ فيه الاسْتِجْمارُ قياسًا على سائِر المُعْتادِ ، والأَمْرُ مَحْمُولُ على الاسْتِجْبابِ ، جَمْعًا بينَه وبينَ ما ذكرْنا . والله أعلمُ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) ساقطة من : « م » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فيكون ) .

<sup>(</sup>۳) المغنى ۱/۰/۱ .

<sup>(</sup>٤) أبو عمر يوسف بن عبد البر بن عبد الله النمرى القرطبي ، شيخ علماء الأندلس ، وكبير محدثيها في وقته ، توفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة . الديباج المذهب ٣٦٧/٢ \_ ٣٧٠ .

٣٣ - مسألة ؛ قال : (ويَجِبُ الاسْتِنْجاءُ مِن كُلِّ خارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ ) سَواءٌ كان مُعْتادًا ، كالبَوْلِ والعَائِطِ ، أو نادِرًا كالحَصا والدُّودِ والشَّعَرِ ، رُطْبًا كان أو يابِسًا ، فلو وَطِئ المُرَأَّتُه دونَ الفَرْجِ ، فدَبَّ مَاؤُه والشَّعَرِ ، رُطْبًا كان أو يابِسًا ، فلو وَطِئ المُرَأَّتُه دونَ الفَرْجِ ، فدَبَ مَاؤُه إِلَى فَرْجِها وَ ٢٣/١ طَ ] ، ثم خَرَجَ منه ، فعَلَيْها (١) الاسْتِنْجاءُ . هذا ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وصَرَّحَ به القاضى وغيرُه . ولو أَدْخَلَ المِيلَ في ذَكْرِه ثم أَخْرَجَه ، لَزِمَه الاسْتِنْجاءُ ؛ لأنّه خارِجٌ مِن السَّبِيلِ ، فأَشْبَه الغائِطَ المُسْتَحْجِرَ . والقياسُ أَنْ لا يَجِبَ الاسْتِنْجاءُ مِن ناشِفٍ لا يُنجِسُ المُحَلَّ ، وهو قولُ الشافعيّ . وهكذا (١) الحُكْمُ في الطّاهِرِ ، وهو المَنيُّ المَحَلَّ ، وهو قولُ الشافعيّ . وهكذا (١) الحُكْمُ في الطّاهِرِ ، وهو المَنيُ أَذَا حَكَمْنا بطَهارَتِه ، لأَنَّ الاسْتِنْجاءَ إِنَّما شُرِعَ لِإِزالَةِ النَّجاسَةِ ، ولا نَجوب المَسْتَفُوصِ . والقولُ بوجوب الاسْتِنْجَاء في الجُملةِ قولُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ . وحُكِي عن ابنِ بوجوب الاسْتِنْجَاء في الجُملةِ قولُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ . وحُكِي عن ابنِ ميرِينَ ، في مَن صَلَّى بقَوْمٍ ولم يَسْتَنْجِ : لا أعلمُ به بَأْسًا . وهذا يَحْتَمِلُ أَن يكونَ في مَن لم يَلْزَمْه الاسْتِنْجاءُ ، كمَنْ تَوَضًا مِن نَوْمٍ أَو نُحُرُوجِ

الإنصاف

قوله: ويَجِبُ الاستنجاءُ من كلِّ خارِج إِلَّا الرَّيحَ. شَمِلَ كلامُه المُلوِّثَ وغيرَه ، والطَّاهِرَ والنَّجِسَ ؛ أمَّا النَّجِسُ المُلوِّثُ ، فلا نِزاعَ في وُجوبِ الاسْتِنْجاءِ منه ، وأمَّا النَّجِسُ غيرُ المُلوِّثِ والطَّاهِرُ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وُجوبُ الاسْتِنْجاءِ منه . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ ، و « الهِدايَة » ، الأصحابِ ، و « و « السَّتوعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُلْغَةِ » . قال الزَّرْكَشِي ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهما : بل هو ظاهرُ قولِ أكثرِ و « المُشتِوبِ » .

<sup>(</sup>١) فى م : ( وجب عليهما ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ وَهَٰذَا ﴾ .

ريح ، ويَحْتَمِلُ أنَّه لم يَرَ وجوبَ الاسْتِنْجاء . وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَلِيْكُمْ : « مَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ » . رواه أبو داوُدَ(١) . ولأنَّها نَجاسَةٌ يُجْزئ المَسْحُ فيها ، فلم يَجِبْ إِزَالَتُهَا كَيَسِيرِ الدُّم ِ . وَوَجْهُ الأَوَّلِ قُولُ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهُ : ﴿ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فإنَّها تُجْزِئُ عَنْهُ » . رواه أبو داوُدَ(١). وقال عَيْنَكُم : ﴿ لا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ﴾ . رُوَاه مُسْلِمٌ (٣) . أَمْرٌ ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ . وقال : ﴿ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عنه » . والإجْزاءُ إنَّما يُسْتَعْمَلُ في الواجب ، ونَهَى عن الاقْتِصارِ على أقَلَّ مِن ثلاثةِ أَحْجَارِ ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ . وإذا حَرُمَ تَرْكُ بعض النَّجاسَةِ ، فالجميعُ أَوْلَى ، فأمَّا قولُه : « لا حَرَجَ ». يَعني في تَرْكِ الوثر ، وقد ذكرْناه . وأمَّا الاجْتِزاءُ بالمَسْحِ فيه ، فلمَشَقَّةِ الغَسْلِ ؛ لِتَكَرُّرِ النجاسةِ في مَحَلِّ الاسْتِنْجاءِ . فأمَّا الرِّيحُ فلا يَجِبُ لها اسْتِنْجاءٌ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . قال أبو عبدِ الله ِ: ليس في الرِّيحِ إسْتِنْجاءٌ في كتابِ الله ِ، ولا في سُنَّةِ رسولِه ، وقدرُوى عن النَّبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : « مَن اسْتَنْجَى مِنْ ريحٍ فَلَيْسَ مِنَّا » . رواه الطَّبَرانِيُّ ، في « المُعْجَمِ الصَّغِيرِ »(<sup>؛)</sup>. وعن زَيْدِ بنِ

أصحابِنا . وقدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، الإنصاف و « الحاوِيَيْن » ، و « الزَّرْكَشِيِّى » ، وغيرهم . قلتُ : وهو ضعيفٌ . وقيل : لا يجبُ الاسْتِنْجاءُ للخارِجِ الطَّاهرِ . وهو ظاهِرُ « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ،

<sup>(</sup>۱) تقدم فی صفحة ۲۲۹

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٢٢٢ من حديث سلمان .

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدى ١٣٥٢/٤ .

الشرح الكبر أَسْلَمَ (١)، في قولِه تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ : إِذَا قُمْتُمْ مِن النَّوْمِ (٢) . و لم يَأْمُرْ بغيره ، فَدَلَّ على أنَّه لا يَجبُ ، ولأنَّ الوُجُوبَ مِن الشُّرْعِ ، ولم يَرِدْ فيه نَصٌّ ، ولا هو في مَعْني المَنْصُوصِ . ولأنَّها ليست نَجسَةً ، ولا تَصْحَبُها نَجاسَةٌ ، فلا يَجبُ غَسْلُ المَحَلِّ مِنها ، كسائِر المَحالُ الطَّاهِرَةِ .

الإنصاف و « المُنتَخَبِ » ؛ فإنَّهم قالوا : وهو واجبٌ لكلِّ نَجاسةٍ من السَّبيلِ . "وكذا قَيَّدَه المَجْدُ ، في ﴿ شُرْحِ الهِدَايَة ﴾ . قَالَ ابنُ عَبْدُوسِ ، في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ : ويُجْزِئُ أَحِدُهما لسَبِيلِ " نَجُسَ بخارِجِه . قال في « التَّسْهيلِ » : ومُوجِبُه خارجٌ مِن سَبِيلٍ سُوَّى طَاهُرٍ . وقيل : لا يجبُ للخارِجِ الطَّاهُرِ ، ولا للنَّجِسِ غيرِ المُلَوِّث . قال المُصَنَّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ : والقِياسُ لا يجبُ الاسْتِنْجاءُ مِن ناشِفٍ لا يُنَجِّسُ المَحَلُّ ، وكذلك إذا كان الخارِجُ طاهِرًا ، كالمَنِيِّ إذا حكَمْنا بطهارتِه ؛ لأنَّ الاسْتِنْجاءَ إِنَّما شُرعَ لِإِزالَةِ النجاسةِ ، ولا نجاسةَ هنا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهو أَظْهَرُ . قال في « الرِّعايَة الكُبْرى » : وهو أَصَعُّ قِياسًا . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، وكيف يُسْتَنْجَي أو يُسْتَجْمَرُ من طاهرِ ! أم كيفَ يحْصُلُ الإِنْقاءُ بالأحْجار في الحارج غيرِ المُلَوِّثِ ! وَهُلُ هَذَا إِلا شَبِيةٌ بالعَبَثِ ! وَهَذَا مِنَ أَشْكَلِ مَا يَكُونُ . فعلى المذهب يُعايَى بها . وأطْلَقَ الوُجوبَ وعَدَمَه « ابن تَميم » ، و « الفائِق » .

قولُه: إِلَّا الرِّيحَ. يعْني لا يجبُ الاسْتِنْجاءُ له. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه الأصحابُ. وقيل : يَجِبُ الاسْتِنْجاءُ له . قالَه في « الفائقي » . وأوْجبَهُ حنابِلَةُ الشَّامِ . ذَكَرَه ابْنُ الصَّيْرَفِّ . قال في « الفُروع ِ » : وقيل : الاسْتِنْجاءُ مِن نوْم ورِيح ٍ ، وإنَّ أَصْحابنَا

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله زيدا بن أسلم العدوى العمري مولاهم، كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله عَلَيْكُ، وله «تفسير». توفي سنة ست وثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى ١١٢/٦ ، تفسير القرطبي ٨٢/٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : «ش» .

٦٤ – مسألة ؛ قال : ( فإن تَوَضَّأُ قبلَه ، فهل يَصِحُّ وُضُوءُه ؟ على الشرح الكبير رِوايَتَيْن ) يَعنى : إِن تَوَضَّأُ قبل الاسْتِنْجَاء ؟ إحْداهما ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّها طَهارَةً يُبْطِلُها الحَدَثُ ، فاشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الاسْتِنْجاءِ عليها ، كالتَّيَمُّم .

بالشَّامِ قالت : الفَرْجُ تَرْمَصُ (١) ، كما تَرْمَصُ العَيْنُ . وأَوْجَبَتْ غَسْلَه . ذكرَه أَبُو الإنصاف الوَقْتِ الدِّينَورِيُّ ، ذكره عنه ابنُ الصيرفيِّ . قلتُ : لم نَطَّلِعْ على كلام أَحَدٍ من الأصحاب بعَيْنِه ممَّن سكَنَ الشَّامَ وبلادَها قال ذلك . وقوله في ﴿ الفُّرُوعِ ﴾ : وقيل : الاسْتِنْجاء . صَوابُه وقُيِّدَ بالاسْتِنْجاء .

> تنبيه : عدَمُ وُجوب الاسْتِنْجاء منها لمَنْع ِ الشَّارِع منه . قالَه في « الانْتِصارِ » . [ ٢٢/١ ط ] وقال في « المُبْهجِ » : لأنَّها عَرَضٌ بإجْماع ِ الأُصولِيِّين . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وأمَّا حُكْمُها فالصَّحيحُ أنَّها طاهرةٌ . وقال في « النِّهائِةِ » : هي نَجِسَةٌ فَتُنَجِّسُ ماءً يسيرًا . قال في « الفُروعِ ِ » : والمُرادُ على المذهبِ ، أو إن تغَيَّر بها . وقال في « الانتِصارِ » : هي طاهرةٌ لا تَنْقُضُ بنَفْسِها ، بل بِمَا يَتْبَعُها مِن النجاسةِ ، فَتُنَجِّسُ مَاءً يسيرًا ، ويُعْفَى عن خَلْع السَّراويل للمَشَقَّةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال . قال في ﴿ مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ﴾ : وفي المذهب وَجْهٌ بعيدٌ لا عملَ عليه بتَنْجيسِها .

> قُولُه : فَإِنْ تُوَضَّأُ قَبْلُهُ ، فَهُلَ يُصِحُّ وُضُوءُه ؟ عَلَى رُوايتين . وأَطْلَقَهُما في « الهِدَايَةِ » ، و « الفُصُولِ » ، و « الإيضاح ب » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، وابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » ، و « ابن تَميم ، » ، و « تَجْريدِ العِنَايَةِ » ، وغيرهم ؛ إحْدَاهما ، لا يَصِحُ . وهو المُذهبُ ، وعليه جمهورُ الأصحابِ . قال المَجْدُ ، في « شَرْحِ

<sup>(</sup>١) رمصت العين : اجتمع في موقها وسخ أبيض .

المَنِيعِ وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَجُهَّا وَ احِدًا .

الشرح الكبير والثانيةُ ، يصِحُّ . وهي أصَحُّ ، وهي مذهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّها إزالَةُ نَجاسَةٍ ، فلم تُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الطُّهارَةِ ، كالتي على غيرِ الفَرْجِ . فعلى هذه الرُّوايةِ إِنْ قَدُّمَ التَّيَمُّمَ نُحرِّجَ على الرِّوايَتَيْنِ ؛ إحْداهما ، [ ٢٤/١ و ] يَصِحُّ ، قياسًا على الوُضُوءِ . والثانيةُ ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا يَرْفَعُ الحَدَثَ ، وإنَّما تُسْتَباحُ به الصَّلاةُ ، فلا " تُباحُ مع قِيامِ المانِعِ ، كما لو تَيَمَّمَ قبلَ الوَقْتِ ،

الإنصاف الهداية »: هذا اختِيارُ أصحابِنا. قال الشيخُ تَقِتَّى الدِّين، في « شَرْحِ العُمْدَةِ »: هذا أَشْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّي والجمهورِ . قال في ﴿ الحاوِي الصَّغير » : لم يصِحَّ ف أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . وصَحَّحَه الصَّرْصَرِتُّ ، في « نَظْم ِ زوائدِ الكافِي » . وهو ظاهرُ ما جزَمَ به الخِرَقِيُّ . وجزَمَ به في « الإفاداتِ » ، و « التُّسْهيل ». وقدَّمه في « الفُروع » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الكبيرِ » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، وابنُ رَزِينٍ فى « شَرْحِه » ، وغيرهم . والرُّوايةُ الثَّانية ، يصِحُّ . جزَمَ به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ نهايَةِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ ، وصَحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ التَّصْحيحِ ، . قال في ﴿ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ﴾ : هذا أَقْوَى الرِّوايتَيْنِ . واختارَها المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والمَجْدُ ، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، والقاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . وقدَّمها في

فائدة : لو كانتِ النَّجاسَةُ على غيرِ السَّبِيلَيْن ، أو على السَّبِيلَيْن غيرَ حارِجَةٍ منهما ، صَحَّ الوُضوءُ قبلَ زُوالِها . على الصَّحيح ِ مِن المَدْهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقَطَعُ به أَكْثُرُهم . وقيل : لا يصيحُ . قالَه القاضي في بعض كلامِه .

<sup>(</sup>١) في م: دولاء.

وقيل فى التَّيَكُم ِ: لا يَصِحُّ . وَجْهًا واحدًا ؛ لما ذَكْرْنا . وإن كانت النجاسةُ الشرح الكبر على غيرِ الفَرْجِ ، فهو كما لو كانت على الفرج ِ ، ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ ؛ لِما ذكرْنا مِن العِلَّةِ . قال شيخُنا : والأشْبَهُ التَّفْرِيقُ بينَهما ، كما افْتَرَقا في طَهارَةِ الماءِ ، ولأنَّ نجاسةَ الفَرْجِ سَبَبُ وجوبِ التَّيَمُّم ِ ، فجازَ أن يكونَ بَقاؤُها مانِعًا مِنه ، بخلافِ سائِرِ النَّجاساتِ(١) . واللهُ أعلمُ .

قال ابنُ رَزين : ليس بشيءٍ .

الإنصاف

قوله : وإن تَيَمَّمَ قَبْلَه خُرِّج على الرِّوايتين . وهو الصَّحيحُ مِن المذهب . يعنى تَخْرِيجَ التَّيُّمُم قِبَلَ الاسْتِنْجاءِ ، على رِوايَتَى تقديم الوُضوءِ على الاسْتِنْجاءِ . اختارَه ابنُ حامِدٍ . قال في « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : ولا فَرْقَ بينَ التَّيَمُّم ِ والوُضوءِ ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّي » ، و « تَجْرِيدِ العِنَايَةِ » . وقيل : لا يصِحُّ ، وَجْهًا واحدًا . الْحَتَارَه القَاضِي ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، والمَجْدُ ، وجزَمَ به في « الإيضَاحِ » ، و « الوَجِيــزِ » ، و « الإِفـــاداتِ » ، و « المُنَـــوّرِ » ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وأَطْلَقَهما فى ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الْهادِي » ، و « النَّظْم » ، و « ابن تَميم ، ، و « الحاوِيَيْن » ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » ، و « ابن عُبَيْدان » . وطريقةُ المُصنِّفِ في « الكافِي » ، والمَجْدِ في « شَرْحِه » ، وغيرِهما . أمَّا إذا قُلْنا بَصِحَّةِ الوُضوءِ ؛ ففي التَّيَمُّم ِ روايتان ، وإنْ قُلْنا بالبُطْلانِ ، فهنا أَوْلَى . وقال في « الرِّعايَة الكُبْرى » : وفي صِحَّةِ تَيَمُّمِه قبلَ الاسْتِنْجاءِ والاسْتِجْمارِ وَجْهان ، وقيل : رِوايتان ، أَظْهَرُهُما بُطْلانُه . وقيل : يُجْزِئُ الوُضوءُ قبلَه لا التَّيَمُّمُ . وقيل : لا يُجْزِئُ التَّيُّكُمُ قَبِلُه ، وجْهًا واحدًا . انتهى . وقال في ﴿ الصُّغْرَى ﴾ ، بعدَ أَنْ قدَّمَ

<sup>(</sup>١) المغنى ١٥٦/١

الإنصاف

عَدَمَ الصَّحَةِ في الوُضوءِ: وفي صِحَّةِ تَيَمُّمِه وَجُهان . وقال في « الكافيي » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » : فعلى القوْلِ بصِحَّةِ الوضوءِ قبلَ الاسْتِنْجاءِ ، هل يصِحُّ النَّيَّمُ م ؟ على وَجْهَيْن . انتهى . فعلى القوْلِ بعدَم الصَّحَّةِ في التَّيَمُّم ، لو كانتِ النَّجاسَةُ في غيرِ السَّبِلَيْن ، صَحَّ تَقْدِيمُ التَّيَمُّم على الصَّحيحِ مِن المذهب . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصولِ » . قال المُصنِّفُ في « المُعْنِي » ، وتَبِعَه ابنُ مُنجَى في « شَرْحِه » : والأَشْبَهُ الجوازُ . وصَحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وقيل : لا يضِحُّ . اخْتارَه القاضى . ونقلَ المُصنِّفُ في « المُغنِي » ، والشَّارِ عُ ، عن ابنِ عَقِيلٍ ، أنَّه قال : إنَّ حُكْمَ النجاسةِ على غيرِ الفَرْجِ . وقدَّمَه في « الشَّرْحِ » ، وابنُ مُنجَى في المُصنِّ التَيَمُّمُ على قوْلِ على غيرِ الفَرْجِ . وقدَّمَه في « المُدْهَبِ » : لم يصِحُ التَيَمُّمُ على قوْلِ على غيرِ الفَرْجِ . والذي رأَيْتُه في «الفُصولِ» القَطْعُ بعَدمِ الصَّحَّةِ التَيَمُّمُ على قوْلِ أصحابِنا. واقْتَصَرَ عليه. ( والذي رأَيْتُه في «الفُصولِ» القَطْعُ بعَدم الصَّحَةِ التَيَمُّمُ على قولِ المسْأَلَةِ ، مع حِكَايَتِه للخِلاف ، وأَطْلَقَه في مسْأَلَةِ صِحَّةِ التَّيَمُ مِ قبلَ الاسْتِنْجَاءِ اللَّيَهُ مَ عَلَى السَّرِي » ، و « الخاوِي الكبير » ، و « ابنِ تميم » ، وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « الخاوِي الكبير » ، و « ابنِ تميم » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الخواشِي » ، و « و الخاوِي الكبير » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الخواشِي » ، و « و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » .

فَائدة : إذا قُلْنا : يصِحُّ الوضوءُ قبلَ الاسْتِنْجاءِ . فإنَّه يسْتَفِيدُ في الحالِ مَسَّ المُصْحَفِ ، ولُبْسَ الخُفَّيْنِ عندَ عَجْزِه عمَّا يَسْتَنْجِي به وغيرَ ذلك ، وتَسْتَمِرُّ الصِّحَةُ إلى ما بعدَ الاسْتِنْجاءِ، ما لم يَمَسَّ فَرْجَه ؛ بأنَّ يَسْتَجْمِرَ بحجَرٍ أو خِرْقَةٍ ، أو يَسْتَنْجِي بالماءِ وعلى يَدِه خِرْقَةٌ ، فإنْ مَسَّ فَرْجَه ، خُرِّجَ على الرِّوايتَيْن في نَقْضِ الوُضوء به . على ما يأتِي إنْ شاءَ الله تعالى .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ١ .

السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ،....

الشرح الكبير

## باب السِّواك وسُنَّة الوضوء

70 - مسألة ؛ قال : ( والسّواكُ مَسْنُونٌ في جميع الأوقاتِ ) لا نَعْلَمُ خلاقًا في اسْتِحْبابِه و تَأْكُدِه ، وذلك لما رُوِى عن أبى بكر الصِّدِيقِ ، رَضِي اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلِيْكُ ، أَنَّه قال : « السّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ » . رَواه الإمامُ أَحمدُ (() . وعن عائشة ، قالت : كان النبيُّ عَلِيْكَ إذا للرَّبِّ » . رَواه الإمامُ أَحمدُ (() . وعن عائشة ، قالت : كان النبيُّ عَلِيْكَ إذا كَنَ النبيُّ عَلَيْكَ إذا مَنْ ما جَه (() ، عن النبيُّ عَلَيْكَ أَنْ النبيُّ مَا جَه (اللهِ عَلَيْكُ ) عَنْ النبيُّ عَلَيْكُ ) مَقَادِمَ عَلَيْكُ ، وَرَوَى ابنُ ما جَه (() ، عن النبيُّ عَلَيْكُ ) مَقَادِمَ مَقَادِمَ ، أنّه قال : « إنِّنِي لأَسْتَاكُ ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي » .

الإنصاف

## بابُ السُّواكِ وسنَّةِ الوضوعِ

قوله: السواكُ مَسْنُونٌ في جميع الأوقات، إلا للصَّائم بعدَ الزوال. صرَّحَ باسْتِحْبابِ السِّواكِ في جميع الأوقاتِ إلَّا للصَّائم بعدَ الزَّوالِ [ ٢٣/١ و ] ، أمَّا غيرُ الصَّائم ، فلا نِزاعَ في اسْتِحْبابِ السِّواكِ له في جميع الأوقاتِ في الجُمْلَةِ ، وأمَّا الصَّائمُ قبلَ الزَّوالِ ، فإنْ كان بسِوَاكِ غيرِ رَطْبِ اسْتُحِبَّ له . قال ابنُ نَصْرِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في : المسند ۳/۱ ، ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٠٠١. وأخرجه النسائي، في: باب السواك في كل حين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١٧/١. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٠/١. ١٠٢، ١٠٢، ١٩٢، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) في : باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٠٦/١.

وروى الإمام أحمد نحوه، في: المسند ٢٦٣/٥.

٦٦ – مسألة ؛ قال : ﴿ إِلَّا لَلصَّائِمِ بَعَدَ الزُّوالِ ، فلا يُسْتَحَبُّ ﴾ قال ابنُ عَقِيلِ : لا يَخْتَلِفُ المذهبُ ، أَنَّه لا يُسْتَحَبُّ للصَّائِم السُّواكُ بعدَ

الإنصاف

الشرح الكبير

ف « حَواشي الفُروع » : يَتَوَجَّهُ هذا في غيرِ المُواصِل ، أمَّا المُواصِلُ فتَتَوَجَّهُ كراهَتُه له مُطلْقًا . انتهي . الذي يَظْهَرُ أَنَّه مُرادُهم ، وتعْلِيلُهم يدُلُّ عليه . قلتُ : فيه نظرٌ ؛ إِذِ الوصالُ إِمَّا مَكْرُوهٌ أَو مُحَرَّمٌ ، فلا يَرْفَعُ الاسْتِحْبابَ . وإِنْ كان رَطْبًا فيباحُ ، على إحدَى الرُّوايَتَيْن أو الرُّوايات . والحتارَها المَجْدُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وابنُ أبي المَجْدِ ، وغيرهم . قال في « النِّهايَةِ » : الصَّحِيحُ أنَّه لا يُكْرَهُ . وهو ظاهِرُ كلام ابن عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِهِ » . وعنه ، يُكْرَهُ . قطَع به الحَلْوَانِيُّ ، وغيرُه . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . واخْتارَه القاضي ، وغيرُه . وقدَّمه في « الرِّعايتيْن » ، و « النَّظْم ي » ، وابنُ رَزِينِ في ﴿ شُرْحِه ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، ذكره في كتابِ الصِّيامِ . وصَحَّحه في « الحاوِي الصَّغِير » . وأطْلَقَهما في « الهِدايّة » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصّةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرحِ » ، في الصِّيامِ ، و « ابن تَميمٍ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِی الکبیرِ » ، و « الفائِق » ، و « الزَّرْکَشِیِّ » ، و « ابنِ عُبَیْدان » . وعنه ، لا يجوزُ . نَقَلها سَلِيمٌ الرَّزِيُّ . قاله ابنُ أبى المَجْدِ في « مُصَنَّفِه » . وقال في رُوايَةِ الأَثْرَمِ: لا يُعْجِبُنِي السُّواكُ الرَّطْبُ. وقيل: يُباحُ في صَوم ِ النَّفْل. قلتُ : وظاهرُ كلام ِ المُصنِّفِ هنا ، بل هو كالصَّرِيج ، اسْتِحْبابُه ، وهو ظاهرُ كلام جماعةٍ ، و لم أرَ مَن صرَّحَ به .

قوله : إِلَّا للصَّائِمِ بعدَ الزُّوالِ ، فلا يُسْتَحَبُّ . وكذا قال في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرادُه الكَراهَةَ . وهو إحْدَى الرُّواياتِ عن أحمد ، وهو المذهبُ . قال في « التَّلْخِيصِ » و « الحاوِي الصَّغير » : يُكْرَهُ في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . قال ابْنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا أَصَحُّ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : يُكْرَهُ في أَظْهَرِ

الزَّوَالِ ؛ لمَا نَذْكُرُه . وهل يُكْرَهُ ؟ على رِوايتَيْن ؛ إحْداهما ، يُكْرَه . وهو قولُ الشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبى ثَوْرٍ ؛ لمَا رُوِى عن عُمَر ، رَضِي اللهُ عنه ، أنّه قال : يَسْتَاكُ مَا بَيْنَه وبينَ الظَّهْرِ ، ولا يَسْتَاكُ بعدَ ذلك . ولأنَّ السِّواكَ إنَّمَا اسْتُحِبَّ لِإِزالَةِ رائِحَةِ الفَم ، وقد قال عَيْنِهُ : « لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ : « لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ » . رواه التَّرَّمِذِيُّ (١) ، وقال : الصَّائِم أَطْيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ » . رواه التَّرَّمِذِيُّ (١) ، وقال :

الإنصاف

الرِّوايتَيْن . ونصَرَه المَجْدُ في « شَرْحِهِ » ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهما . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وغيرُه . وجَزَمَ به في « البُلْغَةِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمه في « البُلْغَةِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الفُروعِ » ، و « النَّظْم » ، و « الفائقِ » . ويَحْتَمِلُ الإِباحةَ ، وهي روايةٌ عن أحمدَ . وقدَّمه ابنُ تميم . وقولُه في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : لا قائِلَ به . غَيْرُ مُسلَّم ؟ إذِ الخِلافُ في إباحَتِه مَشْهُورٌ ، لكنْ عذْرُه أنَّه لم يَطَلِّعْ عليه . وأطلَقَ الكراهَةَ وعدَمَها في إباحَتِه مَشْهُورٌ ، لكنْ عذْرُه أنَّه لم يَطَلِعْ عليه . وأطلَقَ الكراهَةَ وعدَمَها في « الفُصولِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » .

<sup>(</sup>۱) في: باب ما جاء في فضل الصوم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ۲۹٤/۳ . كا أخرجه البخارى ، في : باب فضل الصوم ، وباب هل يقول إني صائم إذا شتم ، من كتاب الصوم ، وفي : باب ما يذكر في المسك ، من كتاب اللباس ، وفي : باب قوله تعالى : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ وباب حدثني محمد بن عبد الرحيم ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ۴۱/۳ ، ۳۵ / ۲۱۱ ، ۱۷۰/۸ ، وأبو داود ، في : باب في فضل باب فضل الصيام ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ۲/۲ ، والنسائى ، في : باب فضل الصيام ، وباب الاختلاف على الصيام ، من كتاب الصوم . سنن أبي يعقوب، من كتاب الصيام . الجتبى ۱۳۲٤، ۱۳۲٤ – ۱۳۲ ، أبي صالح ، وباب الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، من كتاب الصيام . المجتبى ۱۳۲/۱۳۵، ۱۳۲ – ۱۳۱ ، أبي صالح ، وباب الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، من كتاب الصيام . المجتبى ۱۳۲، ۱۳۲۰ و الدارمي، أبي ناب في فضل الصيام ، من كتاب الصيام ، الموطأ ۱/ ۲۰ ، والإمام مالك ، في : باب جامع الصيام ، من كتاب الصيام . الموطأ ۱/ ۲۰۳ ، والإمام أحمد ، في المسند ۱۲۵ ک ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

حديث حسن . وإزالَةُ المُسْتَطابِ عندَ اللهِ مَكْرُوهٌ ، كدَمِ الشُّهَدَاءِ وَشَعَثِ الإِحْرَامِ . والثانية ، لا يُكْرَهُ . وهو قولُ النَّخَعِيِّ ، وابنِ سِيرِينَ ، وعُرْوَةَ ، ومالِكٍ ، وأصحاب الرَّأي . ورُوِى ذلك عن عمرَ ، وابنِ عباسٍ ، وعائشة ، رَضِى اللهُ عنهم ؛ لعُمُومِ الأحادِيثِ المَرْوِيَّةِ في عباسٍ ، وعائشة ، رَضِى اللهُ عنهم ؛ لعُمُومِ الأحادِيثِ المَرْوِيَّةِ في السِّواكِ ، ولقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْكِ : « مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّواكِ ، ولقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْكِ : « مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّواكُ » . رواه ابنُ ماجَه (۱) . وقالُ عامِرُ بنُ رَبِيعَة : رأيتُ النبي عَلَيْكِ ، ما لا أَحْصِى ، يَتَسَوَّكُ وهو صَائِمٌ . رواه التَّرْمِذِيُّ ، وقال : حديث مسن .

فصل : أكثرُ أهلِ العِلْم يروْن السِّواكَ سُنَّةً ، غيرَ واجب ، ولا نَعْلَمُ أَحدًا قال بُوجُوبِه إلَّا إسحاقَ ، وداوُدَ ؛ لأنّه مأْمُورٌ به ، والأَمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ . ورَوَى أبو داوُد ، أنَّ النبيَّ عَيِّقِالِهُ أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ ، الوُجُوبَ . ورَوَى أبو داوُد ، أنَّ النبيَّ عَيِّقِالِهُ أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ ، طَاهِرً ، فلمّا شَقَّ ذلك عليه ، أُمِرَ بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ صَلاةٍ (") . ووَجْهُ الأَوَّلِ قُولُ النبيِّ عَيِّقِالَهُ : « لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي صَلاةٍ (") . ووَجْهُ الأَوَّلِ قُولُ النبيِّ عَيِّقِالَهُ : « لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي

الإنصاف

و « المُحَرَّرِ » ، وابنُ رَزِينِ فى « شَرْحِه » ، والزَّرْ كَشِيَّ . وقيل : يُباحُ فى النَّفْلِ . وعنه ، يُسْتَحَبُّ . اخْتارَها السِّيخُ تَقِيُّ الدِّين . قاْل فى « الفُرُوعِ » ، و « الزَّرْ كَشِيِّى » : وهى أَظْهَرُ . واخْتارَها فى « الفائِقِ » . وإليها مَيْلُه فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقدَّمَها وهى أَظْهَرُ . واخْتارَها فى « الفائِق » . وإليها مَيْلُه فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقدَّمَها

<sup>(</sup>١)ف : بـأب ما جاء في السواك والكحل للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ٥٣٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في السواك للصائم ، من أبواب الصيام . عارضة الأحوذي ٢٥٥/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب السواك للصائم ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٢/١٥٥ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١٢/١. والدارمي، في: باب قوله ﴿ إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١٦٨/١، ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/٥٧٠.

لَأَمَّرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ». مَتَّفَقٌ عليه (۱) . ورَوَى الإِمامُ أَحَمَدُ ، الشرح الكبير أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : « لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى [ ۲٤/١ ط ] لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ ، كَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الوُضُوءَ » (۱) . وهذان الحديثان يَدُلَّان على السوّاكَ ، كَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الوُضُوءَ » (۱) . وهذان الحديثان يَدُلَّان على أَنَّ الأَمْرَ في أَنّه غيرُ واجب ؛ لأنَّ المَشْتَقَةَ إنّما تَلْحَقُ بالواجِب ، ويَدُلُّ على أَنَّ الأَمْرَ في حَدِيثهِم أَمْرُ نَدْبٍ واسْتِحْبابٍ . ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ ذلك واجِبًا في حَقِّ النبيِّ عَيِّلِهُ ، على الخُصُوصِ ، جَمْعًا بينَ الخَبَرَيْن .

فى ﴿ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، و ﴿ نظمها ﴾ . وعنه ، يُسْتَحَبُّ بغيرِ عُودٍ رَطْبٍ . قال فى الإنصاف ﴿ الحاوِى ﴾ : وإذا أُبَحْنا للصَّائِم السِّواكَ ، فهل يُكْرَهُ بعُودٍ رَطْبٍ ؟ عَلَى رِوايَتَين . ونقَلَ حَنْبَلٌ : لا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتاكَ بالعَشِيِّ .

فائدة: مَن سَقَطَتْ أَسْنانُه اسْتاكَ على لِئَتِه ولِسَانِه. ذَكَرَه في « الرَّعايَةِ الكُبْرِي » ، و « الإِفَاداتِ » . وقال في أوَّلِه : يُسَنُّ كلَّ وَقْتٍ على أَسْنانِه ولِئَتِه ولِئَتِه ولِسَانِه .

<sup>(</sup>٢) المستد ١١٤/١ ، ٣/٢٤٤ .

الله وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ؛ عِنْدَ الصَّلَاةِ ، وَالْإِنْتِبَاهِ مِنَ النَّهُ مِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

الشرح الكبير

الصلاة ) للخَبَرِ الأُوَّلِ ، ولما روَى زَيْدُ بنُ حالدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ الصلاة ) للخَبَرِ الأُوَّلِ ، ولما روَى زَيْدُ بنُ حالدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الإنصاف

قوله: ويتأكَّدُ اسْتِحْبابُه في ثَلاثةِ مواضعَ ؛ عندَ الصَّلاةِ ، والانْتِباهِ مِنَ النَّومِ ، وتغَيَّرِ رَائحةِ الفَم . وكذا قال في « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و زاد في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » : وعندَ الوُضوءِ . وزاد على ذلك ، في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، على ذلك ، في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ،

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة السابقة .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل ، م . وأخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في السواك ، من أبواب الطهارة . عارضة . الأحوذى ١١/١ . والإمام أحمد ، في : الب السواك ، من كتاب الطهارة ١١/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١/٤ ، (١١/٤ ، ١٩٣/٥ .

الإنصاف

شَاصَه ، وماصَه : إذا غَسَلُه . وعن عائشة ، قالت : كان النبيُّ عَلَيْكُ لا يَرْقُدُ الشرح الكبر مِن لَيْلٍ أُو نَهارٍ ، فيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبَلَ أَن يَتَوَضَّأً . رواه الإمامُ أَحمدُ (() . ولأنَّه إذا نامَ يَنْطَبِقُ فُوه فَتَتَغَيَّرُ رائِحَتُه . ( وعندَ تَغَيُّرِ رائِحَةِ الفَمِ ) بِمَأْكُولٍ أو غيرِه ؛ لأنَّ السِّواكَ مَشْرُوعٌ لتَطْيِيبِ الفَم ، وإزالَةِ رائِحَتِه . وقال الشيخُ أبو الفَرَجِ المَقْدِسِيُّ (() : يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبابُه عَندَ قِراءَةِ القرآنِ ، والانْتِباهِ مِن النَّوْم ، وتَغَيُّر رائِحَةِ الفَم .

فَصل : وَيَسْتَاكُ على أَسْنَانِه ولِسَانِه . قال أبو مُوسى : أَتَيْنَا النبيُّ عَلَى أَسْنَاكُ على لِسَانِه . مَتَّفَقٌ عليه (٢٠٠٠ .

و « الحاوِيْنِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، وغيرهم : وعندَ القراءَة . وزادَ في « التَّسْهِيلِ » على ذلك : وعندَ دُخولِ المَنْزِل . واختارَه المَجْدُ في « شَرْحِ الهِدايَة » . وزاد في « الرِّعاية الكُبْرى » على ذلك : وعندَ الغُسْل . وقيل : وعندَ دُخولِ المَسْجِد . وجزَمَ به الزَّرْكَشِيُّ . وقال ابنُ تَعِيمٍ : ويَتأَكَّدُ عندَ الصَّلاة ، ودُخولِ المَسْجِد . والقيامِ مِن النوم ، وأكْلِ ما يُغَيِّرُ رائحةَ الفَم . قال الزَّرْكَشِيُّ : يَتأَكَّدُ اسْتِحْبابُه عندَ الصَّلاة ، والقيام مِن نوم الليل ، ودُخولِ المَنزل ، وإطالَةِ السُّكوت ، وخُلُو المَعِدةِ مِنَ الطَّعام ، المنزل ، والمسْجِد ، وقراءةِ القُرآن ، وإطالَةِ السُّكوت ، وخُلُو المَعِدةِ مِنَ الطَّعام ،

<sup>(</sup>١) في : المسند ١٢١/٦ ، ١٦٠ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب السواك لمن قام بالليل ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : (م) .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، ف: باب كيف يستاك، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١٢/١. وبنحوه أخرجه مسلم، ف: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٠/١. والنسائي، ف: باب كيف يستاك، من كتاب الطهارة . الجتبي ١٤/١ . والإمام أحمد ، ف : المسند ١٧/٤ .

أما المتفق عليه، فهو حديث أبى موسى: أتيتُ النبيَّ عَلِيْكُ فوجدتُه يَسْتُنُّ بسواكِ بيدِه يقولُ أَعْ أَعْ، والسَّواكُ في فِيهِ كَانَّه يَتَهَوَّعُ. حيث أخرجه البخارى، في: باب السواك، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ٧٠/١. ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٢٠/١.

٨٦ - مسألة : ( ويَسْتاكُ بعُودٍ لَيِّن يُنْقَى الفَمَ ، ولا يجْرَحُه ، ولا يَضُرُّه ، ولا يَتَفَتَّتُ فيه ) كَالْأَرَاكِ وَالْعُرْجُونِ ؛ لما رُوى عن ابن مسعودٍ ، قال : كنتُ أَجْتَنِي لرسولِ اللهِ عَلِيلَةِ سِوَاكًا مِن أَرَاكٍ . رواه أبو يَعْلَى المَوْصِيلِيُّ (١) . وقد رواه الإمامُ أحمدُ (٢) ، عن ابن مسعودٍ ، أنَّه كان يَجْتَنِي سِواكًا مِن الأَرَاكِ . ولا يَسْتَاكُ بعُودِ الرُّمَّانِ ، ولا الآس ، ولا الأعوادِ الذُّكِيَّةِ ؛ لأنَّه رُوى عن قَبيصَةَ بنِ ذُوِّيْبٍ ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تَخَلَّلُوا بعُودِ الرَّيْحانِ ، ولا الرُّمَّانِ ؛ فإنَّهُمَا يُحَرِّكانِ عِرْقَ الجُذَامُ » . رَواه محمدُ بنُ الحُسين الأَزْدِيُّ الحافظُ بإسْنادِه' ؛ وقِيل : السِّواكُ بعُودِ الرَّيْحانِ يَضُرُّ بلَحْم الفَم .

الإنصاف واصْفِرارِ الأسْنان ، وتغَيُّرِ رائحةِ الفَم . وقال في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ : ويُسْتَحَبُّ عندَ قِيَامِه مِن نُوْمِه ، وعندَ تغيُّر رائحةِ فَمِه . وهو مَعْني ما في ﴿ الهدايَّةِ ﴾ .

تنبيه : ظاهِرُ قُولِه : ويَسْتَاكُ بِعُودٍ لَيِّن . التَّساوِي بينَ جميع ِ مَا يَسْتَاكُ به . وَهُو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويَتَوجَّهُ احْتِمالُ أنَّ الأرَّاكَ أَوْلَى . انتهى . قلتُ : ويَتَوَجَّهُ أَنَّ أَراكَ البِّرِّ . وذَكَرَ الأَزَجُّى أَنَّه لا يَعْدِلُ عن الأراكِ ، والزَّيْتُونِ ، والعُرْجونِ ، إلَّا لِتَعَذُّرِه . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : مِن أَرَاكُ ٍ ، وزَيْتُونٍ ، أَو عُرْجُونٍ . وقيل : أو قَتَادٍ . واقْتَصَرَ كثيرٌ مِن الأصحابِ على هذه الثَّلاثُة.

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى ٢٠٩/ ، ٢١٠ . وانظر : كشف الأستار عن زوائد البزار ٢٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) في : المسند ١/٠٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدى الموصلي، نزل بغداد، وحدث بها، وكان حافظا، صنف كتبا في علوم الحديث، في حديثه غرائب ومناكير. توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة، وقيل: سنة أربع وسبعين وثلاثمائة بالموصل. تاريخ بغداد ٧٤٤، ٢٤٤، ٢٤٤، تذكرة الحفاظ ٩٦٧/٣ ، العبر ٣٦٧/٢ . والحديث أورده ابن عساكر في تاريخه . انظر تهذيب تاريخ دمشق ٢٤٧/٢ .

.

الشرح الكبير

19 - مسألة: (فإنِ اسْتاكَ بأصبْعِه، أو خِرْقَةٍ، فهل يُصِيبُ السُّنَّة ؟ على وَجْهَيْن) أَحَدُهما، لا يُصيبُ السُّنَّة ؛ لأَنَّه لا يَحْصُلُ الْإِنْقاءُ به حُصُولَه بالعُودِ. والثانى، يُصِيبُ مِن السُّنَّةِ بقَدْرِ ما يَحْصُلُ مِن الْإِنْقاءِ. ولا يُتُركُ القَلِيلُ مِن السُّنَّةِ للعَجْزِ عن كَثِيرِها. وهو الصحيحُ ؛ لما الْإِنْقاءِ. ولا يُتُركُ القلِيلُ مِن السُّنَّةِ للعَجْزِ عن كَثِيرِها. وهو الصحيحُ ؛ لما رَوى أنسُ بنُ مالِكٍ، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : [ ١/٥٥ و] « يُجْزِئُ مِنَ السِّواكِ الأَصَابِعُ ». رواه البَيْهقِيُّ (١)، قال الحافظُ محمدُ بنُ عبد الواحدِ المَقْدِسِيُّ : هذا إسْنادٌ لا أرى به بَأْسًا.

الإنصاف

قوله: ولا يَجْرَحُه ولا يَضُرُّه . كالريْحانِ ، والرُّمَّانِ ، والعُودِ الزَّكِئِ الرَّكِئِ الرَّائِحَةِ ، والطَّرْفَاءِ ، والآسِ ، والقَصَبِ ، ونحوه . والصَّحِيحُ مِن المذهب كراهَةُ التَّسَوُّكِ بذلك . وعليه الجمهورُ ، كالتَّخَلُّلِ به . وقيل : يَحْرُمُ بالقَصَبِ دُونَ غيره . ذكره في « الرِّعايَةِ » ، و « الفائِق » .

قوله: فإنِ اسْتَاكَ بَإصْبَعِه أَو بِخِرَقَةٍ فهل يُصِيبُ السُّنَة ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « المُسْتُوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وأَطْلَقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوك الذَّهَبِ » في الإصْبَعِ ؛ أَحَدُهما ، لا يُصِيبُ السُّنَة بذلك . وهو المذهبُ . قطع به أبو بَكر في « الشَّافِي » . واختارَه القاضي . قال في « الخُلاصَةِ » [ ٢٣/١ ظ] ، و « البُلْغَةِ » : لم يُصِبِ السُّنَة ، في أَصَحِ الوَجْهَيْن . وقدّمه في « الهِداية » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « النَّوعِيتِين » ، و « الفُروعِ » ، و « التَّافِي » ، و « التَّافِي » ، و « التَّافِي » ، و « النَّعْمَ » ، و « النَّعْم » . و « النَّعْم » . قال في وصَحَحه في « التَّعْم » . و « التَّعْم » . قال في وصَحَحه في « التَّعْم » . و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في وصَحَحه في « التَصْجِيحِ » ، و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في وصَحَحه في « التَصْجِيحِ » ، و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في وصَحَحه في « التَصْجِيحِ » ، و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في وصَحَحه في « التَصْبُعِيحِ » ، و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في وصَحَحه في « التَصْبُعِيحِ » ، و « تَصْجِيحِ المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » . قال في

<sup>(</sup>١) في : باب الاستياك بالأصابع ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ١٠/١ ، ١١ .

• ٧ - مسألة : ( ويَسْتاكُ عَرْضًا ، ويَدَّهِنُ غِبًّا ، ويَكْتَحِلُ وِثْرًا ) لما رُوى أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : ﴿ اسْتَاكُوا عَرْضًا ، وادَّهِنُوا غِبًّا ، واكْتَحِلُوا

الإنصاف

« تَجْرِيدِ العِنَايَة » : السُّواكُ سُنَّةٌ بأَرَاكٍ لا خِرْقَةٍ وإصْبَعٍ ، في وَجْهٍ . وجزَمَ به في « المُنَوِّرِ » ، و « المُنْتَخَبِ » . وقيل : يُصِيبُ بقَدْرِ إِزَالَتِه . اخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائِقِ » . وقيل : يُصِيبُ السُّنَّةَ عندَ عَدَم السِّواك . وما هو ببعيدٍ . وقيل : لا يُصِيبُ بالإِصْبَعِ مع وُجودِ الخِرْقَةِ ، ولا يُصِيبُ بالخِرْقَةِ مع وُجودِ السُّواك . وقيل : يُصِيبُ السُّنَّةَ بالإصبُع في مؤضع المَضْمَضَةِ في الوُضُوءِ خاصَّةً . اخْتَارَه المَجْدُ في « شَرْحِه » . وصَحَّحَه في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » ، و « النَّظْم ِ » . قال في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » : أَصَحُّ الوَجْهَيْن إِصَابَةُ السُّنَّةِ بالخِرْقَةِ ، وعندَ الوضوءِ بالإصبَعِ . فزادَنا وَجْهًا ، وهو إصابَةُ السُّنَّةِ بالخِرْقَةِ مُطْلقًا دونَ الإِصْبَعِ ، فى غيرِ وضوءٍ ، إلَّا أنْ تكونَ الواوُ زائدةً . وظاهرُ « الوَجِيزِ » إِصابَةُ السُّنَّةِ بالإصبُع فقط ؛ فإنَّه قال : بإصبَع أو عودٍ لَيِّن . وقال ابنُ البُّنَّا ، في « العُقودِ » : ولا يُجْزِئُ بالإِصْبَعِ . وقيل : الخِرْقَةُ والمِسْواكُ سواءٌ في الفَصْل ،

قُوله: ويَستَاكُ عَرْضًا. يعْني بالنِسْبَةِ إلى الأسْنانِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وقطَع به أكْثَرُهم. وقدَّمه في « الفُروع » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، وغيرهم . وقيل : طُولًا . وجزَم بـ ف ه الإيضاح ِ » ، و « المُبْهج ِ » . قال ابنُ عُبَيْدان : فيُحْمَلُ أنَّه أُريدَ بذلك بالنِّسْبَةِ إلى الفَم ، فيكونُ مُوافِقًا لقوْلِ الجَماعة ، لكنَّ الأَكْثَرَ على المُغايرَة . وقال في ﴿ الفائقِ ﴾ : طُولًا . وقال الشيخُ ، والشِّيرازِيُّ : عَرْضًا . ومُرادُه بالشيخِ المُصَنِّفُ ، وفي هذا النَّقْلِ

نظرٌ بَيْنٌ .

وِثْرًا ﴾ (١) . ولأن السِّواكَ طُولًا رُبَّما أَدْمَى اللَّنَةَ وأَفْسَدَ الأَسْنَانَ . ورَوَى الطَّبَرانِيُ (٢) بإسْنَادِه ، عن بَهْزٍ ، قال : كان النبيُّ عَيِّلِكُ يَسْتَاكُ عَرْضًا . فإنِ اسْتَاكَ على لِسَانِه أو حَلْقِه ، فلا بأسَ أنْ يَسْتَاكَ طُولًا ؛ لما روَى أبو موسى ، قال : دَخَلْتُ على النبيِّ عَيِّلِكُ ، وهو يَسْتَاكُ ، وهو واضِعٌ طَرَفَ

الإنصاف

قوله : ويَدَّهِنُ غِبًّا . يعْنى يومًا ويومًا . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقيَّدَه فى « الرِّعايَةِ » ، فقال : ما لم يَجِفَّ الأُوَّلُ . واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين فِعْلَ الأُصْلَحِ بِالبلَدِ ، كالغُسْلِ بماءٍ حارِّ بِبلَدٍ رَطْبٍ .

فَائدة : قال في « الفُروع » : ويَفْعَلُه لحاجَةٍ ؛ للخَبَرِ . وقال : احْتَجُوا على أَنَّ الإِدِّهانَ يكونُ غِبًّا بأنَّه عليه أَفْضَلُ الصلاةِ والسَّلامِ نهَى عن التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا ، ونهَى أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُهم كُلَّ يومٍ ، فَدَلَّ أَنَّه يُكْرَهُ غيرَ غِبًّ . .

تنبيه : في صفَةِ قُولِه : يكْتَحِل وِثْرًا . ثلاثَةُ أُوجُهٍ ؛ أحدُها ، وهو الصَّحيحُ مِن

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني : لا أصل له بهذا اللفظ. نعم ورد معناه في أحاديث. مختصر المقاصد الحسنة ٥٦.

وقال ابن الديبع: قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا، ولا ذكر له فى شيء من كتب الحديث، والجملة الأولى منه وواها أبو نعيم فى كتاب السؤال، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْكَ يستاك عَرْضا، ولا يستاك طولا. وفى مسنده، عبد الله بن حكيم، وهو متروك، والجملة الثانية صححها الترمذي وابن حبان، من حديث عبد الله بن مغفل، قال: نهى النبي عَلَيْكَ عن الترجل إلا غِبًّا. والجملة الثانية عن أبى داود، عن أبى هريرة، رفعه: «مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، ومَنْ لا فَلَا حَرَجَ». تمييز الطيب من الخبيث

وقد مرت أحاديث السواك. وانظر للترجل غِبًا ما أخرجه أبو داود، فى: أول كتاب الترجل. سنن أبى داود ٣٩ ٤/٢ والترمذى، فى: باب ماجاء عن النهى عن الترجل إلا غبا، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٢٥٨/٧ والنسائى، فى: باب الترجل غبا، من كتاب الزينة. المجتبى ١١٤/٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٨/٤ وعن الاكتحال وترا، ما أخرجه أبو داود، فى: باب الاستتار فى الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٨/١. وابن ماجه، فى: باب الارتياد للبول والغائط، من كتاب الطهارة، وفى: باب من اكتحل وترا، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ١٠٢/١، ١١٥٧/٢، والدارمى، فى: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى ١٩٤١، والإمام أحمد، فى: المسند ٢٥٦/٣، ٣٧١، ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ٢/٤ ، ٤٨ .

السِّواكِ على لِسانِه ، يَسْتَنُّ إلى فَوْقَ . فَوَصَفَ حَمَّادٌ كَأَنَّه يَرْفَعُ سِواكَه ، قال حَمَّادٌ : ووَصَفَه لَنا غَيْلانُ ، قال : كأنَّه يَسْتاكُ طُولًا . رواه الإمامُ أحمدُ () . وروَى الحَللالُ بإسْنادِه ، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّل ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْتُهُ عن التَّرَجُّلِ إلَّا غِبَّالًا . قال أحمدُ : مَعْناه ، يَدَّهِنُ يَوْمًا رسولُ الله عَلَيْكُ : « عَلَيْكُمْ ويومًا . وروَى جابرُ بنُ عبدِ الله ، قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « عَلَيْكُمْ ويومًا . وروَى جابرُ بنُ عبدِ الله ، قال رسولُ الله عَلَيْكُمْ . « عَلَيْكُمْ

الإنصاف

المذهب ، وعليه الجمهورُ ، يكونُ فى كلِّ عَيْنِ ثلاثةً . قاله فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائِقِ » ، وغيرهم . وقال ابن عُبَيْدان : وصِفَتُه أَنْ يَجعَلَ فى كلِّ عَيْنِ وِثْرًا ؛ كواحدٍ ، وثلاثٍ ، وخَمْسٍ . انتهى . والثانى ، فى اليُمْنَى ثلاثَةً ، وفى اليُسْرَى اثنان . ورُوِى عن أحمدَ . وقال السَّامَرِّ ثَى : رُوِى ، يَقْسِمُ الخَامِسَ فى العَيْنَيْنِ .

فُواقد جَمَّةً ؛ يُسْتَحَبُّ اتِّخاذُ الشَّعْرِ ، على الصَّحِيحِ من المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . ووَجَّه في « الفُروعِ » احْتِمالًا بأنَّه لا يُسْتَحبُ إِنْ شَقَّ إِكْرامُه . ويُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَه ، ويُسَرِّحَه ، ويَغْرُقَه ، ويكونَ إلى أَذُنَيه ، ويَنتَهِى إلى مَنْكِبَيه ، ويُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَه ، ويُعفِى لِحْيَتَه . وقال ابنُ الجَوْزِيِّ ، في « المُذْهَبِ » : ما لم يُسْتَهْجَنْ طولُها . ويَحْرُمُ حَلْقُها . ذكرَه الشيخُ تَقِيَّى الدِّين . ولا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زادَ على القَبْضَةِ . ونصُّه : لا بأسَ بأخذِ ذلك ، وأخذِ ما تحتَ حَلْقِه . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : وتركه أُولَى . وقيل : يُكْرَهُ . وأطْلَقَهما ابنُ عُبَيْدان . وأخذَ أحمدُ مِن حاجِبَيْه وعارِضَيْه . ويَحُفُّ شارِبَه ، أو يَقُصُّ طَرَفَه ، وحَفَّه أَوْلَى . نصَّ عليه . وقيل : يُكْرَهُ . ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : يُكْرَهُ . ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنُّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر عليه . وقيل : ويُسَنَّ حَفَّه ، وهو طَرَفُ الشَّعَر

<sup>(</sup>١) في المسند ٤/٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، فى : أول كتاب الترجل . سنن أبى داود ٣٩٤/٢ . والترمذى ، فى : باب ماجاء فى النهى عن الترجل إلا غبا ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذى ٢٥٨/٧ . والنسائى ، فى : باب الترجل غبا ، من كتاب الزينة . المجتنى ١١٤/٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٨٦/٤ .

بالإثْمِدِ ، فإنَّه يَجْلُو البَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ »(١) . وروَى أبو داودَ عن النبيِّ عَلِيلًا ، قال : « مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ »<sup>(۱)</sup> . والوِثْرُ ثَلاثٌ في كلِّ عَيْنٍ ، وقِيل : ثلاثٌ في اليُمْنَى ، وَاثْنَانِ فِي النَّيْسُرِي ؛ لَيَكُونَ الْوِثْرُ حَاصِلًا فِي الْعَيْنَيْنِ مَعًا .

المُسْتَدِيرِ على الشُّفَةِ . واخْتارَ ابنُ أبي موسى وغيرُه إحْفاءَه مِن أَصْلِه . انتهى . ويُقَلِّمُ الإنصاف أَظْفَارُه مُخَالِفًا ، على الصَّحيحِ من المذهب . فعليه ، يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ اليُّمْنَى ، ثم الوُسْطَى ، ثم الإِبْهام ، ثم البِنْصِير ، ثم السَّبَّابَةِ ، ثم إِبْهام اليُسْرَى ، ثم الوُسْطَى ، ثم الخِنْصَرِ ، ثم السُّبَّابَةِ ، ثم البِنْصِرِ . اخْتَارَه ابنُ بَطَّةً (٣) وغيرُه . وقدَّمه ابنُ تَمِيم

ابن عمر ، أخرجه ابن ماجه ، في : باب الكحل بالإنمد، من كتاب الطب ١١٥٦/٢ .

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله عَلَيْهُ قال : ﴿ إِنَّ خَيْرٌ ٱلْحُحالِكُمْ الإثنية ،يَجْلُو البَصَرَ ، ويُثبتُ الشُّعَرَ » . أخرجه أبو داود ، في : باب في الأمر بالكحل ، من كتاب الطب ، وفي : باب في البياض ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٣٣٦/٢ ، ٣٧٣ . والترمذي ، في : باب ماجاء في الاكتحال، من أبواب اللباس، وفي : باب ماجاء في السعوط، من أبواب الطب. عارضة الأحوذي ٢٥٩/٧ ، ٢٠٥/٨ . والنسائي ، في : باب الكحل ، من كتاب الزينة . المجتبى ٨/٩٧١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢٣١ ، ٢٤٧ ، ٢٧٤ ، ٣٦٨ .

وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، نحوه ، أخرجه أبو داود ، في : باب الكحل عند النوم للصائم ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٥٥٤/١ . والدارمي ، في : باب الكحل للصائم ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ١٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٦/٣ ، ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب الاستتار في الخلاء ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٨/١ . وابن ماجه ، في : باب الارتياد للغائط والبول ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب من أكتحل وترا ، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ١٢١/١ ، ١١٥٧/٢ . والدارمي ، في : باب التستر عند الحاجة ، من كتاب الوضوء . سنن الدارمي ١٦٩/١ ، ١٧٠ . وأخرج صدره الإمام أحمد ، في : المسند ٣٥١/١ ، . ۲۵٦/٤ . ونحوه في : ۲۵٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن محمد بن محمد العكبرى ، أبو عبد الله ، ابن بطة ، صنف كتبا كثيرة في السنة ،=

فصولٌ في الفِطْرَةِ : روَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « الفِطْرَةُ خَمْسٌ ؛ الخِتَانُ ، والإسْتِحْدَادُ ، وقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبْطَ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وروَى عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ ، عن عائشةَ ، قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِهِ : « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ قَصُّ الشَّارِبِ ، وإعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، والسِّوَاكُ ، واسْتِنْشَاقُ المَّاءِ ، وقَصُّ الأَظْفَارِ ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبْط ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وانْتِقَاصُ المَاءِ » . قال بعضُ الرُّواةِ : ونسيتُ العاشرة ، إِلَّا أَن تكونَ المَضْمَضَة .

الإنصاف وغيرُه . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيص » ، وغيرهم . وقيل : يَبْدَأُ فيهما بالوُسْطَى ، ثم الخِنْصَرِ ، ثم الإِبْهامِ ، ثم البِنْصِرِ ، ثم السُّبَّايَةِ . وقال الآمِدِيُّ : يبْدَأُ بإبهامِ اليُّمْنَى ، ثم الوُسْطَى ، ثم الخِنْصَرِ ، ثم السُّبَّايَةِ ، ثم البِنْصِرِ ، ثم كذلك اليُسْرَى . وقيل : يَبْدَأُ بسَبَّابَةِ يُمْناهِ بلا مُخالفَةٍ إلى خِنْصَرِهَا ، ثم بخِنْصَرِ النُّسْرَى ، ويَخْتِمُ بإبْهامِ النُّمْنَى ، ويبْدَأُ بخِنْصَرِ رِجْلِهِ

<sup>=</sup> وكان مستجاب الدعوة . توفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١٤٤/٢ – ١٥٣ ، العبر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب قص الشارب ، وباب تقليم الأظفار ، من كتاب اللباس ، وفي : باب الحتان بعد الكبر ونتف الإبط ، من كتاب الاستئذان . صحيح البخاري ٢٠٦/٧ ، ٨١/٨ . ومسلم ، في : باب خصال الفطرة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢١١ ، ٢٢٢ . كا أخرجه أبو داود ، في : باب في أخذ الشارب ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٢٠٢/ ٤ . والترمذي ، في : باب ما جاء في تقليم الأظفار ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذي ٢١٥/١٠ . والنسائي ، في : باب ذكر الفطرة ، الاحتتان ، تقليم الأظفار ، نتف الإبط ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب من السنن الفطرة ، وباب ذكر الفطرة ، من كتاب الزينة . المجتبي ١٧/١ ، ١٨ ، ١١/٨ ، ١٠/٨ ، وابن ماجه ، في : باب الفطرة ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٠٧/١ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في السنة من الفطرة ، من كتاب صفة النبي عَلَيْكُم . الموطأ ٩٢١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٩/٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٠ ، ٤٨٩ . وانظره أيضا في ١١٨/٢ ،

قال وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ المَاءِ يَعنى الاسْتِنْجَاءَ. رواه مسلمٌ (۱). الاسْتِحْدادُ: حَلْقُ العائةِ ، وهو مُسْتَحَبُّ ؛ لأنَّه مِن الفِطْرةِ ، ويَفْحُشُ بَتْرُكِه ، وبأَى شَيء أَزالَه فلا بَأْسَ ، لأَنَّ المَقْصُودَ إِزالَتُه . قِيل لأَبِي عبدِ اللهِ : تَرَى أَن يَأْخُذُ الرجلُ سِفْلَتَه بالمِقْراضِ ، وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أَرْجُو أَن يُجْزِئَ يَأْخُذُ الرجلُ سِفْلَتَه بالمِقْراضِ ، وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أَرْجُو أَن يُجْزِئَ إِنْ شَاءَ اللهُ . قيل له (۱) : ما تقولُ في الرجلِ إِذَا نَتَفَ عَانَتَه ؟ قال : وهل يَقُوى على هذا أَحَد ؟ وإن اطلكى بالنُّورَةِ (۱) فلا بَأْسَ ، ولا يَدَعُ أَحدًا يَلِي عَوْرَتَه ، إلَّا مَن يَجِلُ له الاطلاعُ عليها ؛ لما روَى الخَلْلُ بإسْنادِه عن غَوْرَتَه ، إلَّا مَن يَجِلُ له الاطلاعُ عليها ؛ لما روَى الخَلالُ بإسْنادِه عن نافع ، قال: كنتُ أَطْلِي ابنَ عُمَرَ ، فإذَا بَلَغَ عَانَتَه نَوَّرَها هو بيَدِه. وقد رُوى ذلك عن النبيِّ [۱/٢٥٤] عَلَيْكُ إِنْ المَوافَقَتِه الحديث الصحيح . ذلك عن النبيِّ [۱/٢٥٤] عَلَيْكُ أَنْ المُوافَقَتِه الحديث الصحيح . ذلك عن النبيِّ [۱/٢٥٤] عَلَيْنَهُ أَنْ فَالُ ؛ لمُوافَقَتِه الحديث الصحيح .

الإنصاف

اليُمْنى ، ويَخْتِمُ بِخِنْصَرِ اليُسْرَى . ويُسْتَحَبُّ غَسْلُها بعدَ قَصِّها تكْمِيلًا للنَّظافةِ . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » : وقيل : إِنَّ حَكَّ الجَسَدِ بها قبلَ الغُسْلِ يَضُرُّه . ويكونُ ذلك يومَ الجُمُعَةِ قبلَ الزَّوالِ . قلتُ : قبلَ الصَّلاةِ . وهو مُرادُه . واللهُ أَعَلَمُ . وهذا الصَّحيحُ . قدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وغيره . وقيل : يومَ الخميسِ . وقيل : وقيل : يومَ الخميسِ . وقيل :

<sup>(</sup>۱) فى : باب خصال الفطرة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٣/١ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب السواك من الفطرة ، من السن الفطرة ، من السواك من الفطرة ، من الفطرة ، من الفطرة ، من المواك من الفطرة ، من أبواب الأدب . كتاب الزينة . المجتبى ١٩/٨ ، ١٠١٠ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى تقليم الأظفار ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذى ٢١٦/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : م .

 <sup>(</sup>٣) النورة : حجر الكلس ، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل
 لإزالة الشعر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ألى شيبة ، فى : باب فى الإطلاء بالنورة ، من كتاب الطهارات . المصنف ١١١/١ . وأبو داود الطيالسى ٣٦٠/١ ٣.

فصل : ونَتْفُ الإبطِ سُنَّةً ؛ لأنَّه مِن الفِطْرَةِ ، ويَفْحُشُ بتَرْكِه . وإن أَزَالَ الشُّعَرَ بِالنُّورَةِ أَوِ الحَلْقِ ، جَازَ ، وِالنَّتْفُ أَفْضَلُ ؛ لَمُوافَقَتِهِ الخَبَرَ . فصل: ويُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الأظْفار؛ لما ذكرْنا، ولأنَّها تَتَفاحَشُ بَتُرْكِها ، ورُبَّما (احكَّ بهاا) الوسَخَ ، فيَجْتَمِعُ تَحْتَها مِن المَواضِعِ المُنْتِنَةِ ، فيَصِيرُ رائِحَةُ ذلك في رُءُوسِ أصابِعِه ، ورُبَّما مَنَعَ وصولَ الماءِ في الطُّهارَةِ إلى مَا تَحْتَه . ويُسْتَحَبُّ أَن يُقَلِّمَها يومَ الخميسِ ؛ لما رَوَى عليُّ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : رأيتُ رسولَ الله عَلِيَّةِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَه يومَ الخَميسِ ، ثم قال : « يَا عَلِيُّ ، قَصُّ الظَّفْرِ وَنَتْفُ الإَبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، والغُسْلُ والطِّيبُ واللِّبَاسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ »(°) . ورُوىَ في حَدِيثٍ : « مَنْ قَصَّ أَظْفَارَه مُخَالِفًا ، لَمْ يَرَ في عَيْنَيْهِ رَمَدًا ﴾ (أ) . وفَسَّرَه أبو عبدِ الله ِ ابنُ بَطَّةَ بأنْ يَبْدَأُ بِخِنْصَرِهِ اليُمْنَى ثم الوسطني ثم الإبهام ثم البنصرِ ثم السُّبَّابَةِ ، ثم بإبهام اليُسْرَى ثم الوسطَى ثم الخِنْصَرِ ثم السَّبّابةِ ثم البِنْصِرِ . ويُسْتَحَبُّ غَسْلُ رُءُوسِ الأصابعِ بعدَ قَصِّ الأَظْفارِ ؛ لأَنَّه قِيل : إنَّ الحَكَّ

الإنصاف يُخَيِّرُ . وجزَمَ به « ابنِ تميم » ، و « الحاوِيّيْن » . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان . قال في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوييْن » : إذا قُلْنا : يَفعَلُ يومَ الخميس . فيكونُ بعدَ العصر . ويُسَنُّ أَنْ لا يَحِيفَ عليها في القَصِّ . نَصَّ عليه . ويَنْتِفُ إَبْطُه ، ويَحْلِقُ ٢٤/١ و ٢ عائتَه ، وله قَصُّه وإزالَتُه بما شاءَ . والتَّنُويرُ في العائةِ وغيرها فعَلَه أحمدُ . وقال في « الغُنْيَةِ » : يجوزُ حَلْقُه ؛ لأنَّه يُسْتَحبُّ إزَالتُهُ كَالنُّورَةِ . وَكَرِهَ الآمِدِيُّ كَثْرَةَ التَّنْويرِ . ويَدْفِنُ ذلك كلُّه . نصَّ عليه . ويفْعلُه كلُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « مكث ».

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٦/٦٥٨ ، ٦٨١ . ونسبه للديلمي . وهو في : كتاب فردوس الأخيار ، للديلمي ٥/٥٠ . .

<sup>(</sup>٣) انظر: تمييز الطيب من الخبيث ٢١١ ، ٢١٢ .

بالأظفارِ قبلَ غَسْلِها يَضُرُّ بالجَسَدِ . ويُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا قَلَّمَ مِن أَظْفَارِه أَو أَرَالَ مِن شَعْرِه ؛ لمَا رَوَى الحَلَّالُ بإسْنادِه عَن مِيلَ<sup>(۱)</sup> بنتِ مِشْرَحِ الأَشْعَرِيَّة ، قالت : رأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَه ، ويَدْفِنُها ، ويقولُ : رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ قَال : وعن ابنِ جُرَيْج ، عن النبي عَلَيْكِ قَال : كان يُعْجِبُه دَفْنُ الدَّم . قال مُهنّا : سألتُ أحمد ، عن الرجلِ يَأْخُذُ مِن شَعَرِه وأَظْفَارِه ، أَيُدْفِنُه أَو يُلْقِيه ؟قال : يَدْفِنُه . قلتُ : بَلَعَكُ فيه شيءٌ ؟قال : كان ابنُ عُمَر يَدْفِنُه .

فصل: ويُسْتَحَبُّ قَصُّ الشّارِب؛ لأنَّه مِن الفِطْرَةِ، ويَفْحُشُ إِذَا طَالَ، ولمَا رَوَى زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « مَنْ لَم يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ». رواه التَّرْمِذِيُ (")، وقال: حديثٌ صحيحٌ. ويُسْتَحَبُّ إعْفاءُ اللَّحْيَةِ ؛ لما ذَكَرْنا مِن الحديثِ، وهل يُكْرَهُ أَخْذُ ما زادَ

الإنصاف

أَسْبُوعٍ ، ولا يُتْرُكُه فوقَ أَرْبَعِين يومًا . نصَّ عليه . فإنْ فَعَلَ كُرِهَ . صَرَّحَ به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهما . وقيل للإمامِ أَحْمَدَ : حَلْقُ العائةِ وتقْلِيمُ الأَظْفارِ ، كم يُتْرَكُ ؟ قال : أَرْبَعِين . فأمَّا الشَّارِبُ ففي كلِّ جُمُعَةٍ . وقيل :

<sup>(</sup>١) ف م : « ثميل » . وانظر : الإكال لابن ماكولا ٧٩/٧ ، ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) بعد هذا فى م : « و خرجه عنها البزار والطبرانى والبيهقى فى الشعر كذلك والحكيم الترمذى والبيهقى عن عبد
 الله بن بسر . وأخرجه البيهقى وابن عدى عن ابن عمر ، يعنى مشروعية الدفن » .

وانظر : مجمع الزوائد ٥/٨٦ . والمعجم الكبير ، للطبراني ٢٢٢/٠ . والكامل لابن عدى ٢٢١٤ .

<sup>. (</sup>٣) في : باب ما جاء في قص الشارب ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذي ٢١٩/١ . كما أخرجه النسائي ، في : باب قص الشارب ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١٩/١ . الإمام أحمد ، في : المسند ٣٦٦/٤ . ٣٦٨ . ٣٦٨ .

على القَبْضَةِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُكْرَهُ . لِما روَى ابنُ عُمَر ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْكُ : ﴿ خَالِفُوا المُشْرِكِينَ ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، ُوأَعْفُوا(١)اللِّحَى » . مُتَّفَقَ عليه(٢) . والثانى ، لا يُكّره . يُرْوَى ذلك عن عَبِدِ الله بن عُمَرَ . فروى (٢) البخاريُّ ، قال : كان عبدُ الله ِبنُ عُمَرُ ، إذا حَجُّ أُو اعْتَمَرَ ، قَبَضَ على لِحْيَتِه ، فما فَضَلَ أَخَذَه (١) . ولا يَنْبَغِي أَن يَتْرُكُها أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِين يومًا ؛ لما رؤى أنسُ بنُ مالكِ ، قال : ( وُوقِّتَ لَنا " ) فى قَصِّ الشَّارِبِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، ونَتْفِ الْإِبْطِ ، وحَلْقِ العَانَةِ ، أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِين . رواه مسلم <sup>(١)</sup> [٢٦/١٠ و ] .

الإنصاف ﴿ عِشْرِينِ . وقيل : للمُقِيمِ . قال في « الرِّعايَة » : وقيل للمُسافرِ أَرْبَعِين ، وللمُقِيم عِشْرِينٍ . وقيل فيهما عكْسُه . قال : وهو أَظْهَرُ وأَشْهَرُ . وليسَ كذلك . ويُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ. ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ احْتِمالًا بالتَّحْريمُ ؛ للنَّهْي عنه . ويَخْتَضِبُ ، ويُسْتَحَبُّ بحِنَّاءٍ وكَتَم لَ . قال القاضي في ﴿ المُجَرِدِ ﴾ ، والمُصَنَّفُ ف « المُغْنِي » ، والفَخْرُ في ﴿ التَّلْخيصِ » ، وغيرُهم : ولا بأْسَ بَوَرْسٍ وزَعْفَرانٍ . وقال المَجْدُ ، وغيرُه : خِضابُه بغيرِ سَوادٍ مِن صُفْرَةٍ أُو حُمْرَةٍ سُنَّةٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأوفوا ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب تقليم الأظفار ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٦/٧ . ومسلم ، ف: باب حصال الفطرة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢١/١ . كا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في إعفاء اللحية ، من أبواب الأدب . عارضة الأحودي ٢٢١/١٠ . والنسائي ، في : باب إحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحي ، من كتاب الطهارة . وفي : باب إحفاء الشارب ، وباب إحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحية ، من كتاب الزينة . المجتبي ١٩/١ ، ١٩/٨ ، ١٥٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٩/٢ ، ٥٧ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في م: « وروى »

<sup>(</sup>٤) في : باب تقلم الأظفار ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٦/٧ .

 <sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل: ﴿ وقت لنا رسول الله عَلَيْكِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في : باب حصال الفطرة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٢/١ .

فصل : واتَّخاذُ الشُّعَر أَفْضَلُ مِن إِزَالَتِه . قال إسحاقُ : سُئِلَ أبو عبد الله ، عن الرجل يَتَّخِذُ الشُّعَرَ ، قال : سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ، لو أَمْكَنَنا اتِّخاذُهُ وقال : كان للنبيُّ عَلِيلًا جُمَّةٌ(١) . وقال في بعض الحديثِ : إنَّ شَعَرَ النبيِّ عَلِيْكُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنيْـه (٢) . وفي بعض الحديثِ : إِلَى مَنْكِبَيْه . ورَوَى البَرَاءُ بنُ عازِبٍ ، قال : ما رأيتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ ، في حُلَّةٍ حَمْراءَ ، أَحْسَنَ مِن النبيِّ عَلِيْكُ له شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيه (٣) . ويُسْتَحَبُّ أَن

نصَّ عليه . ويُكْرَهُ بسَوادٍ . نصَّ عليه . وقال في « المُسْتَوْعِب » ، و « الغُنْيَةِ » ، الإنصاف و « التَّلْخيصِ » : يُكْرَهُ بسوادٍ في غيرِ حَرْبٍ ، ولا يحْرُمُ . فظاهرُ كلام ِ أبي

> (١) انظر : باب في صفة النبي عَلِيُّكُم ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨١٨/٤ . و : باب اتخاذ الشعر ، وباب اتخاذ الجمة ، من كتاب الزينة . المجتبى من السنن ، للنسائى ١٥٩/ ، ١٥٩ . والمسند، للإمام أحمد ٢٨١/٤ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وورد أيضاً : ﴿ إِلَى أَنصَافَ أَذَنِهِ ﴾ و ﴿ لا يجاوز أَذَنِهِ ﴾ و ﴿ لا يجاوز شعره شحمة أَذَنِه ﴾ . انظر : باب صفة النبي علي ، من كتاب المناقب ، وباب الجعد ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٧/٧ ، ٢٠٧/٧ . وباب في صفة النبي علي ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨١٨/٤ . وباب الرخصة في الحلة الحمراء ، من كتاب اللباس ، وباب ماجاء في الشَّعَر ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٣٧٤/٢ ، ٣٩٩ . وباب اتخاذ الشعر ، وباب اتخاذ الجمة ، من كتاب الزينة . المجتبي من السنن ، للنسائي ١٥٨/٨ – ١٦٠ . والمسند ١١٣/٣ ، ١٣٥ ، ١٥٧ ، ٢٠٣ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب الجعد ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٨ ، ٢٠٠٧ . ومسلم ، في : باب في صفة النبي عليه ، وباب صفة شعر النبي عليه ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨١٨/٤ ، ١٨١٩ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في الشعر ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٣٩٩/٢ . والنسائي ، في باب اتخاذ الشعو ، وباب اتخاذ الجمة ، من كتاب الزينة . المجتبى ١١٥/٨ ، ١١٦، ، ١٦ . والترمذي ، في باب ماجاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال ، من أبواب اللباس ، وفي : باب ماجاء في صفة النبي عَلَيْكُم ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ٢٢٨/٧ ، ٢١٦/١٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٠/٤ ، ٣٠٠ .

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه ، أخرجه البخاري ، في : باب الجعد ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٧/٧ ، ٢٠٨ . والإمام أحمد ، في : المستد١١٨/٣ ، ١٢٥ ، ٢٦٩ .

الشرح الكبير يكونَ شَعَرُ الإنسانِ على صِفَةِ شَعَر النبيِّ عَلِيلَةٍ ؛ إذا طالَ فإلى المَنْكِب، وإذا قَصُرَ فالِي شَحْمَةِ الأُذُنِ ، وإن طَوَّلَه ، فَلا بَأْسَ ، نَصَّ عليه أحمدُ . وقال أبو عُبَيْدَةً (١) : كان له عَقِيصَتان (١) ، وعُثمانُ كان له عَقِيصَتان . ويُسْتَحَبُّ تَرْجِيلُ الشُّعَرِ وإِكْرامُه ؛ لما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال : « مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْهُ » . رواه أبو داودَ<sup>(٣)</sup> . ويُسْتَحَبُّ فَرْقُه ؛ لأنَّ النبَّى عَلَيْكُ فَرَقَ شَعَرَه ، وذَكَرَه فى الفِطْرَةِ<sup>(١)</sup> .

فصل : وهل يُكْرَهُ حَلْقُ الرَّأْسِ في غيرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ ؟ فيه رِوايتان ؟ إحْدَاهِمَا ، يُكْرَهُ ؛ لما رُوِى عن النبيِّ عَلِيْكُمْ ، أنَّه قال في الخَوارجِ :

المَعالِي يحْرُمُ . قالَه في « الفُروع ِ » ، وقال : وهو مُتََّجةٌ . وينْظُرُ في المِرْآةِ ، ويقولُ ما ورَدَ . ويَتَطَيَّبُ ، ويُسْتَحَبُّ للرَّ جل بما ظهَرَ رِيحُه وخَفِيَ لوْنُه ، وعكْسُه للمرْأَةِ . ولا يُكْرَهُ حَلْقُ الرَّأْسِ ، على الصَّحيحِ من المُذْهب . وعنه ، يُكْرَهُ لغير حجٌّ أو عُمْرَةٍ أو حاجَةٍ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . وجزَمَ به ابنُ رَزِين في « نهايَتِه » . وأطْلُقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . ويُكْرُهُ حَلْقُ رأْسِ المرأةِ مِن غيرِ عُذْرٍ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وقيل : يَحْرُمُ . وقال في « الرِّعايَة الكُبْرِي » : يُكْرَهُ الحَلْقُ والقَصُّ لَهُنَّ بَلاعُذْرٍ . وقيل : يَحْرُمان . وقيل : يَحْرُمُ حَلْقُه إِلَّا لَضَرُورَةٍ . ويأْتِي حُكْمُ حَلْق القَفا

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي ، أوسع الناس علما بأخبار العرب وأيامها ، له تصنيف كثير ، توفي سنة عشر ومائتين ويقال إحدى عشرة . إنباه الرواة ٣/٢٧٦ - ٢٨٧ ، تاريخ العلماء النحويين

<sup>(</sup>٢) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحو من المضفور ، وأصل العقص : اللَّثي ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله . النهاية ٢٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) في : باب إصلاح الشعر ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٣٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك أبو داود ، من حديث ابن عباس ، في : باب السواك من الفطرة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داو د ۱۳/۱ .

عندَ الكلام على القَزَع ِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ، من كتاب التوخيد . صحيح البخارى ١٩٨/٩ . وأبو داود ، فى : باب فى قتال الخوارج ، من كتاب السنة . سنن أبى داود ٤٤/٢ . والنسائى ، فى : باب من شهر سيفه ثم وضعه فى الناس ، من كتاب تحريم الدم . المجتبى١١٠/٧ . وابن ماجه ، فى : باب فى ذكر الخوارج ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ٦٢/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/٣ ، ١٩٢ ، ١٧٢/٥ ، ٤٢٥ ، ٢٢/٤ ، ٢٢/٥ ، ١٧٦/٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/٣ ، ١٩٢ ، ١٧٢/٥ ، ٤٢٥ ، ٥/٣ . وقصته مع عمر مشهورة . قال أبو أحمد العسكرى : اتهمه عمر برأى الخوارج . الإصابة : ٣/٨٥ – ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تاریخ ابن عساکر ۲۲۳/۸ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) أى : ﴿ الفوائد الأفراد ﴾ . انظر : تاريخ التراث العربى ٢٢/١/١ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل ، م : ﴿ أَبُو دَاوِدَ الطَّيَالَسَى ﴾ . وفي ش : ﴿ مَسَلَّمَ وَأَبُو دَاوِد ﴾ . وأخرجه أبو داود ، في : باب في حلق الرأس ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٢٠١/٠ ؛ .

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم النهى عن القرع، في: بأب كراهة القرع، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ١٦٧٥/٣. وأخرج بقيته أبو داود، في: باب الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢٠١/٢. والإمام أحمد، في: المسند ٨٨/٢. =

الشَّعَرِ بالمِقْراضِ ، وهذا في معناه ، قال ابنُ عبدِ البَّرِ : أَجْمَعَ العلماءُ في جميع ِ الأَمْصارِ على إباحَةِ الحَلْقِ ، وكَفَى بهذَا حُجَّةً . فأمّا أُخْذُه بالمِقْراضِ واسْتِئْصالُه فغيرُ مَكْرُوهِ ، رِوايةً واحدةً . قال أحمدُ : إنّما كَرِهُوا الحَلْقَ بالمُوسَى ، وأمّا بالمِقْراضِ فليس به بَأْسٌ ؛ لأنّ أُدِلّةَ الكَراهَةِ تَخْتَصُّ الحَلْقَ .

فصل: وحَلْقُ المرأةِ رأْسَها مَكْرُوهٌ ، رِوايةً واحدةً ، مِن غيرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِما رَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِه ، عن قَتادَة ، عن عِكْرِمَة ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْ أَن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رأْسَها() . فإن كان لضرُورَةٍ نَهَى رسولُ الله عَلْقُ أَن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رأْسَها() . فإن كان لضرُورَةٍ ١٠/٢ هـ ، جاز . قال الأثرُمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ الله ، يُسألُ عن المرأة تعْجِزُ عن شَعَرِها ، وعن مُعالَجَتِه ، أَتَأْخُذُه على حديثِ مَيْمُونَة ؟ فقال : لأَيْ شيءٍ تَأْخُذُه ؟ قيل له : لا تَقْدِرُ على الدَّهْنِ وما يُصْلِحُه ، تَقَعُ فيه الدَّوابُ . فقال : إذا كان لضرُورَةٍ ، فأرْجُو أن لا يَكُونَ به بَأْسٌ .

فصل : ويُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ ، لما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جَدّه ، قال : « إِنَّهُ عن جَدِّه ، قال : « إِنَّهُ

<sup>=</sup> وفى الباب أحاديث أخرجها البخارى ، فى : باب القزع ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٢١٠/٧ . ومسلم ، فى : باب النهى ومسلم ، فى : باب النهى عن القزع ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٢١٠٧/٣ . والنسائى ، فى : باب النهى عن القزع ، وباب النهى عن أن يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه ، من كتاب الزينة . المجتبى ، ١١٣/٨ ، ١٩٠ . والإمام أحمد ، فى المناد : ١٠٤ . والإمام أحمد ، فى المسند : ٤/٢ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ١٠١ ، ١٥٤ ، ١٥٤ . ١٥٤ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب ماجاء فى كراهية الحلق للنساء ، من أبواب الحج . عارضه الأحوذى ١٤٧/٤ . والنسائى ، فى : باب النهى عن حلق المرأة رأسها ، من كتاب الزينة . المجتبى ١١٣،١١٢/٨ .

نُورُ الْإِسْلام ِ ﴾(١) . رواه الخَلَّالُ في ﴿ جَامِعِه ﴾ .

فصل: ويُكْرَه حَلْقُ القَفا ، لمَن لم يَحْلِقْ رَأْسَه و لم يَحْتَجْ إليه. قال المَرُّوذِيُ (١): هو مِن فِعْلِ اللهِ عن حَلْقِ القَفا. قال: هو مِن فِعْلِ المَرُّوذِيُ (١): سألتُ أَبا عبدِ اللهِ عن حَلْقِ القَفا. قال: هو مِن فِعْلِ المَجُوسِ ، ومَن تَشَبَّهُ بقَوْمٍ فهو مِنْهم. وقال: لا بَأْسَ أَن يَحْلِقَ قَفاه فى الحَجامَةِ . فأمّا حَفُّ الوَجْهِ ، فقال أحمد : ليس به بَأْسٌ للنِّساءِ ، وأكْرَهُهُ للرِّجالِ .

فصل: ورُوِى عن النبيِّ عَيَّالَةٍ ، أنَّه لَعَنَ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ ، والواشِرَةَ والمُسْتَوْشِرَةَ ". فهذه الخِصالُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، فى : باب نتف الشيب ، من كتاب الترجل . سنن أبى داود ٤٠٢/٢ . والترمذى ، فى : باب ماجاء فى النهى عن نتف الشيب ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذى ، 1 ٢٦٠/١ . والنسائى ، فى : باب النهى عن نتف الشيب ، من كتاب الزينة . المجتبى ١١٨/٨ . والإمام أحمد ، وابن ماجه ، فى : باب نتف الشيب ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ١٢٢٦/٢ . والإمام أحمد ،

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى ، كان من أجل أصحاب الإمام أحمد ، وهو الذى تولى إغماضه لما مات وغسله، وروى عنه مسائل كثيرة، توفى سنة خمس وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ٥٦/١- ٦٣- العبر ٥٤/٢.

الشرح الكبير مُحَرَّمَةٌ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ لَعَنَ فاعِلَها ، وفاعِلُ المُبَاحِ لا تَجُوزُ لَعْنتُه . والواصِلَةُ : هي التي تَصِلُ شَعَرَها ، أو شَعَرَ غيرها بغيره . والمُسْتَوْصِلَةُ : المَوْصُولُ شَعَرُها بإِذْنِها(١). فَوَصْلُه بالشَّعَر مُحَرَّمٌ ؛ لما ذكرنا. فأمَّا وَصْلُه بغيرِ الشَّعَرِ ، فإن كان بقَدْرِ ما تَشُدُّ به رَأْسَها ، فلا بَأْسَ ؛ للحاجَةِ ، وإن كان أكثرَ مِن ذلك ، ففيه رِوايتان ؛ إحْداهما ، أنَّه مَكْرُوهٌ غيرُ مُحَرُّم ۚ ؛ لما رُوِيَ عن مُعاوِيةً ، أَنَّه أَخْرَجَ كُبُّةً (١) مِن شَعَرٍ ، وقال : سَمِعْتُ النبيُّ عَلِيْكُ يَنْهَى عن مِثْلِ هذا ، وقال : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا نِساؤُهُمْ ٣٥٠ . فخصَّ التي تَصِلُه بالشَّعَر ، فيُمْكِن جَعْلُ ذلك تَفْسِيرًا للَّفْظِ العامِّ في الحديثِ الذي ذَكَرْناه . ولأنَّ وَصْلَه بالشَّعَر فيه تَدْلِيسٌ ، بخلافِ غيرِه . والثانية ، أنَّه قال : لا تَصِلُ المرأةُ برَأْسِها الشَّعَرَ ولا القَرَامِـلَ(٢) ولا الصُّوفَ ، وذلك لما روَى الإمــامُ أحمدُ في

<sup>=</sup> الواصلة والمستوصلة ، من كتاب الاستئذان ، سنن الدارمي ٢٧٩/٢ ، ٢٨٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/٥١٤ ، ١١١ ، ٢٢٤ ، ٢٤٤ ، ٤٥٤ ، ووج ، ٢/٩٣٣ ، ٦/١١١ ، ٢٢٨ ، ٥٠٠ ، . TOT , TET , TEO , TOY

<sup>(</sup>١) إفى م : « بأمرها » .

<sup>(</sup>٢) الكبة من الشعر: ما جُمع منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب الوصل في الشعر ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢١٢/٠ ، ٢١٣ . ومسلم ، في : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . صحيح مسلم ١٦٧٩/٣ . وأبوداود ، في : باب في صلة الشعر ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٣٩٥/٢ ، ٣٩٦ والترمذي ، في : باب ماجاء في كراهية اتخاذ القصة ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذي ٢٣٢/١٠ . والنسائي ، في : باب الوصل في الشعر ، من كتاب الزينة . المجتبي ١٦٢/٨ . والإمام مالك ، في : باب السنة في الشعر ، من كتاب الشعر . الموطأ ٩٤٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) القَرَامِلُ: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها . النهاية ٤ / ٥١ .

« مُسْنَدِه »(۱) ، عن جابِر ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْكُمُ أَن تَصِلَ المْرَاتُ وَالظّاهِرُ أَنَّ المُحَرَّمَ إِنَّما هُو وَصْلُ الشَّعَرِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّعَمِ ؛ لما فيه مِن التَّدْلِيسِ واسْتِعْمالِ الشَّعَرِ المُخْتَلَفِ في نَجاسَتِه ، وغيرُ ذلك لا يَحْرُمُ ؛ لَعَدَم ذلك فيه ، وحُصُولِ المَصْلَحَةِ مِن تَحْسِينِ المرأةِ ذلك لا يَحْرُمُ ؛ لَعَدَم ذلك فيه ، وحُصُولِ المَصْلَحَةِ مِن تَحْسِينِ المرأةِ لزَوْجِها مِن غيرِ مَضَرَّةٍ (۱) . وتُحْمَلُ أحاديثُ النَّهْي على الكراهَةِ . واللهُ أعلمُ . فأمّا النّامِصةُ : فهى التى تَنْتِفُ الشَّعَرَ مِن الوَجْهِ . والمُتنَمِّصةُ : المَنْتُوفُ شَعَرُها بأمْرِها . فلا يَجُوزُ ؛ للخَبَر . وإن حُلِق الشَعَرُ فلا بَأْسَ ؛ لأنَّ الخَبَر وَرَد في النَّقِ . نصَّ عليه أحمدُ . وأمّا الواشِرَةُ : فهى التى تَبْرُدُ لأَنْسُ ؛ لأَنْ الخَبَر وَرَد في النَّتْفِ . نصَّ عليه أحمدُ . وأمّا الواشِرَةُ : فهى التى تَبْرُدُ الأَسْنَانَ ، لتُحَدِّدَها وتُفَلِّجَها وتُحَسِّنَها . والمُسْتَوْشِرَةُ : المَفْعُولُ بها ذلك بإذْنِها . وفي خَبَرِ آخَرَ : « لَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةُ والمُسْتَوْشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ » (۱) . ذلك بإذْنِها . وفي خَبَرٍ آخَرَ : « لَعَنَ الوَاشِمَةُ والمُسْتَوْشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةً والمُعَلَى المَعْمَ والمُسْتَوْشِمَةً والمُسْتَوْشِمَةً والمُسْتَوْشِمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتُوسُمُ المَالِهُ المُعْولُ بها والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمَةً والمُسْتَوْسُمُ المُنْ المُعْمَلِ المَنْ المَدْوا والمُسْتَوْسُمُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمِولُ المُعْمِ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَا والمُسْتَوْسُمُ المُعْمَلُهُ والمُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمِي المُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمُ المُعْمَا والمُعْمُولُ المُعْمِي المُعْمُ المُعْمَا والمُعْم

<sup>(</sup>١) ٢٩٦/٣ . كما أخرجه مسلم ، في : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... إلخ ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ١٦٧٩/٣ .

<sup>(</sup>۲) آلمغنی ۱۳۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب ثمن الكلب ، من كتاب البيوع ، وفى : تفسير سورة الحشر ، من كتاب التفسير ، وفى : باب مهر البغى والنكاح الفاسد ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب المتفلجات للحسن ، وباب الوصل فى الشعر ، وباب المتنمصات ، وباب الموصولة ، وباب الواشمة ، وباب المستوشمة ، وباب من لعن المصور ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ١١١/٣ ، ٢١٢ / ٢١٢ ، ١٢٧ ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٢١٢ / ٢١٢ ، ومسلم ، فى : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... إلخ ، من كتاب الترجل . كتاب اللباس . صحيح مسلم ١٦٧٧/٣ . وأبو داود ، فى : باب صلة الشعر ، من كتاب الترجل . سنن أبى داود ٢٦٢ / ٣٩٠ . والترمذى ، فى : باب ماجاء فى مواصلة الشعر ، من أبواب اللباس ، وفى : باب ماجاء فى الواصلة والمستوصلة ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذى ٢٦٢/٧ ، ٢٦٣/١ . (٢٣٣/١ ، من كتاب الواصلة ، وفى : باب الواصلة ، وفى : باب الواصلة ، وباب الموتشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المستوصلة ، وباب الموتشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المستوصلة ، وباب المواصلة والواشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المستوصلة ، وباب المواصلة والواشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المواصلة والواشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المواصلة والواشمة ، من كتاب الزينة . المجتبى وباب المواصلة والواشمة ، من كتاب النكاح =

والواشِمةُ : التي تَغْرِزُ جِلْدَها أو جِلْدَ غيرِها [ ٢٧/١ و ] بإبْرَةٍ ، ثم تَحْشُوه كُحْلًا . والمُسْتَوْشِمَةُ : التي يُفْعَلُ بها ذلك بإذْنِها .

فصل: ويُسْتَحَبُّ التَّطَيُّبُ (') ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَيَّالِكُ كان يُعْجِبُه الطِّيبُ ، ويَتَطَيَّبُ كثيرًا . ويُسْتَحَبُّ النَّظَرُ في المِرْآةِ ، قال حَنْبَلَ : رأيتُ أبا عبدِ اللهِ ، وكانت له صينيَّة فيها مِرْآةٌ ومُكْحُلَةٌ ومِشْطٌ ، فإذا فَرَغ مِن قراءَةِ حِزْبِه ، نَظَرَ في المِرْآةِ واكْتَحَلَ وامْتَشَطَ . ورَوَى أبو أَيُّوبَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلِكُ : « أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ ؛ الجِنَّاءُ ('') ، والتَّعَطُرُ ، والسَّواكُ ، والنِّكَاحُ » . رواه الإمامُ أحملُ ('') .

فصل: ويُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّيْبِ بغيرِ السَّوادِ ، قال أَحمدُ: إنِّى لأَرَى الشَّيْخَ المَخْضُوبَ فأَفْرَحُ به . وذلك لما رُوى أَنَّ أَبا بكرِ الصِّدِّيقَ جاءَ بأبيه إلى رسولِ اللهِ عَيِّلِكُ ورَأْسُه ولِحْيَتُه كالثَّغَامَةِ ('' بَياضًا ، فقال رَسُولُ اللهِ عَيِّلِكُ : ﴿ غَيْرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ ﴾ (') . ويُسْتَحَبُّ بالجِنَّاءِ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِكُ : ﴿ غَيْرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ ﴾ (') . ويُسْتَحَبُّ بالجِنَّاءِ

<sup>=</sup> سنن ابن ماجه ٢٩٩١ . والدارمي ، في : باب الواصلة والمستوصلة ، من كتاب الاستئذان . سنن الدارمي ٢٨٠، ٢٧٩/ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٨٠، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٣٦ ، ١٠٥ ، ١٥٨ ، ٢٠٩ ، ٤٦٥ ، ٤٦٢ ، ٤٦٥ ، ٣٠٩/٢ ، ٣٠٩/٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) في م: « الطيب » .

<sup>(</sup>٢) في م ، والمسند : ﴿ الحياء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : المسند ٥/٢١ .

<sup>(</sup>٤) الثَّغَامة : شجرة بيضاء الثمر والزهر ، تنبت بالجبال غالباً .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، فى : باب استحباب خضاب الشيء بصفرة أو حمرة وتحريمه السواد ، من كتاب الترجل . كتاب اللباس . صحيح مسلم ١٦٦٣/٣ . وأبو داود ، فى : باب فى الخضاب ، من كتاب الترجل . سنن أبى داود ٤٠٣/٢ . والنسائى ، فى : باب النهى عن الخضاب بالسواد ، من كتاب الزينة . المجتبى ١١٩/٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٦٠/٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ .

والكَتَم (١) ؟ لما رَوَى الخَلَّالُ ، وابنُ ماجَه ، بإسْنادِهِما ، عن تَمِيم بن عبدِ الله بِن مَوْهَبِ ، قال : دَخَلْتُ على أُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْرَجَتْ إلينا شَعَرًا مِن شَعَرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةُ ، مَخْضُوبًا بالحِنَّاء والكَتَم (''). وخَضَبَ أبو بكرٍ ، رَضِي اللهُ عنه ، بالحِنَّاء والكَتَم . ولا بَأْسَ بالوَرْس والزَّعْفَرانِ ؟ لأنَّ أبا مَالِكِ الأَشْجَعِيَّ قال: كان خِضَابَنا مع رسولِ الله عَلِيْكُ الوَرْسُ(٣) والزُّعْفَرانُ '') . ويُكْرَهُ الخِضابُ بالسَّوادِ . قِيل لأبي عبدِ اللهِ : تَكْرَهُ الخِضابَ بالسُّوادِ ؟ قال : إي والله ِ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُ : « وجَنَّبُوهُ السُّوادَ » . في حديثِ أبي بكر ، ولما روَّى ابنُ عبَّاس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوادِ كَحَواصِلُ ﴿ ) الحَمام ، لا يَريحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ »(١) . ورَخَّصَ فيه إسحاقُ بنُ رَاهُويَه للمرأة ، تَتَزَيَّنُ به لزَوْجها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكتم . نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة . ويختضب به للسواد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب مايذكر من الشيب ، من كتباب اللباس . صحيح البخارى ٢٠٧/٧ ، ووقف به عند قولها : ﴿ مخضوبا ﴾ . وابن ماجه ، في : باب الخضاب بالحناء ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ١١٩٦/٢ ، ١١٩٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٦/٦ ، ٣١٣ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الورس: نبت أصفر ، يزرع باليمن ، ويصبغ به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) حواصل الحمام: صدورها. ويغلب عليها السواد، وفي مسند أحمد أن قوله « كحواصل الحمام » من لفظ حسين بن محمد بن بهرام ، أحد رجال السند .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ، في : باب ماجاء في خضاب السواد ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٤٠٤/٢ . والنسائي ، في : باب النهي عن الخضاب بالسواد ، من كتاب الزينة . المجتبي ١١٩/٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٧٣/١ .

٧١ – مسألة : ﴿ وَيُكْرَهُ القَزَعُ ، وهُو حَلْقُ بعضِ الرَّأْسِ ﴾ لما رَوَى ابنُ عُمَرَ أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ نَهَى عن القَزَعِ ، وقال : ﴿ احْلِقُهُ كُلُّهُ ، أو دَعْهُ كُلَّهُ » . رواه أبو داوُدَ(١) . وفي شُرُوطِ عُمَرَ ، رَضِيي اللهُ عنه ، على أهلِ الذُّمَّةِ ، أَن يَحْلِقُوا مَقادِمَ رُءُوسِهِم ؛ ليَتَمَيَّزُوا عن المسلِمين . فمَنْ فَعَلَ ذلك فقد تَشَبُّه بهم ، وقد نُهِيَ عن التَّشَبُّهِ بهم .

٧٧ - مسألة ؛ قال : ( وَيَجِبُ الخِتانُ ، مَا لَمْ يَخَفُّهُ عَلَى نَفْسِهِ ) وجملةُ ذلك أنَّ الخِتانَ واجبُّ على الرِّجالِ ، ومَكْرُمَةٌ للنِّساء ، وليس بواجبِ عَلَيْهِنَّ . وهذا قولُ كثيرٍ مِن أهلِ العلم ِ . قال أحمدُ : والرجلُ أَشَدُّ ؛ وذلك أنَّه إذا لم يَخْتَتِنْ ، فتلك الجلْدَةُ مُدَلَّاةٌ على الكَمَرَةِ ، فلا يُنَقَّى مَا ثُمٌّ ، والمرأةُ أَهْوَنُ . وفيه روايةٌ أُخْرَى ، أنَّه يَجِبُ على المرأةِ كالرجلِ . قال أبو عبدِ الله ِ: وَكَانَ ابنُ عباسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ ، وَرُوِيَ عنه ، لا حَجَّ له ، ولا صلاةً . يَعني : إذا لم يَخْتَتِنْ . ورَخُّص الحسنُ في تَرْكِه ، وقال :

قوله : ويَجِبُ الخِتَانُ . هذا المذهبُ مُطْلقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَمَ به في « الهدايّة » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النَّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتخبِ » ، وغيرهم . وقدَّمَه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحاويْيْنِ ﴾ ، و ﴿ مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرهم . قال في « النَّظْم ِ » : هذا أُوْلَى . ونصَره المَجْدُ في « شُرْحِ الهِدايَةِ » ، وغيرِه . وعنه ، يجِبُ على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ . قال ابنُ مُنَجِّى ، في « شَرْحِه » : ويَحْتَمِلُه كلامُ

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٢٥٩.

قد أسْلَمَ النّاسُ؛ الأسْوَدُ، والأَّبْيَضُ، ولم يُفَتَّشُ أَحَدٌ مِنهم، ولم يَخْتَبِنُوا. والدَّليلُ على وُجُوبِه ما رُوِى أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال لرجل أَسْلَمَ: يَخْتَبِنُوا. والدَّليلُ على وُجُوبِه ما رُوِى أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال لرجل أَسْلَمَ: (أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ [ ٢٧/١ ط ] واخْتَبَنْ ﴾. رواه أبو داوُدُ (١٠). وفى الحديثِ : ﴿ اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عليه ثَمانُونَ سَنَةً ﴾. مُتَّفَقَ عليه (١٠) واللَّفْظُ للبخاريّ . وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنِ آتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١٠). ولأنّه مِن شِعارِ (١٠) المسلِمِين، فكانَ واجبًا، ولأنّه مِن شِعارِ (١٠) المسلِمِين، فكانَ واجبًا، كسائِرِ شَعائِرِهم. ولأنّه يَجُوزُ كَشْفُ العَوْرَةِ والنَّظُرُ إليها (١٠) لأَجْلِهِ (الغير التَّقَيْمُ إلى العَوْرَةِ مِن أَجْلِهِ (الغير التَّالَقُ العَوْرَةِ مِن أَجْلِهِ ، وهذا التَّذَاوِى ١٠)، ولو لم يَكُنْ واجبًا ، لما جازَ النَّظُرُ إلى العَوْرَةِ مِن أَجْلِهِ ، وهذا التَّذَاوِى ٢٠)، ولو لم يَكُنْ واجبًا ، لما جازَ النَّظُرُ إلى العَوْرَةِ مِن أَجْلِهِ ، وهذا يَنْتَقِضُ بالمرأةِ إذا قُلنا : لا يَجِبُ عليها . فإنَّه ليس واجبًا عليها ، ويجوزُ كَشْفُ عَوْرَتِها مِن أَجْلِه . فأمّا إن خافَ على نَفْسِه مِنه ، سَقَط ؛ لأنَّ الغُسْلَ والوُضُوءَ، وما هو آكَدُ مِنه يَسْقُطُ بذلك . فهذا أَوْلَى . الغُسْلَ والوُضُوءَ، وما هو آكَدُ مِنه يَسْقُطُ بذلك . فهذا أَوْلَى .

الإنصاف

المُصِنَّفِ هنا . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدُوسٍ فی « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان . وعنه ، لا يجِبُ مُطْلقًا . اخْتارَه ابنُ أَبَى موسى . قال ابنُ تَمِيمٍ : قال ابنُ أَبى موسى : هو سُنَّةٌ للذُّكورِ .

<sup>(</sup>١) في: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٨٦/١. والإمام أحمد، في: ٣/٥١٠. (١) أخرجه البخارى، في : باب قول الله تعالى ﴿ واتَّخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ ، من كتاب الأنبياء ، وفي :

باب الحتان بعد الكبر ونتف الإبط ، من كتاب الاستئذان . صحيح البخارى ١٧٠/٤ ، ١٧٠/٨ . ومسلم ، في البراهيم الخليل عليه ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨٣٩/٤ . كما أخرجه الإمام

ق : باب فضائل إبراهيم الحليل عليه ، من كتاب أحمد ، في : المسند ٢/٢٢/ ، ٤١٨ ، ٤٣٥ ·

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ شعائر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ إِلَيْهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : (م) .

فصل: ويُشْرَعُ الْخِتَانُ فَي حَقِّ النِّسَاءِ ؛ لأَنَّ قُولَ النبيِّ عَلِيْكُمْ : ﴿ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ﴾(١) . فيه بَيَانُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ . وَرَوَى الْخَلَّلُ بِإِسْنَادِه ، عن شَدّادِ بنِ أُوْسٍ ، قال : قال النبيُّ عَلِيْكُمْ : ﴿ الْخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ ﴾(١) .

الإنصاف

قوله : مَا لَمْ يَخَفْهُ عَلَى نَفْسِه . هذا المذهبُ . قال أحمدُ : إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَا بَأْسَ أَنْ لا يَخْتَنِنَ . وقالَه الأصحابُ . قال في « الفُروع » : كذا قال أحمدُ ، وغيرُه ، مع أَنَّ الأصحابَ اعْتَبُرُوه بفَرْضِ طهارةٍ وصلاةٍ وصوْمٍ ، مِن طريقِ الأُولَى . وقال في « الفُصولِ » : يَجِبُ إِذَا لَم يَخَفْ عَليه التَّلَفَ ، فإِنْ خِيفَ ، فنَقَلَ حَنْبَلُ ، يُخْتَنُ . فظاهِرُه يجِبُ ؛ لأَنَّه قَلَّ مَنْ يَتْلَفُ منه . قال أبو بكرٍ : والعمَلُ على ما نقلَه الجماعةُ ، وأنَّه متى خُشِيَ عليه لم يُختَنْ . ومنعه صاحِبُ « المُحَرَّرِ » .

فوائله ؛ منها ، محَلَّ وُجُوبِه عندَ البُلوغِ . قال الشيخُ تَقِیَّ الدِّين : يجبُ الخِتانُ إِذَا وَجَبَتِ الطَّهَارَةُ والصَّلاةُ . وقال في « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » : ويجبُ خِتانُ بالغِ آمِن . ومنها ، يجوزُ له أن يَخْتِنَ نفْسنه إِنْ قَوِىَ عليه وأَحْسَنَه . نصَّ عليه ، ذكرَه في « الفُروع » ، في باب اسْتِيفاء القَوَد . ومنها ، أنَّ الخِتانَ زَمَنَ الصَّغَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا التقى الختانان ، من كتاب الغسل ، صحيح البخارى ١٠/١ . موصلم ، فى : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١٢٧١ ، ٢٧٢ ، وأبو داود ، فى : باب فى الإكسال ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ١٩/١ . والترمذى ، فى : باب ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ١٦٤/١ ، ١٦٥ . والنسائى ، فى : باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١٩/١ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، سنن ابن ماجه ١٩/١ . ١٩٩١ . والإمام مالك ، فى : باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ، من كتاب الطهارة . الموطأ ١٩٥١ . ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥/٥٧ . وانظر : الجامع الكبير للسيوطي ٤٠٩/١ .

فصل : اخْتَلَف العلماءُ في وقتِ الخِتانِ ، فقال مالكُ : يُخْتَنُ يومَ أُسْبُوعِه . وهو قولُ الحسنِ . وقال أحمدُ : لم أَسْمَعْ في ذلك شيئًا . وقال

الإنصاف

أَفْضَلُ ، على الصَّحيح ِ من المذهب . زادَ جماعةٌ كثيرةٌ مِن الأصحاب ، إلى التَّمييزِ . وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هذا المشْهورُ . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ : يُسَنُّ ما بينَ سَبْعٍ إلى عَشْرٍ . قال في « التَّلْخيصِ » : ويُسْتَحَبُّ أَن يُخْتَنَ قبلَ مُجاوزَةِ العَشْرِ سنِين ، إذا بلَغَ سِنًّا يُؤْمَنُ فيه ضَرَرُه . قال في ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، في العَقِيقَةِ : والأَفْضَلُ أَن يُخْتَنَ يومَ حادِى عِشْرِين ، فإنْ فاتَ تُرِكَ حتى يَشْتَدَّ ويَقْوَى . وعن أحمدَ ، لم أَسْمَعْ فيه شيئًا . وقال : التَّأْخيرُ أَفْضَلُ . واخْتارَه المَجْدُ في ﴿ شُرْحِه ﴾ . ومنها ، يُكْرَهُ الخِتانُ يومَ السَّابِع ، على الصَّحيح ِ من المذهبِ . وعنه ، لا يُكْرَهُ . قال الخَلَّالُ : العَمَلُ عليه . وأطْلَقَهما في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « شَرْح ِ ابن عُبَيْدان » ، و « الفائِق » . وكذا الحُكْمُ مِن وِلادَتِه إلى يوم ِ السَّابِعِ . قالَه في « الفُرُوعِ » . قال : و لم يذْكُرْ كراهِيَةَ الأَكْثَرِ . ومنها ، يُؤْخَذُ في خِتَانِ الرَّجُلِ جِلْدَةُ الحَشَفَةِ. ذكرَه جماعةٌ من الأصحابِ. وقدَّمه في « الفُروع » . وجزَمَ به فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وغيرِه . ونقلَ المَيْمُونِيُّ ، أو أَكْثُرُها . وجزَمَ به المَجْدُ وغيرُه . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « شَرْحِ ابنِ عُبَيْدان » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم : فإنِ اقْتَصَرَ على أَكْثَرِها جازَ . ويُؤْخَذُ في خِتَانِ الأَنْثَى جَلْدَةٌ فُوقَ مَحَلِّ الإِيلاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيك، ويُسْتَحَبُّ [٢٤/١ ظ] أَنْ لا تُؤْخَذَ كُلُّهَا للخَبَرِ . نصَّ عليه . ومنها ، أنَّ الخُنثَى المُشْكِلَ في الخِتانِ كَالرَّجُلِ ، فَيُخْتَنُ ذَكَرُه ، وإنْ لَزِمَ الأُنْثَى نُحتِنَ فَرْجُه أَيضًا . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَيْنِ » َ

فوائد ؟ منها ، لا تُقطعُ الإصبعُ الزَّائدةُ . نقلَه عبدُ اللهِ عن أحمدَ . ويُكْرَهُ ثَقْبُ أَذُنِ الصَّبِيِّ ، إلَّا الجارِيَةَ ، على الصَّحيحِ من المذهب . ونصَّ عليه ، وجزَمَ به في « الرِّعائيةِ الكُبْرَى » ، وغيرِها . وقيل : يَحْرُمُ في حَقِّها . اختارَه ابنُ الجَوْزِيِّ .

اللَّيْثُ : الخِتانُ للغُلامِ ما بينَ سَبْع ِ سِنِينَ إلى العَشْرَةِ . ورَوَى مَكْحُولُ ، وغيرُه ، أنَّ إبراهيم ، عليه السَّلامُ ، خَتَنَ إسحاقَ لسَبْعَةِ أيام ، وإسماعيلَ لثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً . ورُوِى عن أبى جعفرٍ أنَّ فاطمة ، عليها السَّلامُ ، كانتُ

الإنصاف

قلتُ : وهو بعيدٌ في حَقِّ الجارِيَة . وقال ابنُ عَقِيلِ : هو كالوَشْم . وقيل : يحرُمُ على الذُّكَرِ . وقال في « الفُصولِ » : يُفَسَّقُ به في الذُّكَرِ ، وفي النِّساءِ يَحْتَمِلُ المَنْعَ . وكم يذْكُرْ غيرَه . ويحرُمُ نَمْصٌ ، ووَشْرٌ ، ووَشْمٌ ، على الصَّحيح من المذهب . وقيل : لاَ يَحْرُمُ . ويحْرُمُ وَصْلُ شَعَرٍ بشَعَرٍ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ . وقيلَ : يجوزُ مع الكراهَةِ . جزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « الحاويْن » ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرِي ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . قيل : يجوزُ بإذْنِ الزُّوْجِ . وفي تحْريم ِ نَظَرِ شَعَرِ أَجْنَبِيَّةٍ ، زادَ في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، ولو كان بائِنًا . وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفُروع ِ » ، و « ابن تَمَيم ِ » ، و « التَّلْخيص » . وظاهرُ كلام أبي الخَطَّابِ في « الانْتِصار » الجوازُ . ذكَره عنه ابنُ رَجَبٍ . وقيل : لا يَجْرُمُ مُطْلقًا . ويحرُمُ وَصْلُه بشَعَر بَهيمَةٍ. وقيل : يُكْرَهُ . وهو ظاهر كلامِه في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الحاوييْن » ، وغيرهم . وظاهرُ ما قدَّمه في « الرِّعايَةِ » . وأطْلَقَهما في « الفَرِوع » . فعلى القُولِ بتَحْريم وصْلِ الشَّعَرِ ، في صِحَّةِ الصَّلاةِ معه وَجْهان ؟ الأُوَّلُ ، الصِّحَّةُ . وجزَمَ به في « الفُصُولِ » ، فيما إذا وَصَلَتْه بشَعَر ذِمِّيَّةٍ . ولو قُلْنا : · يَنْجُسُ الآدَمِيُّي بالمُوْتِ . وقيل : تصِيعُّ ولو كان نَجسًا . حكَاه في « الرِّعايَة » . وتَبعَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : وفيه نظرٌ ظاهرٌ . ولا بأُسَ بالقَرَامِل ، وترْكُها أَفْضَلُ . وعنه ، هي كالوَصْل بالشَّعَر إنْ أَشْبَهَهُ ، كَصُوفٍ . وقيل : يُكْرَهُ . ولا بأُسَ بِما يُحْتاجُ إليه لشَّذُ الشَّعَرِ . وأباحَ ابنُ الجَوْزِيِّ النَّمْصَ وحدَه ، وحمَلَ النَّهْي على التَّدْليسِ ، أو أنَّه شِعارُ الفاجِرَاتِ . وفي ﴿ الغُنْيَةِ ﴾ وَجْهٌ ؛ يجوزُ النَّمْصُ بطَلَبِ

تَخْتِنُ وَلَدَها يومَ السَّابِعِ . قال ابنُ المُنْذِر : ليس في بابِ الخِتانِ خَبَرٌ حتى يُرْجَعَ إِلَيْهِ ، وَلَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ ، والأشياءُ على الإِباحَةِ . قلتُ : ولا يَثْبُتُ في

الزُّوْجِ . ولها حَلْقُه وحَفُّه . نصَّ عليهما ، وتَحْسينُه بتَحْميرِ ونحوِه . وكَرِهَ ابنُ الإنصاف عَقِيلٍ حَفَّه كَالرَّجلِ ؛ فإنَّ أحمدَ كَرِهَه إله ، والنَّتَفَ بمِنْقاشٍ لها . ويُكْرَهُ التَّحْذيفُ وهو إرسَّالُ الشُّعَرِ الذي بينَ العِذَارِ والنَّزَعَةِ . قلتُ : ويَتَوَجَّهُ التَّحْريمُ للتَّشَبُّهِ بالنِّساءِ ، ولا يُكْرَهُ للمرْأَةِ . ويُكْرَهُ النَّقْشُ والتَّطْريفُ . ذَكَرُه الأصحابُ . قال أَحمدُ: لتَغْمِسْ يدَها غَمْسًا . قال في « الرِّعايَةِ » ، في بابِ ما يَحْرُمُ اسْتِعْمالُه أو يُكْرَهُ : قلتُ : ويُكْرَهُ التَّكْتِيبُ ونحوه ، ووَجَّهَ في ﴿ الفُّروعِ ، وَجْهًا بإباحَةِ تَحْميرٍ ونَقْشِ وتَطْريفٍ بإِذْنِ زَوْجٍ فقط . انتهى . وعَمَلُ النَّـاس عـلى ذلك من غير نَكيرٍ. ويُكْرَهُ كَسْبُ المَاشِطَة. قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ذكره جماعةً مِن الأصحابِ ، وذكرَه بعضُهم عن أحمدَ . قال : والمَنْقُولُ عنه أنَّ ماشِطَةً قالتْ : إنَّى أُصِلُ رأْسَ المُرْأَةِ بِقَرامِلَ وأَمْشُطُها ، أَفَأْحُجُّ منه ؟ قال : لا . وكَرِهَ كَسْبَها . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْرُمُ التَّدْلِيسُ والتَّشَبُّهُ بالمُرْدانِ . وكذا عندَه يَحْرُمُ تَحْمِيرُ الوَجْهِ ونحُوه . وقال في « الفُنونِ » : يُكْرَهُ كَسْبُها .

> فَائِدَةً : كَرِهَ الإمامُ أَحمدُ الحِجامَةُ يومَ السَّبْتِ وَالأَرْبِعَاءِ . نقلَه حَرْبٌ ، وأبو طالبِ(١). وعنه، الوقفُ في الجُمُعَة. وذكر جماعَةٌ مِن الأصحاب؛ منهم صاحِب « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرَّعايَةِ » ، يُكْرَهُ يومَ الجُمُعَة . قال في « الفرُوعِ ِ » : والمُرادُ بلا حاجَةٍ . قال حَنْبَلْ : كان أبو عبدِ الله ِيَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْتٍ هاجَ به الدُّمُ ، وأَيَّ ساعةٍ كانتْ . ذَكَرَه الخَلَّالُ . والفَصْدُ في معْنَى الحِجامَةِ ، والحِجامَةُ أَنْفَعُ منه في بَلَدٍ حارٌّ ، وما في مَعْنَى ذلك ، والفَصَّدُ بالعكْسِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) أحمد بن حميد المشكاني ، أبو طالب المتخصص بصحبة الإمام أحمد ، روى عنه مسائل كثيرة . توفى سنة أربع وأربعين ومائتين . طبقات الحنابلة ٣٩/١ ، ٤٠ .

ذلك تَوْقِيتٌ ، فمتى خَتَنَ قبلَ البُلوغِ كَان مُصِيبًا . واللهُ أعلمُ . ﴿ وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَى يُدْرِكَ ، جازَ ؛ لقول ابن عبَّاس : وكانوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حتى يُدْرِكَ ، رواه البُخارِيُ ﴾ .

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَيَتَيَامَنُ فَى سِواكِهِ وَطُهُورِهِ وَانْتِعَالِهِ ، وَدُخُولِهِ السَّيَّمُ فَ وَنُخُولِهِ السَّيَمُّنَ فَى تَنَعَّلِهِ ، السَّيِّ عَلَيْكُ كَانَ يُحَبُّ التَّيَمُّنَ فَى تَنَعَّلِهِ ،

الإنصاف

ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ، تُكْرَهُ يومَ الثَّلاثاء؛ لخَبرِ أَبى بَكْرَةَ (٢)، وفيه ضَعْفٌ. قال: ولعلَّه الْحِتِيارُ أَبِي داودَ ؛ لأَقْتِصاره على رِوايَتِه. قال: ويتوَجَّهُ تَرْكُها فيه أَوْلَى ، ويَحْتَمِلُ مِثْلُه في يوم الأحدِ.

قوله: ويُكرَهُ القَزَعُ. بلا نِزاعٍ. وهو أَخْذُ بعضِ الرَّأْسِ، وتَرْكُ بعضِه، على الصَّحِيحِ من المذهبِ. وقالَه الإمامُ أحمدُ، وعليه جُمْهورُ الأصحابِ. وقيل: بل هو حَلْقُ بُقَعِ منه.

فائدة : يُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا مُطْلَقًا ، على الصَّحِيحِ مِن المَدْهِب . زادَ فيه جماعةً ؛ منهم المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، لِمَنْ لم يَحْلِقُ رأْسَه ، ولم يَحْتَجْ إليه لِحجَامَةٍ أو غيرِها . نصَّ عليه . وقال أيضًا : هو مِن فِعْلِ المَجُوسِ ، ومَن تَشَبَّهَ بَقَوْمٍ فهو

منهم . قوله : ويَتَيامَنُ في سِواكِه . أمَّا البَداءَةُ بالجانب الأَيْمَنِ مِن الفَم ، فمُسْتَحَبُّ بلا نزاع ٍ أعْلمُهُ ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ ، وأمَّا أَخْذُ السِّواكِ باليَدِ ؛ فقال المَجْدُ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م . وأخرجه البخاري ، في : باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ، من كتاب الاستئذان . صحيح البخاري ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، فى : باب متى تستحب الحجامة ، من كتاب الطب . سنن أبى داود ٣٣٢/٢ . ولفظه : عن كبشة بنت أبى بكرة : أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويزعم عن رسول الله عليه أن يوم الثلاثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقاً .

وتَرَجُّلِه ، وطُهُورِه ، وفي شَأْنِه كُلِّه . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وعن أبي هُرَيْرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْلًا : ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِاليَّمْنَى ، وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى ، وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى » (وأه الطَّبَرانِيُّ في ﴿ المُعْجَمِ الصَّغِيرِ ﴾ (٢) ، (٣ وروَاه البخاريُّ بمعناه " . ولأنَّ عُثَانَ وعَلِيًّا وَصَفا وُضوءَ النبيِّ عَلَيْلًا ، فَبَدَأً باليُمْنَى قبلَ النبيِّ عَلَيْلًا ، فَبَدَأً باليُمْنَى قبلَ النبيِّ عَلَيْلًا ، فَبَدَأً باليُمْنَى قبلَ النبيِّ عَلَيْلًا ، وأو داؤ دَ (١٠) .

٧٤ - مسألة : ( وسُنَنُ الوُضُوءِ عَشْرٌ ؛ السِّواكُ ) لما روَى أبو
 هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ

الإنصاف

« شَرْحِه » : السُّنَةُ إِرْصادُ اليُمْنَى للوُضوءِ والسِّواكِ والأَكْلِ وَنحوِ ذلك . وقدَّمه فى « تَجْريدِ العِنايَةِ » . وهو ظاهر كلام كثير مِن الأصحاب . قال ابنُ رَجَب ، فى « شَرْحِ البُخارِيِّ» : وهو ظاهر كلام إبن بَطَّةَ مِن المُتَقَدِّمين [١/٥٢٥]، وصرَّحَ به طائفة مِن المُتَأخِّرين . ومال إليه . والصَّحيحُ مِن المذهب ، أنَّه يَسْتاكُ بيَسارِه . نقله حَرْبٌ ، وجزَم به فى « الفائِق » . اوقدَّمه فى « الفروع » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وصَحَّحَه ، وقال : نصَّ عليه . وقال الشيخُ تَقِيَّى الدِّين : ما علِمْتُ إمامًا خالَفَ فيه ، كانْتِثارِه . ورَدَّ ابنُ رَجَبِ فى « شَرْحِ البُخارِيِّ » الرِّوايةَ المنسوبةَ إلى حَرْبٍ ، وقال : هى تَصْحِيفٌ مِنَ الاسْتِنْارِ بالاسْتِنَانِ .

قوله : وسُنَنُ الوضوءِ عَشْرٌ ؛ السِّواكُ بلا نِزاعٍ ، والتَّسمِيَةُ . وهذا إحْدَى الرِّوايات . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المُدهب . قال الحُلَّالُ : الذي

 <sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٧٢ .

<sup>. 10/1 (1)</sup> 

<sup>(7-7)</sup> سقط من : « م » . أخرجه البخارى . فى : باب ينزع نعله اليسرى ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى (7-7) .

<sup>(</sup>٤) في: باب صفة وضوء النبي عَيْلَةٍ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٢٤/١-٢٦.

مَعَ كُلِّ وُضُوءِ بِسِوَاكُ ﴾ . رواه الإمامُ أحمدُ (() . (والتَّسْمِيةُ ، وعنه أنَّها واجِبةٌ مع الذِّكْرِ ) وجملتُه أنَّ التَّسْمِيةَ فيها رِوايتان ؛ إحْداهما ، أنَّها واجِبةٌ في طَهاراتِ الحَدَثِ كُلِّها ؛ الغُسْلِ ، والوُضُوءِ ، والتَّيَشُم . وهذا اخْتِيارُ أَبِي طَهَاراتِ الحَدَثِ كُلِّها ؛ الغُسْلِ ، والوُضُوءِ ، والتَّيَشُم . وهذا اخْتِيارُ أَبِي بكرٍ ، ومذهبُ الحسنِ ، وإسحاق [ ٢٨/١ ر ]؛ لما رُوِى أنَّ النبيَّ عَلِيلِةً قال : ﴿ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ ﴾ . رواه أبو داود ، والتَّرْمِذِى (() . ورَواه عن النبيِّ عَلِيلِةً جماعةً مِن أصحابِه ؛ مِنهم أبو سعيدٍ . قال أحمد : حديثُ أبي سعيدٍ أحسنُ حديثٍ في البابِ . وهذا نَفْي في نَكِرَةٍ ، يَقْتَضِي أن لا يَصِحَ وُضُوءُه بدُونِ التَّسْمِيةِ . وَالثانيةُ ، أنَّها سئَّةً . وهذا ظاهِرُ المذهبِ . قال الخَلالُ : الذي اسْتَقَرَّتِ الرِّواياتُ عليه ، أنَّه لا بَأْسَ به . يَعني : إذا تَرَكَ التَّسْمِيةَ . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ ،

الإنصاف

اسْتَقَرَّتْ عليه الرِّواياتُ عنه ، أنَّه لا بأْسَ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ . قال ابنُ رَزِينٍ ، في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ الذي اسْتَقَرَّ عليه قوْلُ أحمدَ . واخْتَارَها الخِرَقِيُّ ، وابنُ أَبي موسى ، والمُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدُوسٍ ، في « تَذْكِرَتِه » ، وابنُ رَزِينٍ ، وغيرُهم . وقدَّمها في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « النَّظْم » . وجزَمَ به في « المُنتَخَبِ » . وعنه ، أنَّها واجِبَةٌ . وهي المذهبُ . قال صاحِبُ « الهِدَايَةِ » ، و « النُهايَةِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُحْدَيْن » ، و المُحْدُ في « شَرْحِه » ؛ التَّسْمِيَةُ واجِبَةٌ ، في أصَحِّ و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » ؛ التَّسْمِيَةُ واجِبَةٌ ، في أصَحِّ

<sup>(</sup>١) في : المسند ٢/٠٥٠ ، ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فى التسمية على الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٢٣/١. والترمذى، فى: باب فى التسمية عند الوضوء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٤٣/١.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ماجاء في التسمية في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٠٤٠ . والإمام أحمد، في: والدارمي، في: باب التسمية في الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١٧٦/١ . والإمام أحمد، في: المسند ٢١٨٦/ ٢٠١٤، ٤١/٣، ٣٨٢/٥ .

ومالك ، والشافعي ، وابن المُنْذِر ، وأصحاب الرَّأْي . واختِيارُ الخِرَقِي ؛ لأَنَّها طَهارَةٌ فلا تَفْتَقِرُ إلى التَّسْمِيةِ ، كالطَّهارَةِ مِن النَّجاسَةِ ، أو عِبادة ، فلا تَجبُ فيها التَّسْمِيةُ كسائِرِ العِباداتِ . والأحاديث ، قال أحمدُ : ليس يَثْبُتُ في هذا حديث ، ولا أعْلَمُ فيها حديثًا له إسْنادٌ جَيِّدٌ . وإن صحَّ ذلك فيحملُ على تَأْكِيدِ الاسْتِحْبابِ ، ونَفْي الكَمالِ بدُونِها ، كَقَوْلِه : « لا صَلاةً لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا في المَسْجِدِ »(١) .

فصل : فإذا قُلْنا بو جُوبِها فتَرَكَها عَمْدًا ، لم تَصِحَّ طَهارَتُه ، قياسًا على سائِرِ الواجِبِاتِ . وإن نَسِيَها ، فقال بعضُ أصحابِنا : لا تَسْقُطُ ، قياسًا لها

الرِّوايَتَيْن ، في طهارَةِ الحَدَثِ كُلُها ؛ الوُضوءِ ، والغُسْلِ ، والتَّيْمُمِ . اختارَها الإنصاف الحَلَّالُ ، وأبو بكر عبدُ العزيز ، وأبو إسْحاق ابنُ شَاقَلا ، والقاضى ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، والقاضى أبو الحُسين ، وابنُ البَنّا ، وأبو الحَطَّابِ . قال الشيخُ تَقِيَّى الدِّين : اختارِهَا القاضى وأصحابُه ، وكثيرٌ مِن أصحابِنا ، بل أكثرُهم . وجزَمَ به في « التَّذْكِرَةِ » لابنِ عقِيل ، و « العُقُودِ » لابنِ البَنّا ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُنوّرِ » ، و « ناظم المُفْرَداتِ » ، وغيرهم ، وقدَّمَه في « الفُروع » ، و « المُنوّرِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلغةِ » ، و « الفائِق » ، و غيرهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المُذهب ، وأطلقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « الخطَّابِ ، والمَجْدُ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وصاحِبُ « مَجْمَع أبو الخطَّابِ ، والمَجْدُ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وصاحِبُ « مَجْمَع أبو الخَطَّابِ ، والمَجْدُ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وصاحِبُ « مَجْمَع

البَحْرَيْنِ » ، وجزَمَ به في « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . أو

<sup>(</sup>١) يأتى في باب الإمامة .

على سائِر الواجباتِ . والصَّحيحُ أنَّها تَسْقُطُ بالسَّهْو . نَصَّ عليه أحمدُ في رواية أبي داودَ ، فإنَّه قال: سألتُ أحمدَ: إذا نَسمَ التَّسْميةَ في الوُضُوءِ؟ قال : أرْجُو أن لا يَكُونَ عليه شيءٌ . وهذا قولُ إسحاقَ . ووَجْهُ ذلك قولُه عَلِيْكُ : « عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الحَطَأُ والنِّسْيَانِ »<sup>(ر)</sup> . ولأنّ الوُصُوءَ عِبادَةٌ تَتَغَايُرُ أَفْعَالُها ، فكانَ في واجباتِها ما يَسْقُطُ بالسَّهْو كالصلاةِ ، ولا يَصِحُّ قِياسُها على سائِر واجباتِ الطُّهارَةِ ؛ لتَأْكُّدِ وُجُوبِها ، بخلافِ التَّسْمِيَةِ . فعلى هذا إذا ذَكَرها في أثناء طَهارَتِه ، سَمَّى حيثُ ذَكَر ؛ لأنَّه إذا عُفِيَ عنها مِعِ السُّهُو فِي جُمْلَةِ الوُضُوءِ ، فَفِي البَّعْضِ أَوْلَى . وإن تَرَكَها عَمْدًا حتى غَسَل عُضُوًا لم يُعْتَدُّ بِعَسْلِه ؟ لأنَّه لم يَذْكُر اسمَ الله عليه . وقال الشيخُ أبو الفَرَجِ : إذا سَمَّى في أثناء الوُضُوء أَجْزَأُه . يَعني على كُلِّ حالٍ ؟ لأنَّه قد ذَكَر اسمَ الله على وُضُوئِه . والتَّسْمِيَةُ قولُ « بسْم الله ِ» ، لا يَقُومُ غيرُها مَقامَها ، كالتَّسْمِيَةِ المَشْرُوعَةِ على الذَّبيحَةِ ، وعندَ الأَكْلِ والشُّرْبِ ، ومَوْضِعُها بعدَ النِّيَّةِ ، لتَكُونَ شامِلَةً لجميع ِ أفعالِ الوُضُوءِ ، ولتكونَ النِّيَّةُ شامِلَةً لها ، كَا يُسَمِّى على الذَّبيحَةِ قبلَ ذَبْحِها .

الإنصاف

واجِبَةٌ تَسْقُطُ سَهُوًا ؟ اخْتَارَه القاضى فى « التَّعْلَيق » ، وابنُ عَقِيل ، والمُصنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدان . وجزَمَ به فى « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الإفادَات » ، وغيرهم . وقدَّمه فى « التَّلْخيص » ، و « ابنِ تَميم » ، و « الحاوِيْنُن » ، و « ابنِ رَزِين » ، وغيرهم . وهو المذهبُ . فيه روايتان . وأطْلَقَهما فى « الفُروع » ، و « الزَّرْكَشِيِّى » . فعلَى الثَّانية ، لو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ، فی : باب طلاق المكره والناسی ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ۲۵۹/۱ . وقد بین الزیلعی طرقه، ومن أخرجه، بتفصیل واف، فی: نصب الرایة ۲۶/۲–۲۳.

٧٥ - مسألة ؛ قال : ( وغَسْلُ الكَفَّيْن ، إلَّا أَن يَكُونَ قائِمًا مِن نوم اللَّيْلِ ، ففي وجوبِه رِوايَتان ﴾ وجملةُ ذلك أنَّ غَسْلَ اليَدَيْن إلى الكُوعَيْن سُنَّةٌ

الإنصاف

ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الوضوءِ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب أنَّه يَبْتَدِئُ الوضوءَ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : يُسمِّي ويَبْنِي . اخْتارَه القاضي ، والمُصنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ . وقطَعُوا به . وإِنْ تَرَكها عمْدًا حتى غَسَلَ عُضْوًا ؛ لم يُعْتَدُّ بغَسْلِه ، على الصَّحِيحِ من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وقال أبو الفَرَجِ المَقْدِسِيُّ : إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا حتى غَسَلَ بعضَ أَعْضائِه ، فإنَّه يُسَمِّى ويَبْنِي ؟ لأَنَّه قد ذكر اسْمَ الله على وُضوئِه . وقالَه ابنُ عَبْدوسِ المُتَقَدِّمُ .

فائدة : صِفَةُ التَّسْمِيَةِ أَنْ يقولَ : بسم الله ِ . فلو قال : بسم الرَّحْمَلْن . أو : بسْم القُدُّوس . أو نحوه ، فوَجْهان . ذَكَرَهما صاحِبُ « التَّجْريدِ » ، وتَبعَه ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدان في « رعايَتِه الكُبْري » . قال الزَّرْكَشِيُّ : لم يُجْزِهِ على الأَشْهَرِ . وجزَمَ به القاضي ، وابنُ عَقِيلِ في « التَّذْكِرَةِ » ، وابنُ البَنَّا في « العُقودِ » ، وابنُ الجَوْزِيِّ في « التُمُذْهَبِ » . قلتُ : الأَوْلَى الإِجْزاءُ ، وتكْفِي الإشارَةُ مِن الأُخْرَسِ ونحوِه .

قوله : وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلاثًا ، إلَّا أَنْ يكونَ قَائِمًا من نوم الليل . غَسْلُ اليدّيْن عندَ البِّداء الوضوء لا يخْلُو ؟ إمَّا أنْ يكونَ عن نوم ، أو عن غير نوم ، فإنْ كان عن غير نوم ، فالصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه أحمدُ ، اسْتِحْبابُ غَسْلِهما مُطْلَقًا . وقيل : لا يَغْسِلُهما إذا تَيَقَّنَ طَهارَتَهما ، بل يُكْرَهُ . ذكره في « الرِّعايَةِ » . وقال القاضي : إنْ شَكَّ فيهما سُنَّ غَسْلُهما ، وإنْ تحَقَّقَ طهارَتَهما خُيُّر . وإنْ كان عن نوم ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أنْ يكونَ عن نوم اللَّيْل ، أو

فِي الوُضُوءِ ، سَواءٌ قامَ مِن ('نَوْمُ اللَّيْلِ') أَوْ لَمْ يَقُمْ ؛ لأَنَّ عُثَانَ وعَلِيًّا ، وعبدَ الله بِنَ زيدٍ وَصَفُوا وُضُوءَ رسُولِ اللهِ عَلِيْكَةٍ ، وذَكَرُوا أَنَّه غَسَلَ كَفَّيْه ثَلاثًا . ولأنَّهما آلَةُ نَقْل الماء إلى الأعْضاء ، ففي غَسْلِهما [ ٢٨/١ ط] احْتِياطٌ لجَمِيعِ الوُضُوءِ . وليس بواجبِ إذا لَمْ يَقُمْ مِن النَّوْمِ ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه ، فأمّا عندَ القِيام مِن نَوْم اللَّيْل فاخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في وُجُوبِه ؛ فُرُويَ عَنه وُجُوبُه ، وهو الظَّاهِرُ عَنه ، واخْتِيارُ أَبَى بَكْرٍ . وهو مذهبُ ابن عُمَر ، وأبي هُرَيْرةَ والحسن ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُ : « إِذَا اسْتَيْقَظِ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ ثَلاثًا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » . مُتَّفَقٌ عليه'`` والأَمْرُ يَقْتَضِي

الإنصاف عن نوم النَّهار ، فإنْ كان عن نوم النَّهار ، فالصَّحيحُ من المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطّع به كثيرٌ منهم ، اسْتِحْبابُ غَسْلِهما . وعنه ، يجبُ غَسْلُهما . والْحْتَارَه بعضُ الأصحاب . وهو مِن المُفْرَدَاتِ . وحكَاها في ﴿ الفُروعِ ﴾ هنا

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « النوم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب الاستجمار وترا ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ٢/١ . ومسلم ، في : باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ثلاثا ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٣/١ . كما أحرجه أبو داود ، في : باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ /٢٣ ، ٢٤ . والترمذي ، في : باب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١ /٤١ ، ٤٢ . والنسائي ، في : باب تأويل قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ، وباب الوضوء من النوم ، من كتاب الطهارة ، وباب الأمر بالوضوء من النوم ، من كتاب الغسل . المجتبى ١ /١٢ ، ٨٣ ، ١٧٦ . وابن ماجه ، في : باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ /١٣٨ ، ١٣٩ . والدارمي ، في : باب إذا استيقظ أحدكم من منامه ، من كتاب الوضوء .سنن الدارمي ١ /١٩٦ . والإمام مالك ، في : باب وضوء الناعم إذا قلم إلى الصلاة ، من كتاب الطهارة .الموطأ ١ /٢١ . والإمام أحمد ، في المسند ٢ /٢٤١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٩ ، ٢٦٥ ، ٢٨٤ ، ٣١٦ ، 

الوُجُوبَ . ورُوِى عنه أنَّ ذلك مُسْتَحَبُّ ، وهو اخْتِيارُ الْخِرَقِیِّ ، وقولُ مالكِ ، والشافعیِّ ، وإسحاق ، وأصحاب الرَّأْي ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى آلصَّلُوةِ فَا غَسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية (١٠ . وقال زيدُ بنُ أَسْلَمَ في تَفْسِيرِها : إذا قُمْتُم مِن نَوْم (١٠) . أَمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ عَقِيبَ القِيامِ إِلَى الوُضُوءِ ، و لم يَذْكُرْ غَسْلَ الكَفَّيْن ، والأَمْرُ بالشيءِ يَقْتَضِي حُصُولَ الإِجْزَاءِ به . ولأنّه قائِمٌ مِن نوم ، أَشْبَهَ القِيامَ (١٠ مِن نوم النّهارِ ، والحديثُ مَحْمُولُ على الاسْتِحْبابِ ؛ لأنَّه عَلَّلَ بِوَهْمِ النَّجاسَةِ ، وطَرَيانُ الشَّكَ على يقينِ الطهارة لا يُؤَثِّرُ فيها ، كما لو تَيَقَّنَ الطهارة وشكَّ في الاحديثُ . وهذا هو الصحيحُ إن شاءَ اللهُ تعالى . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

قُولًا . وإنْ كان عن نوم اللَّيْلِ ، فأطْلَق المُصنَّفُ في وُجوبِ غَسْلِهما رِوايتَيْنِ ، وَ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ النَّلْخِيص ﴾ ، و ﴿ البُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ابنُ تميمٍ ، وابنُ تميمٍ ، وابنُ تميمُ ، ف ﴿ شُروحِهم ﴾ ؛ إحْدَاهما ، يجبُ عَسْلُهما. وهو المذهبُ. جزَم به في ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخِلاصَةِ ﴾ ؛ ويجبُ على المُفْردات ﴾ ، وغيرهم . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ : ويجبُ على المُفردات ﴾ ، واختاره أبو بكرٍ ، وأكثرُ الأصحاب . قالَه ابن عُبَيْدان . قال الزَّرْكَشِيُ : النَّانِ وَالقاضى ، وعامة أصحاب ، بل وأكثرُ الأصحاب . واختارَه أيضًا المن حامِدِ [ ١/٥٢ ط ] ، وأحمدُ بنُ جَعْفَرٍ المُنَادِى ﴿ أَنَّ وهو من مُفْرَداتِ المذهب . والرِّوايةُ الثَّانية ، لا يجبُ غَسْلُهما ، بل يُسْتَحَبُّ . وجزَم به ﴿ الخِرَقِيِّ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٢) اتقدم في صفحة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) في : م « القائم » .

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد ابن المنادى ، أبو الحسين ، صنف كتبا كثيرة ،
 ولد سنة ست وخمسين ومائتين ، وتوفى سنة ثمان وستين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ٣/٢ .

و « العُمْدَةِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخبِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرهم . واختاره المُصنِّف ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدوسٍ ، في « تَذْكِرَتِه » . وصَحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « النَّظْم » . وصَحَّحه في « التَّصْحيحِ » . قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين : اختاره الخِرَقِيُّ وجماعةً . انتهى . فعلَى المذهب ، قال ابنُ تميم : قال « صاحِبُ النَّكت » : وحيثُ وجب الغَسْلُ فإنَّه شَرْطٌ للصَّلاةِ . قلتُ : وقالَه ابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ وغيرُه ، واقْتَصَرَ عليه الزَّرْكَثيُّ . وقدَّمَ في « الرِّعايةِ » سقُوطَ غَسْلِهما بالنِّسْيانِ مُطْلقًا ؛ لأنَّها طهارةً مُفْرَدةً ، على ما يأْتِي ، وهو الصَّحيحُ .

فوائد ؛ إحْدَاها ، يتعَلَّقُ الوُجوبُ بالنومِ النَّاقِض للوُضوءِ ، على الصَّحيحِ مِن المُذهب ، وعليه جمهورُ الأصحاب . وقيل : يتعلَّقُ بالنومِ الرَّائد على النَّصْف . الْحَتازَه ابنُ عَقِيل ، كَا تقدَّم . النَّانيةُ ، غَسْلُهما تَعَبَّدُ النَّيَّةُ والتَّسْمِيَةُ في أَصَحِّ الأَوْجُه . والوَجْهُ النَّالث ، يُعْتَبران إنْ وجَبَ غَسْلُهما ، وإلَّا والوَجْهُ النَّالث ، يُعْتبران إنْ وجَبَ غَسْلُهما ، وإلَّا فلا . والوَجْهُ النَّالث ، يُعْتبران إنْ وجَبَ غَسْلُهما ، وإلَّا فلا . والوَجْهُ الرَّابع ، تُعْتبرُ النَّيَّةُ دونَ التَّسْمِيَة . ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ . وعلى الصَّحيح ، لا تُجْزِئ نِيَّةُ الوُضوءِ عن نِيَّة غَسْلِهما ، على المذهب المشهور ، وأنَّها الصَّحيح ، لا تُجْزِئ نِيَّةُ الوُضوءِ عن نِيَّة غَسْلِهما ، على المذهب المشهور ، وأنَّها النَّجاسَة ، كجعْلِ العِلَّةِ في النومِ اسْتِطْلاقَ الوكاءِ بالحدَث ، وهو مشكوكَ فيه . وقيل : غَسْلُهما مُعَلَّل بمَبِيتِ يَدِه مُلابِسَةً للشَيَّطان . النَّالِثةُ ، إنَّما يُعْسَلان لِمَعْنَى وقيل : غَسْلُهما مُعَلَّل بمَبِيتِ يَدِه مُلابِسَةً للشَيَّطان . النَّالِثةُ ، إنَّما يُعْسَلان لِمَعْنَى فيهما . على الصَّحيح من المذهب . قدَّمه في « الفُروع » . فلو اسْتَعْملَ الماءَ ، ولم يُعرِ فُوفُوهُ ، وفسنَد الماءُ . وذكرَ القاضي وَجْهًا ؛ إنّما يُعْسَلان لأَجْلِ إِذْخالِهما الإناء . ذكرَه أبو الحسينِ روايةً ، فيصِحُّ وضووَّه ، و لهُ يُعْبَرُ المَاءُ إذا اسْتَعْملَ الماءَ إذا اسْتَعْملَ من غيرٍ إذْخالٍ .

والمُبالَغَةُ فيهما ، إلَّا أَن يَكُونَ صَائِمًا ) البداية بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ والمُبالَغَةُ فيهما ، إلَّا أَن يَكُونَ صَائِمًا ) البداية بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ قَبَلُ غَسْلِ الوجْهِ مُسْتَحَبُّ ؛ لأَنَّ عُثَانَ وَعَلِيًّا وَعَبدَ اللهِ بِنَ زِيدٍ ذَكَرُ وا ذلك في صِفَةِ وُضُوءِ النبيِّ عَيِّظَةٍ ، والمُبالَغَةُ فِيهما سُنَّةٌ ، والمُبالَغَةُ في صِفَةِ وُضُوءِ النبيِّ عَيِّظَةٍ ، والمُبالَغَةُ في مَنْ صَفِقَةِ وُضَى الله الله وَجُورًا (١) ثم المَضْمَضَةِ : إدارَةُ الماءِ في أعماقِ الفَم وأقاصِيه ، ولا يَجْعَلُه وَجُورًا (١) ثم يَمُجُّه ، وإن ابْتَلَعَه جازَ ؛ لأنّ الغَسْلَ قد حَصَل . ومعنى المُبالَغَةِ في الاسْتِنْشَاقِ : اجْتِذَابُ الماءِ بالنَّفَسِ إلى أقْصَى الأَنْفِ ، ولا يَجْعَلُه سَعُوطًا (٢) ، وذلك لما روى لَقِيطُ بنُ صَبِرَةَ ، قال : قلتُ : يا رسولَ الله ،

الإنصاف

قوله: والبَداءَةُ بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ . الصَّحيحُ من المذهب ؛ أنَّ البَداءَةَ بَهِما قبلَ الوَجْهِ سُنَّةٌ ، وعليه الأصحابُ . وقطع به أكْثَرُهم . وقيل : يجبُ . وهو اختِمالُ في « الرِّعايَةِ » وبعدَه . ويأْتِي في بابِ الوضوءِ هـل يتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ بيَمِينِه ؟ .

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، يجبُ التَّرْتِيبُ والمُوالاةُ بِينَ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاق ، وبينَ سائِرِ الأعْضاءِ ، على الصَّحيحِ من المذهب . وهو إحْدَى الرِّوايات ، وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » تبعًا للمَجْدِ : والأَقْيَسُ وجوبُ تَرْتِيبِهما ، كسائرِ أَجزْاءِ الوَجْهِ . وعنه ، لا يَجِبان بَيْنَهم . اختارَه المَجْدُ . وقال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : لا يجبُ ذلك فى أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . نصَّ عليه تَصْريحًا ، وفى رِوايَة كثيرِ البَحْرَيْن » : لا يجبُ ذلك فى أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . نصَّ عليه تَصْريحًا ، وفى رِوايَة كثيرٍ

<sup>(</sup>١) الوجور : الدواء يوجر في الفم .

<sup>(</sup>٢) السُّعُوط : اسم الدواء يُصَبُّ في الأنف .

الشرح الكبير أَخْبَرْنِي عن الوُضُوءِ . قال : ﴿ أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ». رواه أبو داود ، والتُّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ثَبَتَ بذلك اسْتِحْبابُ المُبالَغةِ في الاسْتِنْشاقِ ، وقِسْنا عليه المَضْمَضَةَ ، ولأنّه مِن جُمْلَةِ إسْباغِ الوُضُوءِ المَأْمُورِ به . وقال أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ : هي واجِبَةٌ في الاسْتِنْشاقِ على غيرِ الصَّائِمِ ؛ للحديثِ المَذْكُورِ . فأمَّا الصَّائِمُ فلا يُسْتَحَبُّ له المُبالَغَةُ فيهما ، لا نَعْلَمُ فيه خلافًا ؛ لما ذكرْناه مِن الحديثِ .

الإنصاف مِن أصحابه . فعلَى هذا لو تَركَهما حتى صَلَّى أَتَى بهما ، وأعادَ الصَّلاةَ دُونَ الوُضوء . نصَّ عليه أحمدُ . ومَبْناهُ على أنَّ وُجوبَهما بالسُّنَّةِ ، والتَّرتيبُ إنَّما وَجَبَ بِدَلالَةِ القُرْآنِ مُعْتَضِدًا بِالسُّنَّةِ ، ولم يُوجَدْ ذلك فيهما . وأطْلَقَهما في « المُعْنِي » ، و « الشُّرُّ ح ِ » ، و « ابن عُبَيْدان » ، و « الزَّرْكَشِيِّى » . وعنه ، تجبُ المُوالاةُ وحدَها . الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ تقْديمُ المَضْمَضَةِ على الاسْتِنْشاق ، على الصَّحيحِ من المذهب ، وعليه الأصحابُ . قال في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْنِ » : والواوُ في قوْلِه : والاسْتِنْشاقِ . لِلتَّرَّتيبِ ، كَثُمَّ . ووَجَّهَ في « الفُروع ِ » وُجُوبَه على قوْلنا : لم يَدُلّ القُرْآنُ عليه .

قوله: والمُبَالغَةُ فيهما. الصَّحيحُ، أنَّ المُبالغَةَ في المَضْمَضَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، في: باب الاستنثار، من كتاب الطهارة، وفي باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ٣١/١، ٥٥٢. والترمذي، في: باب في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة، وفي: باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي ٥٦/١، ٣١٢/٣.

كما أحرجه النسائى، في: باب المبالغة في الاستنشاق، وباب الأمر بتخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. المجتبى ٥٧/١ ، ٦٧ . وابن ماجه، في: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وباب تخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ٢٠١١، ١٥٣. والإمام أحمد؛ في: المسند ٣٣/٤، ٢١١.

فصل: ويُسْتَحَبُّ المُبالغةُ في غَسْلِ سائِرِ الأعْضاءِ بالتَّخْلِيلِ ، ودَلْكِ المَواضِعِ التي يَنْبُو عنها الماءُ ، ويُسْتَحَبُّ مُجاوَزَةُ مَوْضِعِ الوُجُوبِ بالغَسْلِ ؛ لما رَوَى نُعَيْمٌ المُجْمِرُ ، أَنّه رَأَى أَبا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ بالغَسْلِ ؛ لما رَوَى نُعَيْمٌ المُجْمِرُ ، أَنّه رَأَى أَبا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ المَعْفَلُ وَيَدَيْه حتى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَيْنِ ، ثم غَسَلَ رِجْلَيْه حتى رَفَعَ إلى السَّاقَيْن ، ثم قال : سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْلِيلَةٍ يقول : ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ السَّاقَيْن ، ثم قال : سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْلِيلَةٍ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ الْقَيْلَةِ ، سَمَعتُ خَلِيلِي عَيْلِيلً عَيْلِيلًا مَا يُعْفَلُ ، مُتَّفَقُ عليه (١) . ولمُسْلِم (١) عنه ، سَمَعتُ خَلِيلِي عَيْلِيلًا عَيْلِيلًا ، فَقُلْ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ » .

الإنصاف

والاسْتِنْشاق سُنَّةٌ ، إلا ما اسْتَثْنَى . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطَع به كثيرٌ منهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعليه عامَّةُ المُتأخِّرِين ، وهو المشْهورُ . وجزَم به فى « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الهِدايَةِ » ، وغيرهم . وقدَّمه فى « المُغنِى » ، و « الشَّرحِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرهم . وظاهرُ كلامِ الخَرْقِيِّ اسْتِحْبابُ المُبالغَةِ فى الاسْتِنْشاقِ وحدَه . واخْتارَه ابنُ الزَّاغُونِيّ . وعنه ، تجبُ المُبالغَةُ فى الاسْتِنشْقِ وحدَه . اخْتارَه ابنُ الزَّاغُونِيّ . وعنه ، ويُحْكَى روايةً . ذكرَه الزَّرْكَشِيّ . واخْتارَه أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ أيضًا . قالَه الشَّارِحُ . قال ابنُ تَمِيم : وقال بعضُ أصحابِنا : تجبُ المُبالغَةُ فيهما فى الطَّهارَةِ الكُبْرِي . وعنه ، تجبُ المُبالغَةُ فيهما فى الوَضوءِ . ذكرَها ابنُ عَقِيلٍ فى « فُنونِه » . الكُبْرى . وعنه ، تجبُ المُبالغَةُ فيهما فى الوُضوءِ . ذكرَها ابنُ عَقِيلٍ فى « فُنونِه » . المُبالغَةُ فيهما أَلْ المَضْمَضَةِ ، إدارَةُ الماء فى الفَم ، على الصَّحيحِ فَاتَدَانَ ؛ إحْدَاهما ، المُبالغَةُ في المَضْمَضَةِ ، إدارَةُ الماء فى الفَم ، على الصَّحيحِ فَاتَدَانَ ؛ إحْدَاهما ، المُبالغَةُ فى المَضْمَضَةِ ، إدارَةُ الماء فى الفَم ، على الصَّحيحِ فَاتَدَانَ ؛ إحْدَاهما ، المُبالغَةُ فى المَضْمَضَةِ ، إدارَةُ الماء فى الفَم ، على الصَّحيحِ فَاتَدَانَ ؛ إحْدَاهما ، المُبالغَةُ فى المَضْمَضَةِ ، إدارَةُ الماء فى الفَم ، على الصَّحيحِ فَاتَدَانَ ؛ إحْدَاهما ، المُبالغَةُ فى المَضْمَتَةِ ، إدارَةُ المَاء فى الفَم ، على الصَّحيحِ في المَاسْمَةُ مَا المَاسْمَةُ مَا المَاسْمَةُ وَلَانِهُ الْمُعْمَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانَهُ وَلَانَهُ وَلَانَعُونِه » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، ف : باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ٤٦/١ . ومسلم ، ف : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٩/١ . كما أخرجه النسائى ، في : باب حلية الوضوء ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٧٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٧١/٢ .

٧٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ ، وهو سُنَّةً ﴾ ومِمَّن رُوى عنه أنَّه كان يُخَلِّلُ لِحْيَتُه ابنُ عُمَرَ ، وابنُ عباس . ووَجْهُه ما رَوَى عثمانَ عن

الإنصاف مِن المذهب ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الرِّعايَةِ » : إدارَةُ الماء في الفَم كُلُّه أو أَكْثَرِه . فزادَ ، أَكْثَرُه . ولا يَجْعَلُه وجوبًا . والمُبالغَةُ في الاسْتِنْشاقِ جَذْبُ الماءِ بالنَّفَس إلى أَقْصَى الأَنْفِ ، على الصَّحِيح مِن المذهب . وعليه الأصحابُ . وقال في « الرُّعايَةِ » : أو أَكْثَرَه . كما قال في المَضْمَضَةِ . ولا يَجْعَلُه سَعُوطًا . قال المُصَنُّفُ ومَنْ تابَعَه : لا تجبُ الإِدارَةُ في جميعِ الفَم ، ولا الاتِّصالُ إلى جميعِ باطِنِ الأَنْفِ . والنَّانيةُ ، لا يكْفِي وَضْعُ الماءِ في فَمِه مِن غيرِ إدارَتِه . قالَه في ﴿ المُبْهِجِ ۗ ﴾ ، واقْتَصَرَ عليه ابنُ تَميم ، وصاحِبُ ( الفائق ) . وجزّم به في ( الرِّعايَةِ ) ، و ( شَرْح ِ ابن عُبَيْدان » ، وغيرهما . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وقيل : يكْفِي . قال في « المُطْلِعِ » : المَضْمَضَةَ في الشُّرعِ، وَضْعُ الماءِ في فِيه، وإنْ لم يُحَرِّكُه. قال الزَّرْكَشِيقُ [ ٢٦/١ ]: وليس بشيءِ . وأطَّلْقَهما في « الفُروع ِ » .

قُولُه : إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا . يعني فلا تَكُونُ المُبالغَةُ سُنَّةً ، بل تُكْرَهُ ، على الصَّحِيحِ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال أبو الفَرَجِ : تَحْرُمُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبغي أَنْ يُقَيَّدُ قُولُه بِصَوْمِ الفَرْضِ .

قُولُهُ : وتَخْلِيلُ اللُّحْيَةِ . إِنْ كَانت خَفِيفَةً وجَبَ غَسْلُهَا ، وإِنْ كَانت كَثْيْفَةً ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَّع به كثيرٌ منهُم ، اسْتِحْبابُ تَخْلِيلِها . وقيل : لا يُسْتَحَبُّ كالتَّيْمُم . قال في ﴿ الرَّعَايَةِ ﴾ : وهو بعيدٌ للأثَو . وهو كما قال . وقيل : يجب التَّخْلِيلُ . ذكره ابنُ عَبْدوس المُتَقَدِّمُ .

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، شَعَرُ غيرِ اللُّحْيَةِ ؛ كالحاجِبَيْنِ ، والشَّارِبِ ، والعَنْفَقَةِ ،

النبي عَلَيْ أَنّه كَانَ يُحَلِّلُ لِحْيَتَه . رواه ابنُ ماجَه ، والتَّرْمِذِيُ (۱) ، وقال : حديثُ حسنٌ صحيحٌ . وعن أَنسِ بنِ مالكٍ ، أنّ النبي عَلَيْ كان إذَا تَوضًا ، أَخَذَ كَفًّا مِن ماءٍ ، فَجَعَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ وَحَلَّلَ به لِحْيَتَه ، وقال : توضًا أَمَرِنِي رَبِّي » . رواه أبو داوُدًا (۱) . وصِفَةُ التَّخلِيلِ أَنْ نُشَبِّكَ لِحْيَتَه بأصابِعِه ويَعْرُكَها ، ولِمَا (۱) رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ إذا تَوضًا عَرَكَ عارِضَيْهِ بَعْضَ العَرْكِ ، ثم شَبَكَ لِحْيَتَه بأصابِعِهِ مِن تَحْتِها . رواه الدّارَقُطْنِيُ (۱) ، وقال : الصَّوابُ أنّه مَوْقُوفٌ على ابنِ عمر . قال يعقوبُ : سألتُ أحمدَ عن التَّخلِيلِ ، فأرانِي مِنْ تحتِ لِحْيَتِه ، فحَلَّلَ قال يعقوبُ : سألتُ أحمدَ عن التَّخلِيلِ ، فأرانِي مِنْ تحتِ لِحْيَتِه ، فحَلَّلُ جانِبَيْ ، فالأصابِع . وقال حَنْبُلُ : مِنْ تحتِ ذَفَنِه مِنْ أَسْفَلِ الذَّقَنِ ، يُخَلِّلُ جانِبَيْ ويَعْمَ . اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْلُ جانِبَيْ ويَعْمَ مَا قِيْهُ ؛ لما روى أبو داوُدَ (۱) ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَاقِيَهُ ؛ لما روى أبو داوُدَ (۱) ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكَ يَمْسَحُ المَاقَيْنِ .

الإنصاف

ولِحْيَةِ المُرَّأَةِ ، وغيرِ ذلك ، مِثْلُ اللَّحْيَةِ فِي الحَكْمِ ، على الصَّحيحِ مِن المَدْهِب ، وعليه الجمهورُ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ » في لِحْيَةِ المُرَّأَةِ . وقيل : يجِبُ غَسْلُ باطِنِ ذلك كلِّه مُطْلَقًا . والثَّانيةُ ، صِفَةُ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ؛ أَنْ يَأْخُذَ كَفَّا مِن ماءٍ فَيَضَعَه مِن ذلك كلِّه مُطْلَقًا . والثَّانيةُ ، صِفَةُ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ؛ أَنْ يَأْخُذَ كَفَّا مِن ماءٍ فَيضَعَه مِن تحْتِها ، أو مِن جانِبَيْها بأصابِعِه . نصَّ عليه . مُشَبَّكَةً فيها . قالَه جماعةٌ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في تخليل اللحية ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٤٩/١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في تخليل اللحية ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في: باب تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَكِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في الوضوء من الخارج من البدن ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١٥٢/١ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في تخليل اللحية ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٥) في : باب صفة وضوء النبي 🌉 ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٩/١ .

والرِّجْلَيْن في الوُضُوءِ مَسْنُونٌ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْلِ الْمَسْتَوْرِدُ بنَ وَالرِّجْلَيْن في الوُضُوءِ مَسْنُونٌ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْلِ للقِيطِ بنِ صَبِرَة : « وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ » ( ) . وهو في الرِّجْلَيْن آكَدُ . قال المُسْتَوْرِدُ بنُ شَدَادٍ : رأيتُ النبيَّ عَلِيْلِ إِذَا تَوضاً دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِه . رواه أبو داوُد ( ) . ويَبْدَأُ في تَخْلِيلِ اليُمْنَى مِن خِنْصَرِها إلى إِبْهامِها ، وفي اليُسْرَى داوُد ( ) . ويَبْدَأُ في تَخْلِيلِ اليُمْنَى مِن خِنْصَرِها إلى إِبْهامِها ، وفي اليُسْرَى مِن إِبْهامِها إلى خِنْصَرِها ؛ ليَحْصُلُ له التَّيامُنُ في التَّخْلِيلِ . وذَكَر ابنُ مِن إِبْهامِها إلى خِنْصَرِها ؛ ليَحْصُلُ له التَّيامُنُ في التَّخْلِيلِ . وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ ، في اسْتِحْبابِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْن رِوايَتَيْن ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ ؛ لما ذكرُناه ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ لَيْنَ عَنِ التَّخْلِيلِ ، وقال : حديث حسنٌ . يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » . رواه التِّرْمِذِيُّ ( ) ، وقال : حديث حسنٌ . يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ) . رواه التِّرْمِذِيُ ( ) ، وقال : حديث حسنٌ . يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ) ولأنَّ النبيَّ عَنِ التَّخْلِيلِ ، والأُولَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى والثانِية ، لا يُسْتَحَبُ ؛ لأنَّ تَفْرِيقَها يُغْنِي عن التَّخْلِيلِ ، والأُولَى أَوْلَى أَوْلَى .

الإنصاف

الأصحاب . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . زادَ في « الشَّرْحِ » ، وغيرِه ، ويَعْرُكُها . وقيل : يُخَلِّلُها مِن ماءِ الوَجْهِ ، ولا يُفْرِدُ لذلك ماءً . قالَه القاضي . وأطْلَقَهما في « الفائقِ » . ويكونُ ذلك عندَ غَسْلِهما ، وإنْ شاءَ إذا مَسَحَ رأْسَه . نصَّ عليه .

قوله: وتخليلُ الأصابع . يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ أصابع الرِّجْلَيْن ، بلا نِزاع ، والصَّحِيحُ مِن المذهب ، اسْتِحْبابُ تخليلِ أصابع اليَدَيْن أيضًا ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يُسْتَحَبُّ . وأطْلَقَهما في « الحاويَيْن » .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٢٨١ ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) فى : باب غسل الرجلين ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٣٢/١ . كما أخرجه الترمذى ، فى : باب فى غليل الأصابع ، فى تخليل الأصابع ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٥٧/١ . وابن ماجه ، فى : باب تخليل الأصابع ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في تخليل الأصابع ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٧/١ .

٧٩ - مسألة ؛ قال : (والتَّيَامُنُ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم ، فيما عَلِمْنا ، فِي اسْتِحْبابِ البِدايَةِ باليُمْنَى ، وأَجْمَعُوا على أنّه لا إعادَةَ على مَن بَدَأَ بيسارِه قبلَ يَمِينِه . ووَجْهُ اسْتِحْبابِه حديثُ عائشةَ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كان يُعْجِبُه التَّيَامُنُ في تَنَعُّلِه ، وتَرَجُّلِه وطُهُورِه ، وفي شأنِه كُلِّه . مُتَّفَقَ عليه (١) يعْجِبُه التَّيَامُنُ في تَنَعُّلِه ، وتَرَجُّلِه وطُهُورِه ، وفي شأنِه كُلِّه . مُتَّفَقَ عليه (١) وعن أبي هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابُدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ ﴾ . رواه ابنُ ماجَه (١) .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، قال جماعة مِن الأصحاب ؛ منهم القاضى ، والمُصنّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التّلْخيصِ » ، وغيرُهم : يُخَلِّلُ رِجْلَيْه بخِنْصَرِه ، ويَبْدَأُ مِن الرِّجْلِ اليُمْنَى بخِنْصَرِها ، واليُسْرَى بالعَكْسِ . زادَ القاضى ، وصاحِبُ « التّلْخيصِ » ، يُخلِّلُ بخِنْصَرِ يَدِه اليُسْرَى . زادَ في « التَّلْخيصِ » ، و « ابنِ تميم » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، مِن أَسْفَلِ الرِّجْلِ . قال الأَزْجِيُّ في « نهايَتِه » : يخلِّلُ بخِنْصَرِ يَدِه الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ المُبالغَةُ في غَسْلِ سائرِ الأعضاءِ ، يخلِّلُ بخِنْصَرِ يَدِه اليُمْنَى . والثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ المُبالغَةُ في غَسْلِ سائرِ الأعضاءِ ، ودَلْكُ المواضِعِ التي يَنْبُو عنها الماءُ وعَرْكُها .

قوله: والنَّيَامُنُ. الصَّحيحُ مِن المذهب، اسْتِحْبابُ التَّيَامُنِ، وعليه الأُصحابُ. وحكى الفَخْرُ الرَّازِئُ<sup>(٣)</sup> رِوايةً عن أحمد، بوُجوبِه. وشَذَّه الزَّرْكَشِئُ. وقيل : يُكْرَهُ تَرْكُه . قال ابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ هنا في حُكْمِ اليَدِ الواحدةِ : حتى إنَّه يجوزُ غَسْلُ إحْدَاهما بماءِ الأُخْرى .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٧٢ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٧) في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٤١/١.

كم أخرجه أبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين ، الرازى ، البكرى ، الطبرستانى ، الأصولى ، المفسر ، ولا سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وتوفى سنة ست وستائة . سير أعلام النبلاء ٢١/٢٠ .

• ٨ - مسألة ؛ قال : ( وأَخْذُ ماء جَدِيدٍ لِلأَذُنْيْنِ ) يَعني أَنَّه مُسْتَحَبُّ ، قال أحمدُ : أنا أسْتَحِبُّ أَن يَأْخُذَ لأَذُنِه ماءً جَدِيدًا . يُرْوَى ذلك عن ابن عمرَ . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ . وقال ابنُ المُنْذِر : ليس بَمَسْنُونٍ . وحَكاه أبو الخَطَّابِ رِوايةً عن أحمدَ ؛ لأنَّ الذي قالُوه غيرُ مَوْجُودٍ فِي الأَخْبَارِ ، وقد قال النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ﴾ . رواه ابنُ ماجَه(١) . ورَوَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ، والمِقْدامُ بنُ مَعْدِ يكَرِبَ ، أنَّ النبيُّ عَلِيُّكُ مُسَحَ بَرَأْسِهِ وأَذُنيْهِ مَرَّةً واحِدَةً . مرواه أبو داودَ(٢) . ووَجْهُ الأُوَّلِ مَا رُوِّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وقَد ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّهُمَا مِن الوَّجْهِ .

قوله : وأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ للأَذْنَيْنِ . إِنْ قُلْنا : هما مِن الرَّأْسِ . وهو المذهبُ ، فالصَّحِيحُ اسْتِحْبابُ أَحْدِ ماءِ جديدٍ لهما . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبي موسى ، والقاضى في « الجامِع الصَّغير » ، والشِّيرازيُّ ، وابنُ البَّنَّا ، واختارَه أيضًا المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الخُلاصَةِ » : يُسْتَحَبُّ على الأصَحِّ. وجزَم به في « التَّذْكِرَةِ » لابن عَقِيل ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الدِّهَبِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « الكافِسي » ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَة ﴾ في موضع ٍ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ ، و « الإِفَادَاتِ » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . وعنه ، لا يُسْتَحَبُّ ، بل يُمْسَحَانِ بماء الرَّأس . اختارَه القاضي في « تَعْليقِه » ، وأبو الخطَّاب في « خِلافِه الصَّغير » ،

<sup>(</sup>١) في: باب الأذنان من الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ٢/١٥٠. كما أخرجه من حديث أبي أمامة أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي عَلِيُّكُم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٢٩/١. والترمذي، في: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) في: باب صفة وضوء النبي عَلِيْكُهِ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٢٧/١ – ٢٩.

وقال الشَّعْبِيُّ (١): ما أَقْبَلَ مِنهما مِن الوَجْهِ ، وظاهِرُهُما مِن الرَّأْسِ . وقال الشَّعْبِيُّ (١): ما أَقْبَلَ مِنهما مِن الوَجْهِ . ففي إفرادِهما بماء الشافعيُّ وأبو ثَوْر : لَيْسَتَا مِن الرَّأْسِ ، ولا مِن الوَجْهِ . ففي إفرادِهما بماء جَدِيدٍ نُحُرُوجٌ مِن الخِلافِ ، فكانَ أَوْلَى . فإنْ مَسَحَهُما بماء الرَّأْسِ أَجْزَأُهُ ؛ لما ذكرناه مِن الحديثِ .

الإنصاف

والمَجْدُ في « شَرْحِ الهِدايَةِ » ، والشيخُ تَقِي الدِّين ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، وابنُ عُبَيْدان . وأطْلَقَهما في « الهِدَايَة » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيص » ، و « البُلْغَةِ » () ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُعايتيْن » ، و « الحاوييْن » ، و « الفُروع » ، و « مُجْمَعِ البَحْرَيْن » . قال ابنُ رَجَبٍ في « الطَّبقاتِ » : ذكرَ الشيخُ تَقِي الدِّين في «شَرْحِ العُمْدَةِ » ، أنَّ أبا الفَتْحِ ابنَ جَلَبَةً () ، قال ابنُ رَجَبٍ : وهو يَحْتارُ مَسْحَ الأَذنيْن بهاءِ جديدٍ ، بعدَ مَسْحِهما بهاءِ الرَّأْسِ . قال ابنُ رَجَبٍ : وهو غريبٌ جدًا ، والذي رأيناه في « شَرْحِ العُمْدَةِ » ، أنَّه قال : ذكرَ القاضي عبدُ الوَهَابِ ، وابنُ حامِدٍ ، أنَّهما يُمْسَحان بهاءِ جديدٍ بعدَ أنْ يُمْسَحا بهاءِ الرَّأْسِ قال : وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال : وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال : وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال . وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال . وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال . . فرادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال . . وليس بشيءٍ . فزادَ ابنُ حامِدٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ القاضي عبدَ الوَهَابِ هو ابنُ جَلَبَةً قال . .

قاضى حَرَّان . فائدة : يُسْتَحَبُّ مَسْحُهما بعدَ مَسْحِ الرَّأْسِ ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . وقاله القاضى وغيره . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال : ويَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ واحْتِمالً . وذكرَ الأَزْجِيُّ ، يَمْسَحُهما معًا . ولم يُصَرِّحِ الأصحابُ بخِلافِ ذلك . قلتُ : صرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ باسْتِحْبابِ مَسْحِ الأَذُنِ اليُمْنَى قبلَ اليُسْرَى .

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، هذه الأحْكامُ إذا قُلْنا : هما مِن الرَّأْسِ. فأمَّا إذا قُلْنا : هما

<sup>(</sup>١) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحبر العلامة ، وكان صاحب آثار ، توفي سنة أربع وماثة . سير أعلام النلاء ٢٩٤٤ - ٣١٩ .

ر ) بعد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب ابن جلبة ، الحراني ، القاضى أبو الفتح ، أفتى ووعظ وخطب ودرس وتفقه . استشهد سنة ست وسبعين وأربعمائة . طبقات الحنايلة ٢٤٥/٢ .

٨١ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيةُ وَالثَّالِثُهُ ﴾ وذلك لما روَّى عليٌّ ، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّ النبيُّ عَلِيلًا تَوضًّا ثَلاثًا ثَلاثًا . رواه الإمامُ أحمدُ ، ُ والتَّرْمِذِيُ (١) ، وقال : هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ . وليس ذلك

الإنصاف عُضْوان مُسْتَقِلُان . وهو روايةٌ عن أحمد ، ذكرَها ابنُ عَقِيل ، فيَجبُ لهما ماءٌ جديدٌ في وَجْهٍ . قالَه في « الفُرُوع ِ » . وهو مِن المُفْرَداتِ . قال في « الفُروع » : ويَتُوجُّهُ منه ، يجبُ التَّرْتِيبُ . الثَّاني ، تقدَّمَ أنَّ الأَذُنيْن مِن الرأس ، على الصَّحيح من المذهب ، وتقدُّم روايةً ، أنُّهما عُضُوان مُستَقِلَّان . وذكرَ ابنُ عُبَيْدان ، في باب الوُضُوءِ ، أنَّ ابنَ عبْدِ البِّرِّ قال : رُوىَ عن أحمدَ أنَّه قال : ما أَقْبَلَ منهما مِن الوَجْهِ يُغْسَلُ مُعه ، وما أَدْبَرَ مِن الرأس . كَمَذَهَب الشُّعْبِيِّ ، والحسنِ بنِ صالح ، ومالَ إليه إسْحاقُ بنُ رَاهُويَه . الثَّالثُ [ ٢٦/١ ظ ]، قولُه : والغَسْلَةِ الثَّانيةِ والثَّالِثةِ . بلا نِزاع . قال القاضي في ( الخِلافِ ) : حتى لطهارَةِ المُسْتَحاضَة .

فوائله ؛ إحْدَاها ، يَعمَلُ في عَددِ الغَسكلاتِ بالأقلِّ ، على الصَّحيح مِن المذهب . وقال في ﴿ النَّهَايَةِ ﴾ : يعملُ بالأَكْثَر . الثَّانيةُ ، تُكْرَهُ الزِّيادَةُ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وقيل : تَحْرُمُ . قال ابنُ رَجَبٍ ، في « شَرْحِ البُخارِيِّ » : واسْتَحَبَّ بعضُ أصحابنا للوَجْهِ غَسْلَةُ رابعَةً تُصَبُّ مِن أَعْلاه . وعن أحمدَ ، أنَّه يُز ادُ في الرُّجْلَيْن دُونَ غيرهما . ويجوزُ الاقْتِصارُ على الغَسْلَةِ الواحِدَةِ ، والثُّنْتان أَفْضَلُ ، والثَّلاثَةُ أَفْضَلُ منهما . قالَه المَجْدُ ، وغيرُه . وقال القاضي ، وغيرُه : الأُولَى فريضَةٌ ، والثَّانيةُ فَضِيلَةً ، والثَّالِثةُ سُنَّةً . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان . قال في « المُسْتَوْعِب » : وإذا قيل لك : أَيُّ مُوضِعٍ تُقَدَّمُ فيه الفِضيلَةُ على السُّنَّةِ ؟ فقُلْ : هنا . الثَّالِثةُ ، لو غَسلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمله ، في : المسند ١١٤/١ – ١١٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثَلَاثًا ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٦١/١ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، من كتاب الطهارة . سنن أبن ماجه ١٤٤/١ .

بواجب ؛ لما روى ابنُ عباس ، قال : تَوضَّا النبيُّ عَلَيْكُ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَ فَقَال : « هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ » . أو قال : « وُضُوءٌ ، مَنْ لَمْ مَرَّةً ، فقال : « هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ » . أو قال : « وُضُوءٌ ، مَنْ لَمْ يَتَوضَّأُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً » . ثم تَوضَّا مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ ، ثم قال : « هَذَا وُضُوءٌ ، مَنْ تَوضَّا ثَلاثًا ، وُصُوءً اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ » . ثم تَوضَّا ثَلاثًا ، فقال : « هذا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي » . رواه ابنُ ما جَه () .

الإنصاف

بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض ، لم يُكُره ، على الصَّحِيح مِن المذهب . وهو وعنه ، يُكُره . الرَّابِعة ، ظاهر كلام المُصنَفِ ، أنَّه لا يُسَنَّ مسْحُ العُنْقِ ، وهو الصَّحيحُ مِن المذهب ، وهو ظاهر كلامِه في « الوجيز » وغيره . وقدّمه في الصَّحيحُ مِن المذهب ، وهو ظاهر كلامِه في « الوجيز » وغيره . قال في « مَجْمَع اللَّهُ وع » ، وغيره . وجزّم به في « المُنتور » ، وغيره . قال في « مَجْمَع البَّخرين » : لا يُستَحَبُّ مَسْحُ العُنْقِ ، في أقْوى الرِّوايتين . قال الزَّرْكَشِي : هو الصَّحيحُ مِن الرِّوايتين . قال في « الفائق » : لا يُسنَّ في أصَحِّ الرِّوايتين . وعنه ، يُستَحَبُّ مِن الرِّوايتين . قال في « الفائق » : لا يُسنَّ في أصَحِّ الرِّوايتين . وعنه ، يُستَحَبُّ . اختاره في « الغُنْيَة » ، وابنُ الجَوْزِي في « أسْبابِ الهِدايَة » ، وأبو البَقاءِ ، وابنُ الصَّرفِي ، وابنُ رَبِين في « شَرْحِه » . قال في « الخُلاصَة » : ومَسْحُ العُنْقِ مُسْتَحَبُّ على الأصَحِّ . وجزّم به ابنُ عَقِيل في « تَذْكِرَتِه » ، وابنُ البَنَّا في العُنْقِ مُسْتَحَبُّ على الأصَحِّ . وجزّم به ابنُ عَقِيل في « تَذْكِرَتِه » ، وابنُ البَنَّا في العُنْقِ مُسْتَحَبُّ على الأصَحِّ . وجزّم به ابنُ عَقِيل في « تَذْكِرَتِه » ، وابنُ البَنَّا في « العُنْودِ » ، وابنُ البَنَّا في « العُدَامَة في « الهِدَايَة » ، وابنُ البَنَّا في « العُنُودِ » ، وابنُ حَمْدان في « الإفاداتِ » ، والنَّاظِمُ . وقدَّمَه في « الهِدَايَة » ،

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس أخرجه البخارى ، فى: باب الوضوء مرة مرة ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ١/٥ . والترمذى ، فى: باب ماجاء فى الوضوء مرة مرة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ١/٥٩ . وأبو داود ، فى: باب الوضوء مرة مرة ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٢٠/١ . والنسائى ، فى: باب الوضوء مرة مرة ، وباب مسح الأذنين ، وباب مسح الأذنين مع الرأس ، من كتاب الطهارة . الجتبى ٥٤/١ ، ١٣٠ . وابن ماجه ، فى: باب ماجاء فى الوضوء مرة مرة ، سنن ابن ماجه ١/٩٥ . والدارمى ، فى: باب الوضوء مرة مرة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمى ١٧٧/١ . والإمام أحمد فى المسند ٢٨/٢ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في : بأب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٤٦/ ١٤٦٠ .

الإنصاف

و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وأطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِـــى » ، و « التَّلْخِـــيصِ » ، و « البُلْغَـــةِ » ، و « الشَّـرْحِ » ، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الجاوِييْن ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ، ، و ( ابن عُبَيْدان ) . وظاهِرُ كلام المُصنِّفِ أيضًا ، أنَّه لا يُسنُّ الكلامُ على الوُضوء . وهو الصَّحيحُ مِن المذهب ، بل يُكْرَهُ . قالَه جماعةٌ مِن الأصحاب . قَالَ فِي ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : والمرادُ بغيرِ ذِكْرِ اللهِ . كما صرَّحَ به جماعةٌ ؛ منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ » . والمُرادُ بالكَراهَةِ ترْكُ الأُولَى . وذكَرَ جماعةٌ كثيرةٌ مِن الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعاية ﴾ ، و ﴿ الإفاداتِ ، ، يقولُ عندَ كُلِّ عُضْوِ مَا وَرَدَ . وَالْأَوُّلُ أَصَحُّ ؛ لَضَعْفِه جَدًّا ، قالَ ابنُ القَيِّم : أمَّا الأَذْكَارُ التي يقُولُها العامَّةُ على الوُضوءِ عندَ كلِّ عُضُو ، فلا أصْلَ لها عنه عليه أَفَضْلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابَةِ والتَّابِعِين والأَئمَّةِ الأَرْبَعَةِ ، وفيه حدِيثٌ كَذِبٌ عَلَيه ، عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ . انتهى . قال أبو الفَرَجِ : يُكْرُهُ السَّلامُ على المُتَوَضِّيُّ . وَفَ ﴿ الرَّعَايَةِ ﴾ : ورَّدُّ السَّلام أيضًا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وظاهِرُ كلام الأَكْتُونِ، لا يُكْرَهُ السَّلامُ ولا الرَّدُّ، وإنْ كان الرَّدُّ على طُهْرِ أَكْمَلَ. الْحَامِسَةُ ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وظاهرُ ما نقَلَه بعضُهم ، يَسْتَقْبُلُ القِبْلَةَ . قال : ولا تَصْرِيحَ بخِلافِه ، وهو مُتَّجةٌ لكلِّ طاعَةٍ إلَّا لدَليل . انتهى . a this, a so gift thinks to a thousand or thinks to pain a few highlis

g of the supplied of the constraint of the standard of the standard of the constraint of the constraint of the constraint of the standard of the constraint of the standard of

الشرح الكبير

## بابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَصِفَتِه

( وفُرُوضُه سِتَّةٌ ؛ غَسْلُ الوَجْهِ ) ، وهو فَرْضٌ بالإِجْماعِ ، والأَصلُ فيه قولُه تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاوةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآيةُ(١) .

٨٧ - مسألة ؛ قال : ( والفَمُ والأَنْفُ مِنه ) لَدُخُولِهِما في حَدِّه على ما يَأْتِي .

٨٣ – مسألة ؛ قال : ( وغَسْلُ اليَدَيْنِ ) وهو الفرضُ الثانى ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ (١) .

٨٤ – مسائلة ؛ قال : ﴿ وَمَسْحُ الرَّأْسِ ﴾ وهو الفرضُ الثالثَ

( وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ) وهُو الفرضُ الرَّابِعُ ؛ لقُولِه تَعَالَى : ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾(١) . لا نَعْلَمُ خِلافًا بِينَ العلماء فى وُجُوبِ غَسْلِ الوَجْهِ واليَدَيْن ؛ لما ذكرْنا مِن النَّصِّ ، وكذلك مَسْحُ الرَّأْسِ واجِبٌ بالإِجماع فى الجُمْلَةِ ، مع الْحِتِلافِ الناسِ فى قَدْرِ الواجِبِ مِنه . فامَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ، فهو فَرْضٌ فى 1 ٣٠/١ و ] قولِ أكثرِ أهلِ العلم . قال

The state of the s

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦.

الشرح الكبر عبدُ الرَّحمن بنُ أبي لَيْلَى (١): أَجْمَعَ (٢) أصحابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ على غَسْل القَدَمَيْنِ . ورُوِي عن عليٌّ ، أنَّه مَسَحَ على نَعْلَيْه وقَدَمَيْه ، ثم دَخَلَ المَسْجِدَ ، ثم خَلَعَ نَعْلَيْه ، ثم صَلَّى . وحُكِيَ عن ابن عباس ، أنَّه قال : ما أَجِدُ في كتابِ الله إلَّا غَسْلَتَيْنِ ومَسْحَتَيْن . وحُكِي عن الشَّعْبِيِّ ، أنَّه قال : الوُضُوءُ مَمْسُوحان ومَغْسُولان ؛ فالْمَمْسُوحان يَسْقُطان في التَّيَمُّم . وعن أُنسِ بنِ مالكٍ ، أنَّه ذُكِرَ له قولُ الحَجّاجِ : اغْسِلُوا القَدَمَيْن ظاهِرَهُما وباطِنَهُما ، وخَلُّلُوا ما ٣) بينَ الأصابع ، فإنَّه ليس شيءٌ مِن ابن آدَمَ أَقربَ إِلَى الخَبَثِ مِن قَدَمَيْه . فقال أَنسٌ : صَدَقَ اللهُ وكَذَبَ الحَجّاجُ . وتَلا هذه الآيةَ : ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ . وحُكِى عن ابن جَرِيرٍ (١٠) ، أنّه قال: هو مُخَيَّرٌ بينَ المَسْحِ والغَسْلِ (٥) . و لم نَعْلَمْ أحدًا مِن

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أبو عيسي عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي الإمام الحافظ، كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير، توفي سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ثلاث. سير أعلام النبلاء ٢٦٢/٤ - ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) في م: ( اجتمع ١ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من : ١ م ١٠ . (٤) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ، المفسر المؤرخ ، كان من أفراد الدهر ؛ علما ، وذكاء ، وكثرة

تصانيف، وكان من كبار أثمة الاجتهاد، توفى سنة عشر وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤ – ٢٨٢. (٥) نص عبارة الطبري: «فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فَبَيِّنٌ صواب قرأة القراءتين جميعا، أعنى النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلَهما ، وفي إمرار اليدوما قيام مقام اليد عليهما مسُحهما، فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصباً لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما . ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا ، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.

تفسير الطبرى (شاكر) ١٣/١٠.

ولعل نقل المؤلف عن ابن جرير في القسم المفقود من كتابه اختلاف الفقهاء.

أهلِ العلمِ قال بَجُوازِ مَسْحِ الرِّجُلَيْنِ غَيرَ مَنْ ذَكُرْنَا ، واحْتَجُوا بِظَاهِرِ الآيَةِ ، وَبَمَا رَوَى ابنُ عِباسِ ، قال : تَوَضَّأَ النبِّى عَلِيْكُ فَادْخَلَ يَدَه ، فَصَبَّ على الْإِنَاءِ ، فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً واحدةً ، ثم أَدْخَلَ يَدَه ، فصَبَّ على الْإِنَاءِ ، فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً واحدةً ، ثم أَدْخَلَ يَدَه ، فصبَ على وَجُهِه مَرَّةً واحِدةً ، وصَبَّ على يَدَيْه مَرَّةً مَرَّةً ، ومَسَحَ برَأْسِه وأَدُنَيْه مَرَّةً ، وَجُهِه مَرَّةً واحِدةً ، وصَبَّ على يَدَيْه وهو مُنتَعِلُ () . رواه سعيد . ثم أَخَذَ كَفًّا مِن ماءٍ ، فرَشَّ على قَدَمَيْه وهو مُنتَعِلُ () . رواه سعيد . ورَوَى سعيد ، عن أبيه ، قال : أَخْبَرَنِى أُوسُ بِنُ أُوسِ الشَّقَفِي ، أَنَّه رأَى النبي عَلِيْكُ أَتِي كِظَامَةَ قوم () الطَّائِفِ ، فتَوَضَّأً ومَسَحَ على قَدَمَيْه () . قال هُشَيْم : كان هذا في أَوَّلِ الطَّائِفِ ، فَتَوَضَّأً ومَسَحَ على قَدَمَيْه () . قال هُشَيْم : كان هذا في أَوَّلِ الطَّائِفِ ، فَتَوَضَّأً ومَسَحَ على قَدَمَيْه () . قال هُشَيْم : كان هذا في أَوَّلِ الْإَسْلام . ولَنا ، أَنَّ عبدَ الله بِنَ زيدٍ وعثانَ وَصَفا وُضُوءَ النبي عَلِيْكُ ، وَكُن عَلَى وَصُفا وَصُفا وَضُوءَ النبي عَلَيْكُ ، وَعَلَمْ وَعَلَا وَعَمْلُ كِلْتَا رِجْلَيْه ثَلاثًا . وَمَكَى عليْ وَصُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فقال : ثم غَسَلَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمَا () . وحَكَى عليْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فقال : ثم غَسَلَ وَهُ الله عَلَيْهُمَا () . وحَكَى عليْ وَصُوءَ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ، فقال : ثم غَسَلَ

الإنصاف

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطى فى أول مسند ابن عباس حديثاً مقاربا لهذا يختلف معه فى بعض ألفاظه. الجامع الكبير \$25.5 وذكر أن ابن أبى شيبة أخرجه، وهو عنده فى: باب فى الوضوء كم هو مرة، من كتاب الطهارات . 9/١ وانظر: باب مسح الأذنين مع الرأس إلخ، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائى ٦٣/١. وأخرج الحديث بنحو مما ورد هنا أبو داود، فى: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود . ٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) الكظامة: الميضأة، وفم الوادى، وبئر بجنب بئر بيهما مجرى ببطن الأرض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، فى: باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٣٦/١. والإمام أحمد، فى: المسند ٨/٤.

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الله بن زيد برواياته ، أخرجه البخارى ، فى : باب مسح الرأس كله ، وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وباب مسح الرأس مرة واحدة، وباب الغسل والوضوء فى المخضب إلح، وباب الوضوء من التور، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ٥٨/١ . ٦١٠ . وأبو داود، فى : ومسلم، فى : باب فى وضوء النبى عليه من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢١٠/١، ٢١١ ، ٢١ . وأبو داود، فى : باب المضمضة وضوء النبى عليه من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٢٧/١ . والترمذى، فى : باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٤١/١ ، ٤١ ، ٤١ ، والنسائى ، فى : باب حد =

الشرح الكبير رجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ، ثَلاثًا ثَلاثًا () . وعن عمر ، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّ رَجُلًا تَوَضًّا ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ مِن قَدَمِه ، فأَبْصَرَه النبُّي عَلِيكُ ، فقال : « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » . فرَجَعَ ثم صَلَّى . رواه مسلم " . وعن عبد الله بن عَمْرِو ، أنَّ النبَّى عَلِيلًا رَأَى قومًا يَتَوَضَّئُونَ وأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ (٢) ، فقال : ﴿ وَيْلِّ لِلأَعْقِابِ مِنَ النَّارِ ﴾ . رواه مسلم (١) . وقد

الإنصاف

الغسل ، وباب صفة مسح الرأس ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٦١/١ . وابن ماجه ، في : باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وباب ماجاء في مسح الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٤٩/١، • ١٥. والدارمي؛ في: باب الوضوء مرتين، وباب ماكان رسول الله عَلِيلَةُ يأخذ لرأسه ماء جديدا، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١٨٠/١. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١٨/١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢.

وحديث عثان أخرجه البخاري، في: باب الوضوء ثلاثا، وباب المضمضة في الوضوء، من كتاب الوضوء. وفي: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ١/١٥ –٥٣، ٣٠٥٣. ومسلم، ف: باب صفة الوضوء وكاله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٠٤/١، ٢٠٥. والنساني، في: باب المضمضة والاستنشاق، وباب حد الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبي ٢/١٥، ٥٧، ٦٨. وابن ماجه، في: باب ثواب الطهور؛ من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٠٥/١. والدارمي، في: بآب الوضوء ثلاثا، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١٧٦/١. والإمام أحمد، في: المستد ١/٨٥–٢١، ٢٧، ٢٨. ٧٤.

(١) أخرجه النسائي ، في: باب صفة الوضوء ، من كتاب الطهارة ١/٠٢ . والإمام أحمد ، في

(٢) في : ياب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ١/٥١٦ . كما أخرجه أبو داود، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٩/١. وابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ٢١٨/١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٧. ٢٣. كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، عن أنس، في الموضعين السابقين. والإمام أحمد، في: المسند

(٣) تلوح: أي تلمع.

(٤) في : باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٤/١ . كما أخرجه البخارى ، في : باب رفع صوته بالعلم ، وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم ، من كتاب العلم ، وفي : باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ١٥٠١ ، ٥٠ . وأبو داود ، في : باب في إسباغ الوضوء ، من كتاب الطهارة ، سنن أبي داود ٢٢/١ . والنسائي ، في : باب إيجاب غسل الرجلين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٦٦/١. وابن ماجه ، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن =

ذَكُرْنَا أَمْرُ النِّي عَلِيْكُمْ بِالتَّخْلِيلِ ، وأَنَّه كَانَ يَعْرُكُ أَصَابِعَه بِخِنْصَرِه بَعْضَ العَرْكِ ، وهذا كلَّه يَدُلُ على وُجُوبِ الغَسْلِ ؛ لأَنَّ المَمْسُوحَ لا يَحْتَاجُ إلى الاسْتِيعَابِ والعَرْكِ . وأمّا الآيةُ ، فقد رَوَى عِكْرِمَةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه كان يَقْرَأُ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (() . قال : عادَ إلى الغَسْلِ (() . ورُوِى عن على وابنِ مسعودٍ والشَّعْبِيِّ قِراءَتُها [ ٣٠/١ ط] كذلك . وهي قِراءَةُ ابنِ عامِرٍ ، فتَكُونُ مَعْطُوفةً على اليَدَيْنِ ، ومَن قَرَأُ بالجَرِّ فللمُجاوَرَةِ ، كقولِه تعالى : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ (() . جَرَّ أَلِيمًا ، وهو صِفَةٌ للعَذَابِ على المُجاوَرَةِ . وقولِ الشّاعر (() :

فَظَّلَ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ أَو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ فَطَّلَ طُهَاةُ اللَّمْرَيْن وَجَبَ الرُّجُوعُ فَحَرَّ قَدِيرًا مع العَطْفِ للمُجاوَرَةِ . وإذا احْتَمَلَ الأَمْرَيْن وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى فِعْل رسولِ اللهِ عَيْلِاللهِ ؟ لأنّه مُبَيِّنٌ ، يُبَيِّنُ بِفِعْلِه تارَةً ، وبقَوْلِه أُخْرَى .

ويَدُلُّ عِلَى صِحَّةِ هَذَا قُولُ النبيِّ عَلِيْكُ ، في حديث عَمْرِو بنِ عَبَسَةً (°):

« ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ﴾ (٢) فتُبَتَ بهذا أنَّ الله تعالى إنَّما أمَرَه

الإنصاف

<sup>=</sup> ماجه ٤/١ م ١٥ . والدارمي، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١٧٩/١. والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٣/ ، ١٩٣/ ، ٢٠١ ، ٢٢٦ ،

<sup>(</sup>١) بعد هذا في حاشية الأصل: « بالنصب » .

<sup>(</sup>٢) أي عاد الأمر إلى الغسل . انظر : تفسير الطبري ١٠٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٢٦

<sup>(</sup>٤) البيت لامرى القيس من معلقته المشهورة ، وهو في ديوانه ٢٢ . وهو من الشواهد النحوية . انظر : معجم شواهد العربية للأستاذ عبد السلام هارون ٣٠٥/١ .

<sup>(</sup>٥) عمرو بن عَبَسَةَ بن عامر السلمي ، أبو نجيح ، أسلم قديما بمكة ، وكان أخا أبى ذر لأمه ، توفى فى أواخر خلافة عثمان . تهذيب التهذيب ٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) ذكر الحديث بطوله السيوطي ، في الجامع الكبير ٥٨٢/٢ . وقال : أخرجه سعيد بن منصور .

المنع وَتَرتِيبُهُ ، عَلَى مَا ذَكَرَ اللهُ تُعَالَى ،

الشرح الكبر بالغَسْل ، لا بالمَسْح . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ بالمَسْح العَسْلَ الخَفِيفَ . قال أَبُو عَلَيِّ الفارسِيُّ (') : العَرَبُ تُسَمِّي خَفِيفِ الغَسْلِ مَسْحًا ، فيَقُولُون : · تَمَسَّحْتُ للصَّلاةِ . أَى تَوضَّأْتُ . فإن قِيل : فعَطْفُه على الرَّأْسِ يَدُلُّ على أنَّه أرادَ حَقِيقَةَ المَسْحِ . قُلْنا : قد افْتَرَقا مِن وُجُوهٍ ؛ أَحَدُها ، أنَّ المَمْسُوحَ فِي الرَّأْسِ شَعَرٌ يَشُقُّ غَسْلُه ، والرِّجْلان بخِلافِ ذلك ، فَهُما أَشْبَهُ بِالمَغْسُولِاتِ . الثاني ، أَنَّهما مَحْدُودانِ بِحَدٍّ يَنْتَهي إليه ، أَشْبَها اليَدَيْنِ . الثالثُ ، أنَّهما مُعَرَّضَتان للخَبَثِ ، لكُونِهما يُوطَأَ بهما على الأرضِ . وأمَّا حَدِيثُ أَوْسِ بنِ أُوسِ فَيُحْمَلُ على أنَّه أَرادَ الغَسْلَ الخَفِيفَ ، وكذلك حديثُ ابن عباس ، وكذلك قال : أَخَذَ مِلْءَ كَفُّ مِنْ مَاءِ ، فَوَشَّ عَلَى قَدَمَيْه . وَالْمَسْحُ يَكُونُ بِالْبَلَلِ لَا بَرَشِّ الْمَاءِ . وَاللّهُ

• ٨٥ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرَ اللهُ تُعَالَى ﴾ وهو الفرضُ الخامسُ ، وجملةُ ذلك أنَّ التَّرَّتِيبَ في الوُضُوءِ ، كما ذكر اللهُ تعالى ، واجبُّ

بابُ فَرْض الوضوء وصفتِه

الإنصاف

قوله: وتَرْتيبُهُ على ما ذَكرَ اللهُ تعالى. الصَّحيحُ مِن المذهب؛ أنَّ التَّرتِيبَ فَرْضٌ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به أَكْثَرُهم ، مُتَقَدِّمُهم ومُتَأْخِّرُهم . وعن أحمدَ روايةٌ بعدَم وُجوب التَّرْتِيب بينَ المَضْمضَةِ والاسْتِنْشاقِ ، وبينَ بقيَّةِ أَعْضاءِ الوُضوءِ . كَمَا تقدُّم قريبًا . فأَخَذَ منها أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في

<sup>(</sup>١) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، أبو على . عالم العربية ، صاحب التصانيف ، المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . إنباه الرواة ٢٧٣/١ ، وفيات الأعيان ٨٠/٢ - ٨٠ .

في قولِ أَحْمَدَ . قال شَيْخُنا : لم أَر عنه فيه اخْتِلاقًا. وهو مَذْهُ الشّافعيّ ، وأَبِي تُوْرٍ ، وأَبِي عُبَيْدٍ ، وإسحاقَ (() . وحَكَى أبو الخَطَّابِ ، عن أحمَدَ روايةً أُخْرَى ، أنّه غيرُ واجبٍ . وهو مذهبُ مالكٍ ، والتَّوْرِيّ ، وأصحابِ الرَّأْي . واخْتارَه ابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنّ الله تعالى أمَرَ بغَسْلِ الأعضاءِ ، وعَطَف بَعْضَها على بعضِ بواو الجَمْع ، وهي لا تَقْتَضِى التَّرْتِيبَ ، فكَيْفَما غَسَل كان مُمْتَثِلًا ، ورُوى عن على ، أنّه قال : ما أُبَالِي التَّرْتِيبَ ، فكَيْفَما غَسَل كان مُمْتَثِلًا ، ورُوى عن على ، أنّه قال : ما أُبَالِي إذا أَثْمَمْتُ وُضُوئِي بأَي أَعْضائِي بَدَأْتُ (() . وعن ابنِ مسعودٍ : لا بأسَ أنْ يَبْدَأَ برِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْك في الوُضُوءِ (() . ووجْهُ الأوَّلِ أَنَّ في الآيةِ قَرِينَةً بَدُلُ على التَّرْتِيبِ ، فإنَّ لَهُ أَدْخَلَ مَمْسُوحًا بينَ مَعْسُولَيْن ، وقطَع النَّظِيرَ عن تَطِيرِه ، والعربُ لا تَفْعلُ ذلك إلَّا لفائِدَةٍ ، والفائِدَةُ هي التَرْتِيبُ . فإن فيل : فإن الله على التَرْتِيبُ . فإن الآلَةَ أَيْب . فإن الآيةُ ما سِيقَتْ إلَّا لبَيان الواجِبِ ، قيل : فائِدَتُه اسْتِحْبابُ التَرْتِيبِ . قُلْنا : الآيةُ ما سِيقَتْ إلَّا لبَيان الواجِبِ ، قيل : فائِدَتُه اسْتِحْبابُ التَرْتِيبِ . قُلْنا : الآيةُ ما سِيقَتْ إلَّا لبَيان الواجِبِ ، قيل : فائِدَتُه اسْتِحْبابُ التَرْتِيبِ . قُلْنا : الآيةُ ما سِيقَتْ إلَّا لبَيان الواجِبِ ،

الإنصاف

( الفُصولِ ) روايةً بعَدَم و جُوبِ التَّرتيبِ رأْسًا ، وتَبِعَهما بعضُ المُتَأَخِّرِين ؛ منهم صاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) ، و ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الفُروعِ ) ، فيه، وغيرُهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : وأَبَى ذلك عامَّةُ الأصحابِ ، مُتَقَدِّمُهم ومُتَأَخِّرُهم ؛ منهم أبو محمدٍ ، يعنى به المُصنِّفُ ، والمَجْدُ في ( شَرْحِه ) . قال المُصنِّفُ في ( المُغْنِي ) : لم أرَ عنه فيه الْحَيلافًا . قال في ( الحاوِي الكبيرِ ) : لا أعْلَمُ فيه خِلافًا في المذهب ، إلّا أبا الخَطَّابِ في الخَطَّابِ في الخَطَّابِ في الخَطَّابِ في مَا النَّرتيبِ في نَفْلِ الوُضوءِ ، ومَعْناه للقاضي في ( الخِلافِ ) . ( الخِلافِ ) .

<sup>(</sup>١) المغنى ١٨٩/١ ، ١٩٠ . و لم يرده وإسحاق ، في المغنى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه ، من كتاب الطهارات . المصنف ٣٩/١ .

ولهذا لم تُذْكَر السُّنَنُ فيها ، ولأنَّه متى اقْتَضَى اللَّفْظُ التَّرتِيبَ ، كان مَأْمُورًا به ، ولأنَّ كلُّ مَن حَكَى وُضُوءَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ حَكَاه مُرَتَّبًا [ ٣١/١ و ]، وهو مُفَسِّرٌ لِما في كتاب الله تعالى ، وتَوضَّأ مُرتِّبًا ، وقال : « هذا وُضُوءٌ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلَّا بِهِ ﴾(') . أي : بمِثْلِه . وقولُهم : إنَّ الواو لا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ . مَمْنُوعٌ ، فقد اقْتَضَتِ التَّرْتِيبَ في قولِه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ (٢) . ومارُوي عن عليٌّ ، قال أحمدُ : إنَّما عَنَى بِهِ اليُسْرَى قِبَلَ اليُمْنَى ؛ لأَنَّ مَخْرَجَهُما في الكتاب واحِـدُ. ورَوي الإِمامُ أَحْمَدُ بِإِسْنِادِه ، أَنَّ عليًّا سُئِلَ ، فقِيل له : أَحِدُنا يَسْتَعْجِلَ ، فَيَغْسِلُ شيئًا قبلَ شيءٍ ؟ فقال : لا . حَتَى يَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى . وروايَتُه ٣٠ عَن ابن مسعودٍ لا نَعْرِفُ لها أصلًا ، فأمَّا تَرْتِيبُ اليُّمْنَى على اليُّسْرَى ، فلا يَجِبُ بِالإِجْمَاعِ . حِكَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ ؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ مَخْرَجَهُمَا (') واحدًا ، فقال : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ، وكذلك التَّرْتِيبُ بينَ الْمَضْمَضَةِ ، والاسْتِنْشَاقِ ، والفُقهَاءُ يَعُدُّونَ الْيَدَيْنِ عُضْوًا ، والرِّجْلَيْن غُضُوًا ، ولايجبُ التَّرْتِيبُ بينَ العُضْوِ الوَاحِدِ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

فَائدة : اعلمُ أنَّ الواجبَ عندَ الإِمامِ أَحْمَدَ والأُصحابِ ، التَّرْتيبُ ، لا عَدَمُ التَّنْكِيسِ ، فلو وضَّأَه أَرْبَعَةٌ في حالَةٍ واحِدَةٍ ، لم يُجْزِئُه ، ولو انغَمَس في ماءٍ جارٍ

<sup>(</sup>١) أخرجة ابن ماجه، في: باب ماجاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، من كتاب الطهارة، عن ابن عمر، قال: توضأ رسول الله عليه واحدة، فقال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به»... إلح. سنن ابن ماجه ١٤٥/١. والإمام أحمد، في: المسند ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) فى م : « وروايتهم » .

<sup>(</sup>٤) في م : « مخرجه » .

فصل : فإن نَكُّسَ وُضُوءَه ، فَبَدأ بشيءٍ مِنْ أَعْضائِه قبلَ وَجْهِه ، لم يُحْتَسَبُ بِمَا غَسَلَه قبلَه . وإن بَدَأُ برِجُلَيْه ، وَخَتَم بوَجْهِه ، لم يَصِحُّ إِلَّا غَسْلَ وَجْهِه . وإن تَوَضَّأُ مُنَكِّسًا أربعَ مَرّاتٍ ، صَحَّ وُضُوؤه إذا كان مُتَقارِبًا ، يَحْصُلُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَرَّةٍ غَسْلُ عُضْوٍ . ومذهبُ الشَّافَعِيِّ يُجَوِّزُ<sup>(١)</sup> هَذَا . ولو غَسَل أَعْضاءَه دَفْعَةً واحِدَةً ، لم يَصِحُّ إِلَّا غَسْلُ وَجْهِه . وإنِ انْغَمَس في ماءِ جارٍ ، فلم يَمُرُّ على أعْضائِه إلَّا جَرْيَةٌ واحدةٌ ، فكذلِك . وإن مَرَّ عليه أرْبعُ جَرَيَاتٍ ، وقلنا : الغَسْلُ يُجْزِئ عن المَسْحِ . أَجْزَأُه ، كَا لُو تَوَضَّأَ أَرْبِعَ مَرَّاتٍ . وإنْ كان الماءُ راكِدًا ، فقال بَعْضُ أصحابِنا : إذا أُخْرَج وَجْهَه ثُمْ يَدَيْهِ ، ثم مَسَح رَأْسَه ، ثم خَرَج مِن المَاءِ ، أَجْزِأُه ؛ لأنَّ الحَدَثَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِانْفِصَالِ المَاءِ عَنِ العُضُو . ونَصَّ أَحَمُدُ ، في رجلٍ أَرادَ الوُضُوءَ فَاغْتَمَسَ فِي المَاءِ ، ثم خرجَ مِن المَاءِ ، فعليه مَسْحُ رَأْسِه وغَسْلَ رِجْلَيْهِ . وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَاءَ إِذَا كَانَ جَارِيًا ، فَمَرَّتْ عَلَيْهُ جَرْيَةً وَاحْدَةً ، أَنَّهُ يُجْزِئُه مَسْحُ رَأْسِه ، ثم يَغْسِلُ رِجْلَيْه . وإنِ اجْتَمَع الحَدَثانِ ، سَقَطَ التَّرْتِيبُ والمُوالاةُ ، على ماسَنَذْكُرُه ('في مَوْضِعِه') ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالَى

يُنْوِى رَفْعَ الحَدَثِ ، فمرَّتْ عليه أَرْبَعُ جَرْيَاتٍ ، أَجْزَأُه إِنْ مَسَحَ رَأْسَه ، أَو قيل الإنصاف بإجْزاءِ الغَسْلِ عن المسْحِ ، على ما يأتِى ، ولو لم يمُرَّ عليه إلَّا جَرْيَةٌ واحدَةٌ ، لم يُجْزِه . وهذا الصَّحيحُ مِن المذهب . قال المُصنِّفُ ، ومَن تَبِعَه : ونَصَّ أَحمدُ ف رَجُلِ أَرادَ الوُضوءَ ، فانْغَمَس في الماءِ ، ثم خرَج ، فعليه مسْحُ رأْسِه وغَسْلُ قَدَمَيْه . قال : وهذا يدُلُّ على أَنَّ الماءَ إذا ٢٧/١١ و ] كان جارِيًا ، فمرَّتْ عليه جَرْيَةٌ واحدةٌ ، أنَّه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ نحو ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : ١ م ١ .

الله وَالْمُوَالَاةُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

الشرح الكبير

٨٦ - مسألة ؟ قال : ﴿ وَالمُوالاةُ عَلَى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ﴾ المُوالاةُ هي الشرطُ السادسُ ، وفيها روايتان ؛ إحداهما ، هي واجبَةً . نَصَّ عليها أحمدُ في مَواضِعَ . وهو قَوْلُ الأَوْزاعِيِّ ، وقَتَادَةَ ، وأَحَدُ قَوْلِي الشافعيِّ . قال القاضى : وفيها روايَةٌ أُخْرَى ؛ أنَّها غيرُ واجِبَةٍ . وهو قولُ النَّخَعِيُّ ، والحسن ، والتُّوريِّ ، وأصحاب الرَّأَى ، والقولُ الثاني للشافعيِّ ، واختارَه ابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ المَأْمُورَ بهِ غَسْلُ الأعْضاء ، فكَيْفَما غَسَل فقد أتى بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وقد ثَبَت أَنَّ ابنَ عُمَرَ تَوَضَّأُ بِالسُّوقِ [ ٣١/١ ع فَعُسَلَ وَجْهَه وَيَدَيْهِ ، ومَسَح رَأْسَه ، ثم دُعِيَ لجنارَةٍ ، فمَسَح على خُفَّيْه ، ثم صَلَّى

يُجْزِئُه مسْحُ رأْسِه وغَسْلُ رِجْلَيْه . انتهى . وإنْ كان انْغِماسُه في ماءٍ كثيرٍ راكدٍ ، فإنْ أُخْرَج وَجْهَه ، ثم يدَيْه ، ثم مسَح برأسِه ، ثم حرجَ مِن الماءِ مُراعِيًا للتَّرْتيبِ ، أَجْزَأُه ، على الصَّحيح مِن المذهب. نصَّ عليه. وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمَه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « الفُروع » ، و « ابن تَمِيم » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « ابنِ رَزِين » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . وتقَدَّمَتِ الرِّوَايةُ التي ذكَرها المُصنِّفُ . وقيل : إنْ مَكَثَ فيه قَدْرًا يتَّسِعُ للتَّرْتيبِ ، وقُلْنا : يُجْزِئُه غَسْلُ الرأس عن مسْجِه . أو مسَحه ، ثم مكَث برجْلَيْه قَدْرًا يَسَعُ غَسْلَهُما ، أَجْزَأُه . قال المَجْدُ في « شُرْحِه » : وهو الأَقْوَى عندِي . وقال في ﴿ الْانْتِصَارِ ﴾ : لم يُفَرِّقُ أَحِمُدُ بينَ الجارِي والرَّاكِد ، وإنَّ تَحرُّكُه في الرَّاكِدِ يصيرُ كالجارِي ، فلابُدُّ مِن التَّرْتيبِ .

قوله: والمُوالاةُ على إحْدَى الرّوايتين. وأطْلَقهما في ( الهداية » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخِيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « ابن تَّميم ﴾ ؛ إحْدَاهما ، هي فرضٌ . وهو المذهبُ . نصُّ عليه في روايةِ الجماعَةِ .

عليها(۱) . ولأنّها إحْدَى الطّهارَتَيْن ، فلم تَجِبْ فيها المُوالاةُ كالكُبْرى . وقال مالكُ : إِن تَعَمَّد التَّفْرِيقَ بَطَل ، وإلّا فلا . ووَجْهُ الأُولى ما رَوَى عُمَرُ ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلِهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى ، وفي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةً لم يُصِبْها

الإنصاف

وعليه الأصحابُ . قالَه الزَّرْكَشِيَّى وغيرُه . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّى ؛ لقوْلِه فى مسْح الخُفَّيْن : فإنْ خَلَعَ قبلَ ذلك ، أعادَ الوضوءَ . وهو مِن مُفْرَدَاتِ المذهب . والثانيةُ ، ليستْ بفَرْضٍ ، بل هى سُنَّةٌ . وقيل : إنَّها ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّى ؛ لأنَّه لم يذْكُرُ ها فى فُروضِ الوضوءِ . قال المُصنِّفُ ، فى « المُغْنِى » : ولم يذْكُرِ الخِرَقِيِّى المُوالاةَ .

تنبيه: الرَّوايتان في كلام المُصنِّفِ يعُودانِ إلى المُوالاةِ فقط ؛ لما تقدَّم عنه في « المُغْنِي » أنَّه لم يَرَ عنه فيه اخْتِلافًا . وقال ابنُ مُنجَّى في « شُرْحِه » : الخِلافُ راجِعٌ إلى التَّرتيبِ والمُوالاةِ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصنِّفِ . قلتُ : صرَّحَ به في « الهادِي » ، فقال : وفي المَضْمضةِ والاسْتِنْشاقِ والتَّرتيبِ والمُوالاةِ رِوايتان . وقال في « الكافِي » : وحُكِي عنه أنَّ التَّرتيبَ ليس بواجبٍ .

فائدة: لا يسْقُطُ التَّرْتيبُ والمُوالاةُ بالنَّسْيانِ ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . وعليه جمهورُ الأصحابِ . وجزَم به ناظِمُ « المُفرداتِ » وغيرُه ، وهو منها . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان وغيرُه . وقيل : يَسْقُطانِ . وقيل : يسْقُطُ التَّرْتيبُ وحدَه . قال ابنُ تميم : قال بعضُ أصحابِنا : تَسْقُطُ المُوالاةُ بالغُذْرِ ، والجَهْلُ كذلك في الحُكْم . قالَه في « القَواعدِ الأصُولِيَّةِ » . قال الشيخُ تَقِيَّى الدِّين : تَسْقُطُ المُوالاةُ بالغُذْرِ . وقال : هو أَشْبَهُ بأصُولِ الشَّريعةِ وقواعدِ أحمد . وقوَّى ذلك وطرَّده في التَّرْتيبِ ، وقال : لو قيل بسُقوطِه للعُذْرِ ، كالو غسَل وَجْهَه فقط لمَرض ونحوه ، التَّرْتيبِ ، وقال : لو قيل بسُقوطِه للعُذْرِ ، كالو غسَل وَجْهَه فقط لمَرض ونحوه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهمي ، في : باب تفريق الوضوء ، من كتاب الطهارة ، وفيه : ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى . السنن الكبرى ١/ ٨٤ .

الماءُ ، فأمَرَه النبيُّ عَلِيلًا أن يُعِيدَ الوُضُوءَ والصلاةَ . رواه أبو داودَ (١) . ولو لَمْ تَجِبُ الْمُوالاةُ لأَجْزَأُهُ غَسْلُ اللَّمْعَةِ حَسْبُ. ولأنَّها عِبادَةٌ يُفْسِدُها الحَدَثُ ، فاشْتُرِطَتْ لها المُوالاةُ كالصلاةِ ، والآيةُ دَلَّتْ على وُجُوب الغَسْل ، وبَيَّن النَّبِيُّ عَلِيْكُ كَيْفِيَّتُه بِفِعْلِه ، فإنَّه لم يُنْقَلْ عنه أنَّه تَوَضَّأُ إِلَّا مُتَوالِيًا ، وغُسْلُ الجَنابَةِ بمَنْزَلَةِ الْعُضْوِ الواحدِ . وحَكَى بعضُ أصحابِنا فيه مَنْعًا . ذَكَره الشيخُ أبو الفَرَجِ . وفِعْلُ ابنِ عُمَرَ ليس فيه دَلِيلٌ على أنّه أَخَلُّ بِالْمُوالَاةِ الْمُشْتَرَطَةِ .

٨٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَهُو أَنَ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضُو حَتَّى يَنْشُفَ الذي قبلَه ) في الزُّمانِ المُعْتَدِلِ ، ولا اعْتِبارَ بالزَّمَنِ الحارِّ الذي يُسْرِعُ فيه النِّشافُ، ولا بالزُّمَنِ الباردِ الذي يُبْطِئُ فيه ، ولا يُعْتَبَرُ ذلك فيما بينَ طَرَفَي الطهارة . وقال ابنُ عَقِيل : التَّفْريقُ المُبْطِلُ في إِحْدَى الرُّوايَتَيْنِ ما يَفْحُشُ في العادةِ ؛ لأنَّه لم يُحَدُّ في الشُّرعِ ، فرجعَ فيه إلى العادةِ ، كالإِحْرازِ والتَّفَرُّقِ في البَيْعِرِ .

ثم زالَ قبلَ انْتِقاض وُضوئِه بغَسْلِه لَتوَجُّه . انتهى .

قوله : وهو أَنْ لَا يُؤِّخُرَ غَسْلَ عُضُو حتى ينشَفَ الذي قبلَه . مُرادُه في الزَّمانِ المُعْتَدلِ . وقَدَّرَه في غيره . وهذا المذهبُ ، وعليه جمهورُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المشْهورُ عندَ الأصحاب . ونصَرَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وغيره . قال ابنُ رَزِين ، وابنُ عُبَيْدان : هذا الأَصَحُّ . وجزَم به في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، وابنُ مُنَجَّى فى ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الْمَذْهَبِ

<sup>(</sup>١) انظر ماتقدم في صفحة ٢٩٦ . وهو عند أبي داود عن بعض أصحاب النبي عليها

فصل: فإن نَشِفَتْ أَعْضاؤه ؛ لاشْتِغَالِه بفَرْضِ فى الطهارةِ أَو سُنَّةٍ ، لم يَنْظُلُ ، كَمَا لُو طَوَّل أَرْكَانَ الصلاةِ . وإن كان لوَسْوَسَةٍ تَلْحَقُه فكذلك ، ويَحْتَمِل أَن يَبْطُلَ الوُضوءُ ؛ لأنه غيرُ مَفْرُوضٍ ولا مَسْنُونٍ ، وإن كان ذلك لعَبَثٍ أو شيءٍ زائِدٍ على المسنونِ وأشباهِه ، عُدَّ تَفْرِيقًا .

الإنصاف

الأَحْمَدِ »، وغيرهم. وقدَّمه في «المُغْنِسي»، و «الشَّرَحِ »، و «الفُرُوعِ »، و «الرِّعايَةِ الكُبْرِي »، و «الحاوِي الكبير »، و «ابنِ عُبَيْدان »، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن »، وغيرهم. وقيل : هو أَنْ لا يُؤخِّر غَسْلَ عُضْوِ حتى يَنْشَفَ الكُلُّ . وأَطْلَقَهما في «المُذْهَبِ ». وقيل : هو أَنْ لا يُؤخِّر غَسْلَ عُضْوِ حتى يَنْشَفَ أَيُّ عُضْوِ كان . حكَاهُ ابنُ عَقِيلٍ . وعنه ، يُعْتَبُرُ طُولُ المُكْثِ عُرْفًا . قال الحَلَّالُ : هو الأشْبَهُ بقوْلِه ، والعملُ عليه . قال في «الوَجيز »، و «المُنتَخِب »، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس » : «الوَجيز »، و « المُنتَخِب »، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس » : ويُوالِي عُرْفًا . قال ابنُ رَزِين : وهذا أَقْيسُ . قلَتُ : يَحْتَمِلُ أَنَّ هذه الرَّوايةَ مُرادُ مَنْ عَلَيْ ويون مُفَسِّرِين للعُرْفِ بذلك ، ثم رأيتُ الزَّرْ كَشِيَّ قال مَعْناه . قال في « الرِّعايَةِ الصَّغْري » ، و « الحاوِي الصَّغير » : في زمَن مُعْتَدِلٍ ، أو طالَ عُرْفًا . قال في القاعِدَةِ الثَّالِيةِ بعدَ المِاقَةِ : وهل الاعْتِبارُ بالغُرْفِ ، أو بجَفافِ الأَعْضاءِ ؟ على رِوايتَيْن .

فوائد ؛ منها ، لا يَضُرُّ اشْتِغالُه في العُضْوِ الآخِرِ بسُنَّةٍ ؛ كَتَخْلِيلٍ ، أَو إِسْبَاغٍ ، أَو إِرْالَةُ وَسَخٍ وَنحُوه . جَزَم به في ﴿ الفُروع ﴾ ، أو إِرْالَةُ وَسَخٍ وَنحُوه . جَزَم به في ﴿ الفُروع ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الكبيرِ ﴾ ، وأطْلَقا . ولعَلَّهما أرادًا ما جزَم به الزَّرْكَشِيُّ ، إِذَا كَانَ إِرْالَةُ الوَسَخِ لَغِيرِ الطَّهارَة . وجزَم في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِير ﴾ . وهو ظاهرُ ما جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، وابنُ عُبَيْدان ، الصَّغير ﴾ . وهو ظاهرُ ما جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، وابنُ عُبَيْدان ، اللهُ لا يَضُرُّ إِرَالَةُ الوَسَخِ ، وأَطْلَقُوا . ولَعَلَّهم أَرادُوا إِذَا أَزَالَها لأَجْلِ الطَّهارَةِ . ولا

٨٨-مسألة ؛ قال : ( والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطهارةِ الحَدَثِ كُلُّها ) الغُسْلِ ، والوُضوءِ ، والتَّيَكُّم ِ . والنِّيَّةُ هي القَصْدُ . يُقال : نَواك اللَّهُ بِخَيْرٍ . أي

الإنصاف تَضُرُّ الإطَالَةُ لوَسْوَسَةٍ . صَحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان ، والمُصَنَّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . وقيل : تَضُرُّ . جَزَم به في « الحاوي الكبيرِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوى الصَّغير » وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « ابن تَميم ﴾ ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وتَضُرُّ إِزالَةُ النَّجاسَة إِذَا طَالَتْ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقيل : لا تضرُّ . وأطْلَقَهما في « الفُرُوعِ » [٢٧/١ ط] ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . وتضُرُّ الإطَالَةُ في تَحْصيلِ الماءِ . قدَّمه الزَّرْكَشِيُّ ، و ﴿ الرَّعَايَةِ ﴾ . وهو ظاهِرُ كلام ِ ابنِ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وعنه ، لا تضرُّ . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « ابن تَميم ٍ » . ومنها ، لا يُشْتَرَطُ للغُسْلِ مُوالاةً . على الصَّحيح مِن المذهب ، وعليه الأصحابُ . وحكَى بعضُ الأصحاب الاشْتِراطَ كَالُوْضُوءِ ، ويأْتِي ذلك في الغُسْلِ . ومنها ، إذا قُلْنا : المُوالاةُ سُنَّةٌ . وفاتَتْ ، أو فَرَّقَ الغُسْلَ ، فلائبًد لإِثْمَامِ الوُضوءِ والغُسْلِ من نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ . قالَه ابنُ عَقِيلٍ ، وِالْمَجْدُ ، وَصَاحِبُ ﴿ الْفُرُوعِ ۗ » ، وغيرُهم ، بِناءً على أنَّ شَرْطَ النَّيَّةِ الحُكْمِيَّةِ قُرْبُ الفِعْلِ منها ، كحالَةِ الابتِداءِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فَدَلَّ عَلَى الخِلافِ . كَمَا يأتِي في نِيَّةِ الحَجِّ في دُحولِ مَكَّةً ، ونِيَّةِ الصَّلاةِ . ويأتِي ذلك في الغُسْل .

قُوله : والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطهارةِ الحَدَثِ كُلُّها . وهذا المذهبُ المَجْزُومُ به عندَ جماهير الأصحاب , وقيل : النَّيَّةُ فَرْضٌ . قال ابنُ تَميم ، و « الفائِقِ » . وقال الْخِرَقِيُّ : وَالنِّيُّةُ مِنْ فُرُوضِها . وأَوَّلُوا كلامَه . وقيل : رُكْنٌ . ذَكَرَهما في ﴿ الرَّعَايَةِ الكُبرَى » . قلتُ : لا يَظْهَرُ التَّنافِي بينَ القَوْلِ بفَرْضِيَّتِها ورُكْنِيَّتِها ، فلعَلَّه حكى عِبارَاتِ الأصحاب . وذكر ابنُ الزَّاعُونِي وَجْهَا في المذهب ، أنَّ النَّيَّةَ لا تُشتَرطُ في

قَصَدَك . ومَحَلَّها القَلْبُ ؛ لأَنَّ مَحَلَّ القَصْدِالقلْبُ ، فمتى اعْتَقَد بقلِبه أَجْزَأ ، وإِنْ لَم يَلْفِظ بلِسانِه و لم يَقْصِدْ بقلِبِه ، لم يُجْزِئُه . ولو سَبَق لِسانُه إلى غيرِ ما اعْتَقَده ، لم يَمْنَعْ صِحَّةَ ما قَصَدَه بقَلْبِه . ولا خِلافَ في المذهب في اشْتِراطِ النِّيَّة ؛ لِما ذَكْرُ نا . ورُوِيَ ذلك عن على رضي الله عنه . وهو قول مالكِ ، ورَبِيعَة ، واللَّيْثِ ، والشافعيّ ، وإسحاق ، وأبي عُبَيْدٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي : تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ في التَّيَمُ م دُونَ طهارةِ الماءِ ؛ لأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْصَلَوةِ فَى النَّيْمُ م دُونَ طهارةِ الماءِ ؛ لأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْصَلَوةِ فَى النَّيْمُ م دُونَ طهارةِ الماءِ ؛ لأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْصَلَوةِ فَى النَّيْمُ م دُونَ طهارةِ الماءِ ؛ لأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْصَلَوةِ فَا أَعْسَلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾ (١) . الآية ، ولم يَذْكُرِ النِّيَّة ، ولو كانتُ شَرْطًا لَذَكَرَها . ولأَنَّ مُقْتَضَى الأَمْرِ حُصُولُ الإِجْزاءِ بِفِعْلِ المَأْمُورِ به لَذَكَرَها . ولأَنَّ مُقْتَضَى الأَمْرِ حُصُولُ الإِجْزاءِ بِفِعْلِ المَأْمُورِ به

الإنصاف

طهارةِ الحَدَث . قال في « القواعدِ الأصُولِيَّةِ » : وهو شاذَّ . وقال في « الفُروع ِ » : ذكر بعضُ أصحابِنا عن أصحابِنا والمالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ ، أَنَّه ليس مِن شرْطِ العبادَةِ النَّيَّةُ . وقال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ : ويتَوجَّهُ على المذهب صِحَّةُ الوُضوءِ والغُسْلِ مِن غيرِ نِيَّةٍ . قال : وقد بننى القاضى هذه المسْألة على أنَّ التَّجْدِيدَ ، هل يَرْفَعُ الحَدَثَ أم لا ؟ ويأتِي في آخِرِ أَحْكامِ النَّيَّةِ ، هل يَحْتاجُ غُسْلُ الذِّمِيَّةِ إلى النَّيَّةِ أم لا ؟

فَائدة : لا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّطُ بالنَّيَّة ، على أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو المنْصوصُ عن أَحمد . قالَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين ، وقال : هو الصَّوابُ . الوَجْهُ الثَّاني ، يُسْتَحَبُّ التَّلَفُظُ بها سِرًّا . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الفُروع » .] وجزَم به ابنُ عُبيدان ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، وابنُ رَزِينٍ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو الأَوْلَى عندَ كثيرٍ مِن المُتَأَخِّرِين .

تنبيه : مفْهُومُ قُولِه : والنَّيَّةُ شُرْطٌ لطهارَةِ الحَدَثِ . أنَّها لا تُشْتَرطُ لطَهارَةِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦ .

الشرح الكبير [ ٣٢/١]، فتَقْتَضِي الآيةُ خُصُولَ الإِجْزاءِ بما تَضَمَّنَتُه. ولأنَّها طهارةٌ بالماء ، فلم تَفْتَقِرْ إلى النِّيَّةِ كَغَسْل النَّجاسَةِ . ولَنا ، قُولُ النبيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَا نَوَى » . مُتَّفَق عليه (١٠) . فَنَفَى أَن يكونَ له عَمَلُ شَرْعِيٌّ بدونِ النِّيَّةِ . ولأنَّها طهارةٌ مِن الحَدَثِ ، فلم تَصِحُّ بغير نِيَّةٍ كَالتَّيَكُّم ، فأمَّا الآيةُ فهي حُجَّةٌ لَنَا ؛ فإنَّ قولَه : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ أي : للصلاةِ ، كايُقالُ : إذا لَقِيتَ الأمِيرَ فَتَرَجُّلْ . أَي له . وقولُهم : لو كانتِ النَّيَّةُ شَرْطًا لَذَكَرَها . قُلنا : إِنَّما ذَكَر الأَرْكَانَ ، و لم يَذْكُرِ الشَّرائِطَ كَآيةِ التَّيَشُّمِ . وقولُهم : مُقْتَضَى الأَمْرِ حُصُولُ الإِجْزاءِبه . قُلْنا : بل مُقْتَضاه وُجوبُ الفِعْلِ ، ولا يَمْنَعُ أَن يُشْتَرَطَ له شرطَّ آخُرُ كَآية التَّيُّمُم . وقَوْلُهم : إنَّها طهارةً . قُلنا : إلَّا أنَّها عِبادَةً ،

الإنصاف الخبَث . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : شرْطٌ كطهارَةِ الحَدَثِ . وحكَى ابنُ مُنَجَّى ۚ في ﴿ النَّهايَةِ ﴾ ، أنَّ الأصحابَ قالُوه في كتُبِ الخِلافِ. وقيل : إنْ كانتِ النَّجاسَةُ على البَدَنِ فهي شَرْطٌ ، وإلَّا فلا . وقال أبو الخَطَّابِ ، في « الانْتِصارِ » : في طهارةِ البَدَن بصَوْبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلِيَّةً ، وفي: باب الخطأ والنسيان، من كتاب العتق، وفي: باب هجرة النبي عَلِيْكُ وأصحابه إلى المدينة، من كتاب مناقب الأنصار، وفي: بأب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله مانوي، من كتاب النكاح، وفي: باب الطلاق في الإغلاق إلخ (الترجمة)، من كتاب الطلاق ، وفي : باب النية في الأيمان ، من كتاب الأيمان ، وفي : كتاب الإكراه (الترجمة)، وفي : باب في ترك الحيل . صحيح البخاري ۲/۱، ۱۹۱/۳، ۷۲/۰ ، ۷۲/۰ ، ۱۷٥/۰۸ ، ۱۷٥/۰۸ ، ومسلم . في : باب قوله علي : إنما الأعمال بالنية ، من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ٣/١٥١٥ . ١٥١٦ . كا أخرجه أبو داود، ف: باب فيما عني به الطلاق والنيات، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١٠/١٥. والنسائي، ف: باب النية في الوضوء، من كتاب الطهارة، وفي: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، من كتاب الطلاق، وفي: باب النية في اليمين، من كتاب الأيمان. المجتبي ١/١٥، ٢٩/٦، ١٣،١٣/١. وابن ماجه، في: باب النية، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ١٤١٣/٢. والترمذي، في: باب ماجاء في من يقاتل رياء وللدنيا، من أبواب فضائل الجهاد. عارضة الأحوذي ١٥١/٧، ١٥٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢٥/١. ٤٣.

والعبادةُ لا تكونُ إِلَّا مَنْوِيَّةً ، كالصلاةِ ؛ لأَنَّها قُرْبَةً إِلَى اللهِ تِعالَى ، وطاعةً ، والْمَتِثالُ أَمْرٍ ، ولا يَحْصُلُ ذلك بغير نِيَّةٍ .

١٩ – مسألة ؛ قال : ( وهى أَنْ يَقْصِدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَو الطهارة لِما لا يُباحُ إِلَّا بَها ) متى قَصَد بطهارتِه رَفْعَ الحَدَثِ ، وهو إِزالَةُ المانِعِ مِمّا يَفْتَقِرُ إِلَى الطَّهارةِ ، أو قَصَد بطَهارتِه الصلاة ، والطَّواف ، ومَسَّ المصحفِ ، أو قَصَد الجُنبُ بالغُسْلِ اللَّبْثَ في المسجدِ ، صَحَّتْ طهارتُه عندَ القائلِين باشْتِراطِ النَّيَّةِ ، لا نَعْلَمُ بينَهم فيه اخْتِلافًا . فإنْ نَوى التَّبَرُّهَ وما لا تُشْرَعُ الطهارة له؛ كالأكْلِ والبَيْعِ، ولم يَنْوِ الطهارة الشَّرْعِيَّة (١) وما لا تُشْرَعُ الطهارة الشَّرَعِيَّة (١)

غَمَامٍ ، أو فِعْلِ مَجْنُونٍ أو طِفْلِ ، احْتِمالان .

الإنصاف

قُوله : وَهُو أَنْ يَقَصِدَ رَفْعَ الحَدَثِ أَو الطَّهارة للا لا يُباحُ إلَّا بها . هذا المذهبُ . قاله الأصحابُ . وقال في « المُسْتَوْعِب » ، و « شَرْحِ ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرِهما : النَّيَّةُ هي قَصْدُ المَنْوِيِّ . وقيل : العَزْمُ على المَنْوِيِّ . وقيل : إنْ نَوَى مع الحَدَثِ النَّبَاشَةُ لم يُجْزِئُه . اختارَه الشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ . قال في « الفُروعِ » : ويَحْتَمِلُ إنْ نَوَى مع الحَدَثِ التَّنظُّفَ أو النَّبَرُّدَ لم يُجْزِئُه .

فائدة : يَنْوِى مَنْ حَدَثُه دائمٌ الاسْتِباحَة ، على الصَّحيح من المذهب . قال ابنُ تَمِيم : وَيْرْتَفِعُ حَدَثُه . ولعَلَّه سَهْوٌ . وقيل : أو يَنْوِى رَفْعَ الحَدَث . ("قال المَجْدُ : هي كالصَّحيح في النَّيَّة . قال في « الرِّعايَة » . وقيل : نِيَّتُها كنِيَّة الصَّحيح ، ويَنْوِى رَفْعَه . انتهى . وقيل : أو يَنْوِى رَفْعَ الحَدَثِ" . وقيل : هما .

<sup>(</sup>١) سقطت من : ١ م ١ .

<sup>· (</sup>۲ – ۲) زیادة من : « ش » .

لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُه ؛ لأنَّه لَم يَنْوِ الطَّهارة ، ولا ما يَتَضَمَّنُ نِيَّتُها ، فأشبَه مَن لَم يَقْصِدْ شيئًا . وإن نَوَى الطهارة مع ذلك ، صَحَّتِ الطهارة ؛ لأنّه نَوَى الطهارة ، وضَمَّ إليها مالا يُنافِيه ، فلم يُؤَثِّر ، كما لو نَوَى بالصلاةِ الطّاعَة والخَلاصَ مِن خَصْمِه .

الإنضاف

قال في « الرَّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْن » : وجَمْعُهما أَوْلَى . (فعلى المذهب ، لا يَحْتاجُ إِلَى تَعْيِينِ نِيَّةِ الفَرْضِ . قطَعَ به ابنُ مُنَجَّي ، وابنُ حَمْدَان . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا ظاهرُ قوْلِ الأصحابِ . انتهى . ويرْتَفِعُ حَدَثُه أيضًا ، على الصَّحيح مِن المذهب . قدَّمه ابنُ تميم ، وابنُ حَمْدَان . وهو ظاهرُ ما قطعَ به في « شَرْحِه » ؛ فإنَّه قال : هذه الطَّهارَةُ ترْفَعُ الحَدَثَ . أوْجَبها . وقال أبو جَعْفَر : طَهارَةُ المُسْتَحاضَةِ لا تَرْفَعُ الحَدَثَ . والنَّفْسُ تَميلُ إليه . وهو ظاهرُ كلامِه في « المُعْنِى »، و « الشَّرْحِ » ) ،

فائدة: لم يذْكُرِ المُصنَفُ ، رَحِمَه اللهُ تعالَى ، هنا مِن شُروطِ الوُضوءِ إِلَّا النّيّة ، وللوُضوءِ شُروط أَخْرَى ؛ منها ، ما ذكره المُصنّفُ في آخرِ بابِ الاسْتِنْجاءِ ، وهو إِزالَةُ ما على الفَرْجَيْن مِن أَذَى بالماءِ أو بالأُحجارِ ، على الصّحيح مِن المذهبِ ، كا يقدَّم . ومنها ، إِزالَةُ ما على غيرِ السّبيلين مِن نَجاسَةٍ ، على قوْلِ تقدَّم هناك . ومنها ، تقدَّم . ومنها ، إِزالَةُ ما على عَيْرِ السّبيلين مِن نَجاسَةٍ ، على قوْلِ تقدَّم هناك . ومنها ، دُحُولُ الوَقْتِ على مَنْ حدَثُه دائِم ؛ كالمُستَحاضَةِ ، ومَنْ به سَلَسُ البَوْلِ ، والمعائطُ ، ونحوِهم ، على ما يأتِي في آخِرِ بابِ الحَيْضِ . ومنها ، التَّمْييزُ ، فلا وُضوءَ للن لا تَمْييزَ له ؛ كمَنْ له دُونَ سَبْع . وقيل : سِتِّ . أو مَن لا يَفْهَمُ الخِطابَ ولا يُردُّ الجُوابَ . على ما يأتِي في كتابِ الصَّلاةِ . ومنها ، إِزالَةُ ما يَمْنَعُ وصُولَ الماءِ إلى يُردُّ الجوابَ . على ما يأتِي في كتابِ الصَّلاةِ . ومنها ، إِزالَةُ ما يَمْنَعُ وصُولَ الماءِ إلى العُضْوِ . ومنها ، العَقْلُ ، فلا وضوءَ لمَنْ لا عَقْلَ له ، كالمَجْنُونِ ونحوه . ومنها ، الطَّهارةُ مِن الحَيْضِ والنّفاسِ . جزَم به ابنُ عُبَيْدان . قال في « الرِّعايَةِ » : ولا يَصِحُ الطَّهارةُ مِن الحَيْضِ والنّفاسِ . جزَم به ابنُ عُبَيْدان . قال في « الرِّعايَةِ » : ولا يَصِحُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ﴿ ش ﴾ .

المنع

الشرح الكبير

• ٩ - مسألة ؛ قال : ( فإنْ نَوَى ماتُسَنُّ لَهُ الطهارَةُ ، أَو التَّجْدِيدَ ، فهل يَرْ تَفِعُ حَدَثُه ؟ على رِوايَتَيْنِ ) وجملتُه أَنَّه نَوَى ما تُشْرَعُ له الطهارَةُ ولا تُشْتَرَطُ ؛ كقراءَةِ القرآنِ والأذانِ والنَّوْمِ ، أَو نَوَى التَّجْدِيدَ ثَم بانَ أَنَّه كان مُحْدِثًا ، ففيه رِوايتانِ ؛ إحْداهما ، لا تَصِحُّ طَهارتُه ؛ لأنَّه لم يَنْو رَفْعَ الحَدَثِ ، ولا ما يَتَضَمَّنُه ، أَشْبَهَ ما لو نَوَى التَّبَرُّدَ . والثَّانيةُ ، تَصِحُّ الحَدَثِ ، ولا ما يَتَضَمَّنُه ، أَشْبَهَ ما لو نَوَى التَّبَرُّدَ . والثَّانيةُ ، تَصِحُّ

لإنصاف

وُضُوءُ الحائض . على ما يأتي أوَّلَ الحَيْضِ مُسْتُوفًى . قلتُ : ومنها الطَّهارَةُ مِن البَوْلِ والغائطِ ، أغنى انقطاعَهما ، والفراغَ مِن خُروجِهما . ومنها ، طَهُورِيَّةُ الماءِ ، خِلاقًا لأبى الخَطَّابِ ، في « الانتصارِ » ، في تَجْويزِه الطَّهارَةَ بالماءِ المُسْتَعْمَلِ في نَفْلِ الوُضوءِ ، كما تقدَّم عنه ذلك في كتابِ الطَّهارَةِ . ومنها ، إباحَةُ الماءِ ، على الصَّحيح مِن المُفْرَداتِ . الصَّحيح مِن المُفْرَداتِ . ومنها ، الإسلامُ . قالَه ابنُ عُبَيْدان وغيرُه . فهذِه اثنا عشرَ شَرْطًا للوُضوءِ ، في بعضِها خِلافٌ .

قوله: فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ أو التَجْديد، فهل يَرتَفِعُ حَدَّنُه ؟ روايَتَيْنِ . إذا نوَى ما تُسَنُّ له الطّهارةُ ، كالجُلوسِ فى المسْجِدِ ونحوه ، فهل يَرتَفِعُ حَدَثُه ؟ أَطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه [٢٨/١ و] الخِلافَ ، وأَطْلَقَهما فى « الكافِى » ، و « التَّخيصِ » ، و « الجُلْغَة » ، و « الرّعايتيْن » ، و « الحاوِيّسن » ، و « الفَاتِق » ، و « ابنِ تَميم » ، وابنُ مُنجَى فى « شَرْحِه » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ؛ إحْدَاهما ، يَرْتَفِعُ , وهو المذهبُ . اختاره أبو حَفْسِ و « ابنِ عَبْدُوسِ فى « تَذْكِرَتِه » . وصحَحَمه فى « التَّصْحيح » ، والمُصنَّفُ فى « المُغنِى » ، والسَّارِحُ . قال المَجْدُ ، وتابِعَه فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا أَقْرَى . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدم ابنُ

الشرح الكبر طهارتُه ، وهي أُصَحُّ ؛ لأنَّه نَوَى طهارةً شَرْعِيَّةً ، فَيَنْبَغِي أَن تَحْصُلُ له ؛ للخَبَر ، ولأنَّه يُشْرَعُ له فِعْلُ هذا وهو غيرُ مُحْدِثٍ ، وقد نَوَى ذلك ، فينْبَغِي أَن يَحْصُلُ . ولأنَّه نَوَى شَيئًا مِن ضَرُورَتِه صِحَّةُ الطهارةِ ، وهو الفضيلةَ الحاصِلَةُ لِمَن فَعَل ذلك على طهارة . فإن قيل : يَبْطُلُ بما إذا نَوَى بطهارتِه ما لا تُشْرَعُ له الطهارةُ . قُلنا : إِنْ نَوَى طهارةً شَرْعِيَّةً ، مِثْلَ مَن قَصَد الأَكْلُ ، وهو على طهارةِ شَرْعِيَّةٍ ، أو قَصَد [ ٣٢/١ ع أن لا يَزالَ على وُضوءٍ ، فهي كَمسْأَلتِنا ، تَصِحُّ طهارتُه . وإنْ قَصَد نَظافَةَ أَعْضائِه مِن

الإنصاف رزين في « شُرْحِه » . والثَّانيةُ ، لا يُرْتَفِعُ . اخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، والقاضي ، والشِّيرازيُّ ، وأبو الخطَّاب . قال ابنُ عَقِيل ، وصاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : هذا أَصَحُّ الوَّجْهَيْنِ . وصَحَّحَه النَّاظِمُ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾

فائدة : مَا تُسَنُّ لَهُ الطُّهَارَةُ ؛ الغَضَبُ ، والأَذَانُ ، ورَفْعُ الشَّكِّ ، والنَّوْمُ ، وقِراءةُ القُرْآنِ ، والذُّكُرُ ، وجُلُوسُه بالمسْجِدِ ، ونحوُه . وقيل : و دُخولُه . قدَّمه في « الرِّعايَةِ ». وقيل : وحدِيثٌ ، وتَدْريسُ عِلْم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » أيضًا . وقيل: وكِتابَتُه . وقال في « النَّهايَةِ » : وزيارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّي عَلَيْكُم . وقال في « المُغْنِي » وغيره : وأَكُلُّ . قال الأصحابُ : ومِن كلِّ كلام مُحَرَّم ؛ كالغِيبَةِ ونحوها . وقيل : لا . وكلُّ ما مَسَّتُه النَّارُ ، والقَهْقَهَةُ . وأَطْلَقَها ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدَانَ ، وابنُ عُبَيْدان ، والزَّرْكَشِيُّى ، و « الفُروع » ، وكذا في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ﴾ في القَهْقَهَةِ . وأمَّا إذا نَوَى التَّجْديدُ وهو ناس حِدَثُه ؛ ففيه ثلاثُ طُرُّقِ ؟ أَحَدُها ، أَنَّ حُكْمَه حكْمُ ما إذا نَوَى ما تُسَنُّ له الطَّهارَةُ . وهي الصَّحيحَةُ . جزَم به المُصِنِّفُ هنا ، وفي ﴿ المُغْنِي ﴾ ، وصاحِبُ ﴿ الهدائيةِ ﴾ ، و ﴿ الفُصولِ ﴾ ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، و الخُلاصَةِ ) ، والشَّارحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » ، وغيرُهم . ففيه الخِلافَ

وَسَخِ أَو غيرِه ، لَم تَصِحَّ طهارتُه ؛ لأنَّه لَم يَقْصِدُها . وإِن نَوَى وُضُوءًا مُطْلَقًا أَو طهارةً مُطْلَقًة ، ففيه وَجْهَان ، أحدُهما ، يَصِحُّ ؛ لأنَّ الوُضُوءَ والطهارة ، عندَ الإطلاقِ ، يَنْصَرِفانِ إلى المَشْرُوعِ ، فيكونُ ناويًا لطهارة شَرْعِيَّة . والوَجْهُ الثانى ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه قَصَد ما يُباحُ (ابغير الطهارة!) ،

ألإنصاف

المُتَقَدِّمُ. وأطْلَقهما في «المُلْهَب»، و «مَسْبُوكِ اللَّهَب»، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، وابنُ مُنَجِّي ، وابنُ عُبَيْدان في « شَرْحَيْهِما » ، وابنُ تَميم ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرُهم ؛ إحْدَاهما ، يَرْتَفِعُ حدَثُه . وهو المذهبُ . اختارَه أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ ، وابنُ عَبْدُوسِ ، في « تَذْكِرَتِه » . وصَحَّحه في « التَّصْحيحِ » ، وصَحَّحه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، فيما إذا نَوَى مَا تُسَنُّ له الطُّهارَةُ . وجَعَلًا هذه المسْأَلَةَ مِثْلُها . وجزَم به في « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » ، وغيرُهم . والثَّاني ، لا يُرْتَفِعُ . اخْتارَهُ القاضِيي ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيُرهما . وحزَمَ به في ﴿ الإِفاداتِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ ، وقال : على الأَقْيَسِ والأَشْهَرِ . وقال في « الصُّغْرى » : هذا أَصَحُّ . وكذا قال ابنُ مُنَجِّي في ﴿ النِّهَايَةِ ﴾ . وصَحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . ومَحَلُّ الخِلافِ على القَوْلِ باسْتِحْبابِ التَّجْديد على ما يأْتِي . الطَّريقَةُ الثَّانيةُ ، لا يْرْتَفِعُ هنا ، وإنِ ارْتَفَعَ فيما تُسَنُّ له الطُّهارَةُ . وقد تقدُّم أنَّ ابنَ حَمْدان أطْلَق الخِلافَ فيما تُسَنُّ له الطُّهارَةُ ، وصَحَّحَ في هذه المسْأَلَةِ ، وقال : إنَّ الأَشْهَرَ لا يرْتَفِعُ . الطُّريقةُ الثَّالثةُ ، إنْ لم يَرْتَفِعْ ففى حُصولِ التَّجديدِ احْتِمالان . قالَه ابنُ حَمْدان في ﴿ الرَّعَايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » .

تنبيه : قال ابنُ عُبَيْدان : وكلامُ المُصَنِّفِ يُوهِمُ أنَّ الرُّوايتَيْن فيما إذا نَوَى ما

<sup>(</sup>۱–۱) في م : ﴿ بِدُونَ طَهَارَةً ﴾ .

أَشْبَهَ قَصْدَ الأَكْلِ ، ولأَنَّ الطهارةَ تَنْقَسِمُ إلى مَشْرُوعٍ وغيرِه ، فلم تَصِحَّ مع التَّرَدُّدِ ، والطهارةُ المُطْلَقَةُ مِنها ما لا يَرْفَعُ الحَدَثَ ، كالطهارةِ مِن النَّجاسَةِ .

الإنصاف

تُسَنُّ له الطَّهارَةُ ، وليس الأَمْرُ كذلك ، وإنَّما الرِّوايتان في التَّجْديدِ ، وأمَّا ما تُسَنُّ له الطَّهارَةُ ؛ ففيه وجَهْان مُحَرَّجان على الرِّوايتَيْن في التَّجْديدِ ، صرَّحَ بذلك المُصنَّفُ في « المُغْنِي » ، وكذلك غيره مِن الأصحابِ . انتهى . وقال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : في الكلِّ رِوايتان . وقيل : وَجْهان . قلتُ : وممَّنْ ذكرَ الرِّوايتَيْن ، فيما إذا نَوىما تُسَنُّ له الطَّهارَةُ ؛ في (١) «المُذْهَب» ، و «الكافِي» ، و « المُحَرَّدِ » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفائِقِ » ، و « الشَّرَّحِ » ، و « الفُروع » ، و غيرُهم . وممَّن ذكر الوَجْهَيْن ؛ القاضي في « الجامِع » ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِب » ، و « النَّعْنِي » ، و « النَّعْيَيْن » ، و « النَّعْيَيْدان » ، وغيرهم .

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، لو نوى رفْعَ الحدَثِ وإزالَهَ النَّجاسَةِ ، أو التَّبُرُد ، أو تعْليمَ غيرِه ، ارْتَفَعَ حَدَثُه ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرِ : إذا نوى النَّجاسَةَ مع الحدَثِ ، لم يُجْزِه . وتقدَّم ذلك . الثَّانية ، الصَّحيحُ مِن المذهب ؛ أنَّه يُسَنُّ ، كما لو لم يُصلُّ بينهما . قالَه في « الفُروعِ » . ويتَوجَّه احْتِمالُ ، كما لو لم يفعل ما يُسْتَحَبُّ له الوضوء ، في « الفُروعِ » . ويتَوجَّه احْتِمالُ ، كما لو لم يفعل ما يُسْتَحَبُ له الوضوء ، وكتيمُم وكغُسُل ، خلافًا للشَّيْخ تَقِيِّ الدِّينِ ، في « شَرْح العُمْدَةِ » في الغُسْلِ . وحُكِي عنه ، يُكْرَهُ الوضوء . وقيل : لا يُداومُ عليه .

<sup>(</sup>١) في : ( صاحب ) .

الشرح الكبير على وَجْهَيْنِ ) مَضَى تُوجِيهُهُما (١) .
 الواجِبِ ؟ على وَجْهَيْنِ ) مَضَى تَوْجِيهُهُما (١) .

الإنصاف

قوله: وإنْ نَوَى غُسْلا مَسْنُونًا ، فَهَلْ يُجْزِئ عن الواجب ؟ على وجهين . وقيل: رِوايَتَان . وأطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » ، وغيرُهم . واعلمْ أنَّ الحُكْمَ هنا كالحكْم فيما إذا نوى ما تُسنَّ له الطَّهارَةُ ، خِلاقًا ومذَهبًا عندَ أكثرِ الأصحابِ . وظاهرُ كلامِه في « المُسْتَوْعِبِ » مُخالِفٌ لذلك . وعندَ المَجْدِ في « شَرْحِه » لا يرْتَفِعُ بالوضوءِ المَسْنونِ . وَتَبِعَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . واختارَه أبو حَفْصٍ . وَسَوَّى بينَهما في « المُحَرَّرِ » كالأَكْثَرِ .

فوائله ؟ منها ، إذا قُلْنا : لا يحْصُلُ الواجِبُ . فالصَّحيحُ مِن المذهبِ حصُولُ المَسْنُونِ . وقيل : لا يحْصُلُ أيضًا . ومنها ، وكذا الخِلافُ والحكْمُ والمذهبُ ، لو تَطَهَّرَ عن واجب ، هل يُجْزِئُ عنِ المسْنونِ ؟ على ما تقدَّمَ . وهذا هو الصَّحيحُ . وقيل : يُجْزِئُه هنا ، وإنْ مَنعْنا هناك ؛ لأنَّه أعْلَى . ولو نَواهُما حصَلا ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . نصَّ عليه . وقيلَ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . ومنها ، لو نَوى المهارَةُ مُطْلَقَةً ، أو وُضوءًا مُطْلقًا(٢) ، لم [ ٢٨/١ ط ] يصِحَّ على الصَّحيح . وجزَم به في « الكافِي » . وقدَمه في « الرَّعايتَيْن » ، و « التَّلْخِيصِ » . ورَجَّحه في به في « المُعالِق أَنْ المُعْنَلُ لطَهَارَةُ نافِلَةً ، ونافِلَةُ الطَّهارَةِ إلى المَعلِق أَلُ اللهَ مَن الحَدَثِ ، وإنْ أَطْلَقَ ؛ وقعَتِ الطَّهارَةُ نافِلَةً ، ونافِلَةُ الطَّهارَةِ وقال أبو وقال أبو كَتَجْدِيدِ الوُضوءِ ، وفيه رِوايتان . وكذا يُخَرِّجُ وَجْهان في رَفْعِ الحَدَثِ . وقال أبو كَتَجْدِيدِ الوُضوءِ ، وفيه رِوايتان . وكذا يُخَرِّجُ وَجْهان في رَفْعِ الحَدَثِ . وقال أبو المَعالِي ، في « النَّهايَة » : ولا خِلافَ أَنَّ الجُنُبَ إذا نَوَى الغُسْلُ وحدَه ، لم يُجْزه ؛ المَعالِى ، في « النَّهايَة » : ولا خِلافَ أَنَّ الجُنُبَ إذا نَوَى الغُسْلُ وحدَه ، لم يُجْزه ؛

<sup>(</sup>۱) في صفحة ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) في ط بزيادة : ﴿ عليه ﴾ .

الله وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثُ تُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ سَائِرُهَا ؟ عَلَى وَجُهَيْنِ .

الشرح الكبير

٩٢ - مسألة : ( وإنِ اجْتَمَعَتْ أَحْداثٌ تُوجِبُ الوُضُوءَ أَو الغُسْلَ ، فَنَوَى بِطِهَارِتِهِ أَحَدُهَا ، فَهُلَ يُرْتَفِعُ سَائِرُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) أَحَدُهُمَا ، لا يُرْتَفِعُ إِلَّا مَا نَوَاهُ . قَالَهُ أَبُو بَكُرٍ ؟ لأنَّهُ لَم يَنْوِهُ ، أَشْبَهَ إِذَا لَم يَنْوِ شيئًا . وقال القاضي : يَرْتَفِعُ ؛ لأنَّ الأحداثَ تَتَداخَلُ ؛ فإذا ارْتَفَع بعضُها ارْتَفَع

الإنصاف الأنَّه تارةً يكونُ عِبادَةً، وتارةً يكون غيرَ عِبادَةٍ، فلا يْرْتَفِعُ حُكْمُ الجَنابَةِ . انتهى . وقيلَ: يَصِحُ . جَزَم به في « الوَجيزِ » . وصَحَّحه في « المُغْنِي » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » . وأَطْلَقَهما في « الفُروع » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « ابن تَميم ٍ » . ومنها ، لو نوَّى الجُنُبُ الغُسْلَ وحدَه ، أو لمُرورِه في المُسْجِدِ ، لم يُرتَفِعْ ، على الصَّحيح ِ مِن المَدْهبِ فيهما . وتقدُّم كلامُ أبي المَعالِي . وقيلَ : يُرْتَفِعُ . وقيل : يُرتَفِعُ في الثَّانيةِ وحدُها . وقال ابنُ تَميم ٍ : إنْ نَوَى الجُنْبُ بغُسْلِه القِراءَةَ ، ارْتَفَعَ حَدَثُه الأَكْبَرُ، وفي الأَصْغَرِ وَجُهان ، وإنْ نَوَى المُكْثُ (١) في المسْجِدِ . ارْتَفَعَ الأَصْغُرُ ، وفي الأَكْبَرِ وَجْهان . وقيل : يرْتَفِعُ الأَكْبُرُ في الثَّانيةِ . ذكرَهَ القاضي . والْحِتارَه المَجْدُ . ومنها ، لو تَوْي بطَهارَتِهُ صَلاةً مُعَيَّنَةً لأ غيرَها ، ارْتَفَعَ مُطْلَقًا ، على الصَّحيح ِ مِن المذهَبِ . وعليه الأصحابُ . وذكرَ أبو المعالِي وَجْهَيْن ، كَمُتَيَّمِّم نُوى إقامَةَ فَرْضَيْن فَي وَقْتَيْن .

قُولُهُ : وإنِ اجتمعتْ أُحْدَاثُ تُوجِبُ الوُضوءَ أَوْ الغُسْلُ ، فنوَى بطهارَتِه أَحَدُهُما ، فَهُلَ يَرْتَفِعُ سَائِرُهُما ؟ عَلَى وَجَهِينَ . وَأَطْلَقَهُما فِي ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، و « التُّلْخيص » ، و « الشُّرح » ، وابنُ مُنَجَّى ، وابنُ عُبَيْدان في « شَرْ حَيْهما » ، و « الحاوِيَيْن » ؛ أَحَدُهما ، يُرتَفِعُ سائِرُها . وهو المذهبُ . قال في « القَواعِدِ

<sup>(</sup>١) في ا: ﴿ اللَّبْتُ ﴾ .

جَمِيعُها ، كَالُو نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ . وإِنْ نَوَى صلاةً واحدةً نَفْلًا أَو فَرْضًا لا يُصَلِّى غيرَها ، ارْتَفَع حَدَثُه ، ويُصَلِّى ما شاء ؛ لأنَّ الْحَدَثَ إِذَا ارْتَفَع لَمْ يَعُدُ إِلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ ، ونِيَّةُ الصلاةِ تَضَمَّنَتْ رَفْعَ الْحَدَثِ .

الإنصاف

الفِقْهِيَّةِ »: هذا المشهورُ . وقال ابنُ عُبَيْدان : هذا الصَّحيحُ . قال في « الفائِق » : هذا أَصَحُّ الوَجْهَيْن . وصَحَّحَه في « التَّصْحيحِ » . واخْتارَه القاضي . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » (1) . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايتيْن » ، في أَحْداثِ الوُضُوءِ . والثَّاني ، لا يرْتَفِعُ إلَّا ما وَ « البَّنْمِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، في أَحْداثِ الوُضُوءِ . والثَّاني ، لا يرْتَفِعُ إلَّا ما نواه . اخْتارَه أبو بَكْرٍ . وجزَم به في « الإفادات » . وصَحَّحَه في « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتيْن » في مُوجِبَاتِ الغُسْلِ . ورَجَّحَه المَجْدُ في غُسْلِ الجَنابَةِ والحَيْضِ . وَقِيلَ : يَرْتَفِعُ الجَمِيعُ ، وإنْ تَوْى أَنْ لا يَرْتَفِعُ فهو ما نواه . وقيلَ : لا تُحْزِئ نِيَّةُ الحَيْضِ ، وتُحْزِئ في عُول الجَنابَةِ ، ولا نِيَّةُ الجَنابَةِ عن الجَيْضِ ، وتُحْزِئ في غيرِهما نِيَّةُ الجَنابَةِ عن الجَنابَةِ ، ولا نِيَّةُ الجَنابَةِ عن الجَنابَةِ ، ولا نَتُهُ الجَنابَةِ عن الجَنابَةِ ، ولا نَتَّةُ الجَنابَةِ عن الجَنابَةِ عن الجَنابَةِ ، ولا تَحْزِئ نِيَّةُ الجَيْضِ عن الجَنابَةِ ، ولا تَحْرِئ نِيَّةُ الجَيْضِ عن الجَنابَةِ ، ولا تَحْرَى في الجَنابَةِ عن الجَنابَة عن الجَذِابُة ، وما سِوَى ذلك يَتَداخَلُ . وقيل : إنْ نَسِيتِ المُراة عن الآخَو ما عن الآخ

تنبيه (٢) ؛ ظاهرُ قولِه : وإنِ اجْتَمَعَتْ أَحْداثٌ . أَنَّه سواءٌ كان اجْتِماعُها معًا أو مُتَفَرِّقَةً إذا كانتْ مُتَنَوِّعَةً . وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِن الأصحابِ ؛ منهم المُصنَفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ تَميم ، وابنُ عُبَيْدان ، وابنُ مُنجَّى ، وصاحِبُ « الفائِق » ، والشَّارِحُ ، وابنُ تَميم ، وهو الصَّوابُ . وقيل : يُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدا معًا . قال في و « الحاوِيَيْنِ » وغيرُهم . وهو الصَّوابُ . وقيل : يُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدا معًا . قال في

<sup>(</sup>١) في : « المنتخب »

 <sup>(</sup>۲) فى زيادة: ١ تنبيهات، الأول: ظاهر قوله: فينوى بطهارته أحدها. لو نوى - مع ذلك أن لا يرتفع غير ما نواه، أنه لا يرتفع. وهو الصحيح، وظاهر كلام الأصحاب، وقدمه فى الفروع، وقبل: فيه الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط. الثانى:

 ٩٣ - مسألة : ( ويَجبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ على أُوَّلِ واجباتِ الطُّهارَةِ ) لأنَّها شَرْطٌ لها ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُها فى جميعِها ، وأوَّلُ واجباتِها ، الْمَضْمَضَةُ أو

« الرِّعايتَيْن » : وإنْ نَوَى رفْعَ بَعْض أَحْداثِه التي نَقَضَتْ وضوءَه معًا . زادَ في « الكُبْرَى » ، إِنْ أَمْكَن اجْتِماعُها ، ارْتَفَعَتْ كلُّها . وقيل : بل ما نَواه وحده . وقيل : وغيرُه إنْ سَبَقَ أَحَدُهما ، ونواه . وقيلَ : إنْ تكَرَّرَتْ مِن جُنْس أَو أَكْثَرَ ، فَأَطْلَقَ النَّيَّةَ ، ارْتَفَعَ الكلُّ ، وإنْ عَيَّنَ فِي الجِنْسِ أَوَّلَهَا ، أَو آخِرَهَا ، أَو أَحَدَ الأَنْواعِ ، فَوَجْهان . انتهى .

تنبيه(١) ؛ تظْهَرُ فَائِدَةُ قَوْلِ أَبِي بَكْر ، أَنَّه لو نَوَى بعدَ ذلك رَفْعَ الحَدَثِ عن باقِي الأسباب، ارْتَفَعَ حَدَثُه على الوَجْهَيْن . قالَه ابنُ مُنجَّى ف «شُرْحِه» وغيرُه . وأيضًا مِن فَوائِدِه؛ لو اغْتَسَلَتِ الحائِضُ، إذا كانتْ جُنُّا، للحَيْض ، حَلَّ وَطْوُّهَا دُونَ غيره ؛ لبَقاء الجَنابَةِ . قال ابنُ تَميم : ولا يَمْنَعُ الحَيْضُ صِحَّةَ الغُسْلِ للجَنابَةِ ، في أُصَحِّ الوَجْهَيْن . وهو المنْصوصُ . قال في ﴿ الحاوِي الصَّغيرِ » : وهو الأَثْوَى عندِى . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وحكَاهُما روايتَيْن . وقالًا : لا تَمْنَعُ الجَنابَةُ غُسْلَ الحَيْضِ ﴿ مِثْلَ إِنْ أَجْنَبَتْ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهَا مِنه . انتهى . ويأْتِي ذلك بأتمَّ مِن هذا في الغُسْل بعدَ قُولِه : والخامِسُ الحَيْضُ .

تنبيه (٢)؛ قوله: ويَجِبُ تَقْدِيمُ النَّيَّةِ على أوَّلِ واجِباتِ الطَّهارةِ. هذا صَحِيحٌ. وأوَّلُ واجباتها المَضْمَضَةُ والتَّسْمِيَةُ ،على ما تقدُّمَ مِن الخِلافِ . ذَكَرَه الشَّارِحُ ،وغيرُه .ويجوزُ تَقْدِيمُها بزَمْن يسيرِ بلا نِزَاعٍ ، ولا يجوزُ بزَمَن طويل ، على الصَّحِيح مِن المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : يجوزُ مع ذِكْرِها وبَقاءِ حُكْمِها ، بشَرْط أَنْ لا يَقْطَعَها . قال ابنُ تَميم : وجَوَّزَ الآمِدِيُّ تَقْديمَ نِيَّةِ الصَّلاةِ بالزَّمَنِ الطُّويلِ ، ما لم يَفْسَخُها ،

<sup>(</sup>١) في ١: « الثالث » .

<sup>(</sup>٢) في ا: « الرابع » .

المقنع

الشرح الكبير

التَّسْمِيَةُ ، على ما ذَكْرنا مِن الخِلافِ . فإن وَّجِدَ شَيْءٌ مِن واجِباتِ الطهارةِ قَبَلَ النَّيَّةِ لَم يُعْتَدَّ به . فإن غَسَل الكَفَّيْنِ بغيرِ نِيَّةٍ فهو كَمَن لَم يَغْسِلْهُما . ( ويُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُها على مَسْنُوناتِها ) فيُقَدِّمُها على غَسْلِ الكَفَّيْن ، لتَشْمَلَ مَفْرُوضَ الوُضُوءِ ومَسْنُونَه ، فإن غَسَل الكَفَيْنِ بغيرِ نِيَّةٍ ، فهو كمَن لم يَغْسِلْهُما .

عُكْمَها أَجْزَأَه ) وجُمْلَتُه ، أنَّه يُسْتَحَبُّ اسْتِصْحابُ ذِكْرِها في جَمِيعِها ، وإنِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَها أَجْزَأَه ) وجُمْلَتُه ، أنَّه يُسْتَحَبُّ اسْتِصْحابُ ذِكْرِ النَّيَّةِ إلى آخِرِ طهارتِه ؛ لتكونَ أَفْعالُه مُقْتَرِنَةً بالنَّيَّةِ ، فإنِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَها أَجْزَأَه . ومَعْنَى اسْتِصْحابِ حُكْمِها : أَنْ لا يَنْوِى قَطْعَها . فإنْ عَزَبَتْ عن حاطِرِه ، لم يُؤَثِّر في قَطْعِها ، كالصلاةِ والصيام . ويَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ على الطهارةِ بالزَّمَنِ الْيَسِيرِ ، قِياسًا على الصلاةِ . فإن قَطَع النَّيَّة في أثناءِ طهارتِه بالزَّمَنِ الْيَسِيرِ ، قِياسًا على الصلاةِ . فإن قَطَع النَّيَّة في أثناءِ طهارتِه وفسَخَها ، مِثْلَ أَنْ يَنْوِى أَن لا يُتِمَّ طهارتَه ، فقال ابنُ عَقِيل : تَبْطُلُ

الإنصاف

وكذا يُخَرَّجُ هنا . وجزَم به في « الجامِعِ الكبيرِ » . وقال القاضي ، في « شَرْحِه الصَّغيرِ»: إذا قَدَّمَ النَّيَّةَ [ ٢٩/١ و ] واسْتَصْحَبَ ذِكْرَهَا حتى يَشْرَعَ<sup>(١)</sup> في الطَّهارَةِ ، جازَ ، وإنْ نَسِيَهَا ، أعادَ . وقال أبو الحُسينِ : يجوزُ تَقديمُ النَّيَّةِ ما لم يَعْرِضْ ما يَقْطعُها مِنَ اشْتِغالِ بِعَمَلِ ونحوِه . انتهى .

فائدة : لا يُبْطِلُها عمَل يسير ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْن .

قوله : وإن اسْتَصْحَب حكمَها أجزأه . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فرغ ﴾ .

طهارتُه (') مِن أَصْلِها ؛ لأنَّها تَبْطُلُ بِالمُبْطِلاتِ ، أَشْبَهَتِ الصلاة . وقال شَيْخُنا : لا يَبْطُلُ ما مَضَى مِن طهارِته ؛ لأنَّه وَقَع صَحِيحًا ، أَشْبَهُ ما لو نوى قَطْعَها بعدَ الفَراغ مِن الوُضُوءِ ، وما غَسَلَه مِن أَعْضائِه بعدَ قَطْع النَّيَّة لا يُعْتَدُّبه . فإن أَعادَ غَسْلَه بِنِيَّةٍ أُخْرَى قبلَ طُولِ الفَصْلِ ، صَحَّتْ طهارتُه . وإنْ طالَ الفَصْلُ ، انْبَنَى على وُجُوبِ المُوالاةِ . فأمّا إنْ غَسَل [ ١٣٣/١] بعض أَعْضائِه بنيَّةِ الوُضُوءِ ، وبَعْضَها بنيَّة التَّبرُّدِ ، ثم أعاد غَسْلَ ما نَوى بعض أَعْضائِه بنيَّة الوُضُوءِ ، وبَعْضَها بنيَّة التَّبرُّدِ ، ثم أعاد غَسْلَ ما نَوى بعض أَعْضائِه بنيَّة الوُضوءِ قبلَ طُولِ الفَصْلِ ، أَجْزَأه ، وإلّا انْبَنَى على وُجُوبِ المُوالاةِ ، وَجُهًا واحدًا ('') . فإنْ فَسَخَ النَّيَّة بعدَ الفَراغ منها ، لم تَبْطُلُ الموالاةِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَبْطُلُ ؛ لأَنَّ الطهارة تَبْطُلُ بالحَدَثِ بعدَ فَراغِها ، وبخلافِ الصلاةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ تَبْطُلُ ؛ لأَنَّ الطهارة تَبْطُلُ بالحَدَثِ بعدَ فَراغِها ، بخلافِ الصلاةِ .

الإنصاف

وقال في « الرِّعَايَةِ » : ولاايُبطِلُ النَّيَّةَ نِسْيانُها ، في الأَشْهَرِ ، ولا غَفْلَةً عنها مُطْلَقًا . وقيلَ : بل بعدَ شُروعِه فيه ...

فوائد ؛ منها ، لو أبطلَ الوُضوءَ بعد فَراغِه منه ، لم يَبْطُلُ ، على الصَّحِيحِ مِن المَدهبِ . نصَّ عليه . وُقيلَ : يَبْطُلُ . وأطْلَقَهُما ابنُ تَميم . ومنها ، لو شَكَّ في الطَّهارَةِ ، بعد فَراغِه منها ، لم يُؤَثِّر ، على الصَّحيحِ مِن المَدهب . نصَّ عليه . وقيلَ : إنْ شَكَّ عَقِيبَ فَراغِه ، اسْتَأْنَفَ ، وإنْ طالَ الفَصْلُ ، فلا . وقيلَ : إنْ شَكَّ عَقِيبَ فَراغِه ، اسْتَأْنَفَ ، وإنْ طالَ الفَصْلُ ، فلا . ومنها ، لو أَبْطَلَ النَّيَةَ في أثناءِ طَهارَتِه ، بَطلَ ما مَضَى منها ، على الصَّحيح مِن المُدهب . احْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، والمَحْدُ في « شَرْحِه » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيلَ : لا يَبْطلُ ما مضَى منها . جزَم به المُصنَدُفُ في « المُعْنِي » ، لكنْ إنْ غَسَلَ الباقِي بِنِيَّةٍ أُخْرَى قبلَ طُولِ الفَصْل ، صَحَّتْ طهارَتُه ، وإنْ طالَتْ ، كُنْ إنْ غَسَلَ الباقِي بِنِيَّةٍ أُخْرَى قبلَ طُولِ الفَصْل ، صَحَّتْ طهارَتُه ، وإنْ طالَتْ ،

11.6 精光 14年至

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الطهارة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱/ ۱۵۹ ، ۱۲۰ .

فصل : إذا شَكَّ في النَّيَّةِ في أثناء الطهارةِ لَزِمَه اسْتِئنافُها ، كما لو شَكَّ في نِيَّةِ الصلاةِ وهو فيها ؟ لأنَّ النِّيَّةَ هي القَصْدُ ، فمتى عَلِمَ أنَّه جاء ليَتَوضَّا ، أو أرادَ فِعْلَ الوُضوء مُقارنًا له ، أو سابقًا عليه قَريبًا مِنه ، فقد وُجِدَتِ النِّيَّةُ ، ومَن شَـكً في وُجُودِ ذلك في أثْناء طهارتِه ، لم يَصِحُّ ما مضى منها . وهكذا إِنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوِ ، أَو مَسْحِ رَأْسِهِ ، حُكْمُه حُكْمُ مَن لم يَأْتِ بِهِ ؛ لأَنَّ الأصْلَ عَدَمُهِ ، إلَّا أن يكونَ وَهْمًا كالوَسْواسِ ، فلا يَلْتَفِتُ إليه . وإن شَلَكُ في شَيءٍ مِن ذلك بعدَ فَراغِه مِن الطُّهارةِ ، لم يَلْتَفِتْ إليهِ ؟ لأنَّه شَكَّ في العِبادَةِ بعدَ فَراغِه منها ، أَشْبَهَ الشُّكُّ في شَرْطِ الصلاةِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَبْطُلَ ؛ لأنَّ حُكْمَها باقِ ، بدَلِيل أنَّها تَبْطُلُ بمُبْطِلاتِها بخِلافِ الصلاةِ .. والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّها كانتْ مَحْكُومًا بصِحَّتِها ، فلا يَزُولُ ذلك بالشَّكِّ ، كَمَا لُو شَكَّ فِي وُجُودِ الْحَدَثِ . واللهُ أعلمُ .

انْبَنَى على وُجوب المُوالَاةِ . قال في « التَّلْخِيص » : وهما الأَقْيَسُ . وأَطْلَقَهما الشَّارِحُ ، وأبنُ غُبَيْدَان . وقال ابنُ تَميم : وإنْ أَبْطَلَ النِّيَّةَ في أثناء طَهارَتِه ، بَطَلَ ما مضَى منها ، فى أَحَدِ الوُجوهِ . والثَّانى ، لا يَيْطُلُ . والثَّالِثُ ، إِنْ قُلْنا باعْتِبارِ المُوالَاةِ ، بَطَلَ ، وإلَّا فلا . انتهى . قلتُ : ظاهرُ القوْلِ الثَّاني مُشْكِلٌ جدًّا ؛ إذْ هو مُفْضِ إلى صِحَّتِه ، ولو قُلْنا باشْتِراطِ المُوالَاةِ وفائتُ ، وما أظُنُّ أحدًا يقولُ ذلك ، ولابُدُّ فِي القَوْلِ الثَّالِثِ مِن إضْمارٍ ، وتَقْدِيرُه ، إوالثَّالِثُ إِنْ قُلْنا باعْتِبارِ المُوالَاةِ فأخَلَّ بها ، بَطَلُ وإلَّا فلا . ومنها ، لو فَرَّقَ النِّيَّةَ على أعْضاءِ الوُّضوءِ ، صحَّ . جزَم به في « التَّلْخِيصِ » وغيرِه . وقدُّمه ابنُ تَمِيمٍ ، وقال : وحكَى شَيْخُنا أبو الفَرَجِ ، رَحِمَهُ اللهُ ﴾ في ماءِ الوُضُوءِ ، هل يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إذا انْفَصَلَ عن العُضْو ، أو يكونُ مَوْقُوفًا ؟ إِنْ أَكْمَلَ طَهَارَتُه صارَ مُسْتَعْمَلًا ، وإِنْ لَمْ يُكْمِلْها فلا تَضُرُّه ، وفيه وَجْهَانَ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ . وَالنَّانِي ، هُو مَوْقُوفٌ .

فَصْلٌ : وَصِفَةُ الْوُضُوءِ ، أَنْ يَنُوىَ ، ثُمَّ يُسَمِّى ، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ [ ه ع ] ثَلَاثًا مِنْ غَرْفَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ سِتٌّ

الشرح الكبير

فصل : فإنْ وَضَّأَه غيرُه أو يَمَّمَه اعْتُبَرَتِ النِّيَّةُ مِن المُتَوَضِّئ ، دُونَ المُوَضِّعُ ؟ لأنَّه المُخاطَبُ بالوُضوء ، والمُوَضِّئُ آلَةٌ له ، فهو كحامِل الماءِ إليه . وإن تَوَضَّأُ وصَلَّى صلاةً ، ثم أَحْدَث وتَوضًّا وصَلَّى أَخْرَى ، ثم عَلِمَ أنَّه تَرَك واجِبًا في أَحَدِ الوُضُوءَينِ ، لَزِمَه إعادَهُ الوُضوءِ والصلاتَيْنِ .

فصل: ( وصِفَةُ الوُضُوءِأَنْ يَنْوَى ، ثم يُسَمِّى ، ثم يَعْسِلَ يَكَيْهُ ثَلاثًا ) . هذه صِفَةُ الوُضوءِ الكامِلِ ، ووَجْهُه ماذَكُرْنا . ( ثم يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ ثلاثًا مِنْ غَرْفَةٍ ، وإنْ شاءَ مِن ثلاثٍ ، وإن شاءَ مِن سِتٌّ ) . المَضْمَضَةُ : إِدَارَةُ المَاءِ فِي الْفَمِي . والاسْتِنْشَاقُ : اجْتِذَابُ المَاء بِالنَّفَسِ إِلَى بَاطِنِ الأَنْفِ . والاسْتِنْثَارُ مُسْتَحَبُّ ، وهو : إخْراجُ الماءِ مِن الأَنْفِ . وقد يُعَبُّرُ بالاسْتِنْثَارِ عن الاسْتِنْشَاقِ ؛ لكُونِه مِن لَوازِمِه . ولا تَجِبُ إدارةَ المَاءِ في جَمِيعِ الفَّمِ ، ولا إيصالَ الماءِ إلى جميع باطِنِ الأنْفِ ، وإنَّما ذلك مُبالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ، وقد

الإنصاف قال : فعلَى هذا لا يصِحُّ تَفْريقُ النُّيَّةِ على أعْضائِه . انتهى . ومنها ، غُسْلُ الذِّمَّيَّةِ مِن الحَيْضِ لا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ . قدَّمه في ﴿ القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ ﴾ ، وابنُ تَمِيمٍ . وقال : واعْتَبَرَ الدِّينَوَرِيُّ (١) في تَكْفِيرِ الكافِرِ بالعِتْقِ والإطْعامِ النِّيَّةَ ، وكذلك يُخَرُّجُ هاهُنا . انتهى . قال في « القَواعِدِ » : ويحْسُنُ بِناؤُه على أنَّهم مُكَلَّفُونَ بالفُروعِ أَم لا ؟

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد أبي الفتح بن أحمد ، الدينوري ، أبو بكر . الفقيه ، من أثبة الحنابلة ببغداد ، برع في الفقه وتقدم في المناظرة ، صنف كتاب « التحقيق في مسائل التعليق » . ، توفي سنة ٥٣٢ هـ . ذيل الطبقات ١٩٠/١ ، ١٩١ ، شذرات الذهب ٩٨/٤ ، ٩٩ .

ذَكُرْنَاهَا . فَإِن جَعَلَ المَاءَ فِي فِيه يَنْوِى رَفْعَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ ، ثُم ذَكَرَ أَنَّه جُنُبُ ، فَنَوَى رَفْعَ الحَدَثَيْنِ ، ارْتَفَعا ؛ لأَنَّ المَاءَ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَه حُكْمُ الاسْتِعْمَالِ بعدَ الانْفِصَالِ . ولو لَبِثَ المَاءُ في فِيه حتى تَغَيَّرَ بمَا يَتَحَلَّلُ مِن رِيقِه ، لم يَمْنَعُ ؛ لأَنَّ التَّغَيُّرُ في مَحَلِّ الإِزالَةِ لا يَمْنَعُ ، كَمَا لو تَغَيَّرُ المَاءُ على عُضُوه بعَجين عليه .

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ بَيمِينِه، ثَم يَسْتَنْشِرَ اللّهِ تَوضَّا ، فَدَعا بَماءٍ فَغَسَلَ يَدَيْه، اللّه عَرَف بِيمِينِه، ثُم رَفَعَها إلى فِيه، فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بِكَفِّ واحدة ، ثَم غَرَف بِيمِينِه، ثُم رَفَعَها إلى فِيه، فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بِكَفِّ واحدة ، ثُم غَرَف بِيمِينِه، ثُم ذَكَر سائِرَ الوُضُوءِ، ثم قال: إنّ النّبيّ واسْتَنْثَرَ بِيسَارٍ، فَعَلَ ذلك ثلاثًا، ثم ذَكَر سائِرَ الوُضُوءِ، ثم قال: إنّ النّبيّ عَيْنَ أَنْ عَرَضًا لَنَا كَم تَوضًا لَنَا كَا تَوَضَّأْتُ لكم. رواه سعيدٌ (۱). وهو مُخَيَّرٌ بينَ أَنْ

الإنصاف

تنبيه: قوله: ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثلاثًا. بلا نِزَاعٍ. ويكونُ ذلك بيمِينِه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل : بيَسارِه . ذكرَه القاضيي في « الجامِعِ الكبيرِ » . وذكرَه نصُّ أحمدَ في روايةٍ حَرْبٍ ، الاسْتِنْشاقُ بالشَّمال .

قوله : مِن غَرْفَةٍ ، وإِنْ شَاءِ مِن ثَلَاثٍ ، وإِنْ شَاء مِن سِتٍّ . هذه الصِّفاتُ كُلُها جائِزَةٌ ، والأَفْضَلُ جَمْعُها بماء واحدٍ ، على الصَّحيح ِ مِن المَدهب . نصَّ عليه ، يَتَمَضْمَضُ ، ثم يَسْتَنْشِقُ مِن الغُرْفَةِ . قدَّمَه في « الرِّعايَةِ » ، و « الفائِق » ، و « ابنِ عَبَيْدان » ، و غيرهم . و « ابنِ عَبَيْدان » ، و غيرهم . وعنه ، بغَرْفَتَيْن ، لكلِّ عُضْو غَرْفَةً . حكاها الآمِدِيُّ . وعنه ، بثَلاثٍ لهما معًا .

<sup>(</sup>١) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ ، صاحب « السنن » ، المتوفى سنة سبع وعشرين وماثنين . سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٩٠ – ٥٩٠ .

يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ بِغُرْفَةٍ ، أو بثلاثٍ ، أو بسِتُ ؛ لما ذَكُرْنا مِن حديثِ عِنْانَ . وقال الأثرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ : أَيُّما أَحَبُّ إليك ، المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ بِغُرْفَةٍ واحدةٍ ، أو كلَّ واحِدَةٍ منهما على حِدَةٍ ؟ قال : بغرْفَةٍ واحدةٍ . وفي حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ : تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثلاثا مِنْ غَرْفَةٍ واحدةٍ . رَواه البخارِيُّ (۱) . وعن على رضى الله عنه ، أنَّه تَوضَّا فمَضْمَضَ (۱) ثلاثًا ، واسْتَنْشَقَ ثلاثًا مِن كَفِّ واحدةٍ ، وقال : هذا وُضُوءُ نَبِيِّكُم عَلَيْكُ . في الله عن واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَ واسْتَنْسُ واسْتَنْشَ واسْتُنْسُ واسْتَنْسُ واسْتَنْشَ واسْتَنْسُ واسْتَنْسُ واسْتُ والْتُولُ السُولُ والْتُولُ الْسُولُ والْتُولُ والْسُلُ الْتُولُ والْتُولُ والْتُولُ والْتُولُ والْسُلُ الْسُولُ والْتُولُ والْتُلْسُ والْتُولُ والْتُلْتُ والْتُولُ والْتُولُ والْتُلْتُ والْتُ والْتُلْتُ والْتُولُ والْتُلْتُ و

الإنصاف

وعنه ، بسِتٍّ . ذكرها ابنُ الزَّاغُونِيِّ . قال ابنُ تَميم ، بعدَ ذلك : وهل يُكْمِلُ المَضْمَضَةَ ، أو يفْصِلُ بينَهما ؟ فيه وَجْهان . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : والأصَحُّ أنَّه يَتَمَضْمَضُ ، ثم يَسْتَنْشِقُ مِن الغَرْفَةِ ، ثم ثانيًا كذلك منها ، أو مِن غَرْفَةٍ ثالثة ، وكذلك يفْعَلُ ثالِقًا . وصَحَّحَه المَجْدُ في « شَرْح ِ الهِدائِة » .

<sup>(</sup>١) سبق تُخريجه في صفحة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( فتمضمض ) .

<sup>(</sup>٣) المسند: ١/ ٧٨ ، ٨٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، ١٦٣ ، ١٢٠ – ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٣٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، كا أخرَجه أبو داود ، في : باب في صفة وضوء النبي عليه كيف كان ، من أبواب الطهارة . سنن أبي داود ١/ ٢٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في وضوء النبي عليه كيف كان ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١/ ٦٤ . والنسائي ، في : باب بأي اليدين يستنثر ، وباب غسل الوجه ، وباب عدد غسل الوجه ، وباب عدد غسل الرجلين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١/ ٨٥ – ٢٠ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( مضمض ) .

<sup>(</sup>٥) هذا من حديث عبد الله بن زيد المتقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : م .

وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ . وَعَنْهُ، أَنَّ الإِسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ وَاجِبُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ فِيهِمَا . وَعَنْهُ ، أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْكُبْرِي دُونَ الصُّغْرَى .

والاسْتِنْشَاقِ . رَواه أبو داودَ (١٠ . ولأنَّ الكَيْفِيَّة في العَسْلِ غيرُ واجبةٍ . ولا الشريجُ التَّرْتِيبُ بينَ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ ، وبينَ الوَجْهِ ؛ لأَنَّهُما مِن جُمْلَتِه ، لكَنْ يُسْتَحَبُّ أَن يَبْدأً بهما ؛ لأنَّ الذين وَصَفُوا وُضوءَ النبيِّ عَلِيَّة ، فَكُرُوا أَنَّه بَداً بهما إلَّا شيئًا نادِرًا . وهل يَجِبُ التَّرْتِيبُ بينَهما وبينَ سائرِ الأعضاءِ ؟ على روايتَيْن ؛ إحْداهُما ، يَجِبُ ؛ لأنَّهما مِن الوَجْهِ ، فوجَبَ غَسْلُهما قبلَ اللَّهُ مَا مَن الوَجْهِ ، فوجَبَ غَسْلُهما قبلَ اليَدَيْنِ ، كسائِرِه . والثانيةُ ، لا يَجِبُ ، بل لو تَركَهما المِقْدامُ بنُ مَعْدِ يكرِبَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْلَة أَتِي بَوضُوءِ ، فعَسَلَ كَفَيْه واسْتَنْشَقَ . رَواه أبو داودَ (١٠) . قال أصحابُنا : وهل يُسَمَّيانِ فَرْضًا ، إذا للهَ عَلَيْلُ أَنِي بُومُوهِ ، هلَي يُولِيَيْنِ في واسْتَنْشَقَ . رَواه أبو داودَ (١٠) . قال أصحابُنا : وهل يُسَمَّيانِ فَرْضًا ، إذا والمَحبِ ، هل يُستَمَّيانِ فَرْضًا ، فيُسمَّي فرضًا ، إذا الواجِبِ ، هل يُسمَّى فَرْضًا أم لا ؟ والصحيح : تَسْمِيتُه فَرْضًا ، فيُسمَّيانِ فوضًا . والشَّهُ أعلمُ . واللهُ أعلمُ .

90 – مسألة ؛ قال : ( وهما واجِبانِ في الطهارَتَيْنِ . وعنه : أنَّ

قوله: وهما واجبانِ في الطُّهارَتُيْنِ. يعنِي المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ. وهذا الإنصاف المُذهبُ مُطْلقًا، وعليه الأصحابُ، ونَصَروه. وهو مِن مُفْرَدَاتِ المذهبِ. وعنه،

<sup>(</sup>١) في: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٢٧/١. ووضع قوله (ثم تمضمض واستنشق ثلاثا» بين معقوفين، وجاء بعد قوله: «فغسل كفيه ثلاثا». ولعله تصرف من الناشر.

الاسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ وَاحِبٌ . وعنه : أَنَّهُمَا وَاجْبَانِ فِي الكُبْرِي دُونَ الصُّغْرَى ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ واجبانِ في الطُّهارَتَيْن ، الغُسُل والوضُوء جميعًا ؛ لأنَّ غَسْلَ الوَّجْهِ فيهما وَاجِبٌّ ، وهما مِن الوَّجْهِ . هذا المشهورُ في المذهب ، وهو قولُ ابن المُبارَكِ ، وابنِ أَبي لَيْلَى ، وإسحاقَ . ورُوِي عن أحمدَ أنَّ الاسْتِنْشاقَ وَحْدَه واجبٌ في الطُّهارَتَيْن . ذَكَر القاضي ذلك في ٢٤/١ و ١ ( المُجَرُّدِ » ، روايةً واحِدةً . وبه قال أبو عُبَيْدٍ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا قال : ﴿ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ

الإنصاف أنَّ الاسْتِنْشاقَ وحدَه واجبٌ . وعنه ، أنَّهما واجبَانِ في الكُبْرَى دُونَ الصُّغْرَى . وعنه ، أنَّهما واجِبَان في الصُّغْرِي دُونَ الكُبْرَى . عكْسُ التي قبلَها . نقلَها المَيْمُونِيُّ . وعنه ، يجبُ الاسْتِنْشاقُ في الوُضوء وحده . ذكرها صاحِبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » وغيرُهما . وعنه ، عكْسُها . ذَكَرَها ابنُ الجَوْزِيُّ . وعنه ، هما سُنَّةٌ مطلقًا .

فائدة : هل يُسمَّيانِ فرضًا أم لا ؟ وهل يستُقطان سهْوًا أم لا ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » فيهما . وأَطْلَقَهما في « الفائق » ، وابنُ تَميم في تَسْمِيَتِهِمَا فَرْضًا. وأَطْلَقَهما في « الحاوِيَيْن » في سُقُوطِهما سَهُوًا. وقال المُصَنَّفُ ، وَتَبِعَه الشَّارِحُ : هذا الخِلافُ مَبْنَّى على اخْتِلافِ الرُّوايتَيْن في الواجب ، هل يُسمَّى فَرضًا أم لا ؟ والصَّحيحُ أنَّه يُسمَّى فَرضًا ، فيُسمَّيان فَرضًا . انتهى . وقال ابنُ عَقِيلِ ، في ﴿ الفُصولِ ﴾ : هما واجبَان لا فَرْضان . وقال الزَّرْكَشِيُّ : حيثُ قيلَ بالوُّجوبِ ، فتَرَكَهما أو أَحَدَهما ، ولو سَهْوًا ، لم يصبحُ وُضووُّه . قالَه الجُمْهورُ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ٢٩/١]: ولا يَسْقُطانِ سَهُوّا على الأَشْهَرِ . وقدَّمه في ﴿ الصُّغْرَى ﴾ . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّي : إنْ قيلَ : إنْ وُجوبَهما بالسُّنَّةِ . صَحَّ مع السَّهُو . وحُكِنَى عن أحمد في ذلك روايتان ؟ إحْدَاهما ، وُجُوبُهما

فَلْيَجْعَلْ فَ أَنْفِهِ (١) ثُمَّ لْيَنْثُر » . مُتَّفَقَ عليه (١) . ولمسلم : « مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْشِقْ » (١) . أمْر ، والأمْر يَقْتَضِى الوُجُوب ، ولأنَّ الأَنْفَ لا يَزالُ مفتوحًا ، وليس له غِطاءً يَسْتُرُه ، بخلاف الفَم . وقال غير القاضى مِن أصحابِنا ، عن أحمد روايَة أُخْرَى : أنَّهما واجبانِ في الكُبْرى ، دُونَ الصَّغْرَى . وهذا مذهب التَّوْرِئ ، وأصحابِ الرَّأْي ؛ لأَنَّ الكُبْرى يَجِبُ فيها عَلى الخُفَيْنِ ، فوجَبا فيها على الخُفَيْنِ ، فوجَبا

بالكِتابِ . والثَّانِيَةُ ، بالسُّنَّةِ .

الإنصاف

تنبيه: اخْتَلَفَ الأصحابُ ، هل لهذا الخِلافِ فائدَة أم لا ؟ فقالَ جماعة مِنَ الْصَحابِ : لا فائِدَة له . ومتى قُلْنا بو جُوبِهما ، لم يصِحَّ الوُضوءُ بتَرْكِهما عَمْدًا ، ولا سَهْوًا . وقالَتْ طائِفَة : إِنْ قُلْنا : المُوجِبُ لهما الكِتابُ . لم يصِحَّ الوُضوءُ بتَرْكِهما عَمْدًا ولا سَهْوًا . وإِنْ قُلْنا : المُوجِبُ لهما السُّنَّةُ . صَحَّ وُضووُه مع السَّهْوِ . وهذا اخْتِيارُ ابن الزَّاغُونِيِّ كَمَا تقدَّم عنه .

فائدة : يُسْتَحَبُّ الانْتِثارُ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ والرَّوايتَيْن ، وعليه الأصحابُ . ويكونُ بيساره . وعنه ، يجبُ .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل بعده ( ماء » . وما هنا موافق لما في صحيح البخارى ، على حذف المفعول ، وانظر حاشية الصحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، في: باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخارى ٥٢/١. ومسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٢/١ . كا أخرجه أبو داود ، في : باب في الاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣١/١. والنسائي، في: باب اتخاذ الاستنشاق، من كتاب الطهارة . الجمع مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة . الموطأ ١٩/١ والإمام أحمد، في: المسند ٢٤٢/٢، ٢٧٨.

والذي ورد: وثم لَيْثَيْرُ ﴾ و وثم لَيْتَكِيْرُ ﴾ و: وثم لَيْسَتَثَيْرُ ﴾

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٢/١ .

الشرح الكبير فيها ، بخِلافِ الصُّغْرَى . وقال مالك ، والشافعيُّ : هما مَسْنُونانِ في الطُّهارَتَيْنَ . ورُوى ذلك عن الحسن ، والحَكَم (') ، ورَبيعَـةَ ، واللَّيْثِ ، والأَوْزاعِيِّ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ ، قال : « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ » . وذَكَر مِنها المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ (٢) . والفِطْرَةُ : السُّنَّةُ . وذِكْرُه لَهُما مِنَ الفطرةِ يَدُلُّ على مُخالَفَتِهما لسائِر (٣) الوُضُوء. ولأنَّهما عُضُوانِ باطِنانِ، فلم يَجِبْ غَسْلُهما ، كباطِن اللُّحْيَةِ وداخِل العَيْنَيْن . ولأَنَّ الوَجْهَ ما تَحْصُلُ به المُواجَهَةُ ، ولا تَحْصُلُ المُواجَهَةُ بِهِما . ولَنا ، ما رَوَتْ عائِشةُ ، أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ الْمُضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءَ الَّذِي لَابُدُّ مِنْهُ » . رَواه أَبُو بَكُرٍ فِي « الشَّافِي » . وعن أَبِّي هُرَيْرَةَ ، قال : أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ تَوَضَّأْتَ فَتَمَضْمَضْ » . رَواه أبو داودُ (٥٠ ، وأخْرَجَهما الدَّارَقُطْنِي (١٠ . ولأنَّ كُلُّ مَن وَصَف وُضوءَ رسولِ اللهِ عَلَيْكَ مُسْتَقْصًى ، ذَكُر أَنَّه تَمَضْمَضَ

<sup>(</sup>١) أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه ، صاحب أبي حنيفة ، المتوفي سنة تسع وتسعين ومائة . الجواهر المضية ٤/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل بعد هذا: ( أعضاء )

<sup>(</sup>٤) لقِيط بن صَبرة بن عبد الله بن المُتتفِق العامري ، أبو عاصم ، عداده في أهل الحجاز روى عن النبي عَيْكُ ، روى عنه ، ابنه عاصم. أسد الغابة ٢٢/٤ ، ٢٣٥ ، الإصابة ٥/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٥) في : باب في الاستنثار ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٢/١ . وفيه : ٥ فمضمض ٥ .

<sup>(</sup>٦) في م : ٩ وأخرجه ٨ . وهو يعني حديث عائشة الذي رواه أبو بكر في ٩ الشافي ٨ ، وحديث أبي هريرة ، والأول أخرجه الدارقطني ، في : باب ما روى في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء ، من كتاب الطهارة . والثاني أخرجه الدارقطني في : باب ما روى في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١١٦، ٨٤/١ .

ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ اللهِ وَ النَّقْنِ طُولًا ، مَعَ مَا اسْتَرْ سَلَ مِنَ اللَّحْيَةِ ، وَمِنَ الْأَذُنِ إِلَى الْأَذُنِ عَرْضًا .

الشرح الكبير

واستنشق ، ومُداوَمته عليهما تَدُلُّ على وُجوبِهما ؛ لأنَّ فِعْلَه يَصْلُحُ أَن يكونَ يَانًا لأَمْرِ اللهِ تعالى . ولأنَّهما عُضُوان مِن الوَجْهِ في حُكْمِ الظّاهِرِ ، لا يَشُقُّ غَسْلُهما فَوجَبَ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ فَا غَسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ (١) . والدليل على أنَّهما في حُكْمِ الظّاهِرِ ، أنَّ الصّائِمَ لا يُفْطِرُ بوضْعِ الطعامِ فيهما ، ويُفِطِرُ بوصُولِ القَيْءِ إليهما ، ولا يَجِبُ الحَدُّ بتَرْكِ الخَمْرِ فيهما ، ويَجِبُ عَسْلُ النَّجاسَةِ فيهما . فأمّا كُونُهما مِن الفِطْرةِ فلا يَنْفِي وُجُوبَهما ؛ لأنَّه خَسْلُ النَّجاسَةِ فيهما . فأمّا كُونُهما مِن الفِطْرةِ فلا يَنْفِي وُجُوبَهما ؛ لأنَّه ذَكَر الخِتانَ في الفِطْرةِ وهو واجِبٌ . فأمّا غَسْلُ داخِلِ العَيْنَيْن ، فلنا فيه مَنْعٌ ، وباطِنُ اللَّحْيَةِ يَشُقُ غَسْلُه ؛ فلذلك لم يَجِبْ في الوُضُوءِ ، ويَجِبُ في الطهارةِ الكُبْرَى . والله أعلمُ .

٩٦ – مسألة ؛ قال : ( ويُغْسِلُ وَجْهَه ثَلَاثًا " ) مِن مَنابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إلى ما انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ، مع ما اسْتُرْسَلَ مِن اللَّحْيَةِ وَمِن اللَّحْيَةِ وَمِن اللَّحْيَةِ وَمِن اللَّحْيَةِ وَمِن اللَّحْيَةِ عُرْضًا ) غَسْلُ الوَجْهِ ثلاثًا مُسْتَحَبُّ ؛ [ ٣٤/١ ع المِعالَ المَاثَةُ عَرْضًا ) غَسْلُ الوَجْهِ ثلاثًا مُسْتَحَبُّ ؛ [ ٣٤/١ ع المِعالَ المَاثَةُ عَرْضًا ) عَسْلُ الوَجْهِ ثلاثًا مُسْتَحَبُّ ؛ [ ٣٤/١ ع المِعالَ المَاثَةُ عَرْضًا ) عَسْلُ الوَجْهِ ثلاثًا مُسْتَحَبُّ ؛ [ ٣٤/١ ع اللَّهُ المَاثَةُ عَرْضًا ) عَسْلُ الوَجْهِ ثلاثًا مُسْتَحَبُّ ؟ [ ٣٤/١ ع اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُعِلَمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الللَّهُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْم

الإنصاف

تنبيه: دخلَ في قولِه: ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثلاثًا من مَنَابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحدَرَ من اللَّحْيَيْن والذَّقَنِ. العِذارُ، وهو الشَّعَرُ النَّابِتُ على العَظْمِ النَّاتِئ المُسامِتِ لصِماخِ الأَذُنِ إلى الصُّدْغِ. ودَخَلَ أيضًا العارِضُ، وهو ما تحتَ العِذارِ إلى الشَّدَّقِ . ودخلَ أيضًا المِفْصَلانِ الفاصِلانِ بينَ اللَّحْيَةِ والأَذُنَيْن، وهما يَلِيَانِ العِذَارَ مِن تَحْتِهما . وقيل : وهما شَعَرُ اللَّحْيَيْن . ولا تَدْخُلُ النَّزَعَتانِ في الوَجْهِ ، بل هما من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة :٦

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في و زيادة : ﴿ وحَدُّه ﴾ . وليست في ﴿ المقنع ﴾

ذَكَرْنا مِن حديثِ على (١) وغيره ، وغَسْلُه مَرَّةً واجبٌ بالنَّصِّ والإجماع ِ ، وقد ذَكُرْناه . وقولُه في حَدِّه : مِن مَنابِتِ شَعَر الرَّأْسِ . يَعْنَى في غالِبَ النَّاسِ ، ولا اعْتِبارَ بالأصْلَعِ الذي يَنْحَسِرُ شَعَرُه عن مُقَدَّم ِ رَأْسِه ، ولا بَالْأَفْرَعِ؟ الذي يَنْزِلُ شَعَرُه إلى وَجْهِهِ ، بل بغالِبِ الناسِ ، فالأصْلَعُ يَغْسِلُ إِلَى حَدٍّ مَنابِتِ الشُّعَرِ فِي غالِبِ النَّاسِ ، والأَفْرَعُ(") يَغْسِلُ الشُّعَرَ الذي يَنْزِلُ عَنْ حَدِّ<sup>(1)</sup> الوَجْهِ فِي الغالِب . وقال الزُّهْرِيُّ : الأَذُنُ مِن الوَّجْهِ ؛ لَقُوْلِهِ عَلَيْكُ : ﴿ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ » . رَواه مسلمٌ (°) . أضافَ السَّمْعَ إلى الوَجْهِ ، كما أضافَ الْبَصَرَ . وقال مالكُ : ما بينَ اللُّحْيَةِ ﴿ إِلَى الأُّذُنِ ۚ ۚ لِيسَ مِنِ الوَّجْهِ ، وَلاَّ يَجِبُ غَسْلُه ؛ لأنَّ الوَجْهَ مَا تَحْصُلُ بِهِ المُواجَهَةُ ، وهذا لا يُواجَهُ به .

الإنصاف الرأس ، على الصَّحيح مِن المذهب . قال ابنُ عُبَيْدان : والصَّحِيحُ عندَ أصحابِنا أنَّهما مِن الرأسِ. قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : مِن الرَّأْسِ في الأصَحِّ. وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ ، وَابِنُ رَزِينِ فِي ﴿ شُرْحِهِ ﴾ . قال في ﴿ الرِّعائِةِ الكُّبْرَى ﴾ : أَظْهَرُ الوَّجْهَيْنِ أَنَّهما مِن الرأس . وصَحَّحَه الشَّارِحُ وغيرُه . وقيلَ : هما مِنَ الوَّجْهِ . اخْتَارَه القاضي ، وابنُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في صفحة . ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ بِالْأَقْرِعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: و والأقرع ١٠

<sup>(</sup>٤) سقط من : ﴿ م ﴾

<sup>(</sup>٥) في : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، من كتاب المسافرين وقصرها . صحيح مسلم ٥٣٥/١ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما يقول في سجود القرآن ، من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذي ٦٠/٣ . والنسائي؛ في : باب نوع آخر من الدعاء في السجود ، من التطبيق . المجتبي ١٧٥/ ، ١٧٦ . وابن ماجه ، ف : باب سجود القرآن ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ٣٣٥/١ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>. 117 . 71 . 7./7</sup> 

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « والأذن ».

قال ابنُ عبدِ الْبَرِّ: لا أَعْلَمُ أَحدًا مِن فُقهاءِ الأَمْصارِ قال بقَوْلِ مالكِ هذا . وَلَمَا عَلَى الزَّهْرِئِ ، قولُ النبيِّ عَيْنِكِ : ﴿ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ﴾ . رَواه ابنُ ماجه (') . ولم يَحْكِ أَحَدُ أَنَّه غَسَلَهما مع الوَجْهِ ، وإنَّما أَضافَهُما إلى ماجه للمُجاوَرةِ . وعلى مالكِ ، أنَّ هذا مِن الوَجْهِ في حَقِّ مَن لا لِحْيَة له ، فكذلك مَن له لِحْيَةٌ كسائِر الوَجْهِ . وهذا تَحْصُلُ به المُواجَهةُ مِن الغُلامِ . ويُستَحَبُّ تَعاهدُ المَفْصِلِ بالغَسْلِ ؛ وهو ما بينَ اللَّحيَة والأَذُنِ . نَصَّ عليه ويُستَحَبُّ تَعاهدُ المَفْصِلِ بالغَسْلِ ؛ وهو ما بينَ اللَّحيَة والأَذُنِ . نَصَّ عليه النَّاتِئُ ، سَمْتَ صِماخِ الأَذُنِ . والعارِضُ الذي تحتَ العِذارِ ، وهو الشَّعُرُ الذي على العَظْمِ الشَّعُرُ الذي على الحَدِّ واللَّحْيَيْنِ . قال الأَصْمَعِيُّ : ما جاوَرَ وَتِدَ الأَذُنِ الشَّعُورُ الثلاثةُ عارِضٌ ، والذَّقَنُ : الشَّعُرُ الذي على مَجْمَعِ اللَّحْيَيْنِ . فهذه الشُّعُورُ الثلاثةُ مِن الوَجْهِ يَجِبُ غَسْلُها معه . وكذلك الحاجِبان ، وأهدابُ العَيْنَيْن ، من الوَجْهِ يَجِبُ غَسْلُها معه . وكذلك الحاجِبان ، وأهدابُ العَيْنَيْن ،

الإنصاف

عَقِيلٍ ، والشِّيرازِيُّ . وقطَع به القاضى في « الجامِع ِ » . وأَطْلَقَهُما « ابنِ تَميم ٍ » ، ` و « الرِّعايَة الصَّغْرى » ، و « الحاويَيْن » .

فائدة: النَّزَعَتانِ ما انْحسرَ عنه الشَّعُرُ في فَوْدَي الرَّأْسِ ، وهما جانِبَا مُقَدَّمِه . وجزَم به في « الفُروعِ » ، و « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » وغيرهم . وقيل : هما بياضُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ مِن جانِبَيْ ناصِيَتِه . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . وهو قَرِيبٌ مِنَ الأَوَّلِ . ولا يَدْخُلُ الصَّدْغُ والتَّحْذيفُ أيضًا في الوَجْهِ ، بل هما مِنَ الرأْس ، على الصَّحيح مِن المذهب . اختاره المُصنِفُ في « الكافِي » ، والمَجْدُ . وقال : هو ظاهِرُ كلام أحمد . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : الأَظْهَرُ أنَّهما مِنَ الرَّأْسِ . قال في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » : هذا أصَحُ الوَجْهيْن . وقدَّمه ابنُ رَذِين في الصَّدْغ ِ . وصَحَّحَه الشَّارِحُ . وقيل : هُما مِن الوَجْهِ . اختارَه ابنُ حامِدٍ . قالَه القاضي وصَحَّحَه الشَّارِحُ . وقيل : هُما مِن الوَجْهِ . اختارَه ابنُ حامِدٍ . قالَه القاضي

<sup>(</sup>١) في : باب الأذنان من الرأس ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٥٢/١ .

الشرح الكبر والشَّارِبُ ، والعَنْفَقَةُ . فأمَّا الصُّدْغُ ، وهو الذي فوقَ العِذار ، وهو يُحاذِي رَأْسَ الأَذُنِ ، ويَنْزِلُ عن رَأْسِها قليلًا ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، هو مِن الوَجْهِ . اخْتارَه ابنُ عَقِيل ؟ لحُصُولِ المُواجَهَةِ به واتِّصالِه بالعِذار . والثاني ، أنَّه مِن الرَّأْسِ ، وهو الصحيحُ ؛ لأنَّ في حديثِ الرُّبَيِّعِ ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ مَسَح بَرَأْسِه ، وصُدْغَيْه ، وأَذُنيْه ، مَرَّةً واحدةً . رَواه أبو داودَ (١) . و لم يَنْقُلْ أحدٌ أنَّه غَسَلَه مع الوَجْهِ . ولأنَّه شَعَرٌ يَتَّصِلُ بشَعَرِ الرَّأْسِ ، ويَنْبُتُ معه في حَقِّ الصَّغِيرِ ، بخِلافِ العِذارِ . فأمَّا التَّحْذِيفُ ، وهو الشُّعَرُ الدَّاحِلُ في الوَجْهِ ما بينَ انْتِهاءِ العِذارِ والنَّزَعَةِ ، فقال ابنُ حامدٍ : هُو مِن الوَّجْهِ ؟ لأنَّه شَعَرٌ بينَ بَياضَ الوَّجْهِ ، أَشْبَهَ العِذارَ . وقال القاضي : يَحْتَمِلُ أَنَّه مِن الرَّأْس ؛ لأنَّه شَعَرٌ مُتَّصِلٌ به ، لم يَخْرُجْ عن حَدِّه ، أَشْبَهَ الصُّدْغَ . قال شيخُنا : والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ مَحَلَّه لو لم يَكُنْ عليه شَعَرٌ ، كان مِن [ ٥/٥ و ] الوَجْهِ ، فكذلك إذا كان عليه شَعَرٌ ، كسائِر الوَجْهِ (١) . وأمَّا النَّزَعَتان ؛ وهما ما انْحَسَرَ عنه الشَّعُرُ مِن الرَّأْسِ مُتَصاعِدًا في جانِبَي الرَّأْسِ ، فقال ابنُ عَقِيلِ : هما مِن الوَجْهِ ؛ لقولِ الشَّاعر (") : فلا تَنْكِحي إِنْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَنا ﴿ أَغَمَّ القَفا والوَجْهِ ليس بأَنْزَعا ﴿

الإنصاف وغيرُه. وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ»، و « التَّلْخِيصِ »، و « البُلْغَةِ »، و « الرِّعايَةِ الصُّعْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) في : باب صفة وضوء النبي عليه ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) هو هُدْبَة بن خُشْرُم بن كُرْز ، شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز ، يروى للحطيئة ، قتل قصاصا ، والبيت من قطعة له قبل قتله يخاطب امرأته ، وكانت جميلة . انظر خبره في : الأغاني ٢٦٤/٢١ ، وما بعدها ، وخزانة الأدب ٣٣٤/٩ ، وعيون الأخبار ١٥/٤ .

وقال القاضيي ، وشيخُنا : هما مِن الرأْس (١) . وهو الصحيحُ ، لأنَّه الشرح الكبير لا تَحْصُلُ بهما المُواجَهَةُ ، ولدُخولِهما في حَدِّ الرَّأْسِ ، لِأَنَّه ما تَرَأُسَ وعَلا . وذكر ابنُ عَقِيلِ في الشَّعَرِ المُسامِتِ للنَّزَعَتَيْنِ هل هو مِن الوَّجْهِ أم لا ؟ على وَجْهَيْن . ويَجبُ غَسْلُ ما اسْتَرْسَل مِن اللَّحْيَةِ ، في ظاهِر

و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « ابن عُبَيْدان ». وحَكَى أبو الحسين في الصُّدْغِ رِوايتَيْن. وقيل: التَّحْذيفُ مِن الوَجْهِ ، دُونَ الصُّدْغِ . الْحتارَه ابنُ حامِدٍ . قالَه جماعةٌ . والْحتارَه المُصنِّفُ في « المُغْنِي » . وأطْلَقَهُما ابنُ تَميم ، والزَّرْكشِيُّ . وأطْلَقَهُما ابنُ رَزِينَ في التَّحْدَيفِ . وهو ظاهرُ كلام ِ الشَّارِح . وقال ابنُ عَقِيلِ : الصُّدْغُ مِن الوَجْهِ .

فائدة : الصُّدْغُ هو الشَّعَرُ الذي بعدَ انْتِهاءِ العِدَارِ يُحاذِي رأْسَ الأَذُنِ ، ويَنْزِلُ عن رأْسِها قليلًا . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرَّحِ » ، و « ابن رَزِين » . وقيلَ : هو ما يُحاذِي رأْسَ الأُذُنِ فقط . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الحاوِي الكبيرِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . ولعلُّهم تابَعوا المَجْدَ في « شَرْحِه » . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » في بابِ مَحْظوراتِ الإِحْرام ِ . وأمَّا التَّحْذِيفُ فهو الشَّعُرُ الخارِجُ إلى طَرَفِي الجَبِينِ في جانِبَي الوَّجْهِ ، ومُثْتَهَى العارض . ( قَالَهُ الزَّرْ كَشِيعٌ . وقال في « المُغْنِي » وغيرِه : وَالشَّعَرُ الدَّاخِلُ في الوَّجْهِ ما بين انْتِهاء العِذَارِ والنَّزَعَةِ . وفي « الفُروعِ » : هو الشَّعَرُ الخارِجُ إلى طَرَفِ الجَبين في جانِبَي الوَجْهِ بينَ النَّزَعَةِ ومُنتَهَى العِذَارِ . وكذا قال غيرُه ، ولعَلُّ ما في الزَّرْكَشِيِّ ، ومُنْتَهَى العارِضِ . سَبْقَةُ قَلَمٍ ، وإنَّما هو مُنْتَهَى العِذَارِ كما قال غيرُه ، والحِسُّ رُصَلِّةُ قُه<sup>٢)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : « ش » .

الشرح الكبير المذهب . وكذلك ما خَرَج عن حَدِّ الوَجْهِ عَرْضًا . وهذا ظاهرُ مذهب الشافعيُّ ؛ لأنَّها مِن الوَجْهِ ، بدليلِ ما رُوِيَ ، أنَّ النبَّى عَلِيْكُ رأى رجلًا قد غَطَّى لِحْيَتَه في الصلاة ، فقال : « اكْشِفْ لِحْيَتَكَ ، فَإِنَّ اللَّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ ﴾ (١) . ولأنَّه نابتٌ في مَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ اليَدَ الزَّائِدَةَ، ولأنَّها تَحْصُلُ بِهَا الْمُواجَهَةُ ، أَشْبَهَتْ سائِرَ الوَجْهِ . وقال أبو حنيفة ، والشافعي -في أَحَدِ قَوْلَيْه : لا يَجِبُ غَسْلُ مَا نَزَلَ مِنها عَنْ حَدِّ الوَّجْهِ طُولًا ، ولا ما خَرَجِ عَرْضًا ؟ لأَنه شَعَرٌ خارِجٌ عن مَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ ما نَزَل مِن شَعَرِ الرَّأْسِ . ورُوىَ عن أبي حنيفةَ ، أنَّه لا يَجبُ غَسْلُ اللَّحْيَةِ الكَثِيفَةِ ، وما تحتَها مِن بَشَرَةِ الوَّجْهِ ؟ لأنَّ الوَّجْهَ اسْمٌ للبَشَرَةِ التي تَحْصُلُ بها المُواجَهَةُ ،

تنبيه : ظَاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، وُجوبُ غَسْل داخِل العَيْنَيْن . وهو روايةً عن أَحْمَدَ ، بشَرْطِ أَمْنِ الضَّرَرِ . واخْتارَه في « النِّهايَةِ » . وهو مِن المُفْرَداتِ . والصَّحيحُ مِن المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، أنَّه لا يجبُ غَسْلُ داخِلِهما مُطْلَقًا ، ولو للجَنابَةِ . وعنه ، يجبُ للطُّهارَةِ الكُبْرَى . وهو مِن المُفْرَدَاتِ . فعلَى المذهب ، لا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ داخِلِهما ، ولو أُمِنَ الضَّرَر ، على الصَّحيح مِن المذهب ، بل يُكْرَهُ . قال المُصنِّفُ في « المُغنِي » ، وابنُ عُبَيْدان : الصَّحيحُ أنَّه غيرُ مَسْنونٍ . وصَحَّحه في « مَجْمَع ِ البَحْرَيْن » . وجزَم به في « الكافِي » . وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و « المُحَرَّرِ » ، و « ابنِ تميم ٍ » ، و « حَواشِي المُقْنِعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّي » . وقال : اخْتارَه القاضي في « تَعْلِيقِه » ، والشيخَان . وقطَع في « الهدايَّةِ » ، و « الفُصولِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ » ، و « عُقودِ ابنِ البَّنَّا » ، و « المُذْهَبِ » ، و .« مَسْبُوكِ

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف ، وله إسناد مظلم . انظر تلخيص الحبير لابن حجر ٦٨/١ .

ولم يُوجَدُ ذلك في واحدة مِنْهما. وقال الحَلال: الذي ثَبَت عن أبي عبدِ اللهِ في اللَّحْيَةِ ، أَنَّه لا يَغْسِلُها ، وليستْ مِن الوَجْهِ . وظاهِرُ هذا كمذهب أبي حنيفة ، فيما ذُكِرَ عنه آخِرًا ، والمشهورُ عن أبي حنيفة وُجوبُ غَسْلِ رُبْعِ اللَّحْيَةِ ، كَقَوْلِه فِي مَسْعِ الرَّأْسِ . والقولُ الأوَّلُ هو المشهورُ في المذهب . وما رُوي عن أحمد ، يَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ ما خَرَج عن الوَجْهِ منها ، كا ذَكْرَنا عن الشافعيّ، وأبي حنيفة، فعلى هذا يَصِيرُ فيه رِوايَتان. ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ عَسْلَ باطِنِها ، فيكُونُ مُوافِقًا للقولِ الأوَّلِ ، وهو الصحيحُ ، إن شاءَ اللهُ . وقياسُهم على النّازلِ مِن شَعَرِ الرَّأْسِ لا يَصِحُ ؛ لأنَّه لا يَدْخُلُ . في اسْمِ الوَجْهِ ؛ لِما ذَكَرِنا مِن الحديثِ ، في اسْمِ الرَّأْسِ ، وهذا يَدْخُلُ في اسْمِ الوَجْهِ ؛ لِما ذَكَرِنا مِن الحديثِ ، والمُواجَهَةِ به . واللهُ أعلمُ ، .

الإنصاف

الذَّهَب » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرهم ، بالاسْتِخبابِ إذا أمِنَ الضَّرَرَ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وأطْلَقَهُما في « الفُروعِ » . وقيل : يُسْتحَبُّ في الجَنَابَةِ دُونَ الوُضوءِ .

فائدة : لو كان فِيهما نجاسَةً ، لم يَجِبْ غَسْلُها ، على الصَّحيحِ مِن المَذَهبِ . قلتُ : فَيُعانِي بها . وعنه ، يجبُ . وأمَّا ما فى الوَجْهِ مِنَ الشَّعَرِ ، فقد تقدَّم الكلامُ عليه فى آخِرِ بابِ السِّواكِ فى سُنَنِ الوُضوءِ .

تنبيه: قوله: مِنْ مَنابِتِ شَعَرِ الرأْسِ. يعنى المُعْتادَ فى الغالِب، فلا عِبْرَةَ بِالأَفْرَعِ، باللَّافْرَعِ، باللَّافْرَعِ، باللَّافْرَعِ، بالله باللَّافْرَعِ، بالله باللَّافْرَعِ، الذي انحْسَرَ شَعُرُهُ عَن مُقَدَّمٍ رأْسِه. قالَه الأصحابُ [ ٣٠/١ و ] .

قوله : مع ما اسْتَرْسَل من اللِّحية . هذا الصَّحيحُ مِن المذهب . وعلَيْه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهما . وصَحَّحه في

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ( م ) .

المقنع

فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَعَرٌ خَفِيفٌ يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُهَا أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ . وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهُ .

الشرح الكبير

٩٧ - مسألة: ( فإن كان فيه شَعَرٌ خَفِيفٌ يَصِفُ البَشَرَةَ ، وَجَبَ غَسْلُها معه . وإن كان يَسْتُرُها ، أَجْزَأَه غَسْلُ ظاهِرِه . ويُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُه ) أَمّا إذا كانت الشُّعُورُ التي (١) في الوَجْهِ تَصِفُ البَشَرَةَ ، وَجَب غَسْلُ البَشَرَةِ والشَّعَرِ ؛ لأنَّ البَشَرَةَ ظاهِرَةٌ تَحْصُلُ بها المُواجَهَةُ ، فوجَب غَسْلُها البَشَرةِ والشَّعَرِ ؛ لأنَّه نابِتٌ في مَحَلِّ الفَرْض ، تَبَعٌ له . وإن كان كَثِيفًا يَسْتُرُ البَشَرَةَ ، أَجْزَأَه غَسْلُ ظاهِره ؛ الفَرْض ، تَبَعٌ له . وإن كان كَثِيفًا يَسْتُرُ البَشَرَةَ ، أَجْزَأَه غَسْلُ ظاهِره ؛

الإنصاف

( الفُروع ِ ) ، وغيرِه . قال الزَّرْ كَشِيُّ : هي المذهبُ عندَ الأصحابِ بلا رَيْبِ . قال ابنُ عُبَيْدان : هذا ظاهِرُ مذهبِ أحمدَ ، وعليه أصحابُه . وعنه ، لا يجبُ . قال ابنُ رَجَبٍ ، في ( القواعِدِ ) : الصَّحيحُ لا يجبُ غَسْلُ ما اسْتَرْسَلَ مِن اللَّحْيَةِ . وهو مُقْتَضَى ما نصَّه المُصَنِّفُ في ( المُغنِي ) مِن عَدِم وجوبِ غَسْلِ الشَّعَرِ المُسْتَرْسِلِ في غُسْلِ الجَنابَةِ . وأطْلَقَهما في ( الحاوِيَيْن ) ، و ( الرَّعايَتَيْنِ ) .

فائدة: يجبُ غَسْلُ اللَّحْيَةِ ؛ ما فى حَدِّ الوَجْهِ ، وما خَرَجَ عنه عَرْضًا على الصَّحيحِ مِن المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، لا يجبُ غَسْلُ اللَّحْيَةِ السَّحيحِ مِن المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، لا يجبُ غَسْلُ اللَّحْيَةِ أو بَالْ . نقلَ بَكْرٌ ، عن أبيه ، أنَّه سأَل أحمَدَ ، أيُّما أعْجَبُ إليك ، غَسْلُ اللَّحْيَةِ أو التَّخْلِيلُ ؟ فقال : غَسْلُها ليسَ مِن السُّنَّةِ ، وإنْ لم يُخَلِّلُ أَجْزَأَهُ . فأخَذَ مِن ذلك الخَلَّلُ أَثْهَا لا تُغْسَلُ مُطْلَقًا ؛ فقال : الذي ثَبَتَ عن أبي عبْدِ اللهِ ، أنَّه لا يَعْسِلُها . وليُستْ مِن الوَجْهِ . ورَدَّ ذلك القاضي ، وغيرُه مِن الأصحابِ ، وقالوا : مَعْنى قولِه : ليس مِن السَّنَةِ . أَيْ غَسْلُ باطِنِها . ورَدَّ أبو المَعالِي على القاضي .

<sup>(</sup>١) سقطت من : م .

لحُصولِ المُواجَهَةِ به ، و لم يَجبْ غَسْلُ ما تحتَه ؛ لأنَّه مَسْتُورٌ ، أَشْبَهَ باطِنَ الشرح الكبر الأنْفِ. ويُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُه ، وقد ذَكَرْنا ذلك في سُنَّةِ الوُضُوء ، ولا يَجبُ التَّخْلِيلُ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا في المذهب ، وهو مذهبُ أَكْثَر أهل العلم ؟ لِأَنَّ اللهَ تعالى أَمَر بالغَسْلِ و لم يَذْكُرِ التَّخْلِيلَ . ولأنَّ أَكْثَرَ مَن حَكَى وُضُوءَ رسولِ الله عَلِيْلَةِ لم يَحْكِه ، ولو كان واجبًا لَما أَخَلَّ به ، ولو فَعَلَه لنَقَلَه الذين نَقَلُوا وُضوءَه أو أَكْثَرُهم . وتَرْكُه لذلك يَدُلُّ على أنَّ غَسْلَ ما تحتَ الشُّعَرِ الكَثِيفِ ليس بواجِبِ ؛ لأنَّ النبَّى عَلَيْكُ كان كَثِيفَ اللَّحْيَةِ ، فلا يَبْلُغُ المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَ شَعَرِهَا إِلَّا بِالتَّخْلِيلِ ، وَفِعْلُهُ لَلتَّخْلِيلِ في بعضٍ أَحْيَانِه يَدُلُّ على اسْتِحْبابه . وقال إسحاقُ : إذا تَرَك تَخْلِيلَ لِحْيَتِه عامِدًا ، أعادَ الوُضوءَ ؛ لِمارَوَى أنسٌ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان إذا تَوَضَّا أَخَذ كَفًّا مِن ماءٍ ، فَأَدْخَلَه تَحْتَ حَنَكِه ، وَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَه ، وقال : ﴿ هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلُّ » . رَواه أَبُو داودَ<sup>(١)</sup> . ولِما ذَكَرْنا مِن حديثِ ابن عُمَرَ . وقال عَطاءٌ ، وأبو ثُور : يَجِبُ غَسْلُ ما تحتَ الشُّعور الكَثِيفَةِ في الوُضوءِ ، قِياسًا على الجَنابَةِ . ونَحْوُه قُولُ سَعَيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ . وقُولُ الجَمْهُورِ أَوْلَى . والفَرْقُ بينَ الوُضوءِ والغُسْلِ ، أَنَّ غَسْلَ باطِنِ الشَّعَرِ الكَثِيفِ ، يَشُقُّ في الوُضُوءِ ؟ لْتَكَرُّرِه ، بَخِلافِ الغُسْلِ . فإنْ كان بعضُ الشُّعَرِ كَثِيفًا ، وبَعْضُه خَفِيفًا ، وَجَبِ غَسْلُ بَشَرَةِ الخَفِيفِ معه ، وظاهِرِ الكَثِيفِ . وجميعُ شُعُورِ الوَجْهِ

تنبيه(٢) : قولُه : ويُسْتَحبُّ تَخْلِيلُه . تقَدَّم ذلك وصِفَتُه في باب السِّواك الإنصاف ر مرهٔ مستوفی

<sup>(</sup>١) في : باب تخليل اللحية ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في ١ : « تنبيهان أحدهما » .

الشرح الكبير في ذلك سَواءٌ ، وذَكَر بعضُ أصحابِنا في الشَّارِبِ ، والعَنْفَقَةِ ، والحاجِبَيْن ، وأهْداب العَيْنَيْن ، ولِحْيَةِ المرأةِ إذا كانت كَثِيفَةً ، وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، يَجِبُ غَسْلُ باطِنِها ؛ لأنها لا تَسْتُتُو عادَةً ، وإن وُجدَ ذلك فهو نادِرٌ ، يَنْبَغِي أَن لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ ، وهو مذهبُ الشافعيِّ . والثاني ، لا يَجِبُ ، قِياسًا على لِحْيَةِ الرجل ، ودَعْوَى النُّدْرَةِ في غيرِ الأهْدابِ مَمْنُوعٌ . واللهُ أعلمُ . فصل : ولا يَجِبُ غَسْلَ داخِلِ العَيْنَيْنِ ، لا يُسْتَحَبُّ في وُضُوءِ ، ولا غُسْلِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيُّكُمْ لَم يَفْعَلْه . ولا أَمَر به ، وفيه ضَرَرٌ . وذَكَر القاضي في « المُجَرَّدِ » في وُجُوبِه ، رِوايَتَيْن عن بعض الأصحاب. قال ابنُ عَقِيل: إِنَّمَا الرِّوايتان في وُجُوبِه في الغُسْل ؛ فأمَّا في الوُضوءِ فلا يَجِبُ ، روايَةً واحدةً . [ ٣٦/١ ] وذَكَر أنَّ أحمدَ نَصَّ على اسْتِحْبابِه في الغُسْلِ ؛ لأنَّه يَعُمُّ جميعَ البَدَنِ ، ويجبُ فيه غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ . وذَكره القاضي وأبو الخَطَّابِ مِن سُنَن الوُضوء ؟ لأنَّه رُوى عن ابن عُمَر ، أنَّه عَمِي مِن كَثْرَةِ إِدْحَالِ المَاءَ فِي عَيْنَيْهِ . وَلأَنَّهُمَا مِن جُمْلَةِ الوَّجْهِ . وَالْأُوُّلُ أَوْلَى ، وهو اختيارُ شيخِنــا(١) ، وما ذُكِرَ عن ابن عُمَرَ فِهو دَلِيلٌ على كراهتِه ؛ لكَوْنِه ذَهَب بَبَصَره ، وفَعَل ما يُخافُ مِنه ذَهابُ البَصَر ، إذ لم يَردْ به الشُّرْعُ و لم يَكُنْ مُحَرَّمًا ، فلا أَقَلَّ مِن الكَراهَةِ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

تنبيه(٢) ؛ مفهومُ قولِه : وإنْ كان يَسْتُرُها أَجْزَأُه غَسْلُ ظاهِرِه . أَنَّه لا يَجبُ غَسْلُ باطِنِ اللَّحْيَةِ الكَثِيفَة ، وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في ١ : « الثاني » .

فصل : ويُسْتَحَبُّ التَّكْثِيرُ في ماء الوَجْهِ ؛ لأنَّ فيه غُضُونًا وشُعُورًا الشرح الكبر ودَواخِلَ وخَوارَجَ ، ليَصِلَ الماءُ إلى جَمِيعِه ، وقد روَى عليٌّ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، في صِفَةِ وُضُوء رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، قال : ثم أَدْخَلَ يَدَيْه في الإناء جَمِيعًا ، فأَخَذَ بهما حَفْنَةً مِن ماءٍ ، فضرَرَبَ بهما على وَجْهه ، ثم الثانية ، ثم الثالثة مثل ذلك ، ثم أُخذ بكَفِّه اليُمْنَى قَبْضَةً مِن ماءٍ ، فتَرَكَها تَسْتَنُّ (١) على وَجْهِهِ . رَواهِ أَبُو داودَ <sup>(٢)</sup> . يعني : تَسِيلُ وتَنْصَبُّ . قال محمدُ بنُ الحَكَم : كَره أبو عبدِ اللهِ أن يَأْخُذَ الماءَ ، ثم يَصُبُّه ، ثم يَعْسِلَ وجهَه ، وقال : هذا مَسْحٌ ، ولَكِنَّه يَعْسِلُ غَسْلًا . واللهُ أعلمُ .

> ٩٨ - مسألة : ( ثم يَغْسِلُ يَدَيْه إلى المِرْفَقَيْن ثلاثًا ، ويُدْخِلُ المِرْفَقَيْن فِي الغَسْلِ )غَسْلُ اليِّدَيْنِ واجبٌ بالإِجماعِ ؛ لقولِ الله تِعالَى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ (٣) . ويَجبُ إدخالَ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ ، في قَوْلِ أكثرِ

الأُصُّحابِ . وقيل : يجبُ . وقيل : في وجوبِ غَسْل باطِن اللُّحْيَةِ روايتَان . الإنصاف وقيل : يجِبُ غَسْلُ ما تحتَ شَعَرِ غيرِ لِحْيَةِ الرَّجُلِ . ذكَرَه ابنُ تَميم ٍ . فعلَى المذهب ، يُكْرَهُ غَسْلُ باطِنها على الصَّحيح ِ . قال في « الرِّعايَة الكبرى » : ويُكْرَهُ غَسْلُ باطِنِها في الأشْهَر . وقيل : لا يُكَّرُه .

قوله : ويُدْخِلُ المِرْفَقَيْن في الغَسْلِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أَكْثُرُهم . وعنه ، لا يجبُ إِدْخالُهما في الغَسْل . فعلَى المذهبِ ، مَنْ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تسيل ».

<sup>(</sup>٢) فى : باب صفة وضوء النبي ﷺ ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ١/ ٢٦ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٨٣ ، ٨٣ . والبيهقي ، في : باب التكرار في غسل الوجه ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ٢/ ٥٣ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦.

الشرح الكبير أهْل العلم ، مِنهم عَطاءٌ ، ومالك (١) ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحابُ الرَّأَي . وقال ابنُ داودَ (٢) وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ : لا يَجبُ . وحُكِيَ ذُلك عن زُفَر ؟ لأنَّ اللهَ تعالى أمرَ بالغَسْل إلى ``المَـرافِق ، وجَعَلَهـــا'' غايَةً بحرفِ ﴿ إِلَى ﴾ ، وهو لانْتِهاء الغايَة ، فلا يدخُلُ المَذْكُورُ بعدَه فيه ، كَقُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْـلِ ﴾ ('' . وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ قال : كان النبيُّ عَلَيْكُ إِذَا تَوَضَّأُ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْه . أَخْرِجُه الدَّارَقُطْنِيُّ (°) . وهذا بَيانٌ للغَسْل المَأْمُورِ به في الآيةِ . وقولُهم : إنَّ ﴿ إِلَى ﴾ لانْتِهاء الغاية . قُلنا : قد تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى ﴿ مع ﴾ . كقولِه تعالى : ﴿ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللهِ ﴾(١) ، ﴿ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾(١) ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُولُهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ ﴾(١) . أي : مع أموالِكُمْ . وقال

الإنصاف مِرْفَق له يَعْسِلُ إلى قَدْرِ المِرْفَقِ في غالب النَّاس . قالَه الزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُه . فوائل ؛ لو كان له يَدّ زائدة ، أو إصبع أصلها في محلّ الفرض ، وجب غَسلُها ،

وإِنْ كَانَتْ نَابَتَةً فِي غَيْرِ مَحَلِّ الفَرْضِ ، كَالْعَضُدِ وَالْمَنْكِبِ وَتَمَيَّزَتْ ، لم يَجِبْ غَسْلُها ، سَواءٌ كانتْ قصيرةً أو طويلَةً ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب. اخْتارَه ابنُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وانظر : المغنى ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن داود بن على الظاهري، الفقيه، أحد أذكياء العالم، المتوفى سنة سبع وتسعين وماثتين . طبقات الفقهاء ، للشيرازي ١٧٥ ، ١٧٦ ، العبر ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) في : باب وضوء رسول الله عَلِيُّكُم ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الصف ١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة هود ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ٢.

المُبَرِّدُ(١): إذا كان الحَدُّ مِن جِنْسِ المَحْدُودِ دَخَل فيه ، كَقُوْلِهم : الشرح الكبير بعْتُ الثَّوْبَ مِن هذا الطَّرَفِ إلى هذا الطَّرَفِ .

فصل: ويَجِبُ غَسْلُ أَظْفَارِه وإن طَالَتْ ، والإصْبَعِ ، واليَدِ الرَّائِدةِ ، والسِّلْعَةِ (٢) ؛ لأَنَّ ذلِك مِن يَدِه ، كَالتُّوْلُولِ (٣) . وإن كانت نابِتَةً في غيرِ مَحَلِّ الفَرْضِ ، كَالْعَضُدِ ، لم يَجِبْ غَسْلُها ، طويلةً كانت أو قصيرةً ، لأنَّها في غيرِ مَحَلِّ الفَرْضِ ، فهي كالقصيرةِ . وهذا قولُ ابنِ حامدٍ وابنِ عَقِيلٍ [ ٢٠٢١ه ] . وقال القاضي : يَجِبُ غَسْلُ ما حاذَى مَحَلَّ الفَرْضِ منهما . والصحيحُ الأوَّلُ . واخْتَلَفَ أصحابُ الشافعي في ذلك ، نَحْوَ ما ذَكُرْنا . وإن كانتا مُتَساوِيَتَيْنِ ، و لم تُعْلَم الأصْلِيَّةُ منهما ، غَسَلَهما جَمِيعًا ، ليَحْرُ جَ عن العُهْدَةِ بيقِينِ ، كما لو تَنَجَّسَتْ إِحْدَى يَدَيْه غيرَ مُعَيَّنَةٍ . وإن لئَخُرُ جَ عن العُهْدَةِ بيقِينِ ، كما لو تَنَجَّسَتْ إِحْدَى يَدَيْه غيرَ مُعَيَّنَةٍ . وإن انْقَلَعَتْ (٤) جادَةٌ مِن الذِّراعِ ، فتَدَلَّتْ مِن العَضُدِ ، لم يجبْ غَسْلُها ؟

حامِدٍ ، وابنُ عَقِيلٍ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ الإنصاف البَحْرَيْن » ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرُهم : هذا أَصَحُّ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وقال القاضى ، والشِّيرازِيُ : يجِبُ غَسْلُ ما حاذَى محَلَّ الفَرْضِ منها . ويأتِي في « الرِّعايَةِ » ، غَسْلُ ما حاذَى محَلَّ الفَرْضِ منها . ويأتِي في « الرِّعايَةِ » ، غَسْلُ ما حاذَى محَلَّ الفَرْضِ منها . وأمَّا إذا لم تَتَمَيَّزُ إحْدَاهما مِنَ الأَخْرَى ، الفَرْضِ في الأَصحابِ ، وقطعوا به . قال في « الفُروع ِ » ، فائِّه يَجِبُ غَسْلُهما بلا نِزاع ٍ بينَ الأَصحابِ ، وقطعوا به . قال في « الفُروع ِ » ،

<sup>(</sup>١) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر العالم الشهير بالنحو واللغة والأدب، صاحب «المقتضب»، و «الكامل»، المتوفى سنة ست وثمانين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ٥٣ – ٦٥.

<sup>(</sup>٢) السلعة : حراج كهيئة الغدة ، تتحرك بالتحريك .

<sup>(</sup>٣) الثؤلول : حَلْمَة الثدى ، وَبَثْر صغير صلب مستدير .

<sup>(</sup>٤) في م : « تعلقت » .

لأَنَّهَا صَارَتْ فَى غَيْرِ مَحَلِّ الفَرْضِ ، وإن كانت بالعَكْسِ وَجَب غسلُها ؟ لأَنَّهَا صَارَتْ فَى مَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَتِ الإِصْبَعَ الزَّائِدةَ . وإن انْقَلَعَتْ مِن أَحَدِ المَحَلَّيْنِ ، فَالْتَحَمَّ رَأْسُهَا فَى الآخَرِ ، وبَقِى وَسَطُها مُتَجافِيًا ، وَجَب غَسْلُ مَا حَاذَى مَحَلَّ الفَرْضِ مِن ظاهِرِها وباطِنِها ، وما تحتها .

فصل : إذا كان تحت أَظْفارِه وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إلى ما تحته ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : لا تَصِحُ طهارتُه حتى يُزِيلَه ؛ كالو كان على يَدِه شَمْعٌ . قال شيخُنا : ويَحْتَمِلُ أن لا يَجِبَ ذلك ؛ لأنَّ هذا يَسْتَتُر عادةً ، فلو كان غَسْلُه واجِبًا لبَيْنَه عَيِلِيلًا ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وقتِ الحاجَةِ ، وقد عاب النَّبِيُ عَيِلًا لم عَلَيْم كُوْنَهُم يَدْخُلُون عليه قُلْحًا(۱) ، ورُفْغُ (۱) أحدِهِم بينَ النَّبِيُ عَيِلًا للم عليم كُوْنَهُم يَدْخُلُون عليه قُلْحًا (۱) ، ورُفْغُ (۱) أحدِهِم بينَ أَنْمُلَتِه وظُفْرِه (۱) . يعنى أنَّ وَسَخَ أَرْفاغِهِم تحتَ أَظْفارِهِم ، يَصِلُ إليه رائِحة تُنْنِها ، و لم يَعِبْ بُطْلانَ طهارَتِهِم ، ولو كان مُبْطِلًا للطهارةِ ، لكان ذلك أهم مِن نَتْنِ الرِّيحِ (۱) .

الإنصاف

فى بابِ دِيَاتِ الأعْضاءِ ومَنافِعِها: ومَنْ له يَدانِ على كُوعَيْه ، أو يَدان وذِراعان على مِرْفَقَيْه وتَساوَتا فهما يَدٌ . انتهى . ولو كان له يَدان لا مِرْفَقَ لهما غسَل إلى قَدْرِ المِرْفَقِ

<sup>(</sup>١) القلح ، بالتحريك : صفرة تعلو الأسنان ، ووسخ يركبها . والرجل أقلح ، والجمع قُلْع . النهاية ٩٩/٤ .

 <sup>(</sup>۲) أراد بالرفغ هنا: وسخ الظفر. وأصل الرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مطاوى الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. النهاية ۲٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمى : رواه الطبرانى والبزار باختصار ، ورجال البزار ثقات ، وكذلك رجال الطبرانى إن شاء الله . مجمع الزوائد ١٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٧٤/١ .

فصل: ومَن كان يَتَوَضَّأُ مِن ماءٍ يَسِيرٍ يَغْتَرِفُ منه ، فاغْتَرَفُ () مِنه بيَدَيْه عند غَسْلِ يَدَيْه ، لم يُؤَثِّر ذلك في الماء . وقال بعض أصحاب الشافعي : يَصِيرُ الماءُ مُسْتَعْمَلًا بغَرْفِه منه ؛ لأنَّه مَوْضِعُ غَسْلِ اليَدِ ، وهو ناوٍ للوُضُوءِ ولغَسْلِها ، أَشْبَهَ ما لو غَمَسَها في الماء يَنْوِى غَسْلَها فيه . ولَنا ، أَنَّ في حديثِ عثمان : ثم غَرَف بيَدِه اليُمْنَى على ذِراعِه اليُمْنَى ، فغسَلَها إلى المِرْفَقَيْن ثلاثًا ، ثم غَرَف بيَمِينِه ، فغسَلَ يَده اليُسْرَى . رّواه سعيدً () . المِرْفَقَيْن ثلاثًا ، ثم غَرَف بيَمِينِه ، فغسَلَ يَده اليُسْرَى . رّواه سعيدً () . وفي حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ : ثم أَدْ خَلَ يَده في الإناءِ ، فغسَلَ يَدَه إلى المِرْفَقَيْن

في غالبِ عادات النّاس . وتقدَّمَ كما قُلْنا في الرُّجوع إلى حَدِّ الوَجْهِ المُعْتَادِ ، في حَقِّ الإنصاف الأَفْرَع والأَصْلَع . فإنِ انْفَلَعتْ جِلْدَةٌ مِن العَضُدِ حتى تَدَلَّتْ مِنَ الدِّراع وجَب غَسْلُها ، كالإصْبَع الزَّائدَة ، وإن تَقلَّعتْ مِنَ الذِّراع حتى تَدَلَّتْ مِنَ العَضُدِ ، لم يَجِبْ غَسْلُها وإنْ طالَتْ ، وإنْ تَقلَّعتْ مِن أَحَدِ المَحَلَّيْنِ والْتَحَمَّ رأْسُها بالآخر ، غَسَلُ ما حاذَى مَحَلَّ الفَرْضِ مِن ظاهِرِها ، والمُتَجَافِى منه مِن باطِنِها وما تحته ؛ لأنَّها كالنَّابِتَة في المَحَلَّيْنِ . قطع بذلك المُصنَفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدان ، و « مَجْمَع البَحْريْن » ، وغيرُهم . وقال في « الرِّعايَة الكُبْرى » : ولو تذلَّتْ مِن محلِّ الفَرْضِ أو الدِ غُسِلَتْ في الأصحِّ فيهما . وقيل : إنْ تَدَلَّتْ مِن محلِّ الفَرْض ، الفَرْض غُسِلَتْ ، وإلَّا فلا . وقيل عَكْسُه . وإنِ التَحَمَّ رأْسُها في مَحَلِّ الفَرْض ، غَسَلُ ما فيه منها . وقيل : كيّدٍ زائِدَةٍ . انتهى. وإذا انْكَشَطَتْ جِلْدَةٌ مِن اليَدِ غُسَلُ ما فيه منها . وقيل : كيّدٍ زائِدَةٍ . انتهى. وإذا انْكَشَطَتْ جِلْدَةٌ مِن اليَدِ فَسَلُ ما فيه منها . وقيل : كيّدٍ زائِدَةٍ . انتهى. وإذا انْكَشَطَتْ وزائَتْ رُطُوبَةُ الحياةِ وقامَتْ ، وجَب غَسْلُها وإنْ كانتْ غيرَ حسَّاسَةٍ ، بل يَبِسَتْ وزائَتْ رُطُوبَةُ الحياةِ وقامَتْ ، وجَب غَسْلُها وإنْ كانتْ غيرَ حسَّاسَةٍ ، بل يَبِسَتْ وزالَتْ رُطُوبَةُ الحياةِ

فائدة : لو كان تحتَ أظْفارِه يسيرُ وَسَخ ٍ يَمْنَعُ وُصولَ المَاءِ إلى ما تحتَه ، لم تَصِحُّ

<sup>(</sup>١) في م : « فغرف » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٦ .

ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ

الشرح الكبير مَرَّتَيْن . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ولو كان هذا يُفْسِدُ الوُضُوءَ ، لكان النبيُّ عَلِيلَةٍ أَحَقُّ بِمَعْرِفَتِه ، ولَبَيُّنَه لكَوْنِ الحَاجَةِ ماسَّةً إليه ، إذْ كان لا يُعْرَفُ بدُونِ البَيانِ ، ولا يَتَوَقَّاه إِلَّا مُتَحَذَّلِقٌ ، وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ ؛ فإنَّ المُغْتَرفَ لم يَقْصِدْ بِغَرْفِهِ إِلَّا الاغْتِرافَ دُونَ الغَسْل ، فأشْبَهَ مَن يَغُوصُ في البئر لتَرْقِيَةِ الدُّلُو ، وهو جُنُبٌ لا يَنوى الغُسْلَ ، ونِيَّةُ الاغْتِرافِ صَرَفَتْ نِيَّةَ الطهارةِ . واللهُ أعلمُ .

٩٩ ٰ – مسألة : ( ثم يَمْسَحُ رَأْسَه ) ومَسْحُ الرَّأْسِ فَرْضٌ بالإجماعِ ؛ لقولِ اللهِ 1 /٣٧/ ] تعالى : ﴿ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾(٢) . وهو ما يَنْبُتُ

طهارَتُه . قالَه ابنُ عَقِيلِ . وقدَّمه في ﴿ القَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقيل : تصِحُّ . وهو الصَّحيحُ . صَحَّحَه في ﴿ الرَّعَايَةِ الكُبْرَى » ، وصاحِبُ « حَوَاشِي المُقْنِعِ » . وجزَم به في « الإِفادَاتِ » . وقدَّمه ف ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ . وإليه مَيْلُ المُصنِّفِ . واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : الْحتارَه شيخُ الإسلام ، يعْني به المُصَنِّفَ . ونَصَرَه . وأَطْلَقَهما في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وقيل : يصِحُّ مِمَّنْ يَشُئُّقُ تَحَرُّزُه منه ؛ كأرْبابِ الصَّنائع والأعْمالِ الشَّاقَّةِ مِن الزِّراعَةِ وغيرِها . واختارَه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وأَلْحَقَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ كُلُّ يَسيرٍ مَنَعَ حيثُ كان مِن البَدَنِ . كَدَم وعَجين ونحوهما ، والْحتارُه .

قوله [٢٠/١]: ثم يَمْسَحُ رأسته. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّه يُشْتَرَطُ في الرَّأْس المَسْحُ، أو ما يقومُ مَقامَه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيل : يُجْزِئُ بَلُّ الرأسِ مِن غيرٍ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٦ .

فَيَبْدَأُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّم رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى النس

عليه الشُّعَرُ في حَقِّ الصَّبِيِّ ، ويَنْبَغِي أن يُعْتَبَرَ غالِبُ الناس ، فلا يُعْتَبُرُ الشرح الكبير الأَفْرَعُ(١) ، ولا الأَجْلَحُ ، كما قُلنا في حَدِّ الوَجْهِ . والنَّزَعَتان مِن الرأسِ ، وكذلك الصُّدْغان ، وقد ذَكَرْنا ذلك في الوَجْهِ .

 ١٠٠ - مسألة : ( فَيَبْدأُ بِيَدَيْهِ مِن ('مُقَدَّم رأْسِه') ، ثم يُمِرُّهُما إلى قَفاه ، ثم يَرُدُّهما إِلَى مُقَدَّمه ﴾ وجُمْلَتُه أنَّ المُسْتَحَبُّ في مَسْحِ الرَّأْسِ أن

الإنصاف

فَائدَتَانَ ؛ إِخْدَاهُمَا ، لو غَسَلُه عِوْضًا عَن مَسْجِه أَجْزَأً ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب ، إِنْ أَمَرٌ يده . صَحَّحه في « الفُروع ي . وقدَّمه ابنُ تَميم ، و « مَجْمَع البَحْرَيْنِ » . قال الزَّرْكَشِيعُ : هذا المعْروفُ المشهورُ . والْحتارَهُ ابنُ حامِدٍ ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، وغيرُهم . وقيل : لا يُجْزِئُ . الْحتارَه ابنُ شَاقَلًا . قالَ في « المُذْهَبِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْن » : ولا يُجْزِئُ غَسْلُه في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . زادَ في ﴿ الكُبْرِي ﴾ ، و ﴿ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ : بل يُكْرَهُ . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرح ِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » . وعنه ، يُجْزِئُ . وإنْ لم يُمِرُّ يده ؛ وأطْلَقَ الرُّوايتَيْن ، فيما إذا لم يُمِرُّ يَدَه ، المَجْدُ في ﴿ شُرْحِه ﴾ ، وابنُ تَمِيمٍ . الثانية ، لو أصابَ الماءُ رأْسَه أَجْزَأُ إِنَّ أَمَّرٌ يَدُه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وقدَّمه . نصَّ عليه في « الفُروع ِ » ، واختارَه المَجْدُ ، وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان وصَحَّحَه . وعنه ، لا يُجْزِئُ حتى يُمِرُّ يَدَه ، ويَقْصِدَ وقوعَ الماءِ عليه . قال في ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ : ولا يُجْزِئُ وقوعُ المَطَرِ بلا قَصْدٍ . وقيل : يُجْزِئُ إِنْ أَمَرَّ يَدَهُ يَنْوِى به مسْحَ الوضوءِ . وقطَع بعدَم ِ الإِجْزاءِ في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وابن عَقِيلٍ ، وزعمٌ أنَّه تحقيقُ المذهب .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الْأَقْرَعَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: و مقدمة ) .

النرح الكبر يَبُلُ يَدَيْه ، ثم يَضَعَ طَرَفَ إحْدَى سَبَّابَتَيْه على طَرَفِ الْأَخْرَى ، ويَضَعَهما على مُقَدُّم رَأْسِه ، ويَضَعَ الإِبهامَيْن على الصُّدْغَيْن ، ثم يُمِرَّ يَدَيْه إلى قَفاه ، ثم يَرُدُّهُما إلى المَوْضِعِ الذي بَدَأُ منه ؟ لِما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ في وَصْفِ وُضُوءِ النبيِّ عَلِيُّكُمْ ، قال : فمَسَحَ رأسَه بيَدَيْه ، فأَقْبَلَ بهما وأَدْبَرَ . وفي لفظٍ : بَدَأُ بِمُقَدُّم رَأْسِهِ حتى ذَهَبَ بِهِما إلى قَفاه ، ثم رَدُّهُما إلى المَكانِ

الإنصاف فإنْ لم يُمِرُّها و لم يَقْصِدْ فَعَكْسه ، على ما تقدُّمَ .

تنبيه : قُولُه : فَيَبْدَأُ بِيَدَيْه . هذا الأَوْلَى والكامِلُ . والصَّحيحُ مِن المذهب أنَّه يُجْزِئُ المَسْحُ بَبَعْضِ يَدِه . وعنه ، يُجْزِئُ إذا مَسَعَ بأَكْثَرِ يَدِه . قال في « الفُروع » : لا يُجْزِئُ مَسْحُه بأُصْبُع واحدَةٍ ، في الأَصَحِّ فيه . وقيل : على الأَصَحِّ . وقيل : إِنْ وَجَب مَسَحَه كلَّه ، وإلَّا أَجْزَأُه . انتهى . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أَنَّ المسْحَ بحائلِ يُجْزِئُ مُطْلَقًا ، فَيَدْخُلُ أَى المسْحُ بِخَشَبَةٍ وخِرْقَةٍ مَبْلُولَتَيْن ونحوِهما . وقيل : لا يُجْزِئُ . وقال في ﴿ الرِّعالَيةِ ﴾ : ولا يُجْزِئُ مسْحُه بغيرِ يَدٍ ، كَخَشَبَةٍ وخِرْقَةٍ مَبْلُولَتَيْن ونحوهما ، وقيل : يُجْزِئُ . وأَطْلَقَ الوَجْهَيْن في « المُغْنِي » ، و « الشُّرح ِ » ، في المسْح ِ بالخِرْقَةِ المَبْلُولَةِ والخَسْبَةِ . ولو وَضَعَ يَدَه مَبْلُولَةً على رأسِه و لم يُمِرَّها عليه ، أو وضَعَ عليه خِرْقَةً مَبْلُولَةً ، أو بَلَّها وهي عليه لم يُجْزِئُه في الأَصَحِّ . وقطَعَ به المَجْدُ وغيرُه . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ . قالَه المُصَنَّفُ .

قوله : من مُقَدَّم رَأْسِه ، ثم يُمِرُّهُمَا إلى قَفاهُ ، ثم يَرُدُّهما إلى مُقَدَّمِه . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يَرُدُّهما مَنِ انْتَشَرَ شَعَرُه ، ويَرُدُّهما مَن لا شَعَرَ له أو كان مَضْفُورًا . وعنه ، تَبْدَأُ المْرَأَةُ بِمُؤَّخِّرِهِ وتَخْتِمُ به . وقيل : ما لم تَكْشِفْه . وعنه ، لا تُردُّهما إليه . وعنه ، تَمْسَحُ المرأةُ كُلُّ ناحِيَةٍ لِمَصَبِّ الشَّعَرِ . وهو قولٌ في « الرِّعايَة » .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِه أنَّ ذلك يكونُ بماءٍ واحدٍ . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ،

الذى بَدَأ منه . مُتَّفَقَ عليه (١) . فإن كان ذا شَعَرٍ يَخافُ أَن يَنْتَفِش بِرَدِّ يَدَيْه ، لَم يَرُدَّهُما . نَصَّ عليه الإمامُ أَحمدُ ؛ لأَنَّه قد رُوِى عن الرَّبَيِّع ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَّة تَوضاً عندَها ، فمسَحَ الرَّأْسَ كُلَّه ، مِن فَرْقِ الشَّعَرِ ، كُلَّ ناحِيةٍ لمَصَبِّ الشَّعَرِ ، لا يُحرِّكُ الشَّعَرَ عن هَيْئَتِه . رَواه أبو داود (١) . وسئيل أَحمدُ : كيف تَمْسَحُ المرأةُ ؟ فقال : هكذا . ووَضَع يَدَه على وَسَطِ وَسُئِل أَحمدُ : كيف مَسَحُ المرأةُ ؟ فقال : هكذا . ووَضَع يَدَه على وَسَطِ رَأْسِه ، ثم جَرَّها إلى مُقَدَّمِه ، ثم رَفَعَها فوضَعَها حيث منه بَدَأ ، ثم جَرَّها إلى مُقدَّمِه ، ثم رَفَعَها فوضَعَها حيث منه بَدَأ ، ثم جَرَّها إلى مُقَدَّمِه ، ثم رَفَعَها فوضَعَها حيث منه بَدَأ ، ثم جَرَّها إلى مُقَدَّمِه ، وكيفَ مسَح بعدَ اسْتِيعابِ قَدْرِ الواجبِ أَجْزَأه ، ولا يَحْتاجُ إلى ماء جَدِيدٍ في رَدِّ يَدَيْه على رَأْسِه . قالَ القاضى : وقد رُوِى عن أَحمدَ ، ألى ماء جَدِيدٍ في رَدِّ يَدَيْه على رَأْسِه . قالَ القاضى : وقد رُوِى عن أَحمدَ ، أَنَّه يَأْخُذُ للرَّدَةِ ماءً جديدًا ، وليس بصَحِيح مَ . قالَه القاضى .

وعليه الأصحاب . وعنه ، يَرُدُّهما إلى مُقَدَّمِه بماء جديدٍ .

الإنصاف

فائدة: كيْفما مَسَحه أَجْزَأً ، والمُسْتَحَبُّ عندَ الأصحاب ، كا قالَ المُصنَّفُ . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : والأولَى أَنْ يُفرِّقَ بينَ مُسَبِّحَتَيْه ، ويَضَعَهُما على مُقَدَّم رَأْسِه ، ويَجعَلَ إِبْهامَيْه في صُدْغَيْه ، ثم يَمُرَّ بيدَيْه إلى مُوَّخَّرِ رأسِه ، ثم يُعِيدَهما إلى حيثُ بدأ ، ويُدْخِلَ مُسبِّحتَيْه في صِمَاخَى أَذُنيْه ، ويَجْعَلَ إِبْهامَيْه لظاهِرِهما . وقيل : بل يغْمِسُ يَدَيْه في الماءِ ثم يُرْسِلُهما حتى يَقْطُرَ الماءُ ، ثم يَتُرُكُ طَرَفَ سبَّايتِه اللَّمْنَى على طرَفِ سبَّايتِه اليُسْرَى . انتهى . قال الزَّرْكشِيُّ : وصِفَةُ المَسْحِ أَنْ يضعَ أَحدَ طَرَفَى سبَّابَتِه على طرَفِ الأُخرى ، ويَضَعَهُما على مُقَدَّم رأسِه ، ويضعَ أَد الإَبْهامَيْن على الصَّدْغَيْن ، ثم يُعِرَّهُما إلى قَفاهُ ، ثم يَرُدَّهُما إلى مُقَدَّم . نصَّ عليه ، وهو المَشْهورُ والمُخْتارُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في : باب صفة وضوء النبي عَلِيُّكُم ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٨/١ .

\_

١٠١ - مسألة : (ويَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِه مع الأَذُنَيْن ، وعنه : يُجْزِئ مَسْحُ أَكْثِرِه ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عَن أَحْمَدَ في قَدْرِ الواجِبِ ؛ فرُوِي عنه أنَّه يَجِبُ (() مَسْحُ جَمِيعِه في حَقِّ كلِّ أَحَدٍ . وهو ظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ ، يَجبُ (() مَسْحُ جَمِيعِه في حَقِّ كلِّ أَحَدٍ . وهو ظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ ، الباءُ ومذهبُ مالكِ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴿ وَصَارِ كَقَوْلِه سبحانه في للإِلْصَاقِ ، فكأنَّه قال : وامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ . وصار كقَوْلِه سبحانه في التَّيَمُّم يَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ﴿ وَأَمْسِحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (() . قال السنُ التَّيَمُّم : هُو فَآمْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (ا) . قال السنُ بَرْهَانِ (() : مَن زَعَمَ أَنَّ الباءَ للتَّبْعِيضِ ، فقد جاءَ أَهلَ اللَّغَةِ بِمَا لا يَعْرِفُونَهُ (أَنَّ الذين وَصَفُوا وُضُوءَ رسولِ اللهِ عَيْقِالِهُ ذَكُرُوا أَنَّهُ مَسَح يَعْرِفُونَهُ () . ولأَنَّ الذين وَصَفُوا وُضُوءَ رسولِ اللهِ عَيْقِالَةُ ذَكُرُوا أَنَّهُ مَسَح

الإنصاف

قوله: ويَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِه. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، مُتَقَدِّمُهم ومُتَأَخِّرُهم ، وعُفِي في « المُبْهِج » ، و « المترجم » ، عن يسيرِه للمَشَقَّةِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : وظاهرُ كلامِ الأَكْتَرِين بخِلافِه . وعنه ، يُجْزِئُ مسْحُ أَكْثَرِه . اخْتارَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقال القاضى ، في « التَّعْلِيقِ » ، وأبو الخَطَّابِ ، في « خِلافِه الصَّغير » : أَكْثَرُه الثَّلُنان فصاعِدًا ، واليسيرُ الثَّلثُ فما دُونَه . وأطْلقَ الأَكْثرُ الأَكْثرُ ، فشَمِلَ أَكْثَرُ مِن النِّصِيةِ ولو بيَسِيرٍ . وعنه ، يُجْزِئُ مسْحُ قَدْرِ النَّاصِيةِ . وأطْلقَ الأَوْلَى . وهذا قُولُ النِّصْدِ ولو بيَسِيرٍ . وعنه ، يُجْزِئُ مسْحُ قَدْرِ النَّاصِيةِ . وأطْلقَ الأَوْلَى . وهذا قُولُ

رَأْسَه كُلُّه ، وقد ذَكُرْنا حديثَ عبدِ اللهِ بن زيدٍ ، وحديثَ الرُّبَيِّع ِ ، وهذا

<sup>(</sup>١) سقط من : ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النحوى اللغوى ، المتوفى سنة ست و خمسين وأربعمائة .
 إنباه الرواة ٢١٣/٢ - ٢١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : البحر المحيط ٤٣٦/٣ ، وإملاء مامَنَّ به الرحمن ٢٠٨/١ .

يَصْلُحَ أَنْ يَكُونَ بِيانًا للمَسْحِ المَأْمُورِ به . ورُويَ عن أَحمدَ ، أَنَّه يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ . نَقَلَها عنه أبو الحارِثِ . ونُقِلَ عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ، أَنَّه كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ (١) ، وابنُ عُمَرَ مَسَحِ اليَافُوخَ (١) . ومِمَّن قَال بمَسْحِ البَعْضِ الحسنُ ، والثَّوْرِئ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ [ ٣٧/١ ] الرَّأي ، وابنُ المُنْذِر . قال شيخُنا : إِلَّا أَنُّ الظَّاهِرَ عن أحمد ، رَحِمَه الله ، في الرجل وُجُوبُ الاسْتِيعابِ ، وأنَّ المرأةَ يُجْزِئُها مَسْحُ مُقَدَّم رَأْسِها (الله مَ الخَلال : العَمَلُ في مذهب أبي عبدِ الله م أنَّها إن مَستَحَتْ مُقَدَّمَ رَأْسِهِا أَجْزَأُهَا ؟ لأنَّ عائشةَ ، رَضِيَى اللهُ عنها ، كانت تَمْسَحُ مُقَدَّمَ

ابنِ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، والقاضى في ﴿ الجامِعِ ﴾ . فعلَيْها ، لا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ الإنصاف للمسْح على الصُّحيح ، بل لو مستح قدْرَها مِن وَسَطِه ، أو مِن أيّ جانب منه أَجْزَأً . ذَكَره القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، عن أحمدَ . وقدُّمه في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الرُّعايتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيُّينَ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدانَ ﴾ ، و ﴿ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، وغيرهم . قال الزُّرْكَشِيُّ : قال القاضي ، وعامَّةُ مَن بعْدَهم : لا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ على المغروف . قال في « مَجْمَعِ البَّحْرَيْنِ » ، و « الحاوي » ، وابنُ حَمْدان : هذا أَصَحُ الوَجْهَيْن . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَن تَتَعَيَّنَ النَّاصِيَةُ للمَسْح . والْحتارَه القاضي [ ٥٣٠/١] في مؤضع مِن كلامِه ، وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ »

تنبيه : النَّاصِيَةُ مُقَدَّمُ الرأْسِ . قالَه القاضي . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وجزَم به

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبه ، ف : باب في مسح الرأس كيف هو ، من كتاب الطهارات . المصنف ١٦/١ . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في مسح الرأس كم هو مرة ، من كتاب الطهارات . المصنف ١٥/١ . وعبد الرزاق ، في : باب المسح بالأذنين ، من كتاب الطهارة . المصنف ١٣/١ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/٥٧١ ، ١٧٦ .

الشرح الكبير ﴿ رَأْسِهِ اللَّهُ \* وَاحْتَجُّ مَن أَجَازَ مَسْحَ البعض ، بما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً ، قال : رَأَيْتُ النبيُّ عَلِيلَةً تَوَضَّأُ فَمَسَحَ بِناصِيَتِه وعلى العِمامَةِ والخُفِّيْنِ . رَواه مَسْلَمْ ٰ ۚ . وعن أنَسِ بنِ مالكٍ ، قال : رأيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَتَوَضَّأُ وعليه عِمامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فأَدْخَلَ يَدَه مِن تحتِ العِمامَةِ ، فمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِه ، ولم يَنْقُضِ العِمامَةَ . رَواه أبو داودٌ (٣) . واحْتَجُّوا بأنٌ مَن مَسَح بعضَ الرَّأْسِ ، يُقالُ : مَسَحَ بَرَأْسِهِ . كما يقال : مَسَح برأْسِ اليَتِيمِ . وإذا قُلنا بجَوازِ مَسْحِ البعضِ ، فأَيَّ مَوْضِعٍ مَسَحِ أَجْزَأُه ، إِلَّا أَنَّه لا يُجْزِئُ مَسْحُ الأَذْنَيْنِ عِنِ الرَّأْسِ ؛ لأنَّهما تَبَعٌ ، ولا يُجزِئ مَسْحُهما عن الأصل . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَن لا يُجزِئَ إِلَّا مَسْحُ النَّاصِيَةِ ؛ لأَنَّه عَلَيْكُم مَسَح

في ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ . وقيل : هي قُصاصُ الشَّعَر . قدَّمَه ابنُ تَميم ، وقال : ذكره شيخُنا . وعنه ، يُجْزِئُ مَسْحُ بعضِ الرأس مِن غيرِ تَحْديدٍ . ( ُقال الزَّرْ كَشِيُّ : وصرَّح ابنُ أبي موسى بعدَم تحديدِ الرِّوايَةِ ؛ فقال : وعنه ، يجبُ مسْحُ البعضِ مِن غير تحديدٍ '' . وذكر في الانْتِصار احْتِمالًا ؛ يُجْزِئُ مسْحُ بعضِه في التَّجْديدِ ، دونَ غيرِه . وقال القاضي فِي « التَّعْلِيقِ » : يُجْزِئُ مُسْخُ بعضِه للعُذْرِ . واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أنَّه يَمْسَحُ معه العِمامَةَ للعُذْرِ ، كالنَّزْلَةِ ونحوِها ، وتكونُ كالجَبِيرةِ ، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: باب مسح المرأة رأسها، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي ٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) في : باب المسح على الناصية والعمامة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٠/١ ٢٣١ . كا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة ، من كتاب الطهارة . عارضة الأحوذي ١/ . ١٥ ، والنسائي، في: باب صفة الوضوء-غسل الكفين، وباب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. المجتبي ٥/١٥، ٦٥. ٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢٤٤/٤. 137, .07, 007.

<sup>(</sup>٣) في : باب المسح على العمامة ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٢/١ . و القطرية : تتخذ من نوع من البرود . (٤ - ٤) زيادة من : « ش » .

بناصِيتِه ، فوَجَبَ الاقْتِداءُ به . واخْتَلَف العلماءُ في قَدْرِ البعضِ المُجْزِئ ، فقال القاضى : قدرُ النّاصِيةِ ؛ لحديثِ المُغِيرَةِ . وحَكَى أبو الخَطّابِ ، وبعضُ الشافعيَّة : أنّه لا يُجْزِئُه إلّا مَسْحُ الأَكْثَرِ ؛ لأنّه يَنْطَلِقُ عليه اسمُ الجَمِيع . وقال أبو حنيفة : يُجْزِئُه مَسْحُ رُبْعِه . ورُوِيَ عنه ، أنّه لا يُجْزِئُه الجَمِيع . وقال أبو حنيفة : يُجْزِئُه مَسْحُ رُبْعِه . ورُوِيَ عنه ، أنّه لا يُجْزِئُه أَقُلُ مِن ثُلُثِهِ . وهو قولُ زُفَر . وقال الشافعيُّ : يُجْزِئُ ما يَقَعُ عليه (اسمُ المَسْحِ (اللهُ عَنه : لو مَسَح المَسْحِ (اللهُ عَنه : لو مَسَح اللهُ عَنه : لو مَسَح اللهُ عَنْ عليه .

الإنصاف

تُوقِيتَ . وعنه ، يُجْزِئُ مسْحُ بعضِه للمرْأةِ دُونَ غيرِها . قال الخَلَّالُ ، والمُصنِّفُ : هذه الرِّوايَةُ هي الظَّاهِرَةُ عن أحمدَ . قال الخَلَّالُ : العملُ في مذهبِ أبى عبدِ اللهِ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّها إنْ مَسَحَتْ مُقَدَّمَ رأْسِها أَجْزَأُها .

فائدتان ؛ إحْدَاهما ، إذا قُلْنا : يُجْزِئُ مَسْحُ بعضِ الرأْس . لَم يَكْفِ مَسْحُ الأَذْنَيْن عنه ، على المشهورِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » : ولا يَكْفِى أَذُنَيْه في الأَشْهَرِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : واتَّفَقَ الجَمهورُ أَنَّه لا يُجْزِئُ مَسْحُ الأَذُنَيْن عن ذلك البعضِ . وللقاضى في « شَرْحِه الصَّغيرِ » وَجْهٌ بالإِجْزاءِ . قال في « الرِّعَايَة » : البعضِ . وللقاضى في « شَرْحِه الصَّغيرِ » وَجْهٌ بالإِجْزاءِ . وقال الشيخُ تقيُّ الدِّين : وهو بعيدٌ . قال ابنُ تَميم الذي فوقَ الأَذُنَيْن دُونَ الشَّعَرِ ، إذا قُلْنا : يُجْزِئُ مَسْحُ يَجُوزُ الاقْتِصارُ على البَياضِ الذي فوقَ الأَذُنَيْن دُونَ الشَّعَرِ ، إذا قُلْنا : الفَرْضُ منه قَدْرُ بعضِ الرَّأْس . والثَّانيةُ ، لو مسَحَ رأْسَه كلَّه دَفْعَةً واحدَةً ، وقُلْنا : الفَرْضُ منه قَدْرُ النَّاصِيَةِ ؟ فيه وَجْهان ، والصَّحيحُ منهما أنَّ الواجِبَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ . فهل الكُلُّ فَرْضٌ أو قَدْرُ النَّاصِيَةِ ؟ فيه وَجْهان ، والصَّحيحُ منهما أنَّ الواجِبَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ . فهل الكُلُّ فَرْضٌ أو قَدْرُ النَّاصِيَةِ ؟ فيه وَجْهان ، والصَّحيحُ منهما أنَّ الواجِبَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ . فهل الكُلُّ فَرْضٌ أو قَدْرُ النَّاصِيَةِ ؟ فيه وَجْهان ، والصَّحيحُ منهما أنَّ الواجِبَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ . فهل الكُلُّ فَرْضٌ أو قَدْرُ النَّاصِيَةِ ؟ فيه وَجْهان ، والصَّحيحُ منهما أنَّ الواجِبَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ . فهل الكُلُّ وَهُ أَنْ الهَدْى ، فأَخْرَجَ بغِيرًا ٢٠ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « الأسم ».

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من <sub>﴿ شِ</sub> » .

فصل: ويَجِبُ مَسْحُ الأَذُنَيْنِ معه ، لأنَّهما منه ؛ بدليلِ قولِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : « الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ » (1) . ورُوِى عن أحمد : أنَّه لا يَجِبُ مَسْحُهما. وهو ظاهِرُ المذهبِ. قال الخَلالُ: كلهم حَكَوْاعن أبى عبداللهِ في مَن تَرَكَ مَسْحَ أَذُنيْه عامِدًا ، أو ساهِيًا ، أنَّه يُجْزِئُه . وظاهرُ هذا أنَّه لا يَجِبُ ، سَواءٌ قُلنا بو جُوبِ الاسْتِيعابِ أولا ؛ لأنَّهما مِن الرَّأْسِ على وَجْهِ التَّبَعِ ، ولا يُفْهَمُ مِن إطْلاقِ اسمِ الرأْسِ دُخُولُهما فيه ، ولا يُشْبِهان أَجْزاءَ الرَّأْسِ ، ولذلك لا يُجْزِئُ مَسْحُهما عنه عند مَن اجْتَزاً بمَسْحِ البعض ، وهو اختيارُ شيخِنا (٢) . والأوْلَى مَسْحُهما ، (٣ فرَوَى ابنُ البعض ، وهو اختيارُ شيخِنا (٢) . والأوْلَى مَسْحُهما ، (٣ فرَوَى ابنُ عَلِيلَةٍ مَسَح بَرَأْسِه وأَذُنِيْه ظاهِرِهما وباطِنِهما . رَواه الإمامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبِيِّعُ أَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةً مَسَح بَرَأْسِه وأَذُنِيْه ظاهِرِهما وباطِنِهما . رَواه الإمامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبِيِّعُ أَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةً مَسَح بَرَأُسِه وأَذُنِيْه ظاهِرِهما وباطِنِهما ، فَرَأَته مَسَح الإمامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبِيِّعُ أَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةً مَسَع مَن الْمَامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبِيِّ فَانَّ النبي عَنْكُمَا عندَها ، فَرَأَته مَسَع الإمامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبَيْعُ أَنَّ النبي عَيْقِيَةً مَا عندَها ، فَرَأَته مَسَع الإمامُ أَحمدُ (١) . ورَوَتِ الرُّبَيْعُ أَنَّ النبي عَيْقِيلَةً مَا عندَه عندَه ا فَرَاتَه مَسَع مَنْ الْمُ الْمُهُ أَمْ مَلْكُونَا اللّه اللّه والمِلْهِم اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَافِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الإنصاف

قوله: ويجبُ مَسْحُ جَمِيعِه مع الأَذُنَين. إذا قُلْنا: يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِه، وأَنَّهُما مِن الرأْسِ مَسْحَهما وجوبًا ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . قال الزَّرْ كَشِيُّ : اخْتَارَه الأَكْثَرون . وقدَّمه في « الشَّرَحِ » وغيرِه . وقال ، هو والنَّاظِمُ ، وغيرُهما : والأَوْلَى مَسْحُهما . وجزَم بالوُجوبِ في « التلخيصِ » ، وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، لا يجِبُ مَسْحُهما . قال الزَّرْ كَشِيُّ :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣١ .

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى ۱۸۳/۱ .

<sup>(</sup>٣-٣) في م: « لأن ».

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس فى مسح النبى عَلَيْكُ رأسه فى المسند ١٣٢/٤ . وأما حديثه فى مسح الأذنين ، فقد أخرِجه الترمذى عنه ، فى : باب ما جاء فى مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٤/١ ٥ .

وحديث ابن عباس بتمامه أخرجه ابن حبان ، فى : باب ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء ، وفى : باب استحباب مسح المتوضىء ظاهر أذنيه فى وضوئه ... ، من كتاب الطهارة . الإحسان ٣٦٠/٣ ، ٣٦٧ ، وانظر : تلخيص الحبير ٩٩٠ ، ٩٩٠ .

على رَأْسِه مُحاذِى الشَّعَرِ مَا أَقْبَلَ منه وما أَدْبَر ، ومَسَح صُدْغَيْه وأَدُنَيْه ظَاهِرَهُما وباطِنَهُما . رَواهما التَّرْمِذِى وأبو داودَ(') . ويُسْتَحَبُّ أَن يُدْخِلَ سَبّابَتَيْه في [ ٣٨/١ و ] صِماخَى أُذُنيْه ، ويَمْسَحَ ظاهِرَهما بإبْهامَيْه ؛ لأنَّ في بَعْضِ أَلفاظِ حديثِ الرُّبَيِّع : فأَدْخَلَ أُصْبُعَيْه في جُحْرَى أُذُنيْه . لأنَّ في بَعْضِ أَلفاظِ حديثِ الرُّبَيِّع : فأَدْخَلَ أُصْبُعَيْه في جُحْرَى أُذُنيْه . رَواه أبو داودَ(') . ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَر بالغَضارِيفِ ؛ لأنّ الرَّأْسَ الذي هو الأصلُ لا يجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَر منه بالشَّعَرِ ، فالأَذُنُ أَوْلَى . والله أعلمُ .

فصل: ولا يَجِبُ مَسْحُ ما نَزَل عن الرَّأْسِ مِن الشَّعَرِ ، ولا يُجْزِئُ مَسْحُه عن الرَّأْسِ ، سُواءٌ رَدَّه فعقده فوق رَأْسِه ، أو لم يَرُدَّه ؛ لأنَّ الرَّأْسَ مَسْحُه عن الرَّأْسِ ، سَواءٌ رَدَّه فعقده فوق رَأْسِه ، أو لم يَنْزِلْ عن مَحَلِّ الفَرْضِ ما تَرَأَّسَ وعَلا . فإنَ نَزَل الشَّعُرُ على مَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ القائِمَ على مَحله . فمستحَ عليه ، أَجْزَأُه ؛ لأنَّه شعرُ على مَحله للهُرْضِ ، أَشْبَهَ القائِمَ على مَحله . ولأنَّ هذا لا يُمْكِنُ الاحتِرازُ منه ، وإن خَضَب رَأْسَه بما يَسْتُرُه ، لم يُجْزِئُه المَسْحُ على مَحلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ ما لو مَستح على خِرْقَةٍ فوق رَأْسِه . ولو أَدْخَلَ يَدَه تحتَ الشَّعْرِ ، فمَستَحَ البَشَرَةَ دُونَ الظّاهِرِ ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّق بالشَّعْرِ ، الشَّعْرِ ، فمَستَحَ البَشَرَةَ دُونَ الظّاهِرِ ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّق بالشَّعْرِ ،

الإنصاف

هى الأَشْهَرُ نَقْلًا . قال الشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال فى « الفائقِ » : هذا أَصَحُّ الرِّوايَتَيْن . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا أَظْهَرُ الرِّوايَتَيْن . واخْتارَها الخَّلالُ ، والمُصَنِّفُ . وجَزَمَ به فى « العُمْدَةِ » . وأَطْلَقَهُما فى « الرِّعايتَيْن » ، الخَلالُ ، والمُصَنِّفُ ، و « الفُروعِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « ابنِ تَميمٍ » .

<sup>(</sup>١) حديث الربيع تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) في : باب صفة وضوء النبي عَلِيلًا ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٩/١ .

الشرح الكبير فلم يُجْزِئُه مَسْحُ غيره ، كما لو أوْصَلَ الماءَ إلى باطِن اللَّحْيَةِ ، ولم يَغْسِلْ ظاهِرَها . فأمَّا إن مَسَح رَأْسَه ثم حَلَقَه ، أو غَسَل عُضْوًا ، ثم قَطَع منه جُزْءًا أو جلْدَةً ، لم يُؤَثِّر في طهارتِه ؛ لأنَّه ليس بَدَلًا عَمَّا تَحِتَه . وإن أَحْدَث بعدَ ذلك ، غَسل ما ظَهَر ؛ لأنَّه صار ظاهِرًا ، فتَعَلَّق الحُكْمُ به ، ولو حَصل في بعضِ أَعْضَائِه شُقُّ أُو ثَقْبٌ ، لَزِمَه غَسْلُه ؛ لأنَّه صار ظاهِرًا .

فصل : ويَمْسَحُ رَأْسَه بماء جَدِيدٍ غير ما فَضَل عن ذِراعَيْه . وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ ، والعَمَلُ عليه عندَ أكْثَر أهل العلم . قالَه التُّـرْمِذِيُّ ( ) . وجَوَّزَ الحسنُ ، وعُرْوَةُ ، والأَوْزاعِيُّ ، وابنُ المُنْذِر مَسْحَه بِفَضْلِ مَاءِ (٢) ذِراعَيْه ؛لِمارُوكَ عَن عَيْانَ ، أَنَّه مَسَح مُقَدَّمَ رَأْسِه بِيَدِه مرَّةً واحدةً ، و لم يَسْتَأْنِفُ له ماءً جديدًا ، حين حَكَى وُضُوءَ النبيِّ عَلِيلَةٍ . رَواه سعيــدُ(٣) . ويَتَخَرَّجُ لَنا مِثْلُ ذلك إِذَا قُلنا : إِنَّ المُسْتَعْمَلَ طَهُورٌ ۚ ، لا سِيَّمَا الغَسْلَةُ التَّانيةُ والثالثةُ . ووَجْهُ الأُوَّلِ ، ما روَى عبدُ اللهِ ِ

الإنصاف وحكَّى في « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِيَيْن » الخِلافَ وَجْهَيْن . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وحكَاه روايتَيْن في « الفُروعِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وهو الصَّوابُ .

فائدة : البَياضُ الذي فوقَ الأُذُنَيْنِ دُونَ الشَّعَرِ مِن الرَّأْسِ ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . اخْتَارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، وجماعةٌ . وجَزَم به في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، في باب الوُضوء ، وقدَّمه في باب مَحْظوراتِ الإحْرام . قلتُ : وذكر جماعَة ، أنَّه ليس

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١/١٥٠.

<sup>(</sup>Y) سقط من : « م » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٦.

ابنُ زيدٍ ، قال : ومَسَح رَأْسَه بماءٍ غيرِ فَضْلِ يَدَيْه . رَواه مسلمٌ ('' . و في حديثِه المُتَّفَقِ عليه : ثم أَدْ خَلَ يَدَه في الإناءِ ، فمَسَحَ برَأْسِه . وكذلك حُكِي عن ('') علي في رواية أبي داودَ ('' . ولأَنَّ البَلَلَ في يَدِه مُسْتَعْمَلُ ، فلا يُجْزِئُ به المَسْحُ ، كَمَا لو فَصَلَه في إناء ، ثم اسْتَعْمَلَه .

فصل: فإن غَسَل رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِه ، فعلى وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهُما ، لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّ الله تعالى أَمر بالمَسْحِ ، والنبيُ عَيَّ اللهِ مَسَح . ولأنَّه أَحَدُ نَوْعِي الطهارةِ ، فلم يُجْزِئُ عن الآخرِ ، كالمَسْحِ عن الغَسْلِ . والثّانى ، يُجْزِئُ ؛ لأنَّه لو كان جُنبًا فانْغَمَسَ فى ماءٍ يَنْوِى الطّهارَتَيْن ، أَجْزأه ، مع يُجْزِئُ ؛ لأنَّه لو كان جُنبًا فانْغَمَسَ فى ماءٍ يَنْوِى الطّهارَتَيْن ، أَجْزأه ، مع وَمُفَةِ غَسْلِ النبيِّ عَيْلِيدٍ ، أَنَّه غَسَل يَدَيْه ووَجْهَه ، ثم أَفْرَغَ على رَأْسِه ، و لم صِفَةِ غَسْلِ النبيِّ عَيْلِيدٍ ، أَنَّه غَسَل يَدَيْه ووَجْهَه ، ثم أَفْرَغَ على رَأْسِه ، و لم يَذْكُرْ مَسْحًا . ولأنَّ الغَسْل أَبْلَغُ مِن المَسْحِ ، فإذا أَتَى به يَنْبَغِي أَن يُجْزِئَه ، وهذا فيما إذا لم يُمِرَّ يَدَه عليه . فأمّا إن أمَرَّ يَدَه على رَأْسِه ، مع الغَسْلِ أو بعدَه ، أَجْزأه ؛ لأنَّه قد أتَى بالمَسْحِ ، وذلك لِمارُوكَ عن المُغيرة (\*) ، بعدَه ، أَجْزأه ؛ لأنَّه قد أتَى بالمَسْحِ ، وذلك لِمارُوكَ عن المُغيرة (أَنَى النبَيَّ عَيِّ اللهَ عَرَف غُرْفَةً مِن المَسْحِ ، فلمّا بَلغ رَأْسَه غَرَف غُرْفَةً مِن المُعْدِرة (\*) ، فلمّا بَلغ رَأْسَه غَرَف غُرْفَةً مِن النبَيَّ عَيْضَةً مَن النبَيَّ عَرَف غُرْفَةً مِن المَسْحِ ، فلمّا بَلغ رَأْسَه غَرَف غُرْفَةً مِن المَسْحِ ، فلمّا بَلغ رَأْسَه غَرَف غُرْفَةً مِن

الإنصاف

مِن الرَّأْسِ إِجْماعًا . وتَقَدَّم بعضُ فُروع ِ هذه المسْأَلَة في أواخِرِ بابِ السِّواك ، عندَ قولِه : وأخْذُ ماء جديد للأُذُنيْن (٥) .

فائدة : الواجِبُ مَسْحُ ظاهِرِ الشَّعَرِ ، فلو مسَحَ البَشَرَةَ لم يُجْزه ، كما لو غَسَلَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : « م » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في م : « معاوية » خطأ .

<sup>(</sup>٥) انظر: صفحة ٢٨٨.

الشرح الكبير ماءٍ ، فتَلَقَّاه بشِمالِه ، حتى وَضَعَها على وَسَطِ رَأْسِه ، حتى قَطَر الماءُ أو كَادَ يَقْطُرُ ، ثُم مَسَح مِن مُقَدَّمِه إلى مُؤَّخَّره ، ومِن مُؤَّخَّره إلى مُقَدَّمِه . رَواه أبو داود (١٠) . ولو حَصَل على رَأْسِه ماءُ المَطَر ، أو صَبَّ عليه إنسانً ، ثم مَسَح عليه ، يَقْصِدُ بذلك الطهارة ، أو كان قد صَمَد للمَطَر ، أَجْزأه . وإن حَصَل الماءُ على رَأْسِه مِن غيرِ قَصْدٍ ، أَجْزَأُه أَيضًا ؛ لأنَّ حُصُولَ الماء على رَأْسِه بغير قَصْدٍ ، لَم يُؤَثِّر في الماء ، فمتى وَضَع يَدَه على ذلك البَلَلِ ومَسَح به ، فقد مُستح بماء غير مُسْتَعْمَل ، فصَحَّتْ طهارتُه ، كَالو حَصَل بقَصْدِه . وقد نَقَل أبو داودَ عن أحمد : إذا أصابَ رَأْسَه (٢) ماءُ السَّماء ، فمَسَحَه بيَدِه ، لم يُجْزه ؛ وذلك لأنَّه لم يُوجَدْ مِنه نِيَّةٌ لذلك . ذَكَره القاضي في «المُجَرَّدِ». وهذا يَدُلَّ على أنَّه يَشْتَرطُ أن يَقْصِدَ حُصُولَ المَاءِ على رَأْسِه . قال ابنُ عَقِيل في هذه المسألة : تَحْقِيقُ المذهب ، أنَّه متى صَمَد للمَطر ومَسَح ، أَجْزَأُه ، ومتى أصابَه المطرُ مِن غير قَصْدٍ ولا نِيَّةٍ ، لم يُجْزِئُه . وكذلك إن كان يَتَوضَّأُ ، فصَبَّ إنسانٌ على رأسِه ماءً وهو لا يَقْصِدُ ، فمَسَحَ رَأْسَه به (٢) ، فإنَّه لا يُجْزِئُه ، فأمَّا إن حَصَل الماءُ على رَأْسِه بغير قَصْدٍ ، و لم يَمْسَحْ بيَدِه ، لم يُجْزِئُه ، سَواءٌ قُلْنا : إِنَّ الغَسْلَ يَقُومُ مَقامَ المَسْحِ ، أُوْلاً . وإن قَصَد وجَرَى الماءُ على رَأْسِه أَجْزَأُه ، إذا قُلْنا : يُجْزِئُ الغَسْلُ . والا فلا .

باطِنَ اللُّحْيَةِ . ولو حَلَقَ البعضَ فَنَزَلَ عليه شَعَرُ مَا لَم يَحْلِقْ ، أَجْزَأُه المسْحُ عليه .

<sup>(</sup>١) في : باب صفة وضوء رسول الله عَلَيْكُ ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٨/١ .

<sup>(</sup>۲) فى م: «برأسه».

<sup>(</sup>٣) سقط من : « م » .

فصل : فإن مَسَح رَأْسَه بخرْقَة مَبْلُولَة أو خَشَبَة ، أَجْزَأه في أَحَد الوَجْهَيْنِ ؟ لأنَّه مَأْمُورٌ بالمَسْحِ ، وقد مَسَح ، أشْبَهَ ما لو مَسَح بيَدِه . ولأنَّ مَسْحَه بيدِه غيرُ مُشْتَرَطٍ ، بدَلِيل ما لو مَسْح بيَدِ غيرِه . والثاني ، لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيُّكُ مَسَح بيَدِه ، وقال : « هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ »(١) . وإن وَضَع على رَأْسِه خِرْقَةً مَبْلُولَةً ، فابْتَلُّ رَأْسُه بَها ، أُو وَضَع خِرْقةً ، ثم بَلُّها حتى ابْتَلُّ شَعَرُه ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّ ذلك ليس بمَسْحٍ ، ولا غَسْل . ويَحْتَمِلُ أَن يُجْزِئُه ؛ لأَنَّه بَلَّ شَعَرَه قاصِدًا للوُضُوء ، فأَجْزِأُه ، كَمْ لُو غَسَلُه . وإن مَسَحَ بأُصْبُع ٍ أُو أَصْبُعَيْن ، أَجْزَأُه إذا مَسَح بهما ما يَجِبُ مَسْحُه كلَّه . وهو قولُ الثَّوْرِيِّ [ ٣٩/١ ] ، والشافعيِّ . ونَقُل بَكُرُ بِنُ محمدٍ (١) ، عن أحمد : لا يُجْزِئُه المَسْحُ بأصبُع . قال القاضى : هذا مَحْمُولٌ على الرِّوايَة التي تُوجِبُ الاسْتِيعابَ ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ بأصْبُع وَاحِدَةٍ . وإن حَلَق بعضَ رَأْسِه ، وقُلْنا بؤجُوب الاسْتِيعاب ، مَسَح المَحْلُوقَ والشُّعَرَ . وإن قُلْنا بإجْزاء مَسْحِ البعض ، أَجْزأه مَسْحُ أَحَدِهِما . فصل : وهل يُسْتَحَبُّ مَسْحُ العُنْق ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ ؛ لِما رُويَ عَنِ النبيِّ عَلَيْكُمٍ ، أنَّه مَسَح رَأْسَه حتى بَلَغ

الإنصاف

قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُه . قال في « الرِّعايَةِ » : فإنْ فقدَ شَعَرَه مسَحَ بشَرَتَه ، وإنْ فقدَ بعضَه مسَحَهُما ، وإنِ انْعطَفَ بعضُه على ما علا منه ، أَجْزَأُ مسْحُ بعضِ شعرِه فقط . انتهى . قلتُ : ويَحْتَمِلُ عَدَمَ الإجْزاء .

<sup>(</sup>١) لا أصل له بهذا السياق ، انظر : تلخيص الحبير ٨٢/١ . إرواء الغليل ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد بكر بن محمد النسائي البغدادي ، كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه ، وعنده مسائل كثيرة سمعها منه ، وبعضها عن أبيه . انظر : طبقات الحنابلة ١٩/١ ، ١٢٠ .

الشرح الكبير القَذَالَ (') ، وما يَلِيه مِن مُقَدَّم ِ العُنْقِ . رَواه أَحَمَدُ في « المُسْنَدِ » (') ، مِن رِواية لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم ، وهو مُتَكَلَّمٌ فيه (") . ولِما رُوى عن النبي عَلِيلة ، أنَّه قال : « امْسَحُوا أَعْنَاقَكُمْ مَخَافَةَ الغُلِّ » (ن) . ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصُولِ » . والثانية ، لا يُسْتَحَبُّ ؛ لأنَّ الله تعالى لم يَأْمُر به . ولأنَّ الله تعالى لم يَأْمُر به . ولأنَّ الله عَلِيلة عَمَانُ ، وعلى "، وعبدُ الله بنُ زيدٍ ، وابنُ عباسٍ ، لم يَذْكُرُوه ، و لم يَثْبُتْ فيه حديثٌ .

١٠٢ - مسألة: (ولا يُسْتَحَبُّ تَكْرارُه، وعنه، يُسْتَحَبُّ) السَّكُرارُه، وعنه، يُسْتَحَبُّ) الصحيحُ مِن المذهب، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ التَّكْرارُ في مَسْحِ الرَّأْسِ. وهو قولُ أبي حنيفة، ومالكِ. ويُرْوَى عن ابنِ عُمَر، وابْنِه سالِمٍ، والحَسَنِ،

الإنصاف

قوله: ولا يُسْتَحَبُّ تَكُرارُه. هذا المذهبُ ، وعليه الجمهورُ . قال الشَّارِحُ : هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « الفائق » : هذا أصَحُّ الرِّوايتَيْن . وصَحَحه في « النَّظْمِ » . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وجَزَمَ به في « المُنتَوِر » ، وغيره . وقدَّمه في « الفُروع » ، و « الكافِي » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » ، وغيرهم . وعنه ، يُسْتَحبُ بماءٍ جديدٍ . الْحَتارَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ الجَوْزِيِّ في « مَسْبُوكِ وعنه ، يُسْتَحبُ بماءٍ جديدٍ . الْجِتارَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ الجَوْزِيِّ في « مَسْبُوكِ النَّهَمِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ،

<sup>(</sup>١) القذال : جماع مؤخر الرأس .

<sup>(</sup>٢) المسند ١/٣ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٩/١ . قال ابن حجر : إسناده ضعيف . انظر تلخيص الحبير ٩٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الجرح والتعديل ٢/٢/٣ – ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) حديث موضوع لم يثبت عن النبي عَلَيْكُم . انظر تلخيص الحبير ٩٢/١ .

ومُجاهِدٍ . قال التُّرْمِـذِيُّ : والعَمَلُ عليه عندَ أكثر أهل العلم مِن أصحاب رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، ومَن بعدَهم . وعن أحمدَ ، أنَّه يُسْتَحَبُّ . يُرْوَى ذلك عن أنس ، وعطاء ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ . وهو قولُ الشافعيِّ ؟ لِما رَوَى أَبِـو داودَ(٢) ، عِن شَقِيقِ بنِ سَلَمَةً ، قال : رَأَيْتُ عَثَانَ غَسَل ذِراعَيْه ثلاثًا ، ومَسنح برَأْسِه ثلاثًا ، ثم قال : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ افْعَلَ مِثْلَ هذا . ورُوىَ مثلَ ذلك عن غيرِ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُمْ . ورَوَى عليٌّ، وابنُ عُمَرَ ، وأبو هُرَيْرَةَ ، وأُبَيُّ بنُ كَعْب ، وغيرُهم ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ تَوَضَّأُ ثَلاثًا ثُـلاثًا ". وفي حديثِ أُبَيٍّ ، قال : ﴿ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ قَبْلِي » . رَواه ابنُ ماجه (١) وقِياسًا على سائِر الأعْضاءِ . ووَجْهُ الرِّوايَةِ الْأُولَى ، أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ وَصَف وُضوءَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ ، قال : مَسَح برَأْسِه مَرَّةً واحِدَةً . مُتَّفَقٌ عليـهٰ(٥) . وكذلك رَوَى على ، وقال: هذا وُضوءُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُم، مَن أَحَبُّ أَن يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمُ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا . قَالَ التُّرْمِذِي : هَذَا حَدَيثُ حسنٌ صحيحٌ (١) . وكذلك وَصَف عبدُ الله بِنُ أَبِي أَوْفَى ، وَابنُ عِباس ،

و « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى : باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٢/١ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) في : باب صفة وضوء النبي عَلِيلَةُ ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٥/١ . وانظر : باب الوضوء ثلاثا

ثلاثا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) أحاديث على وابن عمر وأبى هريرة ؛ أخرجها ابن ماجه ، فى : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، من كتاب الطهارة وسننها . أما حديث أبى ، فقد أخرجه ابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ، من كتاب الطهارة وسننها . سنن ابن ماجه ١٤٤/١ - ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٦) عارضة الأحوذي ١/٥٦.

الشرح الكبير وسَلَمَةُ بنُ الْأَكْوَعِ ، والرُّبَيِّـعُ(١) ، كلُّهم قالوا : ومَسَح برَأْسِه مَرَّةً واحِدَةً. وحِكَايَتُهُم لُوضوءِ رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ إخْبَارٌ عن الدَّوام ، ولا يُداومُ إلَّا على الأَفْضَلِ. وحِكايَةُ ابنِ عباسٍ وُضُوءَ رسولِ اللهِ عَلَيْظُهُ [ ٣٩/١] في اللَّيْلِ حالَ خَلْوَتِه ، ولا يَفْعَلُ في تلك الحالِ إلَّا الأَفْضَلَ . ولأنَّه مَسْح في طهارةٍ ، فلم يُسَنَّ تَكْرارُه ، كالمَسْحِ على الجَبيرَةِ والخُفَّيْن ، وأحادِيثُهم لا يَصِحُّ مِنها شيءٌ صَريحٌ . قال أبـو داودَ(٢) : أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها ، تَدُلُّ على أنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةٌ ؛ فإنَّهُم ذَكَرُوا الوُّضُوءَ ثلاثًا ثلاثًا ، وقالُوا فيها: ومَسْتِح رَأْسَه . ولم يَذْكُرُوا عَدَدًا . والحديثُ الذي ذَكَر فيه : مَسْح رَأْسَه ثَلاثًا . رَواه يَحْيَى بنُ آدَمْ" ، وخالَفَه وَكيعٌ(' ، فقالَ : تَـوَضَّأُ ثلاثُـا فَقَطْ . والصحيحُ المُتَّفَقَ عليه عن عثمانَ ، أنَّه لم يَذْكُرْ في مَسْحِ الرَّأْس عَدَدًا . ومَن رُوِي عنه ذلك سِوَى عثمانَ ، لم يَصِحُّ ؛ لأَنُّهم الذين رَوَوْا أحادِيتَنا ، وهي صحيحةً ، فيَلْزَمُ مِن ذلك ضَعْفُ ما خالَفَها ، والأحاديثُ التي ذَكُرُوا فيها أنَّ النبيَّ عَيْضَةً تَوَضًّا ثلاثًا ثلاثًا ، أرادُوا بها سِوَى المَسْحِرِ ؟ لأَنَّهُم حِينَ فَصَّلُوا قالُوا : ومَسَح بَرَأْسِه مَرَّةً واحِدَةً (٥) . والتَّفْصِيلُ يُحْكَمُ به على الإِجمالِ ، ويَكُونُ تَفْسِيرًا لـه(١) ، ولا يُعارِضُه ، كالخاصِّ

<sup>(</sup>١) أحاديث ابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع ، سبق تخريجها على التوالي في صفحات ٤٩ ، ٥٧ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في : باب صفة وضوء رسول الله عَلَيْكُ ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٤/١ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه ، المتوفي سنة ثلاث ومائتين . العبر ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٤) وكيع بن الجراح بن مَلِيح ، الرُّؤاسي ، أبو سفيان الكوفي الحافظ . توفي سنة ست وتسعين ومائة ، وقيل : سنة سبع وتسعين ومائة . تهذيب التهذيب ١٣٣/١ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) في م زيادة : ﴿ قالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقطت من : « م » .

المقنع

الشرح الكبير

مع العامِّ ، وقياسُهم مَنْقُوضٌ بالتَّيَمُّمِ . فإن قِيل : يَجُوزُ أن يكونَ النبيُّ عَلَيْ هُمَّتُ مَسَح مَرَّةً لِيُبَيِّنَ الْجَوازَ ، ومَسَح ثلاثًا ليُبيِّنَ الأفضلَ ، كا فعل في العَسْلِ ، فنقِلَ الأمْران مِن غيرِ تَعارُض . قُلْنا : قولُ الرّاوِى : هذا طُهورُ رسولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ ، لِكُنَّ الصحابة ، رسولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ ، ليعَرِّفُوا مَن سألَهُم رضي الله عنهم ، إنَّما وَصَفُوا وُضوءَ رسولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ ، ليعَرِّفُوا مَن سألَهُم وحَضَرَهُم صِفَة وُضوئِه في دَوامِه ، فلو شاهَدُوا وُضوءَه على صِفَةٍ أُخْرَى ، لم يُطْلِقُوا هذا الإطلاق ، الذي يُفْهَمُ مِنه أنَّهُم لم يُشاهِدُوا سِواه ؛ لأنَّه يكونُ لم يُطلِقُوا هذا الإطلاق ، الذي يُفْهَمُ مِنه أنَّهُم لم يُشاهِدُوا سِواه ؛ لأنَّه يكونُ تَذلِيسًا ، وإيهامًا لغيرِ الصَّوابِ ، فلا يُظنُّ ذلك بهم ، ويُحْمَلُ حالُ الرّاوِى لغيرِ الصَّحيح على العَلَطِ لا غيرُ . ولأنَّ الحُفّاظَ إذا رَوَوْا حديثًا واحِدًا في من شخص واحدٍ على صِفَةٍ ، وخالَفَهُم فيها واحدٌ ، حَكَمُوا عليه بالعَلَطِ عن شَخْص واحدٍ على صِفَةٍ ، وخالَفَهُم فيها واحدٌ ، حَكَمُوا عليه بالعَلَطِ وإن كان ثِقَةً حافِظً ، فكيف إذا لم يَكُنْ مَعْرُوفًا بذلك . واللهُ أعلمُ . واللهُ أعلمُ .

العَسْلِ ) وقد ذَكَرْنا الْحَتِلافَ العلماءِ في غَسْلِ الرَّجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ثلاثًا ، ويُدْخِلُهُما في الغَسْلِ ) وقد ذَكَرْنا الْحَتِلافَ العلماءِ في غَسْلِ الرِّجْلَيْن ، ويُسْتَحَبُّ غَسْلُهما ثلاثًا ؛ لأنَّ في حديثِ عَبْانَ : ثَمْ غَسَل كِلْتَا رِجْلَيْه ثَلاثًا . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . وعن عليٍّ ، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَيْسِلُهُ تَوضَّا ثلاثًا ثلاثًا . عليه (۱) . وعن عليٍّ ، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَيْسِلُهُ تَوضَّا ثلاثًا ثلاثًا . رُواه التَّرْمِذِيُّ ، وقال : هذا أحْسَنُ شيءٍ في البابِ وأصَحُ (۱) . ويُدْخِلُ رَواه التَّرْمِذِيُّ ، وقال : هذا أحْسَنُ شيءٍ في البابِ وأصَحُ (۱) . ويُدْخِلُ

قوله: ويُدْخِلُهُما فى الغَسْل. يعْنى الكَعْبَيْن، وهذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الإنصاف الأصحابُ. وعنه، لا يجبُ إِدْخالُهما فيه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٠ .

الشرح الكبر الكَعْبَيْن في الغَسْلِ ، قِياسًا على المِرْفَقَيْن . والكَعْبان هما العَظْمان النّاتِئان اللَّذَانَ فِي أَسْفُلِ السَّاقِ مِن جَانِبَي القَدَم ، وحُكِيَ عَن محمدِ بن الحسن (١) ، أنَّه [ ١/٠٤ ] قال : هُما في مُشْطِ القَدَم ، وهو مَعْقِدُ الشِّراكِ مِن الرِّجْلِ ؛ بدَلِيلِ أنَّه قال : ﴿ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾('' . فدَلُّ على أنَّ في الرِّجْلِ كَعْبَيْنِ لا غيرٌ ، ولو أرادَ ما ذَكَرْتُمْ ، كانت كِعابُ الرِّجْلَيْنِ أَرْبَعَةً . ولَنا ، أنَّ الكِعابَ المَشْهُورَةَ هي التي ذَكَرْنا ، قال أبو عُبَيْدٍ : الكَعْبُ هذا الذي في أصل القَدم ، مُنْتَهَى السَّاقِ إليه ، بمَنْزِلَةِ كِعابِ الْقَنَا . ورُويَ عن النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ ، قال : كان أَحَدُنا يُلْزِقُ كَعْبَه بِكَعْبِ صاحِبه في الصلاةِ . رَواه الخَلَّالُ" . وقوله : ﴿ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ . حُجَّةٌ لَنا ، فَإِنَّهِ أَرَادَ كُلَّ رِجْلٍ تُغْسَلُ إِلَى الكَعْبَيْنِ ، ولو أَرادَ كِعابَ جَمِيعِ الأَرْجُلِ ، لَذَكَره بِلَفْظِ الجَمْعِ ، كَمَا قال : ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ .

١٠٤ - مسألة ( ويُخَلِّلُ أصابعَهُما )<sup>(١)</sup> ؛ لِما ذَكَرْناه .

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، و ناشر علمه ، صاحب المؤلفات الفائقة ، توفي سنة سبع وثمانين ومائة . الجواهر المضية ١٢٢/٣ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٦.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أبو داود ، في : باب تسوية الصفوف ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١٥٣/١ .

والدارقطني ، في : باب الحث على استواء الصفوف ، من كتاب الصلاة . سنن الدارقطني ٢٨٢/١ ، ٢٨٣ . والبيهقي ، في : باب إقامة الصفوف وتسويتها ، من كتاب الصلاة . السنن الكبري ٣/ ١٠١ . ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، وفي متن المقنع : « أصابعه » .

فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ ، غَسلَ مَا بَقِىَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ القنع شَيْءٌ سَقَطَ .

١٠٥ – مسألة: ( فإن كان أَقْطَعَ ، غَسَل ما بَقِىَ مِن مَحَلِّ الفَرْضِ ) الشرح الكبير وسنواءٌ في ذلك 'اللَيدان والرِّجْلان' ؛ لقولِه عَلَيْكُ : « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »(') .

١٠٦ - مسألة : ( فإن لم يَبْقَ شيءٌ ، سَقَط ) وُجُوبُ الغَسْلِ ؛ لعَدَم ِ مَحَلِّه . ويُسْتَحَبُّ أَن يَمَسَّ مَحَلَّ القَطْع ِ بالماءِ ؛ لئلَّلا يَخْلُو العُضْوُ مِن

قوله: فإن كانَ أَقْطَعَ ، غَسَل ما بَقِى من مَحَلِّ الفَرْضِ ، فإنْ لَمْ يَبْقَ شيءٌ الإنصاف سَقَطَ . شَمِل كلامُه ثلاثَ مسائلَ ؛ الأولَى ، أنْ يَبْقَى مِن مَحَلِّ الفَرْضِ شيءٌ ، فيجِبُ غَسْلُه بلا نِزاعٍ . الثَّانيةُ ، أنْ يكونَ القَطْعُ مِن فوقِ محلِّ الفَرْضِ ، فلا يجِبُ الغَسْلُ بلا نِزاعٍ ، لكنْ يُسْتَحبُ أنْ يَمْسَحَ مَحَلَّ القَطْعِ بالماءِ ؛ لئلا يخْلُو يجِبُ الغَسْلُ بلا نِزاعٍ ، لكنْ يُسْتَحبُ أنْ يَمْسَحَ مَحَلَّ القَطْعِ بالماءِ ؛ لئلا يخْلُو العَضْوُ عن طَهارةٍ . النَّالثةُ ، أنْ يكونَ القَطْعُ مِن مَفْصِلِ المِرْ فَقَيْن أو الكَعْبَيْن ، فيجِبُ غَسْلُ طَرَفِ السَّاقِ والعَصْدِ . على الصَّحيح مِن المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضى . ونصَّ عليه في روايةٍ عبدِ الله ي، وصالح ي . وجزَم به في الأصحابِ ؛ منهم القاضى . ونصَّ عليه في روايةٍ عبدِ الله ي، وصالح ي . وجزَم به في « الإفاداتِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . وصَحَّحَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « ابنِ غَبْدان»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» و (١٨هـ ابنُ تَميم . وظاهِرُ ما قطَع به في « الهِدَايَةِ » ، أنَّه الأصحابِ الوُجوبُ . وقدَّمه ابنُ تَميم . وظاهِرُ ما قطَع به في « الهِدَايَةِ » ، أنَّه الأصحابِ الوُجوبُ . وقدَّمه ابنُ تَميم . وظاهِرُ ما قطَع به في « الهِدَايَة » ، أنَّه الأصحابِ الوُجوبُ . وقدَّمه ابنُ تَميم . وظاهِرُ ما قطَع به في « الهِدَايَة » ، أنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « اليدين والرجلين » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، فى: باب الاقتداء بسنن رسول الله عليه من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ١١٧/٩. وأخرجه مسلم ١٩٧٥/٠ وأخرجه مسلم، فى: باب فرض الحج مرة فى العمر، من كتاب الحج. صحيح مسلم ١٩٧٥/٠ والنسائى، فى: باب وجوب الحج، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/٣٨. وابن ماجه، فى: باب اتباع سنة رسول الله عليه من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢٥٤/ ٢٥٨، ٢٥٧، ٣١٣، ٢١٤، ٥٠٨.

الشرح الكبير طهارةٍ . فإن كان أَقْطَعَ اليَدَيْن ، فَوَجَدَ مَن يُوَضِّئُه مُتَبَرِّعًا ، لَزمَه ذلك ؟ لأنَّه قادِرٌ عليه ، وإن لم يَجِدْ مَن يُوضِّئُه إلَّا بأُجْرِ يَقْدِرُ عليه ، لَزِمَه ، كما يُلْزَمُه شِراءُ الماءِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَه ، كما لو عَجَزَ عَن

الإنصاف يسْقُطُ ؛ فإنَّه قال : فإنْ كان القَطْعُ مِن المِرْفَقَيْنِ ، سقَطَ غَسْلُ اليَدَيْن . والْحتارَه القاضي ، في كتاب الحجِّ مِن « خِلافِه » ، وحَمَلَ كلامَ الإمام على الاسْتِحْباب ، ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا . وصَحَّحَه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيِّين ﴾ ، لكنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسُّ رأْسَ العُصْوِ بالماءِ ، كما قُلْنا في مَن قَطِعَ منه مِن فوقِ المِرْفَقِ . وأَطْلَقَهُما في « التَّلْخيص » .

فائدة : وكذا حُكْمُ التَّيَمُّم إذا قُطِعَتِ اليَدُ مِن الكَفِّ . على الصَّحيحِ مِن المذهب. نصَّ عليه ، والْحتارَه ابنُ عَقِيلِ ، وغيرُه ، وقدَّمه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « ابن تميم . ، وقال القاضى : يسْقُطُ التَّيُّمُّمُ . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان . واخْتارَه الآمِدِئُّ . ويأْتِي ذلك في التَّيمُّم ، عندَ قولِه : فَيَمْسَحُ وَجْهَه بباطن أصابعِه.

فائدة : لو و جَدَ الأَقْطَعُ مَنْ يُوضِّيه بأُجْرَةِ العِثْلِ، وقَدَر عليه مِن غيرِ إضْرارٍ ، لَزِمَه ذلك. على الصَّحيح مِن المذهب. نصَّ عليه. وجوَّزه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، وقدَّمه في « مَجْمَع ِ الْبَحْرَيْنِ»، وعليه الجمهورُ. وقيل: لا يَلْزَمُه؛ لتَكَرُّرِ الضَّررِ دَو امًا. وقال في «المُذْهَبِ»: يَلْزَمُه بأَجْرَةِ مِثْلِه وزِيادَةٍ لا تُجْحِفُ ، في أَحَد الْوَجْهَيْنِ. وإنْ وجَدَمَنْ يُمَمُّه ، ولم يجد مَنْ يُوَضِّيه لَزِمَه ذلك ، فإنْ لم يجِدْ صلَّى على حسَبِ حالِه . وفي الإعادَةِ وَجْهان ، كعادِم الماء والتُّراب . قالَه المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفَروعِ » . وأَطْلَقَهما هو وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . قال في « ِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » : صَلَّى و لم يُعِدْ ، في أَقْوَى الوَجْهَيْنِ . قال ابنُ تَمِيمٍ ، وابنُ رَزِينٍ ، وغيرُهما : صلَّى على حسَب حالِه . و لم يذْكُروا إعادةً . فالمذهبُ أنَّه لا يُعِيدُ مَن عَدِمَ ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاء ، وَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ الله لَا شَرِيكَ [ ٦٠ ] لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

القِيام في الصلاةِ ، لم(') يَلْزَمْه اسْتِئْجارُ مَن يُقِيمُه ويَعْتَمِدُ عليه . وإن عَجَز عن الأَجْرِ، أو لم يَجد من يَسْتَأْجرُه، صَلَّى على حَسَبِ حالِه، كعادِم الماء والتُّرابِ. وإن وَجَد مَن يُيَمِّمُه ، ولم يَجِدْ مَن أَيُوضُّهُ ، لَزِمَه التَّيَمُّمُ ، كعادِم الماء إذا وَجَد التُّرابَ . وهذا مذهبُ الشافعيُّ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

١٠٧ - مسألة : ( ثم يَرْفَعُ نَظَرَه إلى السَّماء ، ويَقُولُ : أَشْهَدُ أَن لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُه ورَسُولُه ) لِما رَوَى عُمَرُ بنُ الخَطابِ ، رَضِي اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، قال : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ فَيُبْلِغُ – أَو فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ » . رَواه

الماءَ والتُّرابَ ، كما يأْتِي ، فكذا هُنا . قال في « الفُروعِ » : ويتَوجُّه في اسْتِنْجاءِ الإنصاف مِثْلُه . قلتُ : صرَّ ح به في « مَجْمَع البَّحْرَيْن » . فقال : إذا عجَزَ الأَقْطَعُ عن أَفْعالِ الطَّهارةِ ، وَوَجد مَنْ يُنَجِّيه ويُوضِّيه بأَجْرَةِ المِثْلِ ، وذكر بقِيَّةَ الأحْكام . انتهى . فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِتَطْهِيرِهِ لَزِمَه ذلك . قال في ﴿ الْفُروعِ ۗ ﴾ : ويتَوَّجه لا يَلْزَمُه

> قوله : ثُم يَرْفَعُ نَظَرَه إلى السماء ، ويقول : أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ له ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا عَبْدُه ورَسولُه . قال في « الفائق » : قلتُ : وكذا يقُولُه بعدَ الغُسْلِ . انتهى . قال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ بعدَه سورةَ

<sup>(</sup>١) في م: « لا ».

الشرح الكبير مسلمٌ (١) . ورَواه التُّرْمِذِئ ، وزادَ فيه : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ »(٢) . ورَواه الإِمامُ أَحمدُ(٣) ، وأبو داودَ'' ، وفي بعضِ رواياتِه : ﴿ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ رَفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ » . وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِئ ، قال : مَن تَوَضَّأ ، فَفَرَغَ مِن وُضُوئِه ، وقال : سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ ، أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وأَتُوبُ إِلَيْكَ . [ ١/١٤٠ ] طُبِعَ عليها بطابَع ٍ ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ العَرْش ، فَلَمْ تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ . رَواهِ النَّسَائِيُّ (°) .

فَصَل : وَالْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً يُجْزِئُ ، وَالثَّلاثُ أَفْضَلُ ؛لِمَا رَوَى ابنُ عباس ، قال : تَوَضَّأُ النبيُّ عَلِيْكُ مَرَّةً مَرَّةً . رَواه البخاريُ ١٠٠ . وروَى ابنُ عُمَرَ ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ دَعا بماءِ ، فتَوَضَّأَ مَرَّةً مرَّةً ، ثم قال : ﴿ هَٰذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ، وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ » . ثم تَحَدَّثَ ساعَةً ، ثُم دَعَا بِوَضُوءِ ، فَتَوَضَّأُ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ ، فقال : « هَذَا وُضُوءٌ ، مَنْ تَوَضَّأُهُ ،

الإنصاف القَدْر ثَلاثًا . وأمَّا ما يقُولُه على كلِّ عُضْوٍ ، ورَدُّ السَّلامِ وغيرُه ، فتَقَدَّم في بابِ السُّو اك<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في : باب الذكر المستحب عقب الوضوء ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٠/١ .

وأخرجه أيضا: أبو داود، في: باب مايقول الرجل إذا توضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٨/١. والنسائي، في : باب القول بعد الفراغ من الوضوء، من كتاب الطهارة . المجتبى ٧٨/١ . وابن ماجه، في : باب ما يقال بعد الوضوء، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٩٥/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٤ ، ١٥٣،١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: باب ما يقال بعد الوضوء، من أبواب الطهارة، عند الترمذي. عارضة الأحوذي ٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) في: المسند ١٤٦/٤ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في الأصل. وانظر تخريج حديث مسلم السابق.

<sup>(</sup>٥) في : باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه ، من كتاب عمل اليوم والليلة . السنن الكبرى ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩١ .

<sup>(</sup>٧) انظر: صفحة ٢٤٤ - ٢٤٦.

ضَاعَفَ اللهُ لَهُ الأَّجْرَ مَرَّتَيْنِ » . ثَمْ تَحَدَّثَ ساعَةً ، ثَمْ دَعا بِماءٍ ، فَتَوَضَّا ثَلاثًا الشر الكِمْ ثَلاثًا ، فقال : ﴿ هَذَا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي » . رَواه سعيد (') . وقد ذَكُرْ نا حديثَ أَبِيِّ بِنِ كَعْب بِنَحْوِ هذا . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم ، إلَّا أَنَّ مالِكًا لم يُوقِّتْ مَرَّةً ولا ثَلاثًا . قال : إنَّما قال الله تعالى : هو فَا غَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ ﴾ (') . وقال الله تعالى : الأوزاعِيُّ ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ (') : الوصُوءُ ثلاثًا ثلاثًا ، إلَّا غَسْلَ الرَّجْلَيْن ، فإنَّه يُنقِيهِما . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِما ذَكَرْ نا مِن الأحاديثِ ، وقد الرَّجْلَيْن ، فإنَّه يُنقيهِما . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِما ذَكُرْ نا مِن الأحاديثِ ، وقد ذَكُرْ نا الْحِبْلافَهُم في تَكُرارِ مَسْحِ الرَّأْس . واللهُ أعلمُ . وإن غَسَل بعض أَعْضائِه أَكْثَرَ مِن بعض ، فحَسَنٌ ؛ لأنَّ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِةً تَوضَا فَعَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا ، ثم غَسَل يَدَيْه مَرَّتَيْن إلى المِرْفَقَيْن ، ومَسَعَ عليه مَرَّةً . مُتَّفَقَ عليه (') .

فصل : وتُكْرَهُ الزِّيادَةُ على الثَّلاثِ ، قال أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : لا يَزِيدُ على الثَّلاثِ إلَّا رجلٌ مُبْتَلِّى . وذلك لِما رُوى أَنَّ أَعْرابِيًّا سَأَلَ النبيَّ عَلِيْتُهُ عن الوُضُوءَ ، فَمَنْ زَادَ<sup>(°)</sup> عن الوُضُوء ، فأراه ثَلاثًا ، ثم قال : ﴿ هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ<sup>(°)</sup> عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وظَلَمَ ﴾ (١) . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه

١/٥٤١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٦. (٣) أبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فقيه الشام بعد الأوزاعي، وكان صالحا قانتا، توفي سنة سبع وستين ومائة . العبر ٢٥٠/١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) عند أبي داود زيادة : « أو نقص » . .

 <sup>(</sup>٦) عند النسائي زيادة : ( و تعدى ) . وعند ابن ماجه : ( فقد أساء أو تعدى أو ظلم ) .

الشرح الكبير مَاجِه(١) . ويُكْرُهُ الإسْرافُ في الماء ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُم مَرَّ بسَعْدٍ وهو يَتَوَضَّأُ ، فقال : « لَا تُسْرِفْ » . فقال : يا رسولَ الله ِ ، في الماءِ إسْراف ؟ قال : ﴿ نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ ﴾ . رَواه ابنُ مـاجه(٢) .

١٠٨ - مسألة : ( وتُباحُ مَعُونَتُه )لِماروَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ ، أنَّه أَفْرَغَ على النبيِّ عَلَيْكُم في وُضُوئِه . رَواه مسلمٌ " . وعن صَفُوانَ بنِ عَسَّالٍ ، قال : صَبَبْتُ على النبيِّ عَلَيْكُ الماءَ في الحَضَرِ ، والسَّفَرِ . رَواهِ ابنُ ماجه(١) . وروَى أنسٌ ، قال : كان النبيُّ عَلَيْكُ يَنْطَلِقُ لحاجَتِه ،

قوله : وتُباحُ مَعُونَتُه ، ولا تُستَحَبُّ . وهذا المذهبُ. قال في « الرِّعايَة الكُبْرَى » : وتُبَاحُ إِعانَتُه على الأَصَحِّ . قال في « تَجْرِيدِ العِنَايَةِ » : وتُباحُ مَعُونَتُه على الأَظْهَر . وجَزَمَ به في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الإفاداتِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّعْرى » ، و « الوّجيز » ، و ﴿ الْحِاوِيْنِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ رَزِيسَ ﴾ ، وغيرهم. وقدَّمه في «المغني» ، و « الشرح ِ » ، و « الفروع ِ » ، و « مجمع البحرين » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الوضوء ثلاثًا ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٠/١ . والنسائي ، في : باب الاعتداء في الوضوء ، من كتاب الطهارة . المجتبي ٧٥/١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدى فيه ، من باب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٤٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه . 1 2 7/1

<sup>(</sup>٣) في : باب المسح على الحفين ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٩/١ . كما أخرجه النسائي ، في : باب صفة الوضوء – غسل الكفين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٥٥/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤/٤٤ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في : باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٣٨/١ .

فأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِى إِدَاوَةً (') مِن مَاءٍ ، وَعَنَزَةً (') ، فيَسْتَنْجِى بِالمَاءِ . مُتَّفَقٌ عليه (') . ولا يُسْتَحَبُّ ؛ لِما روَى ابنُ عباس ، قال : كان رسؤل الله عَيْقِ لا يَكِلُ طُهُورَه إلى أَحَدٍ ، ولاصَدَقَته التي يَتَصَدَّقُ بها ، يَكُونُ هو الذي يَتَولَاها بنفسيه . رَواه ابنُ ماجَه (') . ورُوى عن أحمد ، أنَّه قال : ما أُحِبُ أن يُعِينَنِي على وُضُوئِي أَحَدٌ ؛ لأنَّ عُمَرَ قال ذلك (') 1 / المَاءِ ] .

١٠٩ - مسألة ؛ قال : (ويُباحُ تَنْشِيفُ أَعْضائِه ، ولا يُسْتَحَبُّ )
 قال الخَلَّالُ : المَنْقُولُ عن أحمد ، أنَّه لا بَأْسَ بالتَّنْشِيفِ بعد الوُضُوءِ .

الإنصاف

و « شرحِ ابنِ عبيدان » ، وغيرهم . وعنه ، يُكْرَهُ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الحَافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « نِهَايَةِ أَبِي المَعَالِي » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائقِ » وغيرهم .

قوله: ويباحُ تَنْشيفُ أعضائِه، ولا يُسْتَحَبُّ. وهو المذهبُ. قالَه في « الرَّعَايَةِ الكُبْرَى ». وعنه، يُباحُ تنْشيفُها. وهي أَصَحُّ. قال في « تَجْرِيدِ

<sup>(</sup>١) الإداوة: المطهرة.

<sup>(</sup>٢٧) العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب حمل العنزة مع الماء فى الاستنجاء ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى 0 ./١ . ومسلم ، فى : باب الاستنجاء بالماء من التبرز ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٧/١ . كا أخرجه النسائى ، فى : باب الاستنجاء بالماء ، من كتاب الطهارة . المجتنى ٣٩/١ . والدارمى ، فى : باب الاستنجاء بالماء ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمى ١٧٣/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٣/١ ، ٢٠٣ . (٤) فى : باب تغطية الإناء ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) انظر ما أورده الهيثمي ، في : باب في الاستعانة على الوضوء ، من كتاب الطهارة . مجمع الزوائد
 ٢٣٢/١ .

الشرح الكبير ﴿ وَمِمَّن رُوعَي عنه أَخْذُ المِنْدِيلِ بعدَ الوُضُوءِ ، عثمانُ ، والحَسَنُ بنُ عليٌّ ، وأنَسٌ ، وكَثِيرٌ مِن أهلِ العلم ِ . ومِمَّن رَخَّصَ فيه الحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، ومالكٌ ،والثُّورِئُ ،وإسحاقُ ،وأصحابُ الرُّأَى .وهو ظاهِرُ قولِ أحمدَ ؛ لِماروَى سَلْمانُ ، أَنَّ النبيُّ عَيْرِ لِللَّهِ تَوَضَّأَ ، ثم قَلَب جُبَّةً كانتْ عليه ، فمَسَحَ بها وَجْهَه. رَواه ابنُ ماجَه، والطَّبَرانِيُّ في «المُعْجَم الصَّغِيـرِ »<sup>(۱)</sup>. وذَكَر ابنُ حامِدٍ في كراهَتِه رِوايَتَيْن ؛ إحْداهُما ، لا يُكْرَهُ ؛ لِماذَكُرْنا . والثّانيةُ ، يُكْرَهُ . رُوِى ذلك عن جابرِ بنِ عبدِ الله ِ، وابنِ أبى لَيْلَى ، وسعيدِ بنِ

الإنصاف العِنايَةِ » : ويُباحُ مسْحُه على الأظْهَرِ . وصَحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عُبَيْدَان ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وغيرُهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَب » ، و « ابن رَزِين » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الشُّرِّح ِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « ابن تميم ٍ » ، و « مَجْمَع ِ البَحْرَيْنِ » . وعنه ، يُكْرَهُ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْنِ » . وأَطَلَقَهُما ف « الهداية » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « نِهَايَةِ أَبِي يَعْلَى » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائق » ،

فواقد ؟ منها ، السُّنَّةُ أَنْ يقِفَ المُعِينُ عن يَسارِ المُتَوضِّيء ، على الصَّحيح ِ مِن المُذَهِبِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي ﴿ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحٍ ابنِ عُبَيْدَانَ » . وقيل : يقِفُ عن يَمينِه . الْحتارَه الآمِدِيُّ . قال في « الفائق » : ويقِفُ المُعِينُ عن يَمِينِه ، في أَصَحِّ الرُّوايتَيْن . وقدَّمه ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدان في « رِعايَتِه الكُبْرَى » . ومنها ، يضعُ مَن يصبُ على نفسيه إناءَه عن يَسارِه ، إنْ كان ضَيَّق

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب المنديل بعد الوضوء ، وبعد الغسل ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٩٨/١ . والطبراني في المعجم الصغير ١٢/١ .

المُسَيَّبِ ، والنَّخِعِيِّ ، ومُجاهِدٍ ؛ وذلك لِمارَوَتْ مَيْمُونَةُ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيَّكُمْ الْمُعَيَّسَلَ ، قالت : فأتَيْتُه بالمِنْدِيلِ ، فلم يُرِدْها ، وجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْه . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ورُوى عن ابنِ عباسِ أنَّه كَرِهَه في الوُضُوءِ ، ولم يَكْرَهُه في الجَنابَةِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّ الأَصْلُ الإِباحَةُ ، فترْكُ النبيِّ عَلِيلِهُ لا يَدُلُّ في الجَنابَةِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّ الأَصْلُ الإِباحَةُ ، فترْكُ النبيِّ عَلِيلِهُ لا يَدُلُّ على الكَراهَةِ ، فإنَّه قد يَثرُكُ المُباحَ . وهذه قضييَّةٌ في عَيْنِ ، يَحْتَمِلُ أنَّه عَلى الكَراهَةِ ، فإنَّه قد يَثرُكُ المُباحَ . وهذه قضييَّةٌ في عَيْنِ ، يَحْتَمِلُ أنَّه عَلى الكَراهَةِ ، فإنَّهُ ولا يَكْرَهُ نَفْضُ الماءِ عن بَدَنِه بيَدَيْه ؛ لحديثِ مَيْمُونَةَ ، ويُكْرَهُ نَفْضُ بيَدَيْه ، ولا يُكْرَهُ أَنُو الخَطّاب ، وابنُ عَقِيلٍ .

الإنصاف

الرَّأْس ، وإنْ كان واسِعًا يغْتَرِفُ منه باليَدِ ، وضَعَه عن يَمِينِه . قالَه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ عُبَيْدان » وغيرهما . ومنها ، لو وَضَّاهُ غيرُه بإذْنِه ونواه المُتَوَضِّيُ فقط ، صَحَّ على الصَّحيح مِن المذهبِ . وقيل : يُشْتَرَطُ أيضًا نِيَّةُ مَن يُوضِيِّه إِنْ كان مُسْلِمًا . وعنه ، لا يَصِحُّ مُطْلقًا مِن غيرِ عُذْرٍ . وهو مِن المُفْرَداتِ . ومنها ، لو يَمَّمَه مُسْلِمً بإذْنِه صَحَّ . ومع القُدْرَةِ عليه أيضًا . وقال في « الرِّعايَةِ » ، والله قل التَّيَشُمِ : إِنْ عَجَزِ عنه صَحَّ ، وإلَّا فلا .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِه فى « الفُروعِ » وغيرِه ، أنَّه سواةً كان مَنْ يُوضِّيه مُسْلِمًا أو كِتابِيًّا . وقيل : بل مُسْلِمٌ . قدَّمه فى « الرِّعايتَيْن » . ومنها ، لو أَكْرَهَ مَنْ يصُبُّ عليه الماء أو يُوضِّيه على وُضوئِه ، لم يصِحَّ . قدَّمه فى « الرِّعايَةِ » . وقيل : يصِحُّ فى صَبِّ الماء فقط . وقال فى « الفُروع » ، بعد أَنْ ذكر حُكْمَ مَن ٢/٢٥، ايُوضِّئُه : وإنْ أكْرَهَهُ عليه لم يصِحَّ فى الأصَحِّ . ففَهِمَ صاحِبُ « القواعِدِ الأصولِيَّةِ » أَنَّ المُكْرَة ، بفتْح عليه لم يصِحَّ فى الأصَحِّ . ففَهِمَ صاحِبُ « القواعِدِ الأصولِيَّةِ » أَنَّ المُكْرَة ، بفتْح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ، من كتاب الغسل . صحيح البخارى /٧٠/ ومسلم ، فى : باب صفة غسل الجنابة ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ٢٥٤/١ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الغسل من الجنابة ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٥٦/١ . والنسائى ، فى : باب غسل الرجلين فى غير المكان الذى يغتسل فيه ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١١٣/١ .

فصل : ويُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الوُضُوءِ . نَصَّ عليه أَحْمَدُ ، في رِوايَةِ موسى ابنِ عيسى () ، وذلك لِما روَى أنسٌ ، قال : كان النبيُّ عَيِّظِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ عندَ كُلُ صلاةٍ . قلتُ : وكيف كُنْتُم تَصْنَعُون ؟ قال : يُجْزِئُ أَحَدَنا الوُضُوءُ ، ما لم يُحْدِثْ . رَواه البخارِئُ () . وقد نَقَل على بنُ سعيدٍ () عن أحمد ، أنَّه لا فَضْلَ فيه . والأوَّلُ أَصَحُ . ولا بأس أن يُصلِّي الصَّلُواتِ ()

الانصاف

الراءِ ، هو المُتَوضِّىُ ، فقال بعد أنْ حكى ذلك : كذا ذكر بعضُ المُتَأَخِّرين . قال : ومحَلُّ النِّزاعِ مُشْكِلٌ على ما ذكره ، فإنَّه إذا أُكْرِهَ على الوُضوءِ ونَوَى وتوضَّأ لنفسِه ، صحَّ بلا تَرَدُّدٍ . قال الشيخُ أبو محمّدٍ ، وغيرُه : إذا أُكْرِهَ على العِبادَةِ وفَعَلَها لِنَفْسِه ، صحَّ بلا تَرَدُّدٍ . قال الشيخُ أبو محمّدٍ ، وغيرُه : إذا أُكْرِهَ على العِبادَةِ وفَعَلَها لِلدَاعِي الشَّرَعِ ، لا لدَاعِي الإِكْراهِ صَحَّتُ ، وإنْ تَوضَّا ولم يَنْوِلم لم يصِحَّ ، إلَّا على وَجْهِ شَاذٌ ؛ أَنَّه لا يُعْتَبُرُ لطَهارَةِ الحَدَثِ نِيَّةٌ . وقد يقال : لا يصِحُّ ولا يَنْوِى ؛ لأنَّ وَجْهِ شَاذٌ ؛ أَنَّه لا يُعْتَبُرُ لطَهارَةِ الحَدَثِ نِيَّةٌ . وقد يقال : لا يصِحُّ ولا يَنْوِى ؛ لأنَّ الفَعْلَ يُنْسَبُ إلى الغيْرِ ، فَبقِيَتِ النَّيَّةُ مُجَرَّدَةً عن فِعْلٍ ، فلا تصِحُّ . وقد ذكروا أنَّ الصَّحيحَ مِن الرِّوايَتْين في الأَيْمان أنَّ المُكْرَةَ بالتَّهْديدِ إذا فعَلَ المَحْلُوفَ على تُرْكِه الصَّحيحَ مِن الرِّوايَتِيْن في الأَيْمان أنَّ المُكْرَة بالتَّهْديدِ إذا فعَلَ المَحْلُوفَ على تُرْكِه

<sup>(</sup>۱) موسى بن عيسى الجصاص البغدادى ، كان لا يحدث إلا بمسائل أبى عبد الله أحمد بن حبل ، وشيء سمعه من أبى سليمان الداراني في الزهدوالورع ، وكانت عنده مسائل كثيرة عن الإمام أحمد . تاريخ بغداد ٢/١٣ ، طبقات الحنابلة ٣٣٣/١ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الوضوء من غير حدث ، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ٦٤/١ .

كما أخرجه أبو داود ، بلفظ : كان النبي عَلَيْكُ يتوضاً لكل صلاة ، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد . في : باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٨/١ . والترمذي ، في : باب الوضوء في : باب الوضوء لكل صلاة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ٧٧/١ . والنسائي ، في : باب الوضوء لكل صلاة ، لكل صلاة ، من كتاب الطهارة . المجتبي من السنن ٧٣/١ . وابن ماجه ، في : باب الوضوء لكل صلاة ، والصلوات كلها بوضوء واحد ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٧٠/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٦٠ ، ١٩٤ ، ١٣٢/٣

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن سعيد بن جرير النسوى ، كبير القدر ، صاحب حديث ، كان يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية ، روى عنه جزأين مسائل . طبقات الحنابلة ٢٢٤/١ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ م ١ .

بالوُضوء الواحِدِ ما لم يُحْدِثْ ، لا نَعَلْمُ فيه خِلافًا ؛ لحديثِ أنس ، ولِما رَوَى بُرَيْدَةُ ، قال : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ يُومَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلُواتٍ بُوضُوءِ واحِدٍ ، ومَسَح على خُفَّيْه ، فقال له عُمَرُ : إِنِّي رَأَيْتُك صَنَعْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُه . فقال : « عَمْدًا صَنَعْتُهُ » . رَواه مسلمٌ (' ) .

لَا يَحْنَثُ ؛ لأنَّ الفِعْلَ يُنْسَبُ إلى الغَيْر . انتهى . والذى يظْهَرُ أنَّ مُرادَ صاحِبِ الإنصاف « الفُروع ِ » بالإكراه ، إكراه مَنْ يَصُبُّ الماءَ أو يُوضِّعُه ، بدَليل السِّياقِ والسِّباقِ ، ومُوافَقَةِ صاحب « الرِّعايَةِ » وغيره ، فَتَقْديرُ كلامِه ، وإنْ أَكْرَهَ المُتَوَضِّئُ لمن يُوَضِّئُه ، فعلَى هذا يزولُ الإشْكالُ الذي أوْردَه . ومنها ، يُكْرَهُ نَفْضُ الماء على الصَّحيح مِن المذهب . اختارَه ابنُ عَقِيل . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : هذا قولَ أَكْثَر أصحابنا . قال الشيخُ تقى الدِّين ، في « شَرْح ِ العُمْدَةِ » : كَرِهَهُ القاضي وأصحابُه . قال ابنُ عُبَيْدان : قالَه بعضُ الأصحاب . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَواشِي » : هذا الأَشْهَرُ . وجزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذّهَب » ، و « مَسْبُــوكِ الــــُدَّهَبِ » ، و « المُسْتَـــوْعِبِ » ، و « الخَـــــلاصَةِ » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيلَ : لا يُكْرُهُ . الْحتارَه المُصِنِّفُ ، والمَجْدُ وغيرُهما . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . قال ابنُ عُبَيْدان : والأَقْوَى أَنَّه لا يُكْرَهُ . وكذا قال في « مَجْمَعِ الْبَحْرَيْن » . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم ِ . ومنها ، يُسْتَحَبُّ الزِّيادَةُ على الفَرْضِ ، كَإِطَالَةِ الغُرَّةِ والتَّحْجيلِ ، على

<sup>(</sup>١) في: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٣٣/١. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٩/١. والترمذي، في: باب ماجاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي ٧٩/١. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبي ٧٣/١. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. سنن ابن ماجه ١٧٠/١ . والدارمي، في: باب قوله: ﴿إِذَا قَمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١٦٩/١. والإمام أحمد، في: المسند .401/0

فصل : ولا بَأْسَ بالوُضُوء في المسجدِ إذا لم يُؤْذِ أَحَدًا بوُضُوئِه ، ولم يُؤْذِ المسجدَ . قال ابنُ المُنْذِر : أباحَ ذلك كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن علماءِ الأمْصار . وذلك لِماروَى أبو العالِيَةِ عن رجل مِن أصحاب النبيِّ عَلِيْكُمْ ، قال : حَفِظْتُ لِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ لِمَ قَلُ المُسجِدِ . رَواه الإمامُ [ ١/١٤ عن أحمد أنه كرهه ؛ صيانة للمسجد عن البُصاقِ وما يَخْرُجُ مِن فَضَلاتٍ الوُضُوء . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف الصَّحيح ِ مِن المذهب . وجَزَمَ به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « ابنِ رَزِينٍ » وغيرِهم ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « ابن تَميم ِ » ، وغيرهم . وعنه ، لا يُسْتَحَبُّ . قال الإمامُ أحمدُ : لا يَعْسِلُ ما فوقَ المِرْفَق . قال ف « الفائق » : ولا يُستحَبُّ الزِّيادَةُ على محَلِّ الفَرْضِ في نَصِّ « الرِّوايتَيْن » . الْحْتَارَه شيخُنا . ومنها ، يُباحُ الوضوءُ والغُسْلُ في المسْجِدِ إِنْ لَم يُؤْذِ بِه أَحدًا ، على الصَّحيح مِن المذهب . وحكَاه ابنُ المُنْذِر إجْماعًا . وعنه ، يُكْرَهُ . وأَطْلَقَهُما في « الرِّعايَةِ » . وعنه ، لا يُكْرَهُ التَّجْديدُ . وإنْ قُلْنا بنَجاسَتِه حَرُمَ ، كاسْتِنْجاءِ أو رِيحٍ . ويُكْرَهُ إِراقَةُ ماءِ الوضوءِ والغُسْلِ في المسْجِدِ . ويُكْرَهُ أيضًا إِراقتُه في مَكانٍ يُداسُ فيه ، كالطُّريق ونحوها . الْحتارَه في « الإيجاز » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، و ﴿ ابنِ تَميم ٟ ﴾ . و لم يذْكُرِ القاضي في ﴿ الجامعِ ﴾ خِلافَه . وعنه ، لا يُكْرَهُ . وأَطْلَقَهُما في « الفُروعِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « مُذْهَبِ » ابنِ الجَوْزِيِّ ، و « فُصولِ » ابنِ عَقِيلٍ . فعلَى المذهبِ ، الكراهَةُ تَنْزِيهًا للماءِ . جَزَم به في « الرِّعايَةِ » . وقال ابنُ تَمِيم وغيرُه : وهل ذلك تَنْزِيهًا للماءِ أو للطريق ؟ على وَجْهَيْنِ . وأَطْلَقَهُما ابنُ عَقِيلِ في « الفُصولِ » . قال الشيخُ تقيُّ الدِّين : ولا يُعَسُّلُ

<sup>(</sup>١) في : المسند ٥/٣٦٤ .

المقنع

الشرح الكبير

فصل: والمَفْرُوضُ مِن ذلك بغيرِ خِلافٍ في المَدْهُبِ '' خَمْسَةٌ ؛ النَّيَّةُ ، وغَسْلُ الوَجْهِ ، وغَسْلُ اليَدَيْن ، ومَسْحُ الرأس ، وغَسْلُ الرِّجْلَيْن . وحَسَةُ الرأس ، وغَسْلُ الرِّجْلَيْن . وخمسةٌ فيها رِوايتان ؛ المَضْمَضَةُ ، والاسْتِنْشاقُ ، والتَّسْمِيَةُ ، والتَّرْتِيبُ ، واللهُ أعلمُ . واللهُ أعلمُ .

فى المسْجدِ مَيِّتٌ . قال : ويجوزُ عَمَلُ مَكانٍ فيه للوضوءِ للمُصَلِّين بلا مَحْذورٍ . الإنصاف ويأْتِي فى الاعْتكافِ هل يَحْرُمُ البَوْلُ فى المسْجدِ فى إناءٍ أم لا ؟

<sup>(</sup>١) في م: «المذاهب».

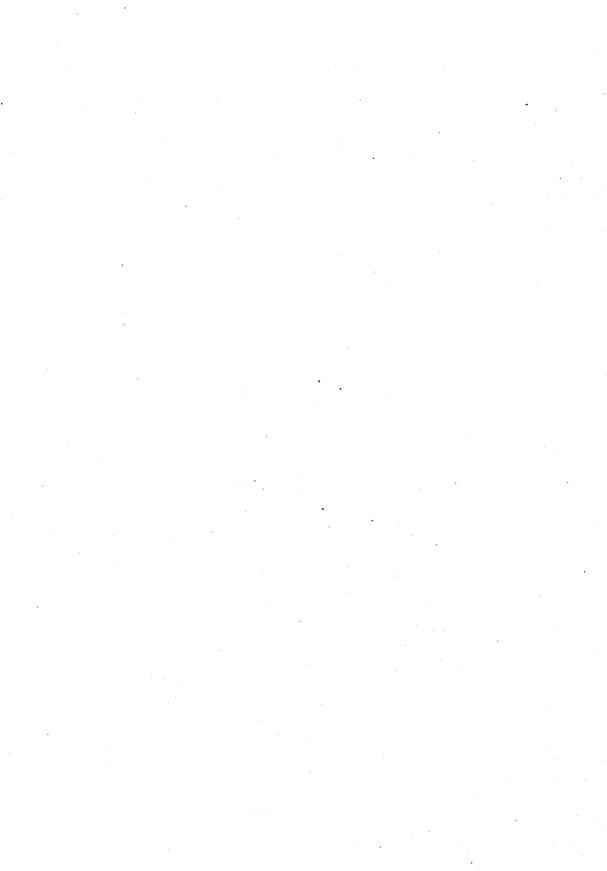

## بابُ المَسْحِ على الخُفّين

المَسْعُ على الخُفَّيْن جائِزٌ عندَ عامَّةِ أهلِ العلم . قال ابنُ المُبارَكِ : لَيس في المَسْعِ على الخُفَّيْن اخْتِلافٌ أَنَّه جائِزٌ . وعن الحسنِ قال : حَدَّثَنِي سَبْعُون مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَيْقِيلَةٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِلَةٍ مَسَع على الخُفَّيْن. والأصلُ فيه ما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: كنتُ مع رسولِ اللهِ عَيْقِلَةٍ في سَفَرٍ ، فأهوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْه ، فقال : « دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتيْنِ » . فمسَعَ عليهما . مُثَّفَقُ عليه (۱) . وعن جَرِير بنِ عبدِ اللهِ قال : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْقِيلَةً بالَ ، ثم تَوضًا ، ومَسَع على خُفَيْه . مُثَّفَقُ قال : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْقِيلَةً بالله ، ثم تَوضًا ، ومَسَع على خُفَيْه . مُثَّفَقُ قال : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْقِيلَةً بالله ، ثم تَوضًا ، ومَسَع على خُفَيْه . مُثَّفَقُ

الإنصاف

## بابُ مَسْحِ الخُفَّيْن

فوائد ؛ منها ، المسْحُ عليهما وعلى شِبْهِهما يرْفَعُ الْحَدَثَ ، على الصَّحيحِ مِن المَدهب . نصَّ عليه . وقيلَ : لا يَرْفَعُه . ومنها ، المسْحُ أَفْضَلُ مِن الغَسْلِ ، على الصَّحيحِ مِن المَدهب . نصَّ عليه . وهو مِن المُفْرداتِ . قال القاضى : لم يَرِدِ المُداومَةُ على المَسْح . وعنه ، الغَسْلُ أَفْضَلُ . وقيل : إنَّه آخِرُ أَقُوالِه . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وعنه ، هما سواءٌ في الفَضِيلَة . وأطْلَقَهُنَّ في « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . وقيلَ : إنْ لم يُداوِم المَسْحَ فهو أَفْضَلُ . اخْتارَه القاضى . قال الشيخُ تقى الدِّين : وفصْلُ الخِطَابُ أَنَّ الأَفْضَلَ في حَقِّ كلِّ واحدٍ ما هو المُوافِقُ الشيخُ تقى الدِّين : وفصْلُ الخِطَابُ أَنَّ الأَفْضَلَ في حَقِّ كلِّ واحدٍ ما هو المُوافِقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، فى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من كتاب الوضوء، وفى: باب جبة الصوف فى الغزو، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٢٠٢١، ١٨٦٧، ومسلم، فى: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٠٠١ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٣٣/١ . والدارمى ، فى : باب فى المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . سنن اللهارمى ١٨١/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٥٥٤ ، ٢٥١ ، ٢٥٥ .

الشرح الكبير عليه (١) . قال إبراهيم : كان يُعْجبُهم هذا الحديثُ ؛ لأنَّ إسلامَ جَرير كان بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ . قال الإمامُ أحمدُ : ليس في قَلْبِي مِن المَسْحِ شَيءٌ ، فيه أربعون حديثًا عن رسولِ الله عَلَيْكُم .

الإنصاف لحالِ قدَمِه ، فَالأَفْضَلُ لمَنْ قَدَماه مَكْشُوفَتان غَسْلُهما ، ولا يَتَحَرَّى لُبْسَ الخُفّ ليَمْسَحَ عليه ، كما كان عليه أفضْلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ يَغْسِلُ قدمَيْه إذا كانَتا مَكْشُوفَتَيْن ، ويَمْسَحُ قَدَمَيْه إذا كان لابسًا للخُفِّ . انتهى . ومنها ، لا يُسْتَحَبُّ له أَنْ يَلْبَسَ لَيَمْسَحَ ، كالسَّفَرِ ليُرَخِّصَ . ومنها ، المسْحُ رُخْصَةٌ على الصَّحيحِ مِن المذهب . وعنه ، عزيمَةٌ . قال في « الفُروع ِ » : والظَّاهرُ أَنَّ مِن فَوائدِها المسْحَ في سَفَرِ المَعْصِيَة ، وتَعْيِينَ المسْحِ على لابِسِه . قال في « القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » : وفيما قالَه نظرٌ . ومنها ، لُبْسُ الخُفِّ مع مُدافَعَةِ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ مَكْرُوةٌ ، على الصَّحيحِ مِن المذهب . نصَّ عليه . وقيل : لا يُكْرَهُ . ومنها ، يجوزُ المسْحُ للمُسْتَحاضَةِ ونحوِها كغيرِها ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . نصَّ عليه . وقيل : لا يجوزُ . وقيل : يَتَوقَّتُ المسْحُ بوَقْتِ كُلِّ صلاةٍ . وصَحَّحَه في « الرِّ عايتَيْنِ » ، و « الحاويَيْنِ » . واختارَه القاضي في «الجامع». ومتى انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتِ الوضوءَ، وَجْهًا [ ٢٢/١] واحدًا. ومنها ، لو غسَل صحِيحًا تَيَمَّمَ لجُرْحٍ ، فهل يَمْسَحُ على الجُفِّ ؟ قال غيرُ واحدٍ : هو كالمُسْتَحَاضَةِ . قالَه في « الفُروع ِ » . ومنها ، يجوزُ المَسْحُ للزَّمِن ، وفي رجْل وَاحِدَةٍ ، إذا لَمْ يَبْقَ مِن فَرْضِ الْأُخْرَى شيءٌ . قالَه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ ، وغيره .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الصلاة في الخفاف ، من كتاب الصلاة . صحيح البخاري ١٠٨/١ . ومسلم ، في : باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٢٨/١ . كما أُخرجه أبو داود ، في : بأب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٤/١ . والترمذي ، في : باب المسح على الخفين ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١٣٩/١ . والنسائي ، في : باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب الصلاة في الحفين ، من كتاب القبلة . المجتبي ٧٩/١ ، ٧٧/ . وإبن ماجه ، في : باب ما جاء في المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٨٠/١ ، ١٨١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤/٨٥٣ ، ٢٦١ ، ٣٦٣ ، ١٢٣ .

فصل: رُوِى عن أحمد أنّه قال: المَسْحُ أَفْضَلُ مِن الغَسْلِ . لأنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ وأصحابَه إِنَّما طَلَبُوا الفَضْلَ . وهذا مذهبُ الشَّعْبِيِّ ، والحَكَم ، والحَكَم ، وإسحاق ؛ لأنّه رُوِى عن النبيِّ عَلِيلِهِ ، أنّه قال : « إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ »(١) . ولأنَّ فيه مُخالَفَة أهلِ البِدَع . وذكر ابنُ عَقِيلِ فيه رُوايَتَيْن؛ إحداهُما، المَسْحُ أَفْضَلُ؛ لِما ذكر نا. والثّانية ، العَسْلُ أَفْضَلُ؛ لِما ذكر نا. والثّانية ، العَسْلُ أَفْضَلُ؛ لِمَا ذكر نا. والثّانية ، وروى حَنبَلُ عن لأنّه المَفْرُوضُ في كِتابِ الله تعالى ، والمَسْحُ رُخْصَةٌ . وروى حَنبَلُ عن أحمد أنّه قال : كله جائِزٌ ، المَسْحُ والعَسْلُ ، ما في قَلْبِي مِن المَسْحِ شيءٌ ، ولا مِن العَسْلِ . وهذا قولُ ابنِ المُنْذِرِ . ورُوِى عن عُمَر ، أنّه أمَرهم أن يَمْسَحُوا على أَخْفَافِهِم ، وخَلَع هو خُفَّيْه ، وتَوضَاً ، وقالَ : حُبِّبَ إِلى المُنْذِر . وعن ابنِ عُمَر ، أنّه قال : إنّي لَمُولَعٌ بِعَسْلِ قَدَمَى عَن عُمَر ، فلا تَقْتَدُوا الوصُوءُ . وعن ابنِ عُمَر ، أنّه قال : إنّي لَمُولَعٌ بِعَسْلِ قَدَمَى عَن عُمَر ، فلا تَقْتَدُوا الرفَ

على (الجُرْمُوقَيْن). الجُرْمُوقُ مِثالُ الخُفِّ، إِلَّا أَنَّه يُلْبَسُ فوقَ الخُفِّ في البلادِ

الإنصاف

تنبيه : قوله : يَجُوزُ المَسْحُ على الخُفَّين والجُرْمُوقَيْن . وهو خُفِّ قَصيرٌ . والْجَوْرَبَيْنِ . بلا نِزَاعٍ إِنْ كانا مُنَعَّلَيْن أو مُجلَّدَيْن ، وكذا إِنْ كانا من خِرَقٍ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب ، والرِّوايتيْن . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، لا يجوزُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، في: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢٨٦/٢. والنسائي، في: باب العلة التي من أجلها قيل: مايكره في الصيام في السفر، وذكر الاختلاف، وباب ذكر الاختلاف على على بن المبارك في ما يكره في الصيام في السفر ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٤٧/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢١/٧ ، ٨٠٠ ، ١٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) روى البيهقي نحوه عن أبي أيوب ، ف : باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ٢٩٣/١ .

الشرح الكبر الباردَةِ ، فيَجُوزُ المَسْحُ عليه ، قِياسًا على الخُفِّ . ومِمَّن قال بجَواز المَسْع عليه إذا كان فوقَ الخُفِّ ، الحسنُ بنُ صالح ، وأصحابُ الرَّأَى . وقال الشافعيُّ في الجَدِيدِ : لا يَمْسَحُ عليه . وسَنَذْكُرُ ذلك إن شاءَ اللهُ ، فيما إذا لَبِس جُهًّا فوقَ خُفٍّ آخِرَ . واللهُ [ ٢/١ و ] أعلمُ . ( والجَوْرَبَيْن ) قال ابنُ المُنْذِر : يُرْوَى إِباحَةُ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْن عَن تسعةٍ مِن أصحاب رسولِ الله عَلَيْكُم ؛ عليٌّ ، وعَمَّارٍ ، وابنِ مسعودٍ ، وأنسٍ ، وابنِ عُمَرَ ، والبَرَاءِ ، وبِلالٍ ، وابنِ أَبِي أَوْفَى ، وسَهْلِ بن سعدٍ . وهو قول عَطَاءٍ، والحسنِ، وسعيدِ بنِ المُسيَّبِ، والثُّورِيِّ، وابنِ المُبارَكِ، وإسحاقَ ، ويعقوبَ ، ومحمدٍ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وغيرُهم : لايَجُوزُ المَسْحُ عليهما ، إِلَّا أَن يُنْعَلا ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي فيهما ، فهُما كالرَّقِيقَيْن . ولَنا ، ما روَّى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ مَسَح على الجَوْرَبَيْن والنَّعْلَيْنِ . رَواه الإمامُ أَحمدُ ، وأبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ ، وقال : حسنٌ صحيحٌ (١) . وهذا يَدُلُّ على أنَّهُما لم يَكُونا مَنْعُولَيْنَ ؛ لأَنَّه لو كان كذَّلك ، لم يَذْكُر النَّعْلَيْن ، فإنَّه لا يُقالُ مَسَحْتُ

المسْحُ . جَزَمَ به في « التَّلْخِيصِ » . وحيثُ قُلْنا بالصِّحَةِ فيُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ ضَيِّقًا ، على ما يأتِي . وجوازُ المسْع على الجَوْرَب مِن المُفْرَادتِ . وجَزَمَ به ناظِمُها . وقال في ﴿ الْفُرُوعِ ﴾ : يجوزُ المسْحُ على جَوْرَب ضَيِّق ، خِلافًا لمالكِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، في: باب المسح على الجوربين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٥/١. والترمذي، في: باب في المسح على الجوزبين والنعلين، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي ١٤٨/١. وابن ماجه، في: باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١٨٥/١. والإمام أحمد، في: المسند ٢٥٢/٤.

على الخُفِّ ونَعْلِه . ولأنَّ الصحابة ، رَضِي الله عنهم ، مَسَحُوا على الجُوارِب ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصْرِهِم . والجَوْرَبُ في مَعْنَى اللهُ عَلَّ ؛ لأَنَّه مَلْبُوسٌ ساتِرٌ لمَحَلِّ الفَرْضِ ، يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيه ، أشبه الخُفِّ . وقَوْلُهم : لا يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيهما . قُلْنا : إنَّما يَجُوزُ المَسْحُ الخُفَّ . وقَوْلُهم : لا يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيهما . قُلْنا : إنَّما يَجُوزُ المَسْحُ عليهما إذا ثَبَت بنَفْسِه ، وأمْكَن مُتابَعَةُ المَشْي فيه ، وإلَّا فلا . فأمّا الرَّقِيقُ فليس بساتِر .

فصل: وسئل أحمدُ عن جَوْرَبِ انْخَرَقَ ، فكرِهَ المَسْعَ عليه ، ولَعَلَّه إِنَّما كَرِهَه ؛ لأَنَّ الغالِبَ فيه الخِفَّة ، وأنَّه لا يَثْبُتُ بنَفْسِه . فإن كان مثلَ جَوْرَبِ الصُّوفِ في الصَّفاقَة ، فلا فَرْقَ . فإن كان لا يَثْبُتُ إلَّا بالنَّعْلِ ، أَبِيحَ المَسْعُ عليه ، ما دامَ النَّعْلُ عليه ؛ لحديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَة . فإن حَلَع النَّعْلَ انْتَقَضَتِ الطهارة ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ الجَوْرَبِ أَحَدُ شَرَّطَي جَوازِ المَسْعِ ، فالنَّعْلَ انْتَقَضَتِ الطهارة ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ الجَوْرَبِ أَحَدُ شَرَّطُي جَوازِ المَسْعِ ، فإنَّما حَصَل بالنَّعْلِ ، فإذا خَلَعَها ، زالَ الشَّرَطُ المُبِيحُ للمَسْعِ ، فبَطلَتِ الطهارة ، كالوظهر القَدَمُ . قال القاضي : يَمْسَعُ على الجَوْرَبِ والنَّعْلِ ، فا جاءَ في الحديثِ . والظّاهِرُ أَنَّ النبيَّ عَيْشَةٍ ، إنَّما مَسَع على سُيُورِ النَّعْلِ التي على ظاهِرِ القَدَم ، فأمّ أَسْفَلُه وعَقِبُه ، فلا يُسَنُّ مَسْحُه مِن الخُفِّ ، التَّي على ظاهِرِ القَدَم ، فأمّ أَسْفَلُه وعَقِبُه ، فلا يُسَنُّ مَسْحُه مِن الخُفِّ ، فكذلك مِن النَّعْلِ .

١١١ - مسألة ؛ قال : ( والعِمامَةِ والجَبائِرِ ) ومِمَّن قال بجوازِ المَسْحِ على العِمامَةِ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ ، رضى الله عنه . وبه قال عُمَرُ بنُ

الخطَّابِ ، وأنسٌ ، وأبو أمامة . ورُوِى عن سعدِ (') بنِ مالكِ ، وأبى الدَّرْداءِ ، رَضِي اللهُ عنهم . وهو قَوْلُ عُمَر بنِ عبدِ العزيزِ ، والحسنِ ، وقتادَة ، وابنِ المُنْذِرِ ، وغَيْرِهم . وقال عُرْوَة ، والنَّخِيُّ ، والشَّعْبِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي : لا يَمْسَحُ والقَاسِمُ ('') ، ومالكُ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي : لا يَمْسَحُ عليها ؛ لقولِ اللهِ تعالى [ ٢٠/١٤ ع ] : ﴿ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ ('') . ولأنَّه لا تَلْحَقُه المَشَقَّة بنَزْعِها ، أَشْبَهَتِ الكُمَّيْن . ولَنا ، ما روى المُغِيرة والخَفْين ، ومَسَح على الخُفْيْن ، والعِمامَةِ ('') . قال التَّرْمِذِيُ : هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ . وروى والعِمامَةِ ('') . قال التَّرْمِذِيُ : هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ . وروى مسلمٌ ('') ، أنَّ النبيَّ عَيْنِيَةً مَسَح على الخُفَيْن والخِمارِ . وعن عَمْرِو بنِ مسلمٌ ('') ، أنَّ النبيُّ عَيْنِيَةً مَسَح على الخُفَيْن والخِمارِ . وعن عَمْرِو بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سعيد » .

وهو سعد بن مالك بن أهيب ابن أبي وقاص ، القرشي الزهرى ، أبو إسحاق ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأول من رمي بسهم في سبيل الله ، وهو أحد الستة أهل الشورى . الإصابة ٣/٣٧ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ، القرشي التيمي ، أحد الفقهاء السبعة . كان عالما ورعا كثير الحديث ثقة . توفى سنة ست و مائة . سير أعلام النبلاء ٥٣٥ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في: باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٣٠١، ٢٣١، وأبو داود، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٣/١، والترمذي، في: باب ماجاء في المسح على الجوربين والعمامة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ٢٥٠/١، والنسائي، في: باب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح، من كتاب الطهارة. المجتبي ٢٥/١، ٢٦، وعن غير المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ٢٦٢، والدارمي، وابن ماجه، في: باب ماجاء في المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه، في: باب ماجه، في: باب المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١٨٥١، والإمام أحمد، في: المسند ١٧٩٤،

<sup>(</sup>٥) في : باب المسح على الناصية والعمامة ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣١/١ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١٥١/١ =

أُميَّةً ، قال : رَأَيْتُ النبيَّ عَلَيْكُ مَسَحَ على عِمامَتِه و خُفَيْه . رَواه البخاريُ ( ) . ولأنَّه قولُ مَن سَمَّينا مِن الصّحابةِ ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصْرِهِم . ولأنَّه عُضَوَّ يَسْقُطُ فَرْضُه في التَّيَمُّم ، فجازَ المَسْحُ على حائِله ، كالقَدَمَيْن . والآيةُ لا تَنْفِي ما ذَكَرْناه ؛ فإنَّ النبيَّ عَيَلِيْهُ مُبيِّنٌ لكلام الله ، وقد مَسَح على العِمامَةِ ، وأَمَرَ بالمَسْحِ عليها ، وهذا يَدُلُ على أنَّ المُرادَ بالآيةِ المَسْحُ على الرَّأْسِ وحائِله . ومِمّا يُبيِّنُ ذلك ، أنَّ على أنَّ المُرادَ بالآيةِ المَسْحُ على الرَّأْسِ وحائِله . ومِمّا يُبيِّنُ ذلك ، أنَّ المَسْحَ في الغالِبِ إنَّما يَكُونُ على الشَّعَرِ ، ولا يُصِيبُ الرَّأْسَ وهو حائِل ، كذلك العِمامَةُ ، فإنَّه يقالُ لِمَن لَمَسْ ( ) عِمامَةَ إنسانِ أو قَبَّلها : قَبَّل رَأْسَه . والله أعلمُ .

فصل: ("ويَجُوزُ المَسْحُ") على الجَبائِرِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْضَةً في صاحِبِ الشَّجَّةِ : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِبَ (أُو يَعْصِرَ ') عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا ، وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » . رَواه أَبو داودَ (٥) . ولِما روى على "، رَضِي الله عنه ، قال : انكَسَرَتْ إحْدَى

<sup>=</sup> والنسائى ، فى : باب مسع العمامة ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١٩٤/ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى المسع على العمامة ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٨٦/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/١٨٦ ، ١٨٦/ - ١٨٥ .

<sup>(</sup>۱) في : باب المسح على الخفين ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ٦٢/١ . كما أخرجه النسائي ، في : باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ٦٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٣٩/٤ ، ١٧٩ . (٢) في م : « مسح » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « والمسح » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : الأصل . وسياق أبي داود : « ويعصر أو يعصب » .

<sup>(</sup>٥) في : باب [ في ] المجروح يتيمم ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٨٢/١ .

المنع وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ، وَنُحمُرِ النِّسَاءِالْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ

الشرح الكبير زَنْـدَى ﴿ ' ' ، فأمَرَني النبيُّ عَلِيلَةٍ أن أَمْسَحَ على الجَبائِر . رَواه ابنُ مَاجِه (١) . وهذا قولُ الحسن ، والنَّخَعِيِّ ، ومالكِ ، وإسحاقَ ، وأصحاب الرَّأَى . وقال الشافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْه : يُعِيدُ كُلُّ صلاةٍ صَلَّاهَا ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أَمَر بالغَسْل ، و لم يَأْتِ به . وَوَجْهُ الأُوَّلِ مَا ذَكُرْنَا . ولأنَّه مَسَح على حائِلٍ أُبِيحَ له المَسْحُ عليه ، فلم تَجِبْ معه الإعادَةُ

١١٢ – مسألة : ( وفي المَسْحِ على القَلانِس ، ونُحمُر النِّساء المُدارَةِ تَحتَ خُلُوقِهنَّ ، روايتان ) أرادَ القَلانِسَ المُبَطَّناتِ ، كَدَنِّيَّاتِ(١٠) القُضاةِ ، والنّومياتِ(٤) فأمّا الكَلتةُ(٥) فلا يَجُوزُ المَسْحُ عليها ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّها لا تَسْتُرُ جميعَ الرَّأْسِ عادةً ، ولا تَدُومُ عليه ، فأمَّا القَلانِسُ

قوله : وفي المَسْحِ على القَلانِس وخُمُر النِّساء المُدَارَةِ تَحْتَ حُلوقِهنَّ ، روايتان . وأطْلَقَ الخِلافَ في جوازِ المسْحِ على القَلانِسِ ، وأطْلَقَهُما في « الهدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يدى » .

<sup>(</sup>٢) في : باب المسح على الجبائر ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٣) دنية القاضى: قلنسوته ، شبهت بالدن .

<sup>(</sup>٤) في م : « والمنومنات » و لم نعرف « النوميات » أيضا . ولعل الصواب « النونيات » تشبيها للعمامة برسم

<sup>(</sup>٥) الكلتة أو الكلوتة : غطاء للرأس ، ولها كلاليب بغير عمامة فوقها ، يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر . معجم دوزي ٣٨٧ .

التى ذَكُرْ ناها ، ففيها رِوايتان ؛ إحْداهُما ، لا يَجُوزُ المَسْحُ عليها . رَواه عنه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ . وهو قولُ الأوْزاعِيِّ ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، والنَّعْمانِ (') ، وإسحاقَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال به ، إلَّا أَنَّه يُرْوَى عن أَنسِ أَنَّه مَسَح على المُنْذِرِ : لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال به ، إلَّا أَنَّه يُرْوَى عن أَنسِ أَنَّه مَسَح على قُلَنْسِيَتِه (') . لأَنَّها لا يَشُقُّ نَزْعُها ، أَشْبَهَتِ الكَلتةَ ، ولأَنَّ العِمامَةَ التى ليست مُحَنَّكَةً ولا ذُوابَة لها ، لا يَجُوزُ المَسْحُ عليها، ("وهذه أَدْنَى منها . ليست مُحَنَّكَةً ولا ذُوابَة لها ، لا يَجُوزُ المَسْحُ عليها، ("وهذه أَدْنَى منها . والرِّوايةُ الثّانِيةُ ، يجوزُ المَسْحُ عليها" . وهو اختيارُ الخَلالِ . قال : والرِّوايةُ الثّانِيةُ بأسانِيدَ والرَّوي عن رَجُلَيْن مِن أصحاب رسولِ اللهِ عَلَيْكِ بأسانِيدَ صِحاحٍ ، فروَى الأثرَمُ بإسْنادِه عن عُمَرَ ، أَنَّه قال : إن شاءَ حَسَر عن صحاحٍ ، فروَى الأثرَمُ بإسْنادِه عن عُمَرَ ، أَنَّه قال : إن شاءَ حَسَر عن

الإنصاف

و « المشرّح » ، و « ابنِ تميم » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الرّعايتيْن » ، و « المسرّح » ، و « الفائق » ؛ إحْدَاهما ، الإباحَةُ . وهو المذهبُ . اختاره أبو المَعالِى فى « الفّهايَة » . وقدّمه فى « الفُروع » ، وابنُ رَزِين فى « شَرْحِه » . والرّوايَةُ الثّانيةُ ، يُباحُ . صَحَّحه فى « التَّصْحيح » . قال فى « مَجْمَع البَحْرَيْن » : يجوزُ المسْحُ عليها فى أظهرِ الرّوايتيْن . قال فى « نَظْمِه » : هذا المَنْصورُ . واختارَه الحَدَّلال ، وابنُ عَبْدُوس فى « تَذْكِرَتِه » . وجَزَمَ به فى « الوّجيز » ، و « الإفاداتِ » ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وقال صاحِبُ « التَّبْصِرَةِ » : يُباحُ إذا كانتْ محبوسةً تحتَ حَلْقِه بشيء . قال فى « الفائق » : ولا « التَّبْصِرَة » : يُباحُ إذا كانتْ محبوسةً تحتَ حَلْقِه بشيء . قال فى « الفائق » : ولا

<sup>(</sup>١) أى : أبو حنيفة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق ، فى : باب المسح على القلنسوة ، من كتاب الطهارة . المصنف ۱۹۰/۱ . وابن أبى شيبة ، فى : باب المسح على الجوربين ، من كتاب الطهارات . المصنف ۱۸۸/۱ ، ۱۸۹ . والبيهقى ، فى : باب ما ورد فى الجوربين والنعلين ، من كتاب الطهارة . السنن الكبرى ۲۸۵/۱ .

<sup>. (</sup>٣ - ٣) سقط من : ١ م ١ .

انشرح الكبير رَأْسِه ، وإن شاءَ مَسَح على قُلُنْسِيَتِه وعِمامَتِه . وروَى بإسْنادِه عن أبي موسى ، أنَّه خَرَج مِن الخَلاء ، فمَسَحَ على القَلَنْسُوَةِ . ولأنَّه مَلْبُوسٌ مُعْتادُّ يَسْتُرُ الرَّأْسَ ، أَشْبَهَ العِمامَةَ المُحَنَّكَةَ ، وفارَقَ العِمامَةَ التي قَاسُوا عليها ؟ لأَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنها . واللهُ أعلمُ . وفي مَسْحِ المرأةِ على خِمارِها رِوايَتان ؛ إحْداهُما ، يَجُوزُ . يُرْوَى ذلك عن أُمِّ سَلَمَةَ . حَكاه ابنُ المُنْذِر . ولأنَّه مَلْبُوسٌ للرَّأْسِ يَشُقُّ نَزْعُه ، أَشْبَهَ العِمامَةَ . والثانيةُ ، لا يَجُوزُ . وهو قولَ نَافِعٍ ، والنَّخَعِيِّ ، وحَمَّادٍ ، والأَوْزاعِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه مَلْبُوسٌ يَخْتَصُّ المرأةَ ، أشْبَهَ الوقايَةَ ، ولا يُجْزِئُ (١) المَسْحُ على الوقايَةِ ، روايَةً واحِدَةً . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّها لا يَشُقُّ نَزْعُها ، فهي كطاقِيَّةِ الرَّجُلُ .

الإنصاف يُشْتَرطُ للقَلانِس تَحْنِيكٌ . واشْتَرَطَه الشِّيرازيُّ .

فَائِدَةً : القَلانِسُ ﴿ جَمَّعُ قَلَنْسُوةٍ ، بفتْحِ القافِ واللَّامِ وسُكُونِ النُّونِ وضمِّ المُهْمَلَةِ وفَتْحِ الواو . وقد تُبْدَلُ مُثَنَّاةً مِنْ تحت . وقد تُبْدَلُ أَلِفًا وتُفْتَحُ السِّينُ ؟ فيقالُ : قَلَنْساة . وقد تُحْذَفُ النُّونُ مِن هذه بعدَها هاءُ تأْنيتٍ ٢٠؟ مُبَطَّناتٌ تُتَّخَذُ للنُّوم . والدُّنيَّاتُ قَلانِسُ كبارٌ أيضًا كانت القُضاةُ تَلْبَسُها قدِيمًا . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » : هي على هَيْئَةِ ما تَتَّخِذُه الصُّوفِيَّةُ الآنَ (٢٠). وجوازُ المسْعِ على

<sup>(</sup>١) في م : « يجوز » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٣) في ش زيادة : « وقال الحافظ ابن حجر : القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس ، قاله القزاز في « شرح الفصيح ﴾ . وقال ابن هشام : هي التي يقولها العامة ، الشاشة . وفي المحكم : هي من ملابس الرءوس معروفة . وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطي بها العمائم ، وتستر من الشمس والمطر . كأنها عنده رأس البرنس .

١١٣ - مسألة ؛ قال : ( ومِن شَرْطِه أَن يَلْبَسَ الجَمِيعَ بعدَ كَمالِ الطهارة ) لا نَعْلَمُ في اشْتِراطِ تَقَدُّم الطهارة لكُلِّ مَا يَجُوزُ المَسْحُ عليه خِلافًا ، إِلَّا الجَبيرَةَ ، ووَجْهُه ما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ ، قال : كنتُ مع النبيِّ عَلِيْكُ فِي سَفَرٍ ، فأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْه ، فقال : « دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » . فمَسَحَ عليهما . مُتَّفَقٌ عليه (') . وعنه قال :

دَنَّيَّاتِ القُضاةِ مِن المُفْرَداتِ . وأمَّا نحمُرُ النِّساء المُدارَةُ تحتَ حُلُوقِهنَّ ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في جوازِ المسْحِ عليها الخِلافَ، وأطْلَقَهُما في « الهِدايَّةِ » ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مُسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و « الهادِی » ، و « التَّلْخِــيصِ » ، و « البُلْغَـــةِ » ، و « الشُّرَّحِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ٍ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدان ﴾ ؛ إحْدَاهما ، يجوزُ المسْحُ عليها. وهو المذهبُ. صَحَّحه في «التَّصْحيح »، والمَجْدُ في شُرْح « الهِدايَةِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « الحاوِى الكبيرِ » . قال النَّاظِمُ : هذا المُنْصُورُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الإِفَاداتِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَدَاتِ » ، وهو منها . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ رَزِينٍ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ المسْحُ عليها . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « تَجْريدِ العِنَايَةِ » ، وهو ظاهِرُ « العُمْدَةِ » . قوله : ومِنْ شَرْطِه أَن يَلبَسَ الجميعَ بَعْدَ كَالِ الطَّهارَةِ ، إلا الجَبيرةَ على إحدى

الروايتين . إنْ كان الممسوحُ عليه غيرَ جَبِيرَةٍ ، فالصَّحيحُ مِن المذهب أنَّه يُشْتَرَطُ لجَوازِ المسْحِ عليه كَالُ الطُّهارَةِ قَبَلَ لُبْسِهِ . وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يُشْتَرَطُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول الباب صفحة ٣٧٧ .

الشرح الكبير قُلتُ : يا رسولَ الله ، أَيَمْسَحُ أَحَدُنا على خُفَّيْه . افقال : « نَعَمْ ، إذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ » . رَواه الدّارَقُطْنِيُّ(١) . . فأمَّا إن غَسَل إحْدَى رِجْلَيْه ، ثم لَبس الخُفُّ ، ثم غَسَل الأُخْرَى وأَدْخَلَها الخُفُّ ، لم يَجُز المَسْحُ أيضًا . وهو قولَ الشافعيِّ ، وإسحاقَ . ونَحْوُه عن مالكٍ . وعنه ، أنَّه يَجُوزُ ، رَواها أبو طالِب عنه . وهو قولُ أبى ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأَى ؛ لأنَّه أَحْدَثَ بعدَ كَمَالِ الطهارةِ واللُّبُسِ ، فجازَ ، كما لو نَزَع الخُفُّ الأُوَّلَ ثم لَبِسَه . وكذلك الحُكْمُ في مَن مَسَح رَأْسَه ولَبِس العِمامَةَ ، ثم غَسَل رِجْلَيْه ، قِياسًا على الخفِّ . وقد قِيلَ ، في مَن غَسَل رجْلَيْه ولَبس نُحفَّيْه ، ثم غَسَل بَقِيَّةَ أَعْضَائِه : إذا قُلْنا : إنَّ التَّرْتِيبَ ليس بشَرْطٍ . جازَ له المَسْحُ . ووَجْهُ الأولَى ، ما ذَكَرْ نامِن الحَدِيثَيْن ، وهو يَدُلُّ على وُجُودِ الطهارةِ فيهما جَمِيعًا وَقْتَ إِدْخَالِهِمَا ، وَلَمْ يُوجَدُّ ذَلِكَ وَقَتَ لُبْسِ الْأُولَىي . ولأنَّ مَا اعْتُبَرَ لَهُ الطهارةُ اعْتُبِرَ له جَمِيعُها ؛ كالصلاةِ . وفارَقَ ما إذا نَزَع الخُفُّ الأُوَّلَ ، ثم لَبسَه ، لأنَّه لَبسَه بعدَ كَمالِ الطهارةِ .

الإنصاف كَالُها . اخْتَارَه الشيخُ تقىُّ الدِّين ، وصاحِبُ « الفائِق » ، وقال : وعنه ، لا يُشْتَرَطُ الطُّهارَةُ لمسْحِ العِمامَةِ. ذكره ابنُ هُبَيْرَةَ. فعلَى الرُّوَايَتَين ، الأَوْلَى يُشْتَرطُ تَقَدُّهُ الطُّهارَةِ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وهو المقطوعُ به عندَ الأصحاب . وحكَى أبو الفَرَجِ رِوايَةً بعدَمِ اشْتِراطِ تقدُّمِ الطَّهارَةِ رأْسًا . فإنْ لَبِسَ مُحْدِثًا ثم تَوَضَّأُ وغسَل رِجْلَيْه في الخُفِّ ، جازَ له المسْحُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو غريبٌ بعيدٌ . قلتُ : اخْتارَه الشيخُ تقى الدِّين . وقال أيضا : ويَتَوَجَّهُ أَنَّ العِمامَةَ لا يُشْتَرَطُ لها ابْتِدَاءُ اللَّبْسِ على طهارَةٍ ، ويَكْفِيه فيهما الطُّهارَةُ المُتَقَدِّمَةُ ؛ لأَنَّ العادةَ أنَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) في : بأب الرخصة في المسح على الخفين .. ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١٩٤/١ .

فصل : كَرِهُ أَحْمُدُ لُبْسَ الْخُفِّ ، وهو يُدافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ ؛ لأَنَّ الصلاةَ مَكْرُوهَةٌ بهذه الطهارةِ ، فكذلِكَ (١) اللَّبْسُ الذي يُرادُ للصلاةِ . والأَوْلَى ، أن لا يُكْرَهَ . ورُوىَ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ ، أنَّه كان إذا أرادَ أن يَبُولَ ، لَبس خُفَّيْه . ولأنَّها طهارةٌ كَامِلَةٌ ، أشْبَهَ ما لو [ ١٠٤١ ] لَبسَهُما عندَ غَلَبَةِ النُّعاسِ. والصلاةُ إِنَّما كُرِهَتْ للحاقِنِ ؟ لأنَّ اشْتِغالَ قَلْبِه بمُدافَعَةِ الأَخْبَئَيْنِ ، يَذْهَبُ بِخُشُوعِ الصلاةِ ، ويَمْنَعُ الإِثْيَانَ بِهَا عَلَى الكَمَالِ ، ويَحْمِلُه على العَجَلَةِ ، ولا يَضُرُّ ذلك في اللُّبس .

فصل : فإن تَطَهَّر ، ثم لَبس الخُفُّ ، فأحْدَثَ قبلَ بُلُوغِ الرِّجْلِ قَدَمَ الخُفِّ ، لم يَجُزْ له المَسْحُ ؛ لأنَّ الرِّجْلَ حَصَلَتْ في مَقَرِّها وهو مُحْدِثٌ ، فصارَ كما لِو بَدَأُ اللَّبْسَ وهو مُحْدِثُّ .

تَوَضَّأُ مسَح رأْسَه ورفَع العِمامَةَ ثم أعادَها ، ولا يَبْقَى مَكْشُوفَ الرأْس إلى آخِر الإنصاف الوضوءِ . انتهى . وما قالَه رِوايةً عن أحمدَ حكَاها غيرُ واحدٍ .

> تنبيه : مِن فوائدِ الرِّوايتَيْن ، لو غسَل رِجْلًا ثم أَدْخَلَها الخُفُّ ، حَلَع ثم لَبِسَ بعدَ غَسْل الأُخْرى ، ولو لَبسَ الأولَى طاهِرَةً ثم لَبسَ الثَّانيةَ طاهِرَةً ، خَلَعَ الأولَى فقط. وظاهِرُ كلام ِ أَبَى بَكْرٍ ويخْلَعُ الثَّانيةَ . وهذا مُفَرَّعٌ على المذهبِ . وعلى الثَّانيةِ ، لا خَلْعَ . وَلُو لَبُسَ الخُفُّ مُحْدِثًا وغَسَلَهُما فيه ، خلَعَ على الأولى ، ثم لَبِسَه قبلَ الحدَثِ ، وَإِنْ لِم يَلْبَسْ حتى أَحْدَثَ ، لم يَجُزْ له المسْحُ . وعلى الثّانيةِ ، لا يَخْلَعُه ويَمْسَحُ. قال في «الفُروعِ»: وجزَم الأَكْثَرُ بالرِّوايةِ الأُولَى في هذه المسْأَلَةِ، وهي الطَّهارَةُ لاْ بِتِداءِ اللَّبْسِ ، بِخِلافِ المسْأَلَةِ قَبْلَها وهي كَمالُ الطَّهارَةِ، فذَكروا فيها الرِّوايةَ الثَّانيةَ . قلتُ: وقد تقدّمَّتِ الرِّوايةُ التي [ ٣٣/١ ] نقَلَها أبو الفَرْجِ، وأنَّه يجوزُ له

<sup>(</sup>١) ف م : « و كذلك » .

فصل: فإن تَيَمَّمَ ، ثم لِيس الخُفَّ ، لم يَكُنْ له المَسْحُ ؛ لأنّه لَيسَه على طهارةٍ غيرِ كامِلَةٍ . ولأنّها طهارة ضَرُورَةٍ ، بَطَلَتْ مِن أصْلِها ، فصارَ كاللّابِسِ له على غيرِ طهارةٍ . ولأنَّ التَّيمُّمَ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ ، فقد لَيِسه وهو مُحْدِثُ . فأمّا إن تَطَهَّرَتِ المُسْتَحاضَةُ ، ومَن به سَلَسُ البَوْلِ ، وشِبْهُهُما ، ولَيسُوا خِفافًا ، فلهم المَسْحُ عليها . نصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ طهارتَهُم كامِلَةً في حَقِّهم . قال ابنُ عَقِيل : لأنَّها مُضْطَرَّةً إلى التَّرَخُصِ ، وأحتُى مَن يَتَرَخَّصُ المُضْطَرُّ . فإنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ، أو زالتِ (۱) الضَّرُورَةُ ، بَطَلَتِ الطهارةُ مِن أَصْلِها ، ولم يَكُنْ لهما المَسْحُ ، كالمُتَيمِّم إذا وَجَد بَطَلَتِ الطهارةُ مِن أَصْلِها ، ولم يَكُنْ لهما المَسْحُ ، كالمُتَيمِّم إذا وَجَد المَاءَ . وإن لَيِسَ الخُفَّ بعدَ طهارةٍ مَسَح فيها على العِمامَةِ ، أو العِمامَة بعدَ الماء مَا عَلَى العِمامَةِ ، أو العِمامَة بعدَ

الإنصاف

المسنعُ عليها في هذه المسالَة . ولو نوَى جُنبٌ رَفْعَ حَدَثِه وغَسَلَ رِجْلَيْه وأَدْ حَلَهُما في الخُفْ ، ثم تَمَّمَ طَهارَته ، أو فَعَلَه مُحْدِثُ ولم نَعْتَبِرِ التَّرْتِيبَ ، لم يَمْسَحْ على الثَّانِية . وكذا الحُكْمُ لو لَبِسَ عِمامَةً قبلَ طُهْرٍ كامل ؛ فلو الأُولَى ، ويَمْسَحُ على الثَّانِية ، وكذا الحُكْمُ لو لَبِسَ عِمامَةً قبلَ طُهْرٍ كامل ؛ فلو مَسَحَ رأسه ثم لَبِسَهَا ، ثم غَسلَ رِجْلَيْه ، خَلَعَ على الأُولَى ثم لَبِسَ ، وعلى الثَّانِية ، يجوزُ المسنحُ . ولو لَبِسَها مُحْدِثًا ثم تَوضًا ومسَحَ رأسه ، ورَفَعَها رَفْعًا فاحِشًا فكذلك . قال الشيخُ تقِيُّ الدِّين : كما لو لَبِسَ الحُفَّ مُحْدِثًا ، فلمَّا غَسَلَ رِجْلَيْه وكذلك . قال الشيخُ تقِيُّ الدِّين : كما لو لَبِسَ الحُفَّ مُحْدِثًا ، فلمَّا غَسَلَ رِجْلَيْه رَفْعُها إلى السَّاقِ ثم أعادَها ، وإنْ لم يَرْفَعُها رَفْعًا فاحِشًا ، احْتَمَلَ أَنَّه كما لو غَسلَ رَجْلَيْه في الخُفِّ ؛ لأَنَّ الرَّفْعَ اليَسِيرَ لا يُخْرِجُه عن حُكْم اللَّبس ، ولهذا لا تَبْطُلُ وتَعَمَل النَّسِ ، ولهذا لا تَبْطُلُ وتقدَّمَ أَنَّ الشيخَ تقِيَّ الدِّين اخْتارَ أَنَّ العِمامَة لا يُشْتَرَطُ لها الْيَداءُ اللَّبس على طَهارَة ، انتهى . ويخقي فيها الطَّهارَةُ المُسْتَدامَة ، وقال أيضًا : يتوجَّهُ أَنْ لا يَخْلَعُها بعدَ وُضوئِه ثم ويكُفِى فيها الطَّهارَةُ المُسْتَدامَة ، وقال أيضًا : يتوجَّهُ أَنْ لا يَخْلَعَها بعدَ وُضوئِه ثم ويكُفِى فيها الطَّهارَةُ المُسْتَدامَة ، وهذا مُرادُ ابنِ هُبَيْرَةَ في « الإفصاحِ » ، في العِمامَةِ هل يَنْسَمَهَا ، بخِلافِ الحُفْ . وهذا مُرادُ ابنِ هُبَيْرَةً في « الإفصاحِ » ، في العِمامَةِ هل

<sup>(</sup>١) في م : « وزالت » .

طهارةٍ مَسَح فيها على الخُفِّ ، فقال بَعْضُ أصحابِنا : ظاهِرُ كلام أحمدَ أَنَّه لا يَجُوزُ المَسْحُ ؛ لأَنَّه لَبِس على طهارةٍ مَمْسُوحٍ فيها على بَدَلٍ ، فلم يُسْتَبَح المَسْحُ باللَّبْسِ فيها ، كما لو لَبِس خُفًّا على طهارةٍ مَسَح فيها على خُفِّ . وقال القاضى : يَحْتَمِلُ جَوازَ المَسْح ِ ؛ لأَنَّها طهارةٌ كامِلةٌ ، وكلُّ واحدٍ منهما ليس ببَدَلٍ عن الآخرِ ، بخِلافِ الخُفِّ المَلْبُوسِ على خُفِّ مَمْسُوحٍ عليه .

فصل: فإن لَيس الجبيرة على طهارة مستح فيها على خُفَّ أو عِمامة ، وقُلْنا: ليس مِن شَرْطِها الطهارة . جاز المَسْحُ عليها . وإنِ اشْتَرَطْنا الطهارة ، احْتَمَلَ أن يَكُونَ كالعِمامة المَلْبُوسَةِ على طهارةٍ مَسَح فيها على الخُفِّ ، واحْتَمَلَ جَواز المَسْح بكلِّ حالٍ ؛ لأنَّ مَسْحَها عَزِيمَة . وإن لَيس الخُفِّ على طهارةٍ مَسَح فيها على الجَبِيرة ، جاز المَسْحُ عليه ؛ لأنَّها لِيس الخُفَّ على طهارةٍ مَسَح فيها على الجَبِيرة ، حاز المَسْحُ عليه ؛ لأنَّها عَزِيمَة ، ولأنَّها إن كانت ناقِصة أن ، فهو لنقص لم يَزَل ، فلم يَمْنَعْ كطهارة إن المُسْتَحاضَة . وإن لَيس الجَبِيرة على طهارةٍ مَسَح فيها على الجَبِيرة ، جاز المَسْحُ ؛ لِما ذَكُونا .

يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ لُبْسُها على طَهَارَةٍ ؟ عنه رِوايَتان . أمَّا ما لا يُعرَفُ عن أحمدَ الإنصاف وأصحابِه فبَعْيدٌ إرادَتُه جدًّا ، فلا يَنْبَغِي حَمْلُ الكلامِ المُحْتَمِلِ عليه . قالَه في

فائدة : لو أَحْدَثَ قبلَ وُصولِ القدَم مَحَلَّها لم يَمْسَحْ ، على الصَّحيح ِ مِن المُدهب . ولهذا لو غَسَلَها في هذا المكانِ ثم أَدْخَلَها محَلَّها مسَحَ . وعنه ، يَمْسَحُ .

« الفَروع ِ » .

<sup>(</sup>١) فى م : « نافعة » .

<sup>(</sup>٢) في م « طهارة » .

١١٤ - مسألة ؛ قال : ﴿ إِلَّا الجَبِيرَةَ ، على إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ﴾ اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أبي عبدِ اللهِ ، رَحِمَه اللهُ ، في الجَبيرَةِ ، فُرُوى أنَّه لا يَشْتَرِطُ تَقَدُّمَ الطهارَةِ لها . اخْتارَه الخَلالُ ، وذلك لِما ذَكُرْنا مِن حديثِ جابر في الذي أصابَتْه ، الشَّجَّةُ ، فإنَّه قال : «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُه أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ [ ١/٤٤٠ ] خِرْقَةً `، وَيَمْسَحَ عَليها » . و لم يَذْكُرِ الطهارةَ . وكذلك حديثُ عليٌّ، لم يَأْمُرْه بالطهارةِ(١٠). ولأنَّ اشْتِراطَ الطهارةِ لها، يَغْلُظُ على النَّاسِ، ويَشُقُّ عليهم . ولأنَّ المَسْحَ عليها إنَّما جازَ لمَشَقَّةِ نَزْعِها ، وهو مَوْجُودٌ إذا لَبِسَها على غيرِ طهارةٍ . ويَحْتَمِلُ أَن يُشْتَرَطَ له التَّيَمُّمُ عندَ العَجْزِ عن الطهارةِ ، فإنَّ في حديثِ جابرٍ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِبَ ، أَوْ يَعْصِرَ عَلَى جُرْحِهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا » . ولأنَّها عِبادَةٌ اشْتُرطَتْ لها الطهارةُ ، فقامَ النَّيَثُّمُ مَقامَها عندَ العَجْز عنها(١) كالصلاةِ .

الإنصاف قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّعْرى » . وأمَّا إذا كان الممسوحُ عليه جَبِيرَةً ، فالصَّحيحُ مِن المذهب اشْتِراطُ تَقَدُّم الطُّهارَةِ لجَوازِ المسْحِ عليها . قال في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : يُشْتَرَطُ الطُّهارَةُ لها في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . قال في « الخُلاصَةِ » : يُشْتَرَطُ على الأصَحِّ . وقطَع به الخِرَقِي ، وصاحِبُ « الإيضاحِ » ، و « الإِفادَاتِ » . والْحتارَه القاضى فى كتابِ « الرِّوايَتَيْن » ، والشُّريفُ أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، في ﴿ خِلافَيْهِما ﴾ ، وابنُ عَبْدُوسٍ ، وابنُ البُّنَّا . وقدَّمه فى « الهِدايَة » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفُروعِ ِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يُشْتَرَطُ لها الطُّهارَةُ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : هذا أَقْوَى الرُّوايتَيْن . وقوَّاه أيضًا في « نَظْمِه » . والْحتارَه الخَلَّالُ ، وصاحِبُه أبو بَكرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) تقدما في صفحة ٣٨٣ ، ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ( م ) .

ورُوِى عنه أنَّه يَشْتَرِطُ تَقَدُّمَ الطهارةِ عليها ، وهو ظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّه حائِلٌ يُمْسَحُ عليه ، فاشْتُرِطَ تَقَدَّمُ الطهارةِ على لُبْسِه ، كسائِرِ المَمْسُوحاتِ . فعلى هذا ، إذا لَبِسَها على غيرِ طهارةٍ ، ثم خاف مِن نَزْعِها ، تَيَمَّمَ لها ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ يَخافُ الضَّرَرَ باسْتِعْمالِ الماءِ فيه ، أشْبَهَ الجُرْحَ .

فصل: ولا يَحْتَاجُ مع مَسْجِها إلى تَيَمُّم . قال شيخُنا: ويَحْتَمِلُ أَن يَتَمَّم مع مَسْجِها فيما إذا تَجَاوَزَ بها مَوْضِعَ الحَاجَةِ ؛ لأَنَّ ما على مَوْضِعِ الحَاجَةِ يَقْتَضِى المَّسْحَ ، والزّائِدُ يَقْتَضِى التَّيَمُّم ، وكذلك فيما إذا شَدَّها على غيرِ طهارة ، لأَنَّه مُخْتَلَفٌ في جَوازِ المَسْحِ عليها ، فإذا جَمَع بينَهما ، خَرَج مِن الجِلافِ . وللشافعيِّ في الجَمْع ِبينَهما قولانِ في الجُمْلَةِ ؛ لحديثِ صاحبِ الشَّجَةِ . ولَنا ، أنَّه مَحَلُّ واحِدٌ ، فلا يَجْمَعُ فيه بينَ بَدَلَيْن ، كالخُفِّ (۱) .

عَقِيلِ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، وصاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُلْغَةِ ﴾ ، فيهما ، وابنُ الإنصاف عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، وإليه مَيْلُ المُصنَفِ ، والشَّارِحِ ، والمَجْدِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَة الصَّغْرى ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطْلَقَهُما في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدان ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِ ﴾ ، و ﴿ النَّرْرُحُهُم عَلَى المَسْتُ فقط ، على المذهبِ ، إنْ شَدَّعلى غيرِ طَهارَةٍ ، نَزَعَ ، فإنْ خافَ تَيمَّمَ و ﴿ النَّرْرُحُهُم على المذهبِ ، إنْ شَدَّعلى غيرِ طَهارَةٍ ، نَزَعَ ، فإنْ خافَ تَيمَّمَ و ﴿ النَّرْرُحُهُم على المُحْمِرِ مِن المذهبِ ، وقال القاضى : يَمْسَحُ فقط . وفي الإعادَةِ روايتَان تَخْرِيجًا . وقيل : يَمْسَحُ ويتَيَمَّمُ . وحيثُ قُلْنا : يَتَيَمَّمُ . لو عَمَّتِ الجَبِيرَةُ مَحَلَّ فَرْضِ النَّيَمُّمِ ضُرُورَةً ، كفي مَسْحُهُما بالماءِ ولا يُعيدُ ما صلَّى بلا تَيَمَّم ، في

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٣٥٧/١

فصل : ولا فَرْقَ بِينَ كُوْنِ الشَّدِّعلَى كَسْرٍ أُو جُرْحٍ ؛ لحديثِ صاحبِ الشَّجَةِ ، فإنَّها جُرْحُ الرَّأْسِ ، وقِياسًا على الكَسْرِ . وكذلك إن وَضَع على جُرْحِه دَواءً ، وخافَ مِن نَزْعِه ، مَسَع عليه . نصَّ عليه في رِواية الأثرَم ؛ وذلك لِما روى الأثرمُ بإسْنادِه ، عن ابنِ عُمَر ، أنَّه خَرَجَتْ بإبْهامِه قُرْحَةٌ ، وذلك لِما روى الأثرمُ بإسْنادِه ، عن ابنِ عُمَر ، أنَّه خَرَجَتْ بإبْهامِه قُرْحَةٌ ، وألَّه مَا مُوارَةً ، وكان يَتَوَضَّأً ، ويَمْسَحُ عليها . ولو انْقلَعَ ظُفْرُ إنسانٍ ، وألَّ كان بأُصبُعِه جُرْحٌ يَخافُ إن أصابَه الماءُ أن يَزْرَقَّ الجُرْحُ ، جازَ المَسْحُ عليه في المُشوصِ . وقال القاضى ، في اللَّصُوقِ على الجُرُوحِ : إن لم عليه في المَنْصُوصِ . وقال القاضى ، في اللَّصُوقِ على الجُرُوحِ : إن لم يكُنْ في نَزْعِه ضَرَرٌ ، نَزَعَه وغَسَل الصَّحِيحَ ، وتَيَمَّمَ للجَرِيحِ ، ويَمْسَحُ عليه ، كالجَبِيرَةِ . يَكُنْ في نَزْعِه ضَرَرٌ ، نَزَعَه وغَسَل الصَّحِيحَ ، وتَيَمَّمَ للجَرِيحِ ، ويَمْسَحُ عليه ، كالجَبِيرَةِ . على مَوْضِعِ الجُرْحِ ، وإن كان في نَزْعِه ضَرَرٌ مَسَح عليه ، كالجَبِيرَةِ . فإن كان في نَزْعِه ضَرَرٌ مَسَح عليه ، كالجَبِيرَةِ . فإن كان في نَزْعِه ضَرَرٌ مَسَح عليه ، كالجَبِيرَةِ . فإن كان في رَجْلِه شَقُّ ، فَجَعَلَ فيه قِيرًا ، فقال أحمَد : يَنْزِعُه ولا يَمْسَحُ عليه ، هذا أهْوَنُ ، هذا الأيُخافُ منه . فقيلَ له : متى يَسَعُ صَاحِبَ الجُرْحِ .

الإنصاف

أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . قالَه في « الرِّعايتَيْنِ » . وبَقِيَّةُ فُروع ِ هذه المسْأَلَةِ يأْتِي في آخِرِ البابِ ، عندَ قولِه : ويَمْسَحُ على جميع ِ الجَبِيرَةِ إذا لم تَتَجاوَزْ قَدْرَ الحاجَةِ .

تنبيه: الخِلافُ في كلام المُصنّفِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَا عَدَا الجَبِيرَةِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الجَبِيرَة فقط ، قال ابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » : يَنْعُدُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الجَبِيرَة وَإِنْ قَرُبَ منها لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّ الخِلافَ فيها ليس مُخْتَصًّا بالكَمالِ . الثَّانى ، أَنَّ الخِلافِ فيها . قال فى « مَجْمَعِ الثَّانى ، أَنَّ الخِلافَ فيما عدَاها أَشْهَرُ مِن الخِلافِ فيها . قال فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : الخِلافُ هنا فى غيرِ الجَبيرةِ . وقال ابنُ عُبَيْدان : قيل : يَحْتَمِلُ أَنْ يعودَ إِلَى ما عدَا الجَبِيرةِ مِن المَمْسُوحِ ؛ لأَنَّ الخِلافَ فى الجَبيرةِ لِيس مُحْتَصًّا بالكَمالِ ، وإنَّما هو فى تَقَدُّم أَصْلِ الطَّهارةِ مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يعودَ الخِلافُ إلى الجَبِيرةِ لَقُرْبِها ، ولأَنَّ الخِلافَ فيها أَشْهَرُ ، وهذا هو الذى أشارَ إليه الخِلافُ إلى الجَبِيرةِ لَقُرْبِها ، ولأَنَّ الخِلافَ فيها أَشْهَرُ ، وهذا هو الذى أشارَ إليه الخِلافُ إلى الجَبِيرةِ لَقُرْبِها ، ولأَنَّ الخِلافَ فيها أَشْهَرُ ، وهذا هو الذى أشارَ إليه

أَن يَمْسَحَ عَلَيه ؟ قال : إذا خَشِيَ أَن يَزْدادَ وَجَعًا ، أُو شِدَّةً . وتعليلُ أَحمدَ في القِيرِ بسُهُولَتِه ، يَقْتَضِي أَنَّه متى كان يُخافُ منه ، جاز المَسْحُ عليه ، كَالْأُصْبُعِ المَجْرُوحَةِ إذا أَلْقَمَها مَرارَةً أُو عَصَبَها . قال مالكُ ، في الظُّفْرِ يَسْقُطُ [ ١/٤٤٤] : يَكْسُوه مَصْطَكَا(') ، ويَمْسَحُ عليه وهو قولُ أصحاب الرَّأَى .

الإنصاف

صاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، فى ﴿ شَرْحِ الهِدَايَةِ ﴾ ، وكلامُ الشيخِ ، وكلامُ أبى الخَطَّابِ سواءً فى المُعْنَى ، قال صاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : ولابُدَّ مِن بَيانِ مُوضِعِ الرِّوايتَيْن ؛ فإنَّه فى الجَبِيرَةِ بخِلافِ غيرِها . وكذا ذكره فى ﴿ شَرْحِ المُقْنِعِ ﴾ . ائتهى كلامُ ابن عُبَيْدان .

فائدة: لو لَيِسَ خُفَّا على طَهارَةٍ مستَح فيها على عِمامَةٍ أو عكسه ، فهل يجوزُ المستُح على المَلْبُوسِ النَّانِ ؟ فيه وجَهان . وأَطْلَقَهُما في « الفُروعِ » ، و « ابنِ تميم » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « النَّرْرَكَشِيّ » . قال ابنُ عُبيْدان : قال أصحابُنا : ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أَحمدَ لا يجوزُ المستحُ . قال في «الفُصولِ»، و «المُعْنِي»، و «الشَّرَعِ»: قال بعضُ [ ٢٣٢/١ ] أصحابنا : ظاهرُ كلامٍ أَحمدَ لا يجوزُ المستح . قال الزَّرْكَشِيُ : كلامٍ أَحمدَ لا يجوزُ المستح . قال الزَّرْكَشِيُ : كلامٍ أَحمدَ لا يجوزُ المستح . قال الزَّرْكَشِيُ : أَصحَابِنا : يُشتَرَمُ اللهِ اللهُ عَلَى البَرَكاتِ الجوازُ جَزْمًا ، على قاعِدَتِه مِن أَنَّ المَسْحَ يَرْفَعُ الحَدَثَ . أَصحَابِنا : يُشتَرَمُ لُو اللهِ مَامَةُ وَخُفًا ، أو أَحَدُهما ، وقُلْنا : يُشتَرَطُ لها الطَّهارَةُ . قالَه في « الفُروع » ، و « ابنِ تَميم » . وأَطْلَقَ الخِلافَ في هذه المسألِةِ الطَّهارَةُ . قالَه في « المُغنِي » ، و « الشَّرح » ، وابنِ عُبَيْدان . وضَعَفَ في « الرِّعايَةِ الكُثْرَى » جوازَ المسْع في هذه المسألَةِ . وقيلَ : يجوزُ المستُ هنا وإنْ مَنَعْناه في الكُثْرَى » جوازَ المسْع في هذه المسألَةِ . وقيلَ : يجوزُ المستُ هنا وإنْ مَنَعْناه في الكُثْرَى » جوازَ المسْع في هذه المسألَةِ . وقيلَ : يجوزُ المستُ هنا وإنْ مَنَعْناه في

<sup>(</sup>١) المصطكا : علك رومي .

فصل : فإن لم يَكُنْ على الجُرْحِ عِصابٌ ، غَسَل الصَّحِيحَ ، وتَيَمَّمَ للجَرِيحِ ، ولم يَمْسحْ (١) . وقد روَى حَنْبَلْ عن أحمدَ ، في المَجْرُوحِ والمَجْدُورِ يُخافُ عليه : يَمْسَحُ مَوْضِعَ الجُرْحِ ، ويَغْسِلَ ما حَوْلَه . يَعْنِي : يَمْسَحُ ، إذا لم يَكُنْ عِصابٌ . واللهُ أعلمُ .

١١٥ - مَسَأَلَة ؛ قال : ﴿ وَيَمْسَحُ المُقِيمُ يُومًا وَلَيْلَةً ، والمُسَافِرُ ثلاثةً أيام ولَيالِيَهُنَّ ) لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا في المذهب . وهو قولُ عُمَر ، وعليٌّ ،

الإنصاف الأُولَى ؛ لأنَّ مَسْحَهما عزِيمَةٌ . وجزَم بالجَوازِ في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الهدَايَةِ » . واخْتَارَه المَجْدُ أَيْضًا . ولو شَدَّ جَبِيرَةً على طَهارَةٍ مسَحَ فيها جَبيرَةً ، جازَ المسْحُ عليها . جزَم به في « المُغنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الفُروعِ ِ » . ولو لَبِسَ نُحفًّا أو عِمامَةً على طَهارَةٍ مسمَعَ فيها على الجَبِيرَةِ ، جازَ المسمُّ عليه ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب مُطْلقًا . جزَم به في « المُغنِي » ، و « الشُّرح ِ » ، و « ابن عُبَيْدان » ، و « الحاوِيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وصَحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تميم ٍ » . وقال ابنُ حامِدٍ : إنْ كانتِ الجَبِيرَةُ في · رِجْلِه وقد مسَحَ عليها ثم لَبِسَ الخُفُّ ، لم يَمْسَحْ عليه .

فائدة : لا يَمْسَحُ على خُفِّ لَبِسَه على طَهارَةِ تَيَمُّم ، على الصَّحيح مِن المذهبِ . نصَّ عليه في رِوايةِ عبدِ الله . وجزَم به في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرَّحِ ِ ﴾ . وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان ، وقال : هو أَوْلَى . وقال في روايةِ مَن قال : لا يَنْقُضُ طَهَارَتُه إِلَّا وُجُودُ المَاءِ . له أَنْ يَمْسَحَ . وتقدَّمَ في أُوِّلِ البَّابِ إِذَا تَيَمَّمَ لَجُرْحٍ ونَحْوه .

قوله : وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، والمسافِرُ ثلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ . وهذا

<sup>(</sup>١) سقط من: « م ».

وابن مسعود ، وابن عباس ، رَضِى الله عنهم . وبه قال شُرَيْحٌ '' ، وعطاء ، والنَّوْرِئ ، وإسحاق ، وأصحاب الرَّأْى . وهو ظاهِر قول الشافعي . وقال اللَّيث : يَمْسَحُ مابداله . وهو قولُ أكثرِ أصحاب مالكِ . وكذلك قولُ مالكِ في المُسافر . وعنه في المُقيم روايتان ؛ وذلك لِما روى أبي بنُ عِمارَة ، قال : قلت : يا رسولَ الله ، أَنَمْسَحُ '' على الخُفَّيْن ؟ قال : « نَعْمْ » . قلت : يَوْمًا ؟ قال : « وَيَوْمَيْنِ » . قلت : وثلاثة ؟ قال : « وَمَا شِئْت » . رَواه أبو داود '' . ولأنَّه مَسْحٌ في طهارة ، فلم يَتَوَقَّتْ، كمَسْح الرَّأْس والجبيرة و ولنا، ما روى على قال : جَعَل رسولُ الله يَتَوَقَّتْ، كمَسْح الرَّأْس والجبيرة و ولنا، ما روى على قال : جَعَل رسولُ الله عَلَيْق ثلاثة أيّام وليالِيهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَيْلَة للمُقِيم . رَواه مسلم '' . وعن عَوْفِ بنِ مالكِ الأشْجَعِيِّ ، أنَّ النبي عَيْقِيْ أمر مسلم '' . وعن عَوْفِ بنِ مالكِ الأشْجَعِيِّ ، أنَّ النبي عَيْقِيْ أمر مالمَسْح على الخُفَيْنِ في غَزْوَة تَبُوكَ ، ثلاثة أيّام ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَيالِيهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَياليَهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَياليَهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَيَالِيَهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَيالِيهُنَّ للمُسافِر ، ويومًا ولَيَاليَهُنَّ للمُسْعِق مِلْ ويَعْمَا ولَيْقَالَ المُسْعَمِيْ ، أَنَّ النبي عَلْ المُعْمَا مِي ولي مَالِي السُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِى المُعْمَا المُعْمَا مِي المُعْمَا ولَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِى المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا و المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا و المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا ولَيْ المُعْمَا و المُعْمَا و المَعْمَا و المُعْمَا و المَعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمَعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا والمُعْمَا وال

الإنصاف

المذهبُ بلارَيْب . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : يَمْسَحُ كَالجَبِيرَةِ . واخْتارَه الشيخُ تقِئُ الدِّين . قاله في « الفُروع ِ » . وقال في « الاختياراتِ » : ولا تَتَوَقَّتُ مُدَّةُ المسْح ِ في حَقِّ المُسافِرِ الذي يَشُقُّ اشْتِغالُه بالخَلْع واللَّبْس ، كالبَرِيدِ المُجَهَّزِ في مَصْلَحَةِ المُسْلِمِين .

<sup>(</sup>١) أبو أمية شريح بن الحارث القاضى ، استقضاه عمر رضى الله عنه على الكوفة ، وبقى في القضاء خمسا وسبعين سنة، ثم استعفى الحجاج فأعفاه، وتوفى سنة اثنتين وثمانين، عن مائة وعشرين سنة. طبقات الفقهاء وللشعراء ، ٨٠.

<sup>(</sup>٢) في م : « نمسح » . وفي سنن أبي داود : « أمسح » .

<sup>(</sup>٣) في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) في : باب التوقيت في المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٢/١ . كما أخرجه النسائي ، في : باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم ، من كتاب الطهار . المجتبى ٢٧٢/١ . والدارمي ، في : باب التوقيت في المسح ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ١٨١/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٩٦/١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٤٩ .

الشرح الكبر ولَيْلَةً للمُقِيم . رواه الإمام أحمدُ ، والـدّارَقُطْنِيُ (١) . قال الإمامُ أحمدُ : هذا أَجْوَدُ حديثٍ في المَسْحِ ؛ لأنَّه في غَزْوَةِ تُبُوكَ ، آخِرِ غَزْوَةٍ غَزاها النبيُّ عَلِيْكُ . وَحَدِيثُهم ليس بالقَوِيّ ، وقد اخْتُلِفَ في إسنادِه . قـاله'`` أبو داودَ (٢) . ويَحْتَمِلُ أَنَّه ، قال : ﴿ وَمَا شِئْتَ ﴾ مِنَ الْيَوْمِ والْيَوْمَيْن والثَّلاثَةِ . ويَحْتَمِلُ أنَّه يَمْسَحُ ما شاءَ ، إذا نَزَعَها عندَ انْتِهاءِ مُدَّتِه ، ثم لَبسَها . وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بالتَّيَمُّم ، ومَسْحُ الجَبِيرَةِ عِندَنا مُوَقَّتُ بإمْكانِ نَزْعِها . واللهُ أعلمُ .

فصل : وسَفَرُ المَعْصِيَةِ كَالحَضَرِ فِي مُدَّةِ المَسْحِ ؛ لأنَّ ما زادَ على اليوم واللَّيْلَةِ رُخْصَةً ، والرُّخَصُ لا تُسْتَبَاحُ بِالمَعْصِيَةِ . واللهُ أعلمُ . وقال القاضى : يَحْتَمِلُ أَنْ لا يُباحَ له المَسْحُ أَصْلًا ؛ لكَوْنِه رُخْصَةً . واللهُ أعلمُ .

تنبيه : مُرادُه بقولِه : والمُسافِرُ ثلاثَةَ أَيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ . غيرُ العاصِي بسَفَرِه ، فأمَّا العاصِي بسَفَرِه فَحُكْمُه حَكُمُ المُقيمِ ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَمْسَحَ عاصٍ بسَفَرِه كغيرِه ، ذكره ابنُ شِهَابٍ . وقيل : لا يَمْسَحُ مُطْلَقًا ؛ عُقوبَةً له .

فائدة : لو أقامَ وهو عاصِ بإقامَتِه ، كمَنَّ أمْرَه سَيِّدُه بسَفَرٍ فأَبَى وأَقَامَ ، فله مسْحُ مُقيمٍ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وذكر أبو المَعالِي ، هل هو كعاص بَسَفَرِه في مَنْعِ التَّرَبُّحُصِ ؟ فيه وَجْهان . قلتُ : فعلَى المَنْعِ يُعالَى بها .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في : المسند ٢٧/٦ . والدارقطني ، في : باب الرخصة في المسح على الخفين ... ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « قال » .

<sup>(</sup>٣) في : باب التوقيت في المسح ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٢٥/١ .

١١٦ - مسألة ؟ قال : ( إلَّا الْجَبِيرَةَ ، فإنَّه يَمْسَحُ عليها إلى حَلُّها ) لأَنَّ مَسْحَها للضَّرُورَةِ فيُقَدَّرُ بقَدْرِها ، والضُّرُورَةُ تَدْعُو إلى مَسْحِها إلى حَلُّها ، بَخِلافِ غيرِها .

فصل : ويُفارِقُ مَسْحُ الجَبِيرَةِ الخُفُّ مِن خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : الأَوَّلُ والثاني ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطهارةِ لها ، ولا يَتَقَدَّرُ مَسْحُها بمُدَّةٍ . وقد ذَكَرْناهما . الثالثُ ، أنَّه يَجِبُ اسْتِيعابُها بالمَسْحِ ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ في تَعْمِيمِها ، بخِلافِ الخُفِّ . [ ١/٥٥٠ ] الرابعُ ، أنَّه لا يَجُوزُ المَسْحُ عليها إِلَّا عَنْدَ خَوْفِ الضَّرُرِ بَنْزْعِها . الخامسُ ، أنَّه يَمْسَحُ عليها في الطهارةِ الكُبْرى ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بنَزْعِها فيها ، بخِلافِ الخُفِّ .

تنبيه : قولُه : إلا الْجَبيرَةَ ، فإنّه يمَسَحُ عليها إلى حَلُّها . بلا نِزاعٍ ولا تُقْييدٍ الإنصاف بَوَقْتِ الصَّلاةِ ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ . وعليه الأصحابُ . وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، أنَّ مسْحَ الجَبِيرَةِ كالتَّيَمُّم يَتَقَيَّدُ بَوَقْتِ الصَّلاةِ، فلا يجوزُ قبلُه ، وتَبْطُلُ بخُروجِه . ذكَرَه ابنُ نَميم وغيرُه ، وذكرَه ابنُ حامِدٍ ، وأبو الخَطَّابِ

> فَائِدَةً : قَالَ فِي ﴿ الرِّعَايَتُيْنِ ﴾ : يَمْسَحُ المُقِيمُ غَيرَ الجَبِيرَةِ ، وقيلَ : اللَّصُوقِ . يُومًا وَلَيْلَةً . وقال في « الحاوِيَيْن » : ويمْسَحُ المُقِيمُ غيرَ اللَّصُوقِ والجَبِيرَةِ يومًا وليلةً . قلتُ : وهذا هو الصُّوابُ ، وأنَّ اللَّصُوقَ حيثُ تضَرَّرَ بقَلْعِه يمْسَحُ عليه إلى حَلُّه كالجَبِيرَةِ ، ويَنْبَغِي أَنْ لا يكونَ فيها خِلافٌ .

مسألة: (واثبتداءُ المُدَّةِ مِن الحَدَثِ بعدَ اللَّبْسِ. وعنه، مِن المَسْحِ بعدَه) يَعْنِي: بعدَ الحَدَثِ . ظاهِرُ المذهبِ، أَنَّ اثبتداءَ المُدَّةِ مِن الحَدَثِ بعدَ اللَّبْسِ. وهذا قولُ التَّوْرِئ، والشافعي، وأصحابِ الرَّأي . وفيه روايَةُ أُخْرَى ، أَنَّ اثبتداءَها مِن المَسْحِ بعدَ الحَدَثِ . يُرُوَى الرَّأي . وفيه روايَةُ أُخْرَى ، أَنَّ اثبتداءَها مِن المَسْحِ بعدَ الحَدَثِ . يُرُوَى ذلك عن عُمَر ، رضي الله عنه . وهو اختيارُ ابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ النبي عَلِيلَةُ : (لك عن عُمَر ، رضي الله عنه . وهو اختيارُ ابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ النبي عَلِيلَةُ : (لك عن عُمَر ، رضي الله عنه أيّام وليَ اليهُ نَ اللهُ في اللهُ عبيه . وأبو تَوْرِ : يَمْسَحُ المُقِيمُ خَمْسَ صَلُواتٍ ، لا يَزِيدُ عليها . ووجهُ الرِّوايةِ الأُولَى ، ما نَقَلَه القاسِمُ بنُ زَكَرِيّا المُطَرِّزُنَ ، في حديثِ صَفُوانَ : ( مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الْحَدَثِ » . ولأنَّها عِبادَةً مُؤَقَّتَةً ، فاعْتُبِرَ أَوَّلُ صَفُوانَ : ( مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الْحَدَثِ » . ولأَنَّها عِبادَةً مُؤَقَّتَةً ، فاعْتُبِرَ أَوَّلُ

الإنصاف

قوله: وابتداء المدَّة من الحَدَثِ بعد اللَّبْس. هذا المذهب بلا رَيْب، والمشهورُ من الرَّوايتَيْن. وعليه الأصحابُ. قال في « الفُروعِ » : أَيْ مِن وَقْتِ جوازِ مسْجِه بعدَ حَدْثِه ، فلو مضَى مِن الحدَثِ يومٌ وليلةٌ ، أو ثلاثةٌ إِنْ كان مُسافِرًا ، ولم يمْسَحِ انْقَضَتِ المُدَّةُ ، وما لم يُحْدِثُ لا يُحْتَسَبُ مِن المَدَّةِ ، فلو بَقِى بعدَ لُبْسِه يومًا على طَهَارَةِ اللَّبْسِ ، ثم أَحْدثَ اسْتباحَ بعدَ الحَدَثِ المُدَّة ، وانقضاء المُدَّة وقتُ جوازِ مسْجِه بعدَ حدَثِه . انتهى . وعنه ، اثبتداء المُدَّة مِن المسْعِ بعدَ الحدَثِ المُدَّة مِن المسْعِ بعدَ الحدَثِ . وهي مِن المُفْرَداتِ . وانْتهاؤها وَقْتَ المسْعِ . وأطْلَقَهُما ابنُ تَميمٍ .

فَائِدَةً : يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصَلِّي المُقِيمُ بِالمَسْحِ سَبْعَ صَلُواتٍ ، مِثْلُ أَنْ يُؤَخِّرَ صلاةَ الظُّهْرِ إلى وَقْتِ العصْرِ ؛ لعُذْرٍ يُبِيحُ الجِمْعَ مِن مَرضٍ ونحوه ، ويَمْسَحَ مِن وَقْتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في : المسند ٢١٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) أبو بكر القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادى المطرز المقرئ المحدث الثقة، صنف المسند والأبواب،
 وتصدر للإقراء، وتوفى سنة خمس وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ١٥٠، ١٤٩/١٤.

وَقْتِهَا مِن حَيْنِ جَوَازِ فِعْلِهَا ، كالصلاةِ . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ أَرادَ بالخَبَر اسْتِباحَةَ المَسْحِ ، دُونَ فِعْلِه . وأمَّا تَقْدِيرُه بِخَمْس صَلُواتٍ ، فلا يَصِحُّ ؛ لكَوْنِ النبيِّ عَلَيْكُ قَدَّرَه بالوَقْتِ دُونَ الفِعْلِ ، فعلى هذا يُمْكِنُ المُقِيمُ أَن يُصَلِّي بالمَسْحِ سِتَّ صَلُواتٍ ، يُؤِّخُرُ الصلاةَ ، ثم يَمْسَحُ في اليوم ‹ الأُوَّلِ ويُصَلِّمها في اليوم ' الثَّاني في أُوَّلِ وَقْتِها قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، وإن كان له عُذْرٌ يُبيحُ الجَمْعَ مِن مَرَضٍ أو غيره ، أَمْكَنَه أن يُصلِّي سَبْعَ صَلُواتٍ ، ويمكنُ المُسافِرُ أَن يُصَلِّي سِتَّ عَشْرَةً صلاةً ، إِن لم يَجْمَعْ ، وسَبْعَ عَشْرَةً صلاةً إِن جَمَعَ ، على ما فَصَّلْناه . واللهُ أعلمُ .

١١٨ – مسألة ؛ قال : ( ومَن مَسَح مُسافِرًا ، ثم أقامَ ، أَتُمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ ) وهذا قولُ الشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؟ لأنَّه صارَ مُقِيمًا ، فلم يَجُزْ له أن يَمْسَحَ مَسْحَ المُسافِر . ولأنَّها عِبادَةٌ تَخْتَلِفُ بالحَضَرِ والسَّفَرِ ، فإذا ابْتَدأها في السَّفَرِ ، ثم حَضَر في أثْنائِها ، غَلَب حُكْمُ

صلاةِ العَصْرِ ، ثم يَمْسَحَ إلى مِثْلِها مِنَ الغَدِ ، ويُصَلِّي العَصْرَ قبلَ فراغِ المَّدَّةِ ، فتَتِمَّ الإنصاف له سبْعُ صلَواتٍ . ويُتَصَوَّرُ أَنْ يَصَلِّي المُسافِرُ بالمسْحِ سبْعَ عَشْرَةَ صلاةً ، كَا قُلْنا في المُقِيم .

> قوله : وإن مَسَحَ مُسافَرًا ثم أقام ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقيمٍ . هذا المذهبُ ، وعليه الأُصِحابُ ، وقَطَع به كثيرٌ منهم . قال في ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ : أتُمَّ مسْحَ مُسافرٍ إنْ كان مسَحَ مُسافِرًا فوقَ يوم وليلةٍ . وشذَّذَه الزَّرْكَشِيُّ . قال ابنُ رَجَب في « الطُّبَقَات » : وهو غريبٌ . ونقلَه في « الإِيضاحِ » رِوايةً ، و لم أَرَهَا فيه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : «م» .

المنع وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَر ، أَوْ شَكَّ فِي الْتِدَائِهِ ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ . وَعَنْهُ ، يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ .

الشرح الكبير الحضر ، كالصلاة . فإن كان قد مَستح يومًا ولَيْلَةً ، ثم أقامَ أو قَدِم ، خَلَع . وإن كان مَسَح أُقَلُّ مِن يوم ولَيْلَةٍ ثم أَقَامَ أُو قَدِمَ ، أَتُمَّ يومًا ولَيْلَةً ؛ لِما ذَكُرْنَا . ولو مَسَح في السُّفَرِ أكثرَ مِن يوم ولَيْلَةٍ ، ثم دَخَل في الصلاةِ ، فنَوَى الإِقامَةَ في أَثْنائِها ، بَطَلَتْ ؛ لأنَّ المَسْحَ بَطَل فبَطَلَتِ الطهارةُ التي هي شَرْطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ . ولو تَلَبَّسَ بالصلاةِ في سَفِينَةٍ ، فَدَخَلَتِ البَلْدَةَ في أَثنائِها ، بَطَلَتْ صلاتُه لذلك . واللهُ أعلمُ .

١١٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ مُسَحِّ مُقِيمًا ، ثَمَّ سَافَرَ أُوشَكُّ فِي ابْتِدَائِهِ ، أَتُمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ . وعنه ، يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ [ ١/ه؛ط] ) الْحِتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدً ، في هذه المسألةِ ، فرُوِيَ عنه أنَّه يُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ . اخْتارَه

قُولُه : وإنْ مِسَح مُقيمًا ثم سافَر ، [١/٢٤/١] أَتُمَّ مَسَح مُقِيمٍ. هذا المذهبُ ، والصَّحيحُ مِنَ الرِّوايَتَيْن ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال الشيخُ تقِيُّ الدِّين : هي الْحَتِيارُ أَكْثِرِ أَصِحَابِنَا . قَالَ فِي ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : الْحَتَارَهِ الْأَكْثُرُ . قلتُ : منهم ابنُ أبي موسى ، والقاضى ، وأَكْثُرُ أصحابِه ؛ كأبى الخَطَّابِ في ﴿ خِلَافِهِ الصَّغيرِ ﴾ ، وغيره . والْحتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، وصاحبُ « الإيضاحِ » ، و « الكافِــى » ، و « العُمْـــدَةِ » ، و « الإِفَــــاداتِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « ابنِ تمِيم ﴾، و « الفُروع ِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْسن » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرهم . وصَحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرِه . وعنه ، يُتِمُّ مسْحَ مُسافِرٍ . اخْتارَه الخَلَّالُ ، وأبو بَكرِ عبدُ العزيزِ ، وأبو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ » ،

الخِرَقِيُّ . وهو قولُ الثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّها عِبادةٌ تَخْتَلِفُ بالحَضَر والسُّفَرِ ، فإذا وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْها في الحَضَر ، غَلَب حُكْمُه ، كالصلاةِ . ورُويَ عنه ، أنه يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ ، سَواءٌ مَسَح في الحَضَرِ لصلاةٍ أو أكثر منها بعدَ أن لا تَنْقَضِيَ مُدَّةُ المَسْحِ ، وهو حاضِرٌ . وهذا مَذَهِبُ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِقُولِهِ عَلِيلِلْهِ : ﴿ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ »(١) . وهذا مُسافِرٌ ، ولأنَّه سافَر قبلَ انْقِضاء مُدَّةِ المَسْحِ ، أَشْبُهُ مَن سَافَرَ بَعَدَ الْحَدَثِ وَقَبَلَ الْمَسْحِ . وَهَذَا احْتِيارُ الْخَلَالِ ، وصاحِبِه . قال الخَلَّالُ : رَجَع أَحمدُ عن قَوْلِه الأُوَّلِ إِلَى هذا . وإن شَكَّ ، هل ابْتَدَأُ المَسْعَ في الحَضَرِ أو السُّفَرِ ؟ بَنَى على مَسْحِ حاضِرٍ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ المَسْحُ مع الشَّكِّ في إباحَتِه ، ولأنَّ الأصْلَ الغَسْلُ ، والمَسْحُ

وصاحِبُ ﴿ الفائِقِ ﴾ ، فقال : هو النَّصُّ المُتأَخِّرُ ، وهو المُختارُ . انتهى . قال الإنصاف الخَلَّالُ : نقلَه عنه أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولقد غالَى الخَلَّالُ ؛ حيثُ جَعَلِ المَسْأَلَةَ روايةً واحِدَةً ، فقال : نقَل عنه أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا أَنَّه يَمْسَحُ مَسْحَ مُسافرٍ . ورَجَعَ عن قولِه : يُتِمُّ مَسْحَ مُقيمٍ . وأَطْلَقَهُما في « المُذْهَبِ » ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ»، و «ابْنِ عُبَيْدان».

> فائدة : قال الزُّرْكَشِينُ : وظاهرُ كلام الْخِرَقِيُّ أَنَّه لا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ صلَّى في الحَضَرِ أَوْ لا . وقال أَبُو بَكْرٍ : ويتوَجُّهُ أَنْ يَقَالَ : إِنْ صَلَّى بِطَهَارَةِ المُسْحِ في الحَضَر ، غُلِّبَ جانِبُه ، روايةً واحدةً .

> قوله : أو شَكَّ في ابتدائه ، أتُمَّ مَسْحَ مُقيم . وهو المذهبُ . وعنه ، يُتمُّ مسْحَ مُسَافِرٍ . واعلم أنَّ الحُكْمَ هنا كالحكْم ِ في التي قبلَها خِلافًا ومذْهَبًا ، وسواءً كان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩٧ .

الشرح الكبير أُخْصَةً ، فإذا شَكَكْنا في شَرْطِها ، رَجَعْنا إلى الأصل . فإن ذَكَر بعدُ ، أنَّه كَانَ قَدَ ابْتَدَأَ المَسْحَ في السُّفَرِ ، جاز البِناءُ على مَسْحِ مُسافِرٍ . وإن كان قد صَلَّى بعدَ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مع الشَّكِّ ، ثم تَيَقَّنَ ، فعليه إعادَةُ ما صَلَّى مع الشُّكِّ ؛ لأنَّه صَلَّى بطهارةٍ لم يَكُنْ له أن يُصَلِّي بها ، فهو كما لو صَلَّى يَعْتَقِدُ أنَّه مُحْدِثٌ ، ثم ذَكَر أنَّه مُتَطَهِّرٌ ، فإنَّ وُضُوءَه صَحِيحٌ ، ويَلْزَمُه إعادَةُ الصلاةِ . وهذا التَّفْريعُ على الرِّوايةِ الأُولَى . ومتى شَكَّ الماسِحُ في الحَدَثِ ، بَنَى على الأَحْوَطِ عندَه ؛ لأنَّ الأصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ .

فصل : فإن لَبث وأحْدَثَ ، وصَلَّى الظُّهْرَ ، ثم شَكَّ هل مَسَحَ قبلَ الظُّهْرِ أو بعدَها ، وقُلْنا : ابتِداءُ المُدَّةِ مِن حينِ المَسْحِ . بَنَى الأَمْرَ في المَسْحِ على أنَّه قبلَ الظَّهْرِ ، وفي الصلاةِ على أنَّه مَسَحَ بعدَها ؛ لأنَّ الأصلَ بَقَاءُ الصَّلَاةِ فَي ذِمَّتِه ، ووُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلِ ، فَرَدَدْنَا كُلُّ وَاحِدٍ منهما إلى أصْلِه . واللهُ أعلمُ .

• ١٢ - مسالة : ( وإن أَحْدَثَ ، ثم سافَر قبلَ المَسْحِ ، أَتُمَّ مَسْحَ مُسافِرٍ ) لانَعْلَمُ بينَ أهلِ العلم خِلافًا في ذلك ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيْكُم : « يَمْسَحُ

الشَّكُّ حضرًا أو سفَرًا . قالَه في « الرِّعَايَةِ » . قلتُ : ومسْحُ مُسافرٍ مع الشَّكِّ في

فائدة : لو شَكَّ في بَقاءِ المُدَّةِ لم يَجُزِ المسْحُ ، فلو حالَف وفعَل ، فَبَانَ بقاؤُها صَحَّ وُضُووُّه ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . وقيل : لا يصِحُّ ، كما يُعِيدُ ما صلَّى به مع شَكُّه بعدَ يوْم ِ وليلةٍ .

قوله : ومَن أحدَثَ ثم سافَر قبلَ المسْحِ ، أَتُمَّ مَسْحَ مُسافِرٍ . هذا المذهبُ ،

الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ». وهذا حال البتداء المَسْحِ كان مُسَافِرًا . الْمُسَافِرُ ثَلاثَة أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ». وهذا حال البتداء المَسْحُ إلَّا على ما يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ ، ويَثْبُتُ بنَفْسِه ) متى كان الخُفُّ ساتِرًا لمَحَلِّ الفَرْضِ ، لا يُرَى الفَرْضِ ، لا يُرَى منه الكَعْبان ؛ لكَوْنِه ضيِّقًا أو مَشْدُودًا ، جاز المَسْحُ عليه . فأمّا المَقْطُوعُ مِن دونِ الكَعْبَيْن ، فلا يَجُوزُ المَسْحُ عليه ، وهذا قولُ الشافعيِّ وأبي تَوْرٍ ، وهو الكَعْبَيْن ، فلا يَجُوزُ المَسْحُ عليه ، وهذا قولُ الشافعيِّ وأبي تَوْرٍ ، وهو المَرْعِ عن الأوْزاعِيِّ ومالكِ ، جَوازُ المَسْحِ عليه ؛ لأنّه خُفٌ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْيِ فيه ، أشْبَهَ السّاتِرَ . ولَنا ، المَسْحِ عليه ؛ لأنّه خُفٌ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْيِ فيه ، أشْبَهَ السّاتِرَ . ولَنا ، ولأنه لا يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ اللّالكة (اللّهُ البَعْمُ مِن غيرِ ظَهَر العَسْلُ ، وحُكْمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، ولا سَبِيلَ إلى الجَمْعِ مِن غيرِ ظَهَر العَسْلُ ، وحُكْمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، ولا سَبِيلَ إلى الجَمْعِ مِن غيرِ غيرِ غيرِ الغَسْلُ ، وحُكْمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، ولا سَبِيلَ إلى الجَمْعِ مِن غيرِ غيرِ غيرِ العَسْلُ ، وحُكْمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، ولا سَبِيلَ إلى الجَمْعِ مِن غيرِ

وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، يُتِمُّ مسْحَ مُقيمٍ . ذكَرَها القاضى الإنصاف في « الرِّعايَةِ » : وهو في مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا . قال في « الرِّعايَةِ » : وهو غريبٌ . وقيل : إنْ مضَى وقْتُ صلاةٍ ثم سافَر ، أتَّمَّ مسْحَ مُقيمٍ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا .

قُوله : ولا يجُوزُ المسحُ إلَّا على ما يسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وجزَم به أَكْثُرُهم ، واختارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ جوازَ المسْعِ على الخُفِّ المُخرَّقِ ، إلَّا إِنْ تَخَرَّقَ أَكْثُرُه . قال في « الاختياراتِ » : ويجوزُ المسْعُ على الخُفِّ المُحَرَّقِ مادامَ اسْمُه باقِيًا والمَشْئَى فيه ممكن . اختارَه أيضًا جَدُّه المَجْدُ ، وغيرُه مِنَ العُلَماءِ ، لكنْ مِن شَرْطِ الخَرْقِ أَنْ لا يَمْنَعَ مُتابَعَةَ المَسْي . واختارَ الشيخُ وغيرُه مِنَ العُلَماءِ ، لكنْ مِن شَرْطِ الخَرْقِ أَنْ لا يَمْنَعَ مُتابَعَةَ المَسْي . واختارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا جوازَ المسْعِ على المَلْبوسِ ، ولو كان دُونَ الكَعْبِ .

<sup>(</sup>١) كذا أورده المؤلف كما يرد في النسبة، فيقال واللالكائي، نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على غير قياس. ولعله المفرد. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٣٠٠٠/٣، وتاج العروس ١٧٤/٧.

الشرح الكبير ضَرُورَةٍ ، فعَلَب العَسْلُ ، كَا لُو ظَهَرَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْن ، ولو كان للخُفِّ قَدَمٌ ، وله شَرَجٌ (١) إذا شَدُّه يَسْتُرُ مَحَلُّ الفَرْضِ ، جاز المَسْحُ عليه . وقال أبو الحسن الآمِدِئ : لا يَجُوزُ المَسْحُ عليه كاللَّفائِفِ . وَلَنَا ، أَنَّه خُعَفِّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي فيه ، أَشْبَهَ غيرَ ذي الشُّرجِ .

فصل : فإن كان الخُفُّ مُحَرَّمًا ، ('كالغَصْبِ والحَرِيرِ')، لم يَجُزِ المَسْحُ عَلِيه في الصَّحِيحِ مِن المذهب ؛ لأنَّ المَسْحَ رُخْصَةً ، فلا تُسْتَباحُ بالمَعْصِيةِ ، كما لا يَسْتَبِيحُ المُسافِرُ الرُّخصَ بسَفَرِ المَعْصِيةِ .

فصل : ويَجُوزُ المَسْحُ على كُلِّ نُحفُّ ساتِرٍ لمَحَلِّ الفَرْض ، سَواءٌ كان مِن جُلُودٍ ، أو لَبُودٍ ، وما أَشْبَهَهما(") فإن كان خَشَبًا أو حَدِيدًا وما أَشْبَهُهُما، جازَ المَسْحُ عليها. وهذا قولُ أبى الخطّاب. قال القاضي: وهو قِياسُ المذهب ؟ لأنَّه تُحفُّ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيه ، ساتِرٌ لمَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ الجُلُودَ . وقال بَعْضُ أصحابنا : لا يَجُوزُ المَسْحُ عليها ؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الخِفافِ المُتَعارَفَةِ للحاجَةِ ، ولا تَدْعُو الحاجَةُ إلى المَسْحِ على هذه في الغالِب.

١٢٢ – مسألة ؟ قال : ( وَيَثْبُتُ بِنَفْسِه ) فإن كان لا يَثْبُتُ بِنَفْسِه ، بحيث يَسْقُطُ مِن الْقَدَمِ إِذَا مَشَى فيه ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليه ؛ لأنَّ الذي

الإنصاف

تنبيه : مفهومُ قولِه : ويَثْبُتُ بنَفْسِه . أنَّه إذا كان لا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَدِّهِ لا يجوزُ المسخ عليه ، وهو المُذَهُبُ مِن حَيثُ الجُمْلَةُ . ونصَّ عليه ، وعليه الجمهورُ . وقيل :

<sup>(</sup>١) الشرج: عُرَى العَيْبة، أي عل الربط منه.

<sup>(</sup>٢-٢) في م: (كالقصب الحرير).

<sup>(</sup>٣) في م : وأشبهها ، .

تَذْعُو الحاجَةُ إلى لُبْسِه ، هو الذي يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيه . فأمّا ما يَسْقُطُ الشرح الكبر إِذَا مَشَى فيه ، فلا يَشُقُّ نَزْعُه ، ولا يَحْتَاجُ إِلَى المَسْحِ عليه .

يجوزُ المسْحُ عليه . فعلى المذهب ، لو تُبَتَ الجَوْرَبان بالنَّعْلَيْن جازَ المسْحُ عليهما ما لم يَخْلَعِ النَّعْلَيْنِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعوا به . قال الزَّرْكَشِيُّ : وْقد يَتَخَرُّ جُ الْمَنْعُ منه . انتهى . ويجِبُ أَنْ يَمْسَحَ على الجَوْرَبَيْن وسُيورِ النَّعْلَيْن قَدْرَ الواجب . قالَه القاضي ، وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » . قال في « الصُّغْرِي » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ : مَسَحَهما . وقيل : يُجْزئُ مسْحُ الجَوْرَبِ وحدَه . وقيل : أو النَّعْلِ . قال في « الفُروع ِ » : فقِيل : يجبُ مَسْحُهما . وعنه ، أو أَحَدِهما . قال المَجْدُ في ﴿ شُرْحِه ﴾ ، وابنُ عُبَيْدان ، وصاحِبُ ﴿ مَجْمَعِ البَحْرَيْن ﴾ : ظاهرُ كلام ِ أَحْمَدَ إَجْزاءُ المُسْحِ على أَحَدِهما قَدْرَ الواجبِ . قلتُ : يَنْبَغِي أَنْ يكونَ هذا هو المذهبَ. وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيٌّ » ، و « ابن تميم » ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدَانَ ﴾ . وعلى المذهب ، يجوزُ المسْحُ على الذي يَثْبُتُ بنَفْسِه ، ولكنْ يْنُدُو بعضُه لَوْلا شَدُّه أو شَرْجُه ، كالزَّرْبولِ الذي له ساقٌ ونحوه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ؛ منهمُ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والمَجْدُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وَابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وجزَم به في « المُنَوِّر » ، و « المُنتَخَب » ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، وغيرِه . وقيل : لا يجوزُ المسْحُ عليه . اخْتارَه أبو الحُسينِ الآمِدِيُّ ، وأَطْلَقَهما الزَّرْكِشِيُّ ، وابنُ تَعِيمٍ . تنبيه : ذَكَر المُصَنِّفُ هنا لجَوازِ المسْحِ شَرْطَيْن ؛ سَتْرُ مَحَلِّ الفَرْضِ ، وتُبُوتُه بنَفْسِه . وثُمَّ شُرُوطٌ أُخَرُ ؛ منها ، تقَدُّمُ الطُّهارَةِ كَامِلَةً . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، كَمَا تَقَدَّمَ في كلام ِ المُصنِّفِ . ومنها ، إباحَتُه ، فلو كان مَعْصوبًا أو حَرِيرًا أو نحوَه ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليه ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، والرِّوايتَيْن . وقال في « الفُروع ِ » : مُباحٌ على الأصَحِّ . قال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرَح ِ » : هذا

الإنصاف

الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « مَجْمَع البَحْرَيْن » : يُشْتَرَطُ إِباحَتُه في الأصَحِّ . قال ابنُ عُبَيْدان : هذا الأصَحُّ . وقدَّمَه في « التَّلْخيصِ » ، وغيرِه . وعنه ، يجوزُ [ ٢٤/١ ] المسْحُ عليه. حكاها غيرُ واحدٍ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وخرَّجَ القاضي، وابنُ عَبْدُوسٍ ، والشِّيرازِيُّ ، والسَّامَرِيُّ الصِّحَّةَ على الصَّلاةِ ، وأبى ذلك الشيخان ، وصاحِبُ ﴿ التَّلْخيصَ ﴾ ، وقال : إنَّه وَهُمُّ ؛ فإنَّ المسْحَ رُنْحَصَةً تَمْتَنِعُ بالمَعْصِيَةِ . انتهى . وأطْلقَهما في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابنِ تميم ٍ » . وقال في « الفَصولِ » ، و « النِّهايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » : لا يجوزُ المسْحُ عليه إلَّا لضرُورَةٍ ، كمَن هو في بلَدِ تُلْجٍ وخافَ سُقوطَ أَصابِعِهُ . فعلى المذهب الأصْلِيِّ ، أعادَ الطُّهارَةَ والصَّلاةَ لزُومًا على الصَّحيح ِ . قال ابنُ عَقِيلٍ : إنْ مسَحَ على ذلك فهل يصِحُ ؟ على الوَجْهَيْنِ في الطُّهارَةِ بالماءِ المعْصوبِ ، والطُّهارةِ مِن أُوانِي النَّهبِ والفِضَّةِ ؟ أَصَحُّهما ، لا يُصِحُّ . قال : فإنْ مَسَحَ ثم نَدِمَ ، فَخَلَع وأرادَ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهُ قَبَلَ أَنْ يَتَطَاوِلَ الزَّمانُ ، انْبَنَى على الرِّوايتَيْن في خَلْعِ الخُفِّ ، هل تَبْطُلُ طهارةُ القدَمَيْنِ ؟ أَصَحُهما ، تَبْطُلُ مِن أَصْلِها . ومنها ، إمْكانُ المَشْي فيه مُطْلقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . احْتارَه القاضي ، وأبو الخطَّابِ ، والمَجْدُ ، وجَزَم به الزَّرْكَشِيقُ ، وغيرُه ، وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ عُبَيْدانِ ﴾ ، و ﴿ مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . فدخَل في ذلك الجُلودُ ، واللَّبُودُ ، والخَشَبُ ، والزُّجاجُ ، ونحوُها . قَالَه فِي « مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ » ، وغيرِه مِنَ الأصحابِ . وقيل : يُشْتَرطُ مع إمْكَانِ المشي فيه كُوْنُه مُعْتَادًا . والْحَتَارَه الشِّيرازِيُّ . وقيل : يُشْتَرَطُ مع ذلك كلُّه كُوْنُه يَمْنَعُ نَفُوذَ المَاءِ . وأَطْلَقَهما في غيرِ المُعْتادِ ، في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الهدايَةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » .

تنبيه : قُولى : إِمْكَانُ المَشْيِ فيه . قال في « الرِّعَايَةِ الكُبْرِي » : يُمْكِنُ المَشْيُ فيه قَدْرَ ما يتَرَدَّدُ إليه المُسافِرُ في حاجَتِه في وَجْهٍ . وقيل : ثلاثةَ أيام ٍ أو أقَلَّ . ومنها ،

١٧٣ – مسألة : ( فإن كان فيه خَرْقٌ يَيْدُو منه بعضُ القَدَم ِ ،

طهارَةُ عَيْنِه إِنْ لَم تَكُنْ ضَرُورَةٌ بلا نِزاعٍ ، فإنْ كَان ثَمَّ ضَرُورَةٌ فَيُشْتَرَطُ طهارَةُ الإنصاف عَيْنِه ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، فلا يصِحُّ المسْحُ على جِلْدِ الكَلْبِ والخِنْزيرِ والمَيْنَةِ قبلَ النَّبْغِ ، فى بلادِ النُّلُوجِ إِذَا حَشِى سقُوطاً أصابعِه بِخَلْعِه ونحوِ ذلك ، بل يَتَمَّمُ للرِّجْلَيْن . قال المَجْدُ ، وتبِعَه ابنُ عُبَيْدان : هذا الأَظْهَرُ . واختارَه ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وصَحَّحه فى «حَواشِي الفُروعِ » . وقيل : لا يَشْتَرَطُ إِباحَتُه والحَالَةُ هذه ، فيُجْزِيه المسْحُ عليه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهرُ كلام أبى محمد ؛ للإذنِ فيه إذَنْ ، ونجاسَةُ الماءِ حالَ المسْحِ لا تضرُّر . قال فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : ومفهومُ كلام الشيخِ ، يعني به المُصنِّف ، اختِيارُ عدَم اشْتِراطِ إِباحِتِه . وأطلْقَهُما فى « الفُصولِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، اشْتِراطِ إِباحِتِه . وأطلْقَهُما فى « الفُصولِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « اللهروعِ \* » ، و « الفُروعِ \* » ، و « الخُويْن » . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : و فى النَّجِسِ و « الرِّعايَةِ » ، و « الحَاوِيْن » . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : و فى النَّجِسِ و « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : وفى النَّجِسِ المَعْنِ ، وفى النَّجِسِ المَعْنِ ، وفيل : لضَرُورَةِ بَرْدٍ أو غِيرِه . وَجُهان . ومنها ، أَنْ لا يصِفَ القدَمَ للصَّفائِه ، فلو وصفَه لم يصِحُ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . كالزُّجاجِ الرَّقيقِ لمَهُوهُ ، وقيل : يجوزُ المسْحُ عليه .

قوله: فإن كان فِيه خَرْقٌ يَبْدُو منه بعضُ الَقَدَم ِ . لَم يَجُزِ المَسْحُ عليه . وهو المُدَهُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وقيل : يجوزُ المَسْحُ عليه . واختارَه الشيخُ تَقِى الدِّينِ . وتقدَّمَ عنه قولُه : ولا يجوزُ المَسْحُ إلَّا على ما يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ .

فوائلًا ؛ منها ، مؤضِعُ الحَرْزِ وغيرِه سواءٌ . صرَّحَ به في « الرِّعايَةِ » . ومنها ، لو كان فيه خَرْقٌ يَنْضَمُّ بَلْبُسِهِ جَازَ المسْحُ عليه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ

المنع أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ ، أَو الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ إِذَا مَشَى ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ ، لَمْ [ ٢٤] يَجُزِ الْمَسْحُ

الشرح الكبر أو كان واسِعًا يُرى منه الكَعْبُ ، أو الجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ القَدَمَ ، أو يَسْقُطُ منه (اإذا مَشَى اللهُ أو شَدَّ لَفائِفَ ، لم يَجُز المَسْحُ عليه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه إِنَّمَا يَجُوزُ المَسْحُ على الخُفِّ ونَحْوِه ، إذا كان ساتِرًا لمَحَلِّ الفَرْضِ ؟ لِما ذَكُرْناً. فإن كان فيه خَرْقٌ يَبْدُو منه بَعْضُ القَدَم ، أو كان واسِعًا يُرَى منه الكَعْبُ ، لم يَجُزِ المَسْحُ ، سَواءٌ كان الخَرْقُ كَبيرًا أو صَغِيرًا ، مِن مَوْضِعِ الخَرْزِ أُو مِن غيرِه . فأمَّا إِن كَانِ الشُّقُّ يَنْضَمُّ ، فلا يَبْدُو منه القَدَمُ ،

الإنصاف عليه . وقيل : لا يجوزُ . ومنها ، لو كان لا يَنْضَمُّ بلُبْسِه لم يَجُزِ المسْحُ عليه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقيل : يجوزُ . الْحتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ « الفائق » .

فَائِدَة : لُو مُسَمَع على خُفِّ طاهرِ العَيْنِ ، ولكنْ بباطِنِه أَو قَدَمِه نَجاسَةً لا يُمْكِنُ إِزَالْتُهَا إِلَّا بِنَرْعِهِ جَازَ المُسْحُ عليه ، ويسْتَبِيحُ بذلك مَسَّ المُصْحَفِ والصَّلاةَ ، إذا لم يجد ما يُزيلُ النَّجاسَةَ ، وغيرَ ذلك . صَحَّحَه المَجْدُ ، وابنُ عُبَيْدَان ، وقدَّمه في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » ، و « ابن تَميم ِ » . وقيل : فيه وَجْهان أَصْلُهما الرُّوايتان في صِحَّةِ الوضوء قبلَ الاسْتِنْجاء ؛ لكُونِها طهارةً لا يمْكِنُ الصلاةُ بها غالبًا بدُونِ نَقْضِها ، فَجُعِلَتْ كَالْعَدمِ . قَالَه في ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، وغيرِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : قال كثيرون : يُخَرُّجُ على رِوايتَي الوضوءِ قبلَ الاسْتِنْجاءِ . وفرَّقَ الْمَجْدُ بينَهما بأنَّ نَجاسةَ المَحَلِ هناك لمَّا أَوْجَبَتِ الطُّهارَتُيْنِ جُعِلَتْ إحْداهما تابِعَةً للأَخْرَى ، وهذا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ﴿ الأصل ﴾ .

لم يَمْنَعُ جُوازَ المَسْحِ . نَصَّ عليه . وهو مذهبُ مَعْمَرِ (۱) ، وأَحَدُ قُولِي الشافعيّ . وقال القُورِي ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ : يَجُوزُ المَسْحُ على كُلِّ خُفْ . وقال الأوْزاعِي : يَمْسَحُ على الخُفْ المَخْرُوقِ ، وعلى ما ظَهَر مِن رِجْلِه . وقال الأوْزاعِي : يَمْسَحُ على الخُفْ المَخْرُوقِ ، وعلى ما ظَهَر المَسْحُ عليه ، وإلَّا لم يَجُزْ . وقال مالكَ : إن كَثْرَ وتفاحَشَ ، لم يَجُزْ ، وإلَّا جازَ . وتَعَلَّقُوا بِعُمُومِ الحديثِ ، وبأنَّه خُفْ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيه ، وإلَّا جازَ . وتَعَلَّقُوا بِعُمُومِ الحديثِ ، وبأنَّه خُفْ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشْي فيه ، أشبَهَ الصَّحِيحَ . ولأنَّ الغالِبَ على خِفافِ العَرَبِ ، كُونُها مُحَرَّقَةً ، وقد أمَرَ النبي عَلِي المَسْحُ عليه ، كا لو المَسْحُ عليه ، كا لو عَدَهُم عَالِبًا . ولنا ، أنَّه غيرُ ساتِر للقَدَمِ ، فلم يَجُزِ المَسْحُ عليه ، كا لو عَدَهُم وتفاحَشَ . ولأنَّ حُكْمَ ما ظَهَر الغَسْلُ ، وحُكُمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، فإذا اجْتَمَعا ، غَلَب الغَسْلُ ، كا لو ظَهَرَتْ إحْدَى الرِّجْلَيْن .

الإنصاف

معْدومٌ هنا . وأطْلَقَهما في « الرَّعايَةِ الكُبْرَى » .

تنبيه : قولُه : أو الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يصِفُ القدَمَ ، أو يَسْقُطُ منه إذا مَشَى . لم يَجُزِ المَسْحُ على هذا بلا نِزاعٍ .

قوله: أو شَدَّ لفائِفَ لم يَجُزِ المسْحُ عليه. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أَكْثَرُهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المنْصوصُ المَجْزومُ به عندَ الأصحاب، حتى جعَله أبو البركاتِ إجْماعًا. انتهى. وفيه وَجْهٌ يجوزُ المسْحُ عليها. ذكره ابنُ تَمِيمٍ، وغيرُه. واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وحكى ابنُ عَبْدوسٍ روايةً بالجَوازِ، بشرْطِ قُوَّتِها وشَدِّها. انتهى. وقيل: يجوزُ

<sup>(</sup>١)/أبو عروة معمر بن راشد الأزدى البصرى، سكن اليمن، وهو من أقران سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، توفى سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة. تهذيب التهذيب ٢٤٣/١٠ ـ ٢٤٦.

المَسْ وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

فصل : وكذلك إن كان الجَوْرَبُ خَفِيفًا ، يَصِفُ القَدَمَ ، لم يَجُز الْمَسْحُ عليه ؛ لأنَّه غيرُ ساتِرِ لمَحَلِّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ النَّعْلَ . وكذلك إن كَانَ يَسْقُطُ مِنِ القَدَم ، ولا يَثْبُتُ فيه ؛ لِما ذَكُرْنا . ولا يَجُوزُ المَسْحُ على اللَّفائِفِ والخِرَقِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّها لا تَثْبُتُ بنَفْسِها ، إنَّما تَثْبُتُ بشَدِّها ، ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا .

١٧٤ - مسألة : ( وإن لَبس نُحفًّا ، فلم يُحْدِثُ حتى لَبس عليه آخَر ، جاز المَسْحُ عليه ) يَعْنِي على الفَوْقانِيِّ ، سَواءٌ كان التَّحْتانِيُّ صَحِيحًا أو مُخَرَّقًا . وهذا قولُ الثُّورِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، وأصحاب الرَّأَى . ومَنعَ منه مَالَكُ وَالشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا ؛ لأنَّ الحَاجَةَ لا تَدْعُو إِلَى لُبْسِهِ فِي

الإنصاف المسْحُ عليها مع المَشَقَّةِ . [ ٥/٥٥ ] وهو مُخرَّجٌ لبعض الأصحاب .

فائدة : اخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، مع ما تقدُّم مِنَ المسائلِ ، مسْحَ القدَّم ونَعْلِها التى يَشُقُّ نَرْعُها إِلَّا بيَدٍ ورِجْلِ كما جاءت به الآثارُ ، قال : والاكْتِفاءُ هنا بأكْثَرِ القَدَم نفسيها أو الظَّاهر منها غَسْلًا أو مسْحًا ، أوْلَى مِن مسْع بعض الخُفِّ ، ولهذا لا يَتَوَقَّتُ ، وكمَسْح ِ عِمامَةٍ . وقال : يجوزُ المسْحُ على الْخُفِّ المُخَرَّقِ ، إلَّا المُخَرَّقَ أَكْثَرُه فَكَالنَّعْلِ ، ويجوزُ المسْحُ أيضًا على مَلْبوسٍ دُونَ النَّعْلِ . انتهى . وتقدُّم بعضُ ذلك عنه .

تبيه : شمِلَ قوله : وإن لَبسَ خُفًّا فلم يُحْدِثُ حتى لَبسَ عليه آخَرَ ، جازَ المسْحُ عليه . مسائل ؛ منها ، لو كانا صَحِيحَيْن جازَ المسْحُ على الفَوْقَانيِّ بلا نِزاعٍ ، بشرطِه . ومنها ، لو كان الفَوْقانِيُّ صحيحًا والتَّحْتانِيُّ مُخَرَّقًا أُو لُفافَةً ، جازَ المسْحُ أيضًا عليه . ومنها ، لو كان الفَوْقانِيُّ مُخَرَّقًا والتَّحْتانِيُّ صحِيحًا ، مِن جَوْرَبِ أو نُحفُّ أُو جُرْمُوقٍ ، جازَ المسْحُ على الفَوْقانِيِّ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذَّهبِ . نصَّ

الغالِب ، فلم نَتَعَلَّق به رُخْصَةٌ عامَّةٌ كالجَبيرَةِ . ولَنا ، أنَّه خُفٌّ ساتِرٌ يَثْبُتُ السرح الكسر بَنَفْسِهِ ، أَشْبَهَ المُنْفَرِدَ . وقولُه : الحاجَةُ لا تَدْعُو إليه . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّ البلادَ الباردَةَ لا يَكْفِي فيها نُحفُّ واحِدٌ غالِبًا ، ولو سَلَّمْنا ذلك ، لكنَّ الحاجَةَ مُعْتَبَرَةٌ بَدَلِيلِهَا ، وهو الإِقْدَامُ عَلَى اللَّبُس ، لا بَنَفْسِهَا ، فَهُو كَالْخُفِّ الواحِدِ . إِذَا ثَبَت ذلك ، فمتى نَزَع الفَوْقانِيَّ قبلَ مَسْجِه ، لم يُؤَثِّرُ فيه . وإن نَزَعَه بعدَ مَسْجِه ، بَطَلَتِ الطهارةُ ، ووَجَبَ نَزْعُ الخُفِّينِ وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ؛ لزَوالِ مَحَلِّ المَسْحِ ِ . ونَزْعُ أَحَدِ الخُفِّينِ ، كَنَزْعِهما ؛ لأنَّ الرُّمُحْصَةَ تَعَلَّقَتْ بهما ، فصارَ كَانْكِشافِ القَدَم . ولو أَدْخَلَ يَدَه مِن تحتِ الفَوْقانِيِّ ، ومَسَح الذي تحته ، جاز ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما مَحَلُّ للمَسْحِ ، فجازَ المَسْحُ عليه ، كَمَا يَجُوزُ غَسْلُ قَدَمَيْه في الخُفِّ ، مع جَوازِ المَسْعِ عليه . ولو لَبس أَحَدَ الجُرْمُوقَيْن في إحْدَى الرِّجْلَيْن دونَ الأُّخْرَى ، جاز المَسْحُ عليه وعلى الخُفِّ الذي في الرِّجْلِ الأُخْرَى ؛ ('لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّقَ به وبالخُفِّ في الرِّجْلِ الأُخْرَى ' ، فهو كما لو لم يَكُنْ تحتَه شيءٌ .

عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «المُغْنِسي »، و «الشَّرْحِ»، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ٍ ﴾ ، وغيرهم . وقيل : لا يجوزُ المسْحُ إلَّا على التَّحْتَانِيِّ . الْحَتَارَه القَاضِي ، وأصحابُه ، وقدَّمه في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وقيل : هما كنَعْل مع جُوْرَبٍ . وقيل : يتَخَيَّر بينَهما في المسْحِ . ومنها ، لو كان تحتَ المُخَرَّقِ مُخَرَّقٌ وسَتَرَ ، لم يَجُزِ المسْحُ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه . وقيل : يجوزُ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، وصَّحَحه في ﴿ الحاوِييْنِ ﴾ ، وجزَم بـه في « المُسْتَوْعِب » . وقيل : يجوزُ . قدَّمه ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . وهما احْتِمالان

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : (م) .

فصل : وإن لَبِس مُخَرَّقًا فوقَ صَحِيحٍ ، فالمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ ، جَوازُ المَسْحِ عليه . رَواها عنه حَرْبٌ ؛ لأنَّ القَدَمَ [ ١/٧٤٠ ] مَسْتُورٌ بخُفٍّ صَحِيحٍ ، فجازَ المَسْحُ عليه ، كما لو كان مَكْشُوفًا . وقال القاضي وأصحابُه : لا يَجُوزُ المَسْحُ إِلَّا على التَّحْتانِيِّ ؛ لأنَّ الفَوْقانِيَّ لا يجوزُ المَسْحُ عليه مُنْفَرِدًا ، أَشْبَهَ ما لو كان تحته لِفافة . فأمَّا إن لَبسَ مُخَرَّقًا فوقَ لِفافَةٍ ، لم يَجُرِ المَسْحُ عليه ؛ لأنَّ القَدَمَ غيرُ مَسْتُورٍ بخُفِّ صَحِيحٍ . وإن لَبِسَ مُخَرَّقًا فُوقَ مُخَرَّقٍ ، فَاسْتَتَرَ القَدَمُ بهما ، احْتَمَلَ أَنْ لا يَجُوزَ المَسْحُ لذلك ، واحْتَمَل جَوازَ المُسْحِ ؛ لأنَّ القَدَمَ اسْتَتَرَ بهما ، أشْبَهَ ما لو كان أَحَدُهُما مُخَرَّقًا ، والآخَرُ صَحِيحًا .

فصل : فأمَّا إِن لَبِسِ الْفُوقانِيُّ بعدَ أَن أَحْدَثَ ، لم يَجْزِ المَسْحُ ؛ لأنَّه لَبِسه على غيرِ طهارةٍ ، وكذلك إن مُستح على الأوَّل ، ثم لَبس الثَّاني . وقال بَعْضُ أَصِحَابِ الشَّافِعِيِّ : يَجُوزُ ؛ لأَنَّ المَسْحَ قام مَقَامَ الغَسْلِ . ولَنا ، أنَّ المَسْحَ على الخُفِّ ، لَم يُزِلِ الحَدَثَ عن الرِّجْلِ ، فلم تَكْمُلِ الطهارة ، أَشْبَهَ التَّيَمُّمَ . ولأنَّ الخُفِّ المَمْسُوحَ عليه بَدَلَّ ، والبَدَلُ لا يَكُونُ له بَدَلَّ آخُرُ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف مُطْلَقان في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ » . وأَطْلَق الوَجْهَيْن ابنُ تَميم ، وابنُ عُبَيْدان ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ . ومنها ، لو كان تحتَ المُخَرَّقِ لُفافَةً لم يَجُزِ المسْحُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، لكنْ لم يذُّخُلْ في كلام المُصنِّفِ . ونصَّ عليه . وقيل : يجوزُ . ويأتِي آخِرَ البابِ هِلِ الخُفِّ الفَوْقَانِيُّ والتَّحْتَانَيُّ كُلِّ منهما بدَلٌ مُسْتَقِلٌ عن الغَسْل أم لا ؟

فائدة : قال في « الرِّعايَةِ » : لو لَبِسَ عِمامَةً فوقَ عِمامَةٍ لحاجَةٍ ، كَبُرودَةٍ

وَيَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ، فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَصَابِعِ، اللَّ ثُمَّ يَمْسَحُ إِلَى سَاقِهِ .

١٢٥ – مسألة : ﴿ وَيَمْسَحُ أَعْلَى الخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهُ وَعَقِبِهِ ، فَيَضَعُ السَّرِحِ الكبير يَدَه على الأصابع ، ثم يَمْسَحُ إلى ساقِه ) هذه السُّنَّةُ في مَسْح ِ الخُفِّ . فإن عَكَس فمَسَحَ مِن ساقِه إلى أَسْفَلَ ، جاز ، والمَسْنُونُ الأُوَّلُ ؛ لِما روَى الخَلَّالُ با سنادِهِ عن المُغِيرَةِ ، فذَكَرَ وُضُوءَ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، قال : ثم تَوَضَّأُ ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ ، فَوَضَعَ يَدَه اليُّمْنَى على خُفِّه الأَيْمَٰنِ ، ووَضَع يَدَه اليُسْرَى على نُحفِّه الأيسر ، ثم مَسَحَ أعْلاهُما مَسْحَةً واحِدَةً ، حتى كأنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصابِعِه على الخُفَّيْنِ . قال ابنُ عَقِيلِ : سُنَّةُ المَسْحِ هكذا ؟ أَن يَمْسَحَ خُفَّيْه بِيَدَيْه ؟ باليُّمْنَى اليُّمْنَى ، وباليُّسْرَى اليُّسْرَى . وقال أحمد : كَيْفُما فَعَلْتَ فَهُو جَائِزٌ ؛ باليَّدِ الواحِدَةِ ، أو باليَّدَيْن . وإن مَسَح بأُصْبُعِ أو أَصْبُعَيْن ، أَجْزَأُه إذا كَرَّرَ المَسْحَ بها حتى يَصِيرَ مِثْلَ الْمَسْحِ بأصابِعِه . ولايُسَنُّ مَسْحُ أَسْفَلِه ، ولا عَقِبِه . وهذا قولُ عُرْوَةَ ، وعَطاءِ ، والحسن ، والثَّوْرِئِّ ، وإسحاقَ ، وأصحابِ الرَّأيِ ، وابنِ المُنْذِرِ . ورُوِيَ مَسْحُ.

تنبيه : قد يقالُ : ظاهِرُ قوله : ويَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ . أَنَّه يَمْسَحُ جميعَ أَعْلاه ، وهو مُشْطُ القدَم إلى العُرْقوب ، وهو وَجْهٌ لبعض الأصحاب ؛ اختارَه الشِّيرازِيُّ ، وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّ الواجِبَ مسْحُ أكْتَرِ أَعْلَى الخُفِّ ، وعليه الجمهورُ ، وجزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، وغيرهم ، وقدَّمَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ،

وغيرِها ، قبلَ حَدَثِه ، وقبلَ مسْحِ السُّفْلَى به ، مسَح العُلْيا التي بصِفَةِ السُّفْلَى ، وإلَّا فلا ، كما لو ترَك فوْقَها مِنْديلًا أو نحوَة .

الشرح الكبير ظاهِرِ الخُفّيْن وباطِنِهما عن سعدِ بن أبي وَقّاصٍ ، وابن عُمَر ، وعُمَر بن عبدِ العزيز ، وابن المُبارَكِ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ؛ لِما روَى المُغِيرَةُ بنُّ شُعْبَةَ ، قال : وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِالِكُ ، فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وأَسْفَلَه . رَواه أبو داودَ ، والتُّرْمِذِئُ ( ) . ولأنَّه يُحاذِي مَحَلَّ الفَرْض ، أَشْبَهَ ظَاهِرَه . وَلَنَا ، قُولُ عَلَيٌّ ، رَضِي اللَّهُ عَنْه : لُو كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي ، لكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ مِن ظاهِرِه ، وقد رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْظَهُ [ ٧/١٤ ] يَمْسَحُ ظَاهِرَ نُحَفَّيْه . رواه الإمامُ أحمدُ ، وأبـو داودَ ٢٠٠٠ . وعـن عُمَرَ قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيُّ يَأْمُو بِالمَسْحِ عَلَى ظَاهِرِ الخُفَّيْنِ ، إذا لَبِسَهُما وهما طاهِرَتان . رَواه الخَلَّالُ (" ) . ولأنَّ مَسْحَه غيرُ واجبٍ ، و لا يَكادُ يَسْلَمُ مِن مُباشَرَةِ أَذًى فيه ، تَتَنَجَّسُ به يَدُه ، فكان تَرْكُه أَوْلَى .

الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابن عُبَيْدان » ، وغيرهم . وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصنِّفِ أيضًا . وقيل : يَمْسَحُ على قَدْر النَّاصِيَةِ مِنَ الرأس . اخْتَارَه ابنُ البُّنَّا . وقيل إنَّ هذا القوْلَ هو المذهبُ . وقال في ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ : وقيل : يُجْزِئُ مسْحُ قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ . وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، في « رُءُوس مَسائِله » : العدَدُ الذي يُجزئُ في المسْح على الخُفّين ثلاثُ أصابعَ على ظاهرِ كلام ِ أَحْمَدُ ، ورأيْتُ شيخَنا مائِلًا إلى هذا ؛ لأنَّ أَحْمَدَ رَجَع في هذا المُوضعِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب كيف المسح ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٧/١ . والترمذي ، في : باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١٤٦/١ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب في المسح أعلى الخف وأسفله ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٨٣/١ ، بنحوه . (٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٩٥/١ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، ١٤٨ . وأبو داود ، في : باب كيف المسح ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ٣٦/١ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق موقوفا عن عمر في باب المسح على الخفين ، من كتاب الطهارة في المصنف ١٩٦/١ . والبيهقي ، في : باب رحصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة ، من كتاب الطهارة ، السنن الكبري ٢٨٢/١ .

وَحَدِيثُهِم مَعْلُولٌ . قَالَهِ التُّرْمِذِيُّ . وقال : وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ (١) ومحمدًا (٢) عنه، فقال: ليس بصحيح (٣) . وقال أحمد : هذا مِن وَجْهٍ ضَعِيفٍ . وأَسْفَلُ الخُفِّ ليس بمَحَلِّ لفَرْضِ المَسْحِ ، بخِلافِ أعْلاه .

فصل : فإن مَسَح أَسْفَلَه أو عَقِبَه دُونَ أَعْلاه ، لم يُجْزه ، في قولِ أكثر العُلَماء . قال شيخُنا : لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال : يُجْزِئُه مَسْحُ أَسْفَل الخُفِّ . إِلَّا أَشْهَبَ ( ُ ) مِن أُصحاب مالكِ ، وبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ ؛ لأنَّه مَسَحَ بَعْضَ ما يُحاذِي مَحَلَّ الفَرْض ، فأَجْزأه ، كما لو مَسَحَ ظاهِرَه<sup>(٠)</sup> . ومَنْصُوصُ الشافعيُّ ، كمذهب الجُمْهُورِ ؛ لِما ذَكَرْنا ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ إنَّما مَسَح ظاهِرَ الخُفُّ ، ولا خِلافَ ف أنَّه يُجْزِئُ الاقْتِصارُ على مَسْحِ ظاهِر الخُفِّ . حَكاه ابنُ المُنْذِر .

وفى مسْحِ الرأسِ إلى الأحاديثِ . انتهى . قال ابنُ رَجَبٍ في ﴿ الطُّبَقَاتِ ﴾ : وهُو الإنصاف

تنبيه : قُولُه : دُونَ أَسْفَلِه وعَقِبه . يعْني لا يمْسَحُهما بل ولا يُسْتَحَبُّ ذلك ، على الصَّحيح ِ مِنَ المُذَهب . نصَّ عليه ، وعليه جمهورُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال ابنُ أبى موسى : يُسْتَحَبُّ ذلك .

فائدة : لو اقْتَصَر على مسْحِ الأَسْفَلِ والعَقِبِ لم يُجْزِهِ قولًا واحِدًا . ولا يُسَنُّ

<sup>(</sup>١) أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري الدمشقى ، حافظ ، عالم بالحديث والرجال ، سمع مَن الإمام أحمد مسائل مشبعة محكمة ، وتوفى سنة ثمانين ومائتين . طبقات الحنابلة ٢٠٥/ ، ٢٠٦ . (۲) هو البخاري .

<sup>(</sup>٣) انظر : عارضة الأحوذي ١٤٦/١ ، ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داو د القيسي ، من أهل مصر ، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك ، وأشهب لقب له واسمه مسكين توفى بمصر سنة أربع ومائتين . الديباج المذهب ٣٠٧/١ ، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر المغنى : ١/٣٧٨ .

فصل : والقَدْرُ المُجْزِئُ في المَسْحِ ، أَن يَمْسَحَ أَكْثَرَ مُقَدَّم ظاهِره خِطَطًا() بالأصابع . قالَه القاضي ؛ لِما ذَكُرْنا مِن حديثِ المُغِيرَةِ . وقال الشافعيُّ ، والثَّوْرِئُ ، وأبو ثَوْرٍ : يُجْزِئُ القَلِيلُ منه ؛ لأنَّه أَطْلَقَ لَفْظَ المَسْحِ ، و لم يُنقَلْ فيه تَقْدِيرٌ ، فَرَجَعَ إلى ما تَناوَلَه الاسمُ . وقال أبو حنيفة ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : يُجْزِئُه قَدْرُ ثلاثِ أصابِعَ . وهو قولُ الأَوْزاعِيِّ . وقال إسحاقُ : لا يُجْزِئُ حتى يَمْسَحَ بكَفَّيْه . ولَنا ، أنَّ لَفْظَ المَسْحِ وَرَد مُطْلَقًا ، وفَسَّرُه النبيُّ عَلِيلًا بِفِعْلِه ، كَا ذَكَرْنا في حديثِ المُغِيرَةِ ، ولا يُسْتَحَبُّ تَكْرِارُ مَسْجِه ؛ لأنَّ في جديثِ المُغِيرَةِ : « مَسْحَةً وَاحِدَةً » . رُوِي ذلك عِن ابنِ عُمَرَ ، وابنِ عباسٍ . وقال عطاءٌ : يَمْسَحُ ثلاثًا .

فصل : فإن مُسَح بخِرْقَةٍ أو خَشَبَةٍ ، احْتَمَلَ الإِجْزاءَ ؛ لحُصُولِ المَسْحِ ، واحْتَمَل المَنْعَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا مَسَح بيَدِه . فإن غَسَل الخُفّ لَمْ يُجْزِهُ . وهذا قُولُ مالكٍ ، واختيارُ القاضي . قال ابنُ المُنْذِرِ : وهو

الإنصاف اسْتِيعابُه ولا تَكْرارُ مَسْجِه ، ويُكْرَه غَسْلُه ويُجْزِئُ على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . والْحْتَارَهُ ابنُ حَامِدٍ وغيرُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وبالغَ القاضي فقال بعدَم ِ الإِجْزاءِ مع الغَسْلِ ؛ لعدُولِه عن المأمورِ ، وتوَقَّفَ الإِمامُ أَحمدُ في ذلك .

فائدتان ؛ إحْدَاهُما ، صِفَةُ المسْعِ المسْنونِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ مُفَرَّ جَتَى الأصابعِ على أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ، ثم يُمِرَّهما إلى ساقَيْه مرَّةً واحدةً ، اليُّمْنَى واليُسْرَى . وقال في ﴿ التَّلْحَيْصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ : ويُسَنُّ تقْديمُ اليُّمْنَى . وروَى البَّيْهَقِيُّ أنَّه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، مسَحَ على نُحَفَّيْهِ مسْحَةً واحدةً ، كأنِّي أَنْظُرُ إلى أصابعِه على الخُفَّيْنِ. وظاهِرُ هذا أنَّه لم يُقَدِّمْ إحْداهُما على الأخْرَى ، وكيْفَمَا مسَح أَجْزَأُه .

في م: «خطوطا».

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ القنع الرَّأْسِ ، إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ ،.

أَقْيَسُ . لأنَّه أُمِرَ بالمَسْحِ ، فلم يَفْعَلْه ، فلم يُجْزِه ، كما لو طَرَح التُّرابَ الشرح الكبير على وَجْهِه ويَدَيْه في التَّيَمُّم ، لكن إن أمَرَّ يَدَيْه على الخُفَّيْن في حالِ الغَسْل أو بعدَه ، أَجْزَأُه ؛ لُو جُودِ المَسْحِ . وقال ابنُ حامِدٍ : يُجْزِئُه . وهو قولَ الثُّوريّ ، وأصحاب الرَّأْي ؛ لأنَّه أَبْلَغُ مِن المَسْحِ ، والاقْتِداءُ بالنبيِّ عَلِيلًا أُوْلَى . وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْرِجَ أَصَابِعَه إِذَا مَسَح . قال الحسنُ : نُحِطُوطًا بالأصابع ِ. . ووَضَع [ ٨/١، و ] الثُّورِئُ أصابِعَه على مُقَدُّم خُفَّيْه ، وفَرَج بينَهِما ، ثم مَسَح على أصْلِ السَّاقِ . ورُوكَ عن عُمَرَ ، أنَّه مَسَح حتى رُئِي آثارُ أصابعِه على خُفَّيْه خُطُوطًا .

> ١٢٦ – مسألة : ( ويَجُوزُ المَسْحُ على العِمامَةِ المُحَنَّكَةِ إذا كانت ساتِرَةً لَجَمِيعِ الرَّأْسِ ، إلَّا ما جَرَتِ العادَةُ بِكَشْفِه ) قد ذَكَرْنا دليلَ جَوازِ المَسْحِ على العِمامَةِ ، ومِن شُرُوطِ جَواز المَسْحِ عليها ، أن تَكُونَ سَاتِرَةً لَجَمِيعِ الرَّأْسِ ، إِلَّا مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِه ، كَمُقَدَّم الرَّأْس والأَذُنيْن ، وَجُوانِبِ الرَّأْسِ ، فَإِنَّه يُعْفَى عنه ، بخِلافِ خَرْقِ الخُفِّ ، فَإِنَّه لا(١)

قُولُه : ويَجُوزُ المُسْحُ على العِمامةِ المُحَنَّكَةِ ، إذا كانتْ ساترةً لجميع الرأس ، إلا ما جَرَتِ العادَةُ بكشْفِه . وهذا المذهبُ بِشَرْطِه ، لَا أَعْلَمُ فيه خِلافًا . وهو مِن

والثَّانيةُ ، حُكْمُ مَسْحِ الخُفِّ بأُصْبُعِ أو حائل كالخِرْقَةِ ونحوِها ، وغَسْلِه حكْمُ الإنصات مسْحِ الرَّأْسِ في ذلك ، على ما تقدَّمَ هناك . ويُكْرَهُ غَسْلُ الخُفِّ وتَكْرارُ مسْجِه ،

<sup>(</sup>١) سقط من : « م » .

المَنع وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ ، اللَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُوَّا اَبَةٍ ، فَيَجُوزُ فِي أُحَدِالْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير أيُعْفَى عنه ؛ لأنَّ هذا جَرَتِ العادَةُ به ، ويَشُقُّ التَّحَرُّزُ عنه ، وإن ظَهَر بَعْضُ القَلَنْسُوَةِ مِن تَحِتِ العِمامَةِ ، فالظَّاهِرُ جَوازُ المَسْحِ عليهما ؛ لأنَّهُما صارا كالعِمامَةِ الواحِدَةِ . ومتى كانت مُحَنَّكَةً جاز المَسْحُ عليها ، روايَةً واحِدَةً ، سَواءٌ كَانَ لِهَا ذُوَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأنَّ هذه عَمائِمُ العَرَبِ ، وهي أَكْثُرُ سَتْرًا ، ويَشُقُّ نَزْعُها . قالَه القاضي . وسَواءٌ كانت صَغِيرَةً أو كَبِيرَةً . ولأنَّها مَأْمُورٌ بها ، وتُفارِقُ عَمائِمَ أَهلِ الكِتابِ .

١٢٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ ، إِلَّا أَن تَكُونَ ذاتَ ذُوابَةٍ ، فيَجُوزُ في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) أمَّا إذا لم يَكُنْ لها حَنَكَ ولا ذُوابَةً ، فلا يَجُوزُ المَسْحُ عليها ؛ لأنَّها على صِفَةِ عَمائِم أهل الذِّمَّةِ ، وقد نُهنَى عن التَّشَبُّهِ بهم ، ولأنَّها لا يَشُقُّ نَزْعُها . وإن كان لها ذُوَّابَةٌ ولا حَنَكَ لها ، ففيه وَجْهَانَ ؟ أَحَدُهما ، جَوازُه ؛ لأنَّها لا تُشْبِهُ عَمائِمَ أَهِلِ الذِّمَّةِ ، إذ ليس مِن عادَتِهِمُ الذُّوابَةُ . والنَّاني ، لا يَجُوزُ ، وهو الأَظْهَرُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيُّكُمُ أَمَر

الإنصاف مُفْرَداتِ المذهب . وذكر الطُوفِي ، في ﴿ شُرْحِ الْخِرَقِيِّ ﴾ وَجْهًا باشْتِراطِ الذُّؤابَةِ مع التَّحْنِيكِ ، على ما يأتِي .

قوله : [ ١/٥٥٥ ] ولا يَجوزُ على غيرِ المُحَنَّكَةِ، إلا أن تكونَ ذاتَ ذُوابةٍ، فيجوزُ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. وأَطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوعِب»، و « شَرْح ِ » أبى البَقاء ، و « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و « النَّظْم ) و « مَجْمَع البَحْرَيْن » ، و « شَرْح الهِدَايَة » للمَجْدِ ، و ﴿ شَرْحِ الخِرَقِيِّ ﴾ للطُوفِيِّ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ العُمْدَةِ ﴾

بالتَّلَحِّى ، ونَهَى عن الاقْتِعاطِ . رَواه أَبُو عُبَيْدٍ (') . قال : والاقْتِعاطُ أَن لا يَكُونَ تحتَ الحَنكِ منها شيءٌ . ورُوِى أَنَّ عُمَر ، رَضِى الله عنه ، رَأَى رَجَلًا ليس بمُحَنَّكِ بعِمامَتِه ، فحَنَّكَه بكَوْرٍ ('') منها ، وقال : ما هذه الفاسِقِيَّةُ ؟ ولأَنَّها لا يَشُقُّ نَزْعُها ، فلم يَجُزِ المَسْحُ عليها ('') ، كالتي لا ذُوْ اَبَةً لها ولا حَنك .

فصل : وما جَرَتِ العادَةُ بكَشْفِه مِن الرَّأْسِ ، اسْتُحِبَ أَن يَمْسَحَ عليه مع العِمامَةِ. نَصَّ عليه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّالَةً مَسَح بناصِيَتِه، وعِمامَتِه، في حديثِ المُغِيرَةِ ، وهو صحيحٌ . وهل يَجِبُ الجَمْعُ بينَهما ، إذا قُلْنا بُوجُوبِ المُغِيرَةِ ، وهو صحيحٌ . وهل يَجِبُ الجَمْعُ بينَهما ، يَجِبُ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ اسْتِيعابِ مَسْحِ الرَّأْسِ ؟ فيه وَجُهان ؛ أحَدُهما ، يَجِبُ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ العِمامَةَ نابَتْ عَمّا اسْتَتَرَ ، فوجَبَ مَسْحُ الباقِي ، كَا لُو ظَهر سائِرُ رَأْسِه . والنّاني ، لا يجِبُ ؛ لأنَّ العِمامَةَ نابَتْ عن الرَّأْسِ ، فانْتَقَلَ الفَرْضُ إليها ، وتَعَلَّقُ الحُكْمُ بها ، فلم يَبْقَ [ ١/٨٤ ع الله عَنْ واحدٍ ، فلم يَجُرْ مِن غيرِ وتَعَلَّقُ الحَكْمُ بها ، فلم يَبْقَ [ المَهْبَدِلُ في عُضْوٍ واحدٍ ، فلم يَجُرْ مِن غيرِ ضَرَورَةٍ ، كالخُفِّ . ولا يَجِبُ مَسْحُ الأَذُنيْن مع العِمامَةِ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه لم يُثقَلْ ، ولَيْسَتا مِن الرَّأْسِ ، إلَّا على وَجْهِ التَّبَعِ .

للشيخ ِ تَقِى ٌ الدِّينِ و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْن ﴾ ، و ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، الإنصاف و ﴿ الفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الفَائِق ﴾ ، و ﴿ المُنتَخِب ﴾ ، عليها . وهو المُذهبُ . جزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَوْرِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَب ﴾ ، و ﴿ التَّسْهيل ﴾ ، وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، واختارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في : غريب الحديث ٣/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) يسمى كل دور من العمامة كورا .

<sup>(</sup>٣) سقط من : « م » ·

فصل : وحُكْمُها في التَّوْقِيتِ واشْتِراطِ تَقَدُّم الطهارةِ لها ، حُكْمُ الخُفِّ ؛ قِياسًا عليه . فإن كانتِ العِمامَةُ مُحَرَّمَةَ اللُّبْس ، كالحَريرِ والمَغْصُوبَةِ ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليها في الصَّحِيحِ ؛ لِما ذَكَرْنا في الخُفِّ . فإِن لَبِسَتِ المرأةُ عِمامَةً ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليها ؛ لأنَّها مَنْهِيَّةٌ عن التَّشَبُّهِ بِالرِّجالِ ، فكانت مُحَرَّمَةً في حَقِّها ، وإن كان لها عُذْرٌ ، فهذا نادِرٌ . فلا يُفْرَدُ بِحُكْم .

الإنصاف الزَّاعُونِيِّ ، والمُصَنِّفُ . وهو مُقْتَضَى اخْتِيارِ الشيخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ بطَريقِ الأوْلَى ؟ . فإنَّه الْحَتَارَ جُوازَ المُسْحِ على العِمامَةِ الصَّمَّاءِ ، فذاتُ الذُّؤابَةِ أُوْلَى بالجَوازِ الثَّاني ، لا يجوزُ المسْحُ عليها . جزَم به في « الإيضاح ِ » ، و « الوَجيز » ، وهو ظاهرُ كلامِه في « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُبْهِجِ » ، وابنِ عَبْدُوسٍ في « تُذْكِرَتِه » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ؛ فإنِّهم قالوا : مَحَنَّكَة . وصَحَّحَه في « تصْحيحِ المُحَرَّرِ » . قال في « الشَّرحِ » : وهو أَظْهَرُ . وقدَّمَه في « إِدْراكِ الغايَةِ » . وقال في « الفائقِ » : وفي اشْتِراطِه التَّحْنِيكَ وَجْهان ، اشْتَرطَه ابنُ حامِدٍ ، وأَلْغَاهُ ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وشيْخُنا ، وخَرَّجَ مِنَ القَلانِسِ ، وقيل : الذُّوَّابَةُ كافِيَةٌ . وقيل بعدَمِه ، واخْتارَه الشيخُ . انتهى .

فائدة : ذكرَ الطُّوفِيُّ في ﴿ شَرْحِ الْخِرَقِيِّ ﴾ ، أنَّ العِمامَةَ إِذَا كَانَتْ مُحَنَّكَةً وليس لها ذُوَابَةً ، كذاتِ الذُّوابَةِ بلا حنَكٍ في الخِلافِ ، ورجَّع جوازَ المسْعرِ عليها . قلتُ : الخِلافُ في اشْتِراطِ النُّؤابَةِ مع التَّحْنِيكِ ضَعِيفٌ ، قَلَّ مَن ذكره ، والمذهبُ جوازُ المسْعرِ على المُحَنَّكَةِ ، وإنْ لم تكُنْ بذُوانَةٍ ، وعليه الأصحابُ ، كما تقدُّم . وأمَّا العِمامَةُ الصَّمَّاءُ ، وهي التي لا حنَكَ لها ولا ذُوْابَةَ ، فجزَمُ المُصنِّفُ هنا بَأَنَّه لا يجوزُ المسْحُ عليها ، وهو المذهبُ ، وعليه جمهورُ الأصحابِ ، وقطَع به أَكْثَرُهُمْ . وذكر ابنُ شِهَابٍ وجماعةٌ أنَّ فيها وَجْهَيْن كذاتِ الذَّوَابَةِ ، وقالوا : لم

١٢٨ – مسألة : ( ويُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا ، وقِيل : لا يُجْزِئُ إِلَّا مَسْحُ جَمِيعِها ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في وُجُوبِ اسْتِيعابِ العِمامَةِ بالمَسْحِ ، فرُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرَهَا ؛ لأَنَّهَا أَحَدُ المَمْسُوحِينَ عَلَى وَجْهِ البَدَلِ ، فَأَجْزَأُ مَسْحُ بَعْضِهِ ، كَالْخُفِّ . ورُوِى عِنه ، أَنَّه يَلْزَمُ اسْتِيعابُها ، قِياسًا على مَسْحِ الرَّأْسِ . والفَرْقُ بينَهما أنَّ البَدَلَ هُهُنا مِن حنْس المُبْدَلِ ، فَيُقَدُّرُ بِقَدْرِه ، كَمَن عَجَز عَن قِراءَةِ الفاتِحَةِ ، وقَدَر على قِراءَةِ غيرِها مِن القُرْآنِ ، يَجِبُ أَن يَكُونَ بِقَدْرِها ، ولو كان البَدَلُ تَسْبِيحًا ، لم يَتَقَدَّرْ بِقَدْرِهَا ؛ لكَوْنِه ليس مِن جِنْسِهَا . والخُفُّ بَدَلٌ مِن غيرِ الجِنْسِ ؛ لكَوْنِه بَدَلًا عن الغَسْل ، فلم يَتَقَدَّرْ بقَدْره ، كالتَّسْبِيح ِ بَدَلًا عن القُرْآنِ . والصَّحِيحُ الأوَّلُ قِياسًا على الخُفِّ ، وما ذُكِر للرِّوايَةِ الثانيةِ يَنْتَقِضُ بمَسْحِ الجَبِيرَةِ ، فإنَّه بَدَلُّ عن الغَسْلِ ، وهو مِن غيرِ جِنْسِ المُبْدَلِ ، ويجِبُ فيه

يُفَرِّقْ أَحْمُدُ . قال ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ : وهو مذهبُه . والْحِتارَ الشيخُ تَقِيُّ الإنصاف الدِّين وغيرُه جوازَ المسْحِ ، وقال : هي القَلانِسُ .

> قوله : ويُجْزِئُه مَسْحُ أكثرِها . هذا المذهبُ ، وعليه الجمهورُ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يجوزُ إلَّا مسْحُ جميعِها . وهو رِوايَةٌ . واختارَه أبو حَفْصِ البَّرْمَكِيُّ . وقال بعضُ الأصحاب : الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في مسْحِ الرَّأْسِ . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » : وإنْ قُلْنا : يُجْزِئُ أَكْثَرُ الرأس وقَدْرُ النَّاصِيَةِ . أَجْزَأُ مِثْلُه في العِمامَةِ ، وَجْهًا واحِدًا ، بل أَوْلَى . انتهى . وقال في « الرِّعايَةِ الْكُبْرِي » : وقيل : يُجْزِئُ مسْخُ وَسَطِ الْعِمَامَةِ وحدَه . وعنه ، يجبُ أيضًا مسْحُ ما جَرَتِ العَادَةُ بكَشْفِه مع مسْحِ العِمامَةِ . وعنه ، والأَذُنيْن أيضًا .

الاسْتِيعابُ . وقال القاضي : يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِها ، كالخُفِّ ، ويَخْتَصُّ ذلك بأكُوارها دُونَ وَسَطِها ، فإن مَسَح وَسَطَها وَحْدَه ، ففيه وَجْهان ؟ أَحَدُهُما ، يُجْزِئُه ، كَا يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِ دَوائِرِها . والثَّاني ، لا يُجْزِئُه ، كما لو مَسَح أَسْفَلَ الخُفِّ وَحْدَه" .

١٢٩ – مسألة : ( ويَمْسَحُ على جَمِيعِ الجَبِيرَةِ ، إذا لم تَتَجاوَزْ قَدْرَ الحاجَةِ) لأنَّه لا يَشُقُّ المَسْحُ عليها كلِّها، بخِلافِ الخُفِّ، فإنَّه يشُقُّ تَعْمِيمُ جَمِيعِه ، ويُتْلِفُه المَسْحُ ، ولأنَّه مَسْحٌ للضُّرُورَةِ ، أَشْبَهُ التَّيَمُّمَ . وإن كان بَعْضُها في مَحَلِّ الفَّرْضِ وبَعْضُها في غيره ، مَسَح ما حاذَى مَحَلَّ الفَّرْض . نَصَّ عليه أحمدُ . وإنَّما يَجُوزُ المَسْحُ عليها ، إذا لم يَتَعَدَّ بها مَوْضِعَ الكَسْرِ ، إِلَّا بِمَا لَا بُدًّا مِن وَضْعِ الجَبِيرَةِ عليه ؛ فإنَّها لَا بُدَّ أَن تُوضَعَ على طَرَفَى الصَّحِيحِ ، ليَرْجِعَ الكَسْرُ . فإن شَدَّها على مَكانٍ يَسْتَغْنِي عن شَدِّها عليه ،

فائدة : لا يجوزُ للمرأَّةِ المسْحُ على العِمامَةِ ولو لَبِسَتْهَا للضرورةِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرحِ » ، و « مَجْمَعِ البَّحْرَيْن » ، وقدُّمه ابنُ تَمِيمٍ ، وابنُ حَمْدانَ . وقيل : تمْسَحُ عليها مع الضرورةِ . وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، وقال : وإنْ قيل : يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ . تَوَجُّه خِلافٌ ، كصماءَ . قَال : ومثْلَ الحاجةِ لو لبِس مُحْرِمٌ خُفِّيْن لحاجَةٍ هل يَمْسَحُ ؟ انتهى .

قوله : ويَمْسَحُ على جميع الجبيرة إِذا لم تَتَجَاوَزْ قدرَ الحاجَةِ . اعلمُ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ أنَّه يُجْزِئُ المسْحُ على الجَبِيرَةِ مِن غيرِ تَيَمُّم بشَرْطِه ، ويُصَلِّى مِن غيرِ إعادَةٍ ، وعليه الأصحابُ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِه : لا يَجْمَعُ في الجَبِيرَةِ

<sup>(</sup>۱) سقطت من : «م» .

كَان تَارِكًا لِغَسْلِ ما يُمْكِنُه غَسْلُه ، مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فلم يَجُزْ ، كَالُو شَدَّها على مالا كَسْرَ فيه . وقد رُوِى عن أحمد ، أنَّه سَهَّلَ في ذلك في مَسْأَلَةِ المَيْمُونِيِّ ، والمَرُّوذِيِّ ، لأنَّ هذا مِمّا لا يَنْضَبِطُ ، وهو شَدِيدٌ جدًّا . فعلى هذا ، لا بَأْسَ بالمَسْحِ على العَصائِبِ كيفَ شَدَّها . والأوَّلُ أُولَى ؛ لِما ذَكُرْ نا. فعلى هذا [ ١٩٥٠ و ] ، إذا تَجاوَزَ بَها مَوْضِعَ الحاجّةِ ، لَزِمَه أُولَى ؛ لِما ذَكُرْ نا. فعلى هذا [ ١٩٥١ و ] ، إذا تَجاوَزَ بَها مَوْضِعَ الحاجّةِ ، لَزِمَه نَزْعُها ، إن لم يَخْفِ الضَّرَرَ ، وإن خافَ مِن نَزْعِها ، تَيَمَّمَ لها ؛ لأَنَّه مَوْضِعٌ يَخافُ الضَّرَرَ باسْتِعْمالِ المَاءِ فيه ، فجازَ التَّيَمُّمُ له (٢) ، كالجُرْحِ .

الإنصاف

بينَ المسْعِ والتَّيَشُمِ ، قولًا واحِدًا . وقال ابنُ حامِدٍ : يَمْسَعُ على جَبِيرَةِ الكَسْرِ ، ولا يَمْسَعُ على الصُّوفِ بل يَتَيَمَّمُ إِنْ خافَ نَزْعَه . وعنه ، يَلْزَمُه أَنْ يُعِيدَ كلَّ صلاةٍ صلَّاها به . حكَاها في « المُبْهِج » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وحكى ابنُ أبى موسى ، وابنُ عَبْدُوسٍ ، وغيرُهما ، روايَةً بوجوبِ الإعادةِ ، لكنَّهم بَنَوْها على ما إذا لم يَتَطَهَّرُ وقُلْنا بالاشْتِراطِ . قال : والذي يظهرُ لى عندَ التَّحقيقِ أَنَّ هذا ليسَ بخلاف ، كا سيأتِي . انتهى . قال في « الرِّعايَةِ » : وقيل : إِنْ قُلْنا : الطَّهارَةُ قبلَها شرْطُّ . أعادَ وإلَّا فلا . انتهى . وعنه ، يَلْزَمُه التَّيْمُمُ مع المسْعِ . فعليها ، لا يَمْسَحُ الجَبِيرَةَ وقيل التَّيْمُم سقط ، على الصَّحيح من المذهب . والتُرابِ ، فلو عَمَّتِ الجَبِيرَةُ مَحَلَّ التَّيَمُّم سقط ، على الصَّحيح من المذهب . والتُرابِ ، فلو عَمَّتِ الجَبِيرَةُ مَحَلَّ التَّيَمُّم على حائِل في مَحله كمَسْجِه بالماءِ أم لا ؛ وقيل : يُعيدُ إذَنْ . وقيل : هل يَقَعُ التَّيَمُّم على حائِل في مَحله كمَسْجِه بالماءِ أم لا ؛ وقيل : هل يَقَعُ التَّيمُ على حائِل في مَحله كمَسْجِه بالماءِ أم لا ؛ لضَعْفِ التُرابِ ؟ فيه وَجْهان ، وتقدَّم نظيرُهما فيما إذا اشْتَرَطْنا الطَّهارَةَ وخافَ مِن لضَعْفِ التُرابِ ؟ فيه وَجْهان ، وتقدَّم نظيرُهما فيما إذا اشْتَرَطْنا الطَّهارَةَ وخافَ مِن

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى ، كان أجل أصحاب الإمام أحمد ، وهو الذى تولى إغماضه لما مات وغسله ، وروى عنه مسائل كثيرة ، توفى سنة خمس وسبعين ومائتين . طبقات الحنابلة ٥٦/١ – ٦٣ ، العبر ٤/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من : « الأصل » .

الإنصاف نَرْعِها ، وتقدُّمَ أنَّه يَمْسَحُ على الجَبِيرَةِ إلى حَلُّها ، وأنَّ المسْحَ عليها لا يَتَقَيَّدُ بالوَقْتِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب.

قوله : إذا لم تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ . هذا المذهبُ ، وعليه الجمهورُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . قال المَجْدُ في « شُرْحِه » : وقد يتَجاوَزُها إلى جُرْحٍ ، أو وَرَمْ ، أو شيءِ يُرْجَى به البُرْءُ أُو سُرْعَتُه ، وقد يُضْطَرُ إلى الجَبْرِ بعَظْمٍ يَكْفِيه أَصْغُرُ منه ، لكنْ لا يجِدُ سِوَاهُ ولا ما يَجْبُرُ ٢٦/١٥ وإبه. انتهى. ونقَل المُصَنِّفُ ومَن تَبِعَه عن الخَلَّالِ، أنَّه قال: لا بَأْسَ بالمسْحِ على العَصَائبِ كَيْفما شَدُّها. قال الزُّرْكَشِيُّ : وليس بشيءٍ .

فائدة : مُرادُ الْخِرَقِيِّ بقوْلِه : وإذا شَدَّ الكَسِيرُ الجِبائر ، وكان طاهِرًا ولم يَعْدُ بها مَوْضِعَ الكَسْرِ . أَنْ يَتَجاوزَ بها تجاوُزًا لم تَجْرِ العادَةُ به ، فإنَّ الجَبِيرَةَ إنَّما تُوضَعُ على طَرَفَى الصَّحيحِ لِيَنْجَبِرَ الكَسْرُ . قالَه شُرَّاحُه .

فوائد ؛ منها ، إذا تجاوزَ قدْرَ الحاجَةِ وجَب نَزْعُه إن لم يَخَفِ التَّلَفَ ، فإنْ خافَ التَّلَفَ سقَط عنه بلا نِزاعٍ ، وكذا إن خافَ الضَّرَرَ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . ونُحرِّجَ مِن قُولِ أَبِي بَكْرٍ ، في مَن جَبَر كَسْرَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ ، عَدَمُ السُّقُوطِ هَنَا . وحيثُ قُلْنَا : يَسْقُطُ النَّزْعُ . فَإِنَّهَ يَمْسَحُ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ ، على الصَّحيح مِن المذهب ، ( وعليه جماهيرُ الأصّحاب ، وقطَعوا به . وحكَى القاضي وَجْهًا ؛ لا يَمْسَحُ زِيادَةً على مُوضِعِ الكَسْرِ وإنْ كان لحاجَةٍ . قال ابنُ تَمِيم ِ : وهو بعيدٌ . عليها يَتيَمَّمُ للزَّائدِ ولا يُجْزِيه مسْحُه ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ' ، والمَشْهُورِ مِنَ الوَجْهَيْنِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيل : يُجْزِيه المسْحُ أيضًا . الْحَتَارَهِ الخَلَّالُ ، والمَجْدُ ، وصاحِبُ « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » . وقيل : يَجْمَعُ فيه بينَ المسْحِ والتَّيَمُّم ِ . وتقدَّمَ نَظِيرُه فيما إذا قُلْنا باشْتِراطِ الطَّهارَةِ للجَبِيرَةِ وخافَ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ۱ .

الإنصاف

ومنها ، لو تَأْلَمَتْ إِصْبَعُه فَأَلَّقَمَها مَرارَةً جازَ المَسْحُ عليها . قالَه المَجْدُ وغيرُه . ومنها ، لو جعَل في شقٌّ قَارًا ونحَوَه وتَضَرَّرَ بقَاْعِه ، جازَ له المسْحُ عليه ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به في « الكافيي » ، وصَحَّحه في « الرِّعايتَين » ، و ﴿ الحَاوِيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، والْحتارَه المَجْدُ وغيرُه ، وقدَّمه ابنُ تَمِيم ، و « حَواشِي المُقْنِعِ » . وعنه ، ليس له المسْحُ بل يَتَيَمَّمُ . اخْتارَه أبو بَكرٍ ، وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِب » ، و « الفُروع ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « ابن عُبَيْدان » . وقال ابنُ عَقِيلِ : يَغْسِلُه ولا يُجْزِيه المسْحُ . وقال القاضي : يَقْلَعُه إِلَّا أَنْ يَخافَ تَلَفًا ، فيُصَلِّى ويُعيدَ . ومنها ، لو انْقطَع ظُفْرُه ، أو كان بإصْبَعِه جُرْحٌ أو فِصادٌ ، وخافَ إِنْ أَصابَه أَنْ يَنْدَقُّ فِي الجُرْحِ ِ ، أَو وضَع دوِاءً على جُرْحٍ أَو وَجَعٍ ونحوِه ، جازَ المسْحُ عليه . نصَّ عليه . وقالَ القاضي ، في اللَّصُوقِ على الجُروحِ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ غَسَلِ الصَّحيحَ وتَيَمَّمَ للجُرْحِ ِ ، ويَمْسَحُ على مؤضِعٍ الجُرْحِ ، وإِنْ كَانَ فَي نَزْعِه ضَرَرٌ فَحُكْمُه حَكُمُ الجَبِيرَةِ يَمْسَحُ عليها . وقال ابنُ حامِدٍ : يَمْسَحُ على جَبِيرَةِ الكَسْرِ ، ولا يمْسَحُ على لَصُوقٍ بل يَتَيَمَّمُ ، إلَّا إنْ حافَ نَزْعَه كَا تَقَدُّم عَنه . ومنها ، الجَبِيرَةُ النَّجسَةُ ؛ كجلْدِ الْمَيْتَةِ والخِرَقِ النَّجسَةِ يَحْرُمُ الجَبْرُ بها ، والمسْحُ عليها باطِلٌ ، والصَّلاةُ فيها باطِلَةٌ ، كالخُفِّ النَّجس . قالَه ابنُ عَقِيل ، وغيره ، واقْتَصَر عليه ابن عُبَيْدان ، وغيره . وقدَّمه في « الرِّعاية الكُبْرَى ﴾ . وقيل : النَّجسَةُ كالطَّاهِرَةِ . وإنْ كانتِ الجَبيرَةُ مِن حريرٍ أو غَصْب ففي جَواز المسْحِ عليها احْتِمالان ؛ أَحَدُهما ، لا يصِحُّ المسْحُ عليها ، كالخُفِّ المغْصُوبِ والحَريرِ ، وهو الصَّحيحُ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّعْرِي ﴾ : وإنْ شَدَّ جَبيرَةً حلاًلا مسَح . وقدُّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . والاحْتِمالُ الثَّاني ، يصِحُّ المسْحُ عليها . وأَطْلَقَهما ابنُ تَمِيم ، وابنُ عُبَيْدان . قلتُ : الأَوْلَى أَنْ يكونَ على الخِلافِ هنا ، إذا مَنَعْنا مِن جوازِ المسْحِ على الخُفِّ الحريرِ والغَصْبِ ، على ما تقدُّمَ ، وإلَّا حيثُ أَجَزْنا هناك فهنا بطَريقٍ أَوْلَى .

المنه وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أَوْ رَأْسُهُ أَو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ، اسْتَأْنَفَ الطُّهَارَةَ . وَعَنْهُ ، يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ .

• ١٣٠ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَمَتَّى ظُهُرَ قَدَمُ المَاسِحِ أَو رَأْسُه ، أَو انْقَضَتْ مُدَّةُ المَسْحِ ، اسْتَأْنَفَ الطهارةَ ) لأنَّ المَسْحَ بَدَلٌ عن الغَسْل ، فمتى ظَهَر القَدَمُ وَجَب غَسْلُه ؛ لزَوالِ حُكْم البَدَلِ ، كَالمُتَيَمِّم يَجِدُ الماءَ ( وعنه : يُجْزِئُه مَسْحُ رَأْسِه ، وغَسْلُ قَدَمَيْه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه متى ظَهَر قَدَمُ الماسِحِ بعدَ الحَدَثِ والمَسْحِ ، وقبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، فقد اخْتَلُفَ العلماءُ فيه ؛ فالمَشْهُورُ عن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه يُعِيدُ الوُضُوءَ . وبه قال النَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِئُ، ومَكْحُولٌ (١)، والأوْزاعِيُّ، وإسحاقُ. وهو أحدُ قَوْلَيِ الشَّافِعيِّ. وعن أَحمَدَ رِوايةٌ أُخرَى، أنَّه يُجْزِئُه غَسْل قَدَمَيْه. وهو قولُ

قوله : ومتى ظهَر قَدَمُ الماسِحِ ورَأْسُه ، أَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ المسحِ اسْتَأْنَفَ الطَّهارةَ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الكافِي » : بطَلَتِ الطُّهارَةُ في أَشْهَرِ الرُّو ايتَيْن . قال الشَّارِ حُ : هذا المشهورُ عن أحمدَ . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَة » : هذا الأَشْهَرُ . ونصَرَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وغيرهما ، وَجَزَمَ بِهِ فِي ﴿ الْإِفَادَاتِ ﴾ ، و ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنْوِّرِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنْتَخَبِ ﴾ ، و « ناظِم ِ المُفْرَداتِ » ، و « عُقودِ ابنِ البَنَّا » ، و« العُمْدَةِ » ، واختارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، وقَدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « النَّظْمِ » ،

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله مُكحول بن عبد الله الهذلي مولاهم الشامي الحافظ ، فقيه الشام في عصره ، اختلف في وفاته بين سنوات اثنتي عشرة وأربع عشرة وست عشرة وثماني عشرة ومائة .

طبقات الفقهاء ، للشيرَازي ٧٥ ، وفيات الأعيان ٥/٠٨٠ – ٢٨٣ ، تذكرة الحفاظ ١٠٧/١ ، ١٠٨ .

التَّوْرِئِ ، وأَبِى ثُورٍ ، والمُزَنِي ، وأصحابِ الرَّأْي ، والقولُ النَّانِي للشافعي ؛ لأنَّ مَسْحَ الخُفَّيْنِ نابَ عن غَسْلِ (') الرِّجْلَيْن خاصَّةً ، فظُهُورُهما يُبْطِلُ ما نابَ عنه ، كالتَّيْمُ إِذَا بَطَل برُوْيَةِ المَاءِ ، بَطَل ما نابَ عنه ، كالتَّيْمُ إِذَا بَطَل برُوْيَةِ المَاءِ ، بَطَل ما نابَ عنه . وهذا الاختِلاف مَبْنِي على وُجُوبِ المُوالاةِ ، فمَن لم يُوجِبْها في الوُضُوءِ جَوَّز غَسْلَ القَدَمَيْنِ ؛ لأنَّ سائِرَ أَعْضائِه سِواهُما مَعْسُولَةً ، ومَن أَوْجَبَ المُوالاةِ . فعلى هذا ، لو خَلَع أَوْجَبَ المُوالاةِ . فعلى هذا ، لو خَلَع الخُفَيْنِ قبلَ جَفافِ المَاءِ عن بَدَنِه (') ، أَجْزَأُه غَسْلُ قَدَمَيْه ، وصار كأنَّه الخَعَمُما قبلَ مَسْجِه عليهما . وقال الحسنُ ، وقتادَةُ : لا يَتَوَضَأُ ، ولا يَعْسِلُ

الإنصاف

و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « ابنِ تَميم » ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، و « الفائق » ، و غيرهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، يُجْزِئُه مسْحُ رأْسِه وغَسْلُ قَدَمَيْه . وأطْلَقَهُما في « الهِدايَة » ، و « المُسْتَوْعِب » . واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين أَنَّ الطَّهارةَ لا تَبْطُلُ ، كإزالَةِ الشَّعْرِ المَمْسُوحِ عليه .

تنبيه : اختلف الأصحاب فى مَبْنَى هاتَيْن الرِّوايتَيْن على طُرُق ؛ فقيل : هما مَبْنيان على المُوالاةِ . اختارَه ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وقطّع به المُصنِّفُ فى « المُغنِى » ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِين فى « شَرْحِه » ، وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . فعلى هذا ، لو حصل ذلك قبلَ فَواتِ المُوالاةِ أَجْزَأَه مسْحُ رأْسِه وغَسْلُ قدَمَيْه ، قولًا واحِدًا ؛ لعدَم الإِخلالِ بالمُوالاةِ . وقيل : الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على أنَّ المسْحَ هل يَرْفَعُ الحَدَثَ لعدَم الإِخلالِ بالمُوالاةِ . وقيل : الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على أنَّ المسْحَ هل يَرْفَعُ الحَدَثَ أم لا ؟ وقطع بهذه الطَّريقةِ القاضى أبو الحُسيْن ، واختارَه وصَحَّحه المَجْدُ فى «شَرْحِه»، وابنُ عُبَيْدان، وصاحِبُ «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»، و «الحاوِى الكبيرِ»، وقدَّمه الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ فى «شَرْح ِ ١٠٤١ه العُمْدَةِ»، وقال هو وأبو المَعالِى

<sup>(</sup>١) سقطت من : (م) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يديه » .

الشرح الكبير قَدَمَيْه . والْحَتَارَه ابنُ المُنْذِر ؛ لأنَّه أزالَ المَمْسُوحَ عليه بعدَ كَمالِ الطهارَةِ ، أَشْبَهَ مَا لُو حَلَق رَأْسَه بعد مَسْجِه . ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى ، أنَّ الوُضُوءَ بَطَل في بعض الأعضاء ، فبطلَ في جَمِيعِها ، كما لو أَحْدَثَ . وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بِنَزْعِ أَحَدِ الخُفَّيْنِ ، فإنَّه يَلْزَمُه غَسْلُهما ، وإنَّما ناب مَسْحُه عن إحداهُما . وأمَّا التَّيَمُّمُ عن بعض الأعْضاءِ فسَيَأْتِي الكَلامُ عليه في بابه ، إِن شَاءَ اللَّهُ . وقال مالكُ ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ : إِن غَسَلَ رِجْلَيْه مَكَانَه ، صَحَّتْ طهارتُه . فإن تَطاوَلَ أعادَ الوُضُوءَ ؛ لأنَّ الطهارةَ كانت صَحِيحَةً إلى حين نَزْعِ الخُفَّيْنِ ، أو انْقِضاء المُدَّةِ ، وإنَّما بَطَلَتْ في القَدَمَيْـن خاصَّةً ، فإذا غَسَلَهم اعقِيبَ النَّزْعِ ، حَصَلَتِ المُوالاةُ ، بخِلافِ ما إذا تَطَاوَلَ . ولا يَصِحُّ ذلك ؛ لأنَّ المَسْحَ بَطَل حُكْمُه ، وصار الآن يُضِيفُ الغَسْلَ إلى الغَسْل ، فلم يَبْقَ للمَسْحِ حُكْمٌ ، ولأنَّ الاعْتِبارَ في المُوالاةِ ، إِنَّما هُو بِقُرْبِ الغَسْلِ مِن الغَسْلِ ، لا مِن حُكْمِه ، فإنَّه متى زالَ حُكْمُ الغَسْلِ بَطَلَتِ(١) الطهارةِ ، و لم يَنْفَعْ قُرْبُ الغَسْلِ مِن الخَلْعِ شَيْعًا ؛ لكَوْنِ الحُكْم لا يَعُودُ بعدَ زُوالِه إِلَّا بسَبَبِ جَدِيدٍ . وَاللَّهُ أَعِلْمُ .

الإنصاف وحفِيدُه : وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ عندَ المُحَقِّقِين . واعلمْ أنَّ المَسْحَ يْرْفَعُ الحَدَثَ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ ، و ﴿ الرَّعَايَةِ ﴾ ، و « ابنِ عُبَيْدان » ، وغيرهم . وقيل : لا يَرْفَعُه . وتقدُّمَ ذلك أوَّلَ البابِ . وأطْلَق الطَّريقَةَ ابنُ تَميم . وقيلَ : الخِلافُ مَبْنِيٌّ على غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ بنِيَّةٍ . وتقدَّمَ ذلك في بابِ الوضوءِ في أثناءِ النِّيَّةِ . وقيل : الخِلافُ مَبْنِيٌّ على أنَّ الطُّهارَةَ لا تَتَبَعَّضُ في

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « بطل حكم » .

فصل: وحُكْمُ خَلْعِ العِمامَةِ [ ١٤٩٨] بعدَ المَسْحِ عليها ، عندَ القائِلِين بجَوازِ المَسْحِ عليها ، حُكْمُ الخُفِّ ؛ لأنَّها في مَعْناه ، إلَّا أنَّه ههنا يَلْزَمُه مَسْحُ رَأْسِه وغَسْلُ قَدَمَيْه ، إذا قُلْنا بو جُوبِ التَّرْتِيبِ . وكذلك الحُكْمُ لو نَزَعِ الجَبِيرَةَ بعدَ المَسْحِ عليها ، قِياسًا على الخُفِّ والعِمامَةِ ، إلَّ أنَّه إن كان مَسَح عليها في الجَنابَةِ ، لم يَحْتَجْ إلى إعادَةِ غُسْلٍ ، ولا وُضُوءٍ ؛ لأنَّه إن كان مَسَح عليها في الجَنابَةِ ، لم يَحْتَجْ إلى إعادَةِ غُسْلٍ ، ولا وُضُوءٍ ؛ لأنَّ التَّرْتِيبَ والمُوالاةَ ساقِطانِ فيه .

فصل : وإذا انْقَضَتْ مُدَّةُ المَسْحِ ، بَطَلَتْ طهارتُه أَيْضًا ، ولَزِمَه خَلْعُ الخُفَيْن والعِمامَةِ وإعادَةُ الوُضُوءِ ، على الرِّوايَةِ الأُولَى . وعلى النَّانية ، يُجْزِئُه مَسْحُ رَأْسِه وغَسْلُ قَدَمَيْه ، وقد ذَكَرْنا وَجْهَ الرِّوايَتَيْن . ومتى أَمْكَنه يَجْزِئُه مَسْحُ رَأْسِه وغَسْلُ قَدَمَيْه ، وقد ذَكَرْنا وَجْهَ الرِّوايَتَيْن . ومتى أَمْكَنه نَزْعُ الجَبِيرَةِ مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فهو كالو انْقَضَتْ مُدَّةُ المَسْحِ ، قِياسًا عليه . وقال الحسنُ : لا يَبْطُلُ الوُضوءُ ، ويُصلِّى حتى يُحْدِثَ ؛ لأنَّ الطهارَةَ لا داودَ ، فإنَّه قال : يَنْزِعُ خُفَيْه ، ويُصلِّى حتى يُحْدِثَ ؛ لأنَّ الطهارَةَ لا تَبْطُلُ إلَّا بالحَدثِ ، والخَلْعُ ليس بحَدَثٍ . ولَنا ، أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْن شَرُّطُ للصلاةِ ، وإنَّما قامَ المَسْحُ مَقامَه في المُدَّةِ ، فإذا انْقَضَتْ لم يَجُزْ أَن يَقُومَ مَقامَه إلَّا بدَلِيلٍ ، ولأَنَّها طهارةً لا يَجُوزُ الْبَدَاؤِها ، فيُمْنَعُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَّيَمُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَّيمُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَيمُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَيمُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَيمُ مِن اسْتِدامَتِها ، كَالتَيمُ مِن اسْتِدامَتِها ،

النَّقْضِ ، وإنْ تَبَعَّضَتْ فى النَّبُوتِ ؛ كالصَّلاةِ والصِّيامِ . جزَم به فى « الكافِي » ، الإنصاف وقالَه القاضى فى « الخِلافِ » ، والحتارَه أبو الخَطَّابِ فى « الانْتِصارِ » . ويأْتِى فى آخِرِ نَواقِضِ الوضوءِ هل يُرْفَعُ الحَدَثُ عنِ العُضْوِ الذى غُسِلَ قَبَل تمام الوضوءِ ، أم لا ؟ أَطْلَقَهنَّ فى الفروع ِ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ كَالْمُتَّمِّمُ ﴾ .

فصل : ونَزْعُ أَحَدِ الخُقَيْنَ كَنْزِعِهِما ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم مالك ، والثَّوْرِئ ، والشافعي ، وأصحابُ الرَّأي . ويَلْزَمُه نَزْعُ الآخرِ . وقال الزَّهْرِئ ، وأبو تَوْرٍ : يَغْسِلُ القَدَمَ الذي نَزَع منه الخُفَّ ، ويَمْسَحُ الآخرِ ؛ لأنَّهما عُضُوان ، فأشْبَها الرَّأْسَ والقَدَمَ . ولَنا ، أنَّهما في الحُكْمِ كَعُضْوٍ واحِدٍ ؛ ولهذا لآيجِبُ تَرْتِيبُ أَحَدِهِما على الآخرِ ، فيبْطُلُ مَسْحُ أَحَدِهِما بظُهُورِ الآخرِ ، كالرِّجْلِ الواحِدةِ ، وبهذا فارَقَ الرَّأْسَ والقَدَمَ . أَحَدِهِما بظُهُورِ الآخرِ ، كالرِّجْلِ الواحِدةِ ، وبهذا فارَقَ الرَّأْسَ والقَدَمَ .

الإنصاف

فوائد ؛ منها ، إذا حدَث المُبْطِلُ في الصَّلاةِ ، فحُكْمُه حكمُ المُتَيِّمِ إذا قدرَ على الماءِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيْيْن » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرهم ، والْختارَه ابنُ عَقِيلِ ، وغيرُه . وقيلَ : حُكْمُه حكمُ مَن سَبَقَه الحَدَثُ . الْحتارَه السَّامَرِّيُّ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقلتُ : إِنِ ارْتَفَعَ حَدَثُهم بنَوْا ، وإلَّا اسْتَأْنَفُوا الوضوءَ . وخرَّجَهُما ابنُ تَميمٍ وغيرُه ، على ما إذا خرَج الوَقْتُ على المُتَيَمِّم وهو في الصَّلاةِ ، على ما يأتِي ، بعد قولِه : ويَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بخُرُوجِ الوَقْتِ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، وكثيرٍ مِن الأصحابِ ، أنَّه كما لو كان خارِجَ الصَّلاةِ . نَظَرًا لإِطْلاقِهِم . ومنها ، لو زَالَتِ الجَبِيرَةُ فَهِي كَالْخُفِّ مُطْلَقًا ، على ما تقدُّمَ خِلاقًا ومذهبًا . وقيل : طَهارَتُه باقِيَةٌ قبلَ البُّرْءِ . وَاحْتَارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ بقاءَها قبلَ البُّرْءِ وبعدَه ، كَإِزالَةِ الشُّعَرِ . ومنها ، خُروجُ القدَم ِ أو بعضِه إلى ساقِ الخُفِّ كخَلْعِه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، لا . وعنه ، لا ، إنْ خرَج بعضُه . قالَه في « الفُروعِ » . وقال ابنُ تَميم ، تَبَعًا للمَجْدِ : وإنْ أَخْرَجَ قَدَمَه أو بعضَه إلى ساقِ الخُفِّ ، بحيثُ لا يُمْكِنُ المَشْئُي عليه فهو كالخَلْعِ . نصَّ عليه . وعنه ، إنْ جاوزَ العَقِبُ حَدَّ موْضِعِ الغَسْلِ أَثْرُ ، ودُونَه لا يُؤَثِّر . وعنه ، إنْ خرَج القدَّمُ إلى ساقِ الخُفَّيْنِ لا يُؤثُّرُ . قال : وحكَى بعضُهم في خُروج بعض القدَم إلى ساقِ الخُفِّ ، رِوايتَيْن مِن غيرِ تَقْييدٍ .

الشرح الكبير

فصل: والْكِشَافُ بعضِ القَدَمِ مِن خَرْقِ كَنَزْعِ الْخُفِّ. فإنِ الْكَشَطَتِ الظِّهَارَةُ دُونَ البِطانَةِ ، وكانتِ البِطانَةُ ساتِرةً لَمَحَلِّ الفَرْضِ تَشْبُتُ النَّفْسِها ، جاز المَسْحُ ، كا لو لم تَنْكَشِطْ . وإن أُخْرَجَ قَدَمَه إلى ساقِ الخُفِّ ، فهو كَخَلْعِه . وهذا قولُ إسحاقَ وأصحابِ الرَّأي . وقال الشافعيُ : لا يَتَبَيَّنُ لى أنَّ عليه الوُضُوءَ ، إلَّا أن يَظْهَرَ بَعْضُها ؛ لأنَّ القَدَمَ مَسْتُورٌ بالخُفِّ . وحَكَى أبو الحَطّابِ في رُءُوسِ المسائلِ ، عن أَحمدَ ، نَحْوَ ذلك . ولنا ، أنَّ اسْتِقْرارَ الرِّجْلِ في الخُفِّ ، شَرْطُ جَوازِ المَسْحِ ؛ بللِيلِ مالو أَدْخَلَ رِجْلَه الخُفِّ ، فأحدَثَ قبلَ اسْتِقْرارِها فيه ، لم يَكُنْ له المَسْحُ . فإذا تَعْيَّرُ الاسْتِقْرارُ ، زالَ شَرْطُ جَوازِ المَسْحِ فَبطَلَ ، كا لو ظَهر . وإن فإذا تَعْيَّرُ الاسْتِقْرارُ ، زالَ شَرْطُ جَوازِ المَسْحِ فَبطَلَ ، كا لو ظَهر . وإن فإذا تَعْيَّرُ الاسْتِقْرارُ ، زالَ شَرْطُ جَوازِ المَسْحِ فَبطَلَ ، كا لو ظَهر . وإن كان إخراجُ القَدَم إلى ما دُونَ ذلك لم يَبْطُلِ المَسْحُ ؛ لأَنَّها لم تَزُلُ عن مُسْتَقَرِّها . وقال مالكُ : إذا أَخْرَجَ قَدَمَه مِن مَوْضِعِ المَسْحِ فَحُرُوجًا بَيَنَّا ، فَسَلَ [ ١/٠٥و ] قَدَمَيْه .

الإنصاف

ومنها ، لو رفع العِمامَةَ يسِيرًا لم يَضَرُّ . ذكرَه المُصنَفُ . قال أحمدُ : إذا زالَتْ عن رأسِه فلا بأسَ إذا لم يَفْحُشْ . قال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه : إذا لم يَرْفَعُها بالكُليَّةِ ، لأنّه مُعْتادٌ . وظاهِرُ « المُسْتَوْعِبِ » تَبْطُلُ بظُهورِ شيءٍ مِن رأسِه ؛ فإنّه قال : وإذا ظهَر بالكُليَّةِ بعضُ رأسِه أو قدَمِه بطلَتْ . وقال في مَكانٍ آخرَ : فإنْ أَدْخَل يدَه تحت بالكُليَّةِ بعضُ رأسِه ، ولم يظهر شيءٌ مِن الرأسِ لم تبطلِ الطَّهارةُ . ومنها ، لو نقض الحائلِ لِيَحُكُ رأسة ، ولم يظهر شيءٌ مِن الرأسِ لم تبطلِ الطَّهارةُ . ومنها ، لو نقض جميعَ العِمامَةِ بطل وُضوءُه ، وإنْ نقض منها كُورًا أو كُورَيْن ، وقيل : أو حَنَّكُها . ففيه روايتان ، وأطلقهُما في « الفُروعِ » ، و « ابنِ تَميم » ؛ إحْدَاهما ، فو « المُستَوْعِب » ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « ابنِ تَميم » ؛ إحْدَاهما ، يُطلُلُ . وهو الصَّحيحُ . اختارَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ عبدِ القَوِيّ ، و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في و « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » ، وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في و « المُنْهِ والنَّهُ والنَّ

الشرح الكبير

فصل: وإن نَزَع العِمامَةَ بعدَ المَسْحِ عليها ، بَطَلَتِ الطهارةُ . نَصَّ عليه أَحمدُ . وكذلك إنِ انْكَشَفَ رَأْسُه ، إلَّا أَن يَكُونَ يَسِيرًا ، مِثْلَ أَن حَكَّ رَأْسَه ، أو (١) رَفَعَها لِأَجْلِ الوُضُوءِ . قال أَحمدُ : إذا زالتِ العِمامَةُ عن هامَتِه ، لا بَأْسَ ، ما لم يَنْقُضُها أو يَفْحُشْ ذلك ؛ لأنَّ هذا مِمّا جَرَتِ العادَةُ به ، فَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ عنه . وإنِ انْتَقَضَتْ بعدَ مَسْجِها ، فهو كنزْعِها ؛ لأنَّه في مَعْناه . وإنِ انْتَقَضَ بَعْضُها ، ففيه رِوايتان ؛ إحداهُما ، لا تَبْطلُ في مَعْناه . وإنِ انْتَقَضَ بَعْضُها ، ففيه رِوايتان ؛ إحداهُما ، لا تَبْطلُ طهارتُه ؛ لأنّه زالَ بعضُ المَمْسُوحِ عليه مع بقاءِ العُضْوِ مَسْتُورًا ، فهو ككَشُطِ الخُفِّ مع بقاءِ العُضْوِ مَسْتُورًا ، فهو ككَشُطِ الخُفِّ مع بقاءِ العُضْو مَسْتُورًا ، فهو منها كَوْرٌ واحِدٌ بَطَلَتْ ؛ لأنّه زالَ المَمْسُوحُ عليه ، أَشْبَهَ نَزْعَ الخُفِّ .

الإنصاف

« الكُبْرَى » : ولو انْتَقَضَ بعضُ عِمامَتِه وَفَحُشَ ، وقيل : ولو كَوْرًا . تَبْطُلُ . والثانية ، لا تَبْطُلُ . قلتُ : وهو أَوْلَى . وقدَّمها ابنُ رَزِينِ فى « شَرْحِه » ، وقال القاضى : لو انْتَقَضَ منها كُوْرٌ واحِدٌ بطَلَتْ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو نزَعَ خُفًّا فَوْقانِيًّا كان قد مسَحَه ، فالصَّحِيحُ مِن المَدهب ، وعليه الأصحابُ ، يَلْزَمُه نَزْعُ التَّحْتانِيِّ ، فَيَتَوَضَّأُ كَامِلًا ، أو يعْسِلُ المَدهب ، على الخِلافِ السَّابِق . وعنه ، لا يَلْزَمُه نَزْعُه ، فَيَتَوَضَّأُ أو يمْسَحُ التَّحْتانِيُّ مُفْرَدًا ، على الخِلافِ السَّابِق . وعنه ، لا يَلْزَمُه نَرْعُه ، وابنُ عُبَيْدان ، وقدَّمه فى مُفْرَدًا ، على الخِلافِ . (اخْتارَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وابنُ عُبَيْدان ، وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الصَّغْرِي ﴾ ، لكنْ قال : الأولى ) . وأطلق الرِّوايتَيْن في ﴿ الفُروعِ ﴾ بعنه ، وعنه . (وأطلق الرِّوايتَيْن في ﴿ الفُروعِ ﴾ بعنه ، وعنه . (وأطلق النُ تَميم ، وصاحِبُ ﴿ الحَاوِيَيْن ﴾ . الثَّانيةُ ، اعلمُ أنَّ كُلًا مِن الخُفِّ الفَوْقانِيِّ والتَّحْتانِيُّ بدَلُّ مُسْتَقِلٌ عن العَسْلِ ، على الصَّحيح مِنَ أَنَّ كُلًا مِن الخُفِّ الفَوْقانِيِّ والتَّحْتانِيُّ بدَلُّ مُسْتَقِلٌ عن العَسْلِ ، على الصَّحيح مِنَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : ش .

## وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطُّهَارَةِ الْكُبْرَى ، إِلَّا الْجَبِيرَةَ .

١٣١ – مسألة ؛ قال : ( ولا مَدْخَلَ لحائِلٍ فى الطهارةِ الكُبْرَى إِلَّا السَّرَ الكَبْرَى إِلَّا السَّرَ الكَبر الجَبِيرَةَ ) لا يَجُوزُ المَسْحُ على غيرِ الجَبِيرَةِ فى الطهارَةِ الكُبْرَى ؛ لِما روَى صَفُوانُ بنُ عَسَّالٍ ، قال : أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَلِيْكَ إِذَا كُنَّا مُسافِرِين أَو سَفْرًا ،

المذهبِ . ('وقيل: الفَوْقانِيُّ بدَلٌ عنِ الغَسْلِ ، والتَّحْتانُ كَلِفَافَةٍ') . وقيل: الإنصاف الفَوْقانُ بدَلٌ عنِ القَدم . وقيل: هما كظِهارَةٍ وبطَانَةٍ . وبطَانَةٍ .

فائدة : قوله : ولا مَدْ حَلَ لحائل في الطَّهارةِ الكُبْرِي إلا الْجَبِيرة . اعلمْ أنَّ المَخْيرة تُخالِفُ الحُفَّ في مسائِلَ عديدةٍ ؛ منها ، أنَّا لا نَشْتَرِطُ تقَدُّمَ الطَّهارَةِ لجوازِ المسْعِ على روايةٍ الْحتارَها المُصنِّفُ وغيره ، وهي المُخْتارة على ما تقدَّم ، المسْعِ على الخُفِّ . ومنها ، عدمُ التَّوقيتِ بمُدَّة ، كا تقدَّم . ومنها ، وجوبُ المَسْعِ على جَميعها . ومنها ، دُخولُها في الطَّهارَةِ الكُبْرى ، كا تقدَّم ذلك كلّه في كلام المُصنِّفِ . ومنها ، أنَّ شدَّها مخصوص بحالِ الضَّرورَةِ . ومنها ، أنَّ شدَّها مخصوص بحالِ الضَّرورَةِ . ومنها ، أنَّ المسْعَ عليها عَزِيمة بخلافِ الخُفِّ ، على الصَّعيع مِنَ المذهب ، كا تقدَّم . ومنها ، أنَّ المُسْعَ عليه على المَبيرةِ ، جازَ له أنْ يمْسَعَ عليه على طَريقِه ، ولو لَيسَ الحُفَّ على طَهارَةٍ مسَع فيها على الجَبِيرةِ ، جازَ له أنْ يمْسَعَ عليه على طهارةٍ مَسَعَ فيها على الجَبِيرةِ مُستَع فيها على التَقدَّم عند عليه على علمامة على المُعارِق مَسَع عليه على علمامة على المَعرفين ، على ما تقدَّم عند كلام المُصنَّفِ على الشِيراطِ جوازِ المسْع على الجَبِيرةِ مُستَوفًى، فَلْيُعاوَدُ (٢٠ . ومنها ، أنَّه يه على الجَبِيرةِ مُستَوفًى، فَلْيُعاوَدُ (٢٠ . ومنها ، أنَّه يه المُولِ المَثْمَ على الجَبِيرةِ مَسْتُوفًى، فَلْيُعاوَدُ (٢٠ . ومنها ، أنَّه لا يُشْتَرطُ في جوازِ المسْع على الجَبيرةِ مَسَتْرُ مَحَلُّ الفَرْضِ إذا لمَ ظاهِرٌ . ومنها ، أنَّه لا يُشْتَرطُ في جوازِ المسْع على الجَبيرةِ مَتْرُ مَحَلُّ الفَرْضِ إذا لم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ا .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٤٢٤.

الشرح الكبير أن لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيّام ولَيالِيَهُنَّ ، إِلَّا مِن جَنابَةٍ . رَواه التُّرْمِذِي (١) وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . فأمَّا الجَبِيرَةُ ، فيَجُوزُ المَسْحُ عليها في الطهارةِ الكُبْرَى ؛ لحديثِ صاحِبِ الشُّجَّةِ ، ولأنَّه مَسْحٌ أبيحَ للضَّرُوَةِ (٢) ، أَشْبَهَ التَّيَمُّمَ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف يكن ثُمَّ حاجَةٌ ، بخِلافِ الخُفِّ . ("ومنها ، أنَّه يتعَيَّنُ على صاحبِ الجَبِيرَةِ المسْحُ بخِلافِ الخُفِّ"). ومنها ، أنَّه يجوزُ المسْحُ على الجَبيرَةِ إذا كانت مِن حريرٍ ونحوِه ، على روايَةِ صِحَّةِ الصَّلاةِ في ذلك ، بخِلافِ الخُفِّ ، على المُحَقَّق . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . ومنها ، أنَّه يجوزُ المسْحُ على الجَبيرَةِ في سفَرِ المَعْصِيَةِ ، ولا يجوزُ المسْحُ على الخُفُّ فيه على قوْلٍ ، وتقدَّمَ ذكْرُهُ . فهذه اثْنتَا عَشْرةَ مسألةً قد حالفَتِ الجَبيرَةُ فيها الخُفُّ في الأحْكامِ ، إِلَّا أَنَّ بعضَها فيه خِلافٌ بعضُه ضعِيفٌ ، ومَرْجِعُ ذلك كلُّه أو مُعْظَمِه إلى أنَّ مسْحَ الجَبِيرَةِ عزِيمَةٌ ، ومسْحَ الخُفُّ ونحوِه رُخْصَةٌ .

<sup>(</sup>١) في: باب ماجاء في المسح على الخفين للمسافر والمقم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١٤٢/١. كما أخرجه النسائي، في : باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ، من كتاب الطهارة . المجتبي ٧١/١. وابن ماجه ، في : باب الوضوء من النوم ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١٦١/١ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٤/٣٩/ ، ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في م: واللضرر ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ١.

## فهرس الجزء الأول من الشرح الكبير والإنصاف

| الصفحه        |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (TV) - (0)    | مقدمة التحقيق                                                                       |
| 0 - 4         | مقدمة الشرح الكبير                                                                  |
| <b>۲۷ – ۳</b> | مقدمة الإنصاف                                                                       |
|               | كتاب الطهارة                                                                        |
| 79            | فائدة : الطهارة لها معنيان                                                          |
|               | باب المياه                                                                          |
| 47, 40        | ١ – مسألة: ﴿ وَهُو البَّاقَى عَلَى أَصَلَ خَلَقْتُهُ ﴾                              |
|               | تنبيه: يشمل قوله: وهو الباقي على أصل حلقته                                          |
| 40            | مسائل كثيرة                                                                         |
| ***           | ٧ – مسألة: ﴿ وَمَا تَغْيَرُ بَمُكُنَّهُ ﴾                                           |
| . "           | <ul> <li>٣ – مسألة: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه)</li> </ul>                          |
| ٣٨            | <ul> <li>٤ - مسألة: ( أو لا يخالطه ، كالعود والكافور والدهن )</li> </ul>            |
| ٣٨            | فائدة : مفهوم قوله : لا يمكن صونه عنه                                               |
| 44            | فائدة: مراده بالعود العود القماري                                                   |
| 49            | تنبيه : صرح المصنف أن العود والكافور والدهن                                         |
| ٤٠            | <ul> <li>٥ – مسألة: (أو ما أصله ماء ، كالملح البحرى)</li> </ul>                     |
| ٤٠            | تنبيه : مفهوم قوله : أو ما أصله الماء                                               |
| ٤.            | فائدة : حكم التراب إذا تغير به الماء                                                |
| ٤١            | ٦ – مسألة: ﴿ أَوْ مَا تَرَوَّحُ بِرَيْحُ مَيْتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ ﴾                 |
| 54 — 5Y       | الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |

| الصفحة     |                                                        |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٤٣         | ئدة : حيث قلنا بالكراهة ، فمحله                        | ا                                     |
| ٤٣         | بيه : ظاهر قوله : أو بطاهر                             | تن                                    |
| ٤٣         | يه : قوله : فهذا كله طاهر مطهّر                        |                                       |
| ٤٣         | ئدة : الأحداث جمع حدث                                  | اف                                    |
| ٤٥         | يه : يشمل قوله : فِهذا كله طاهر مطهر                   | تن                                    |
| ٤٦         | يه : ظاهر كلام الأصحاب جواز استعماله                   | تنب                                   |
| ٥٤ - ٤٧    | وإن سخن بنجاسة ، فهل يكره استعماله )                   | ٨ - مسألة: (ر                         |
|            | ائد؛ إحداهن، محلُّ الخلاف في المسخن                    | فو                                    |
| ٥.         | بالنجاسة                                               | •                                     |
| ٥١         | الثانية، ذكر القاضي، أن إيقاد النجس لايجوز             |                                       |
| 0 Y        | الثالثة ، إذا وصل دخان النجاسة إلى شيء                 |                                       |
| ٥٢         | سل : إذا خالط الماء طاهر لم يغيره ،                    | فص                                    |
| 07         | مل : إذا وقع في الماء ماءٌ مستعمل                      | فص                                    |
| ٥٣         | سل : فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته                  | فص                                    |
| ٥٤         | ل : القسم الثاني ، ماء طاهر غير مطهر                   | ودو                                   |
| 09-00      | إن غيَّر أحد أوصافه ؛)                                 | ٩ - مسألة ؛ ( ف                       |
|            | ل : و لم يفرق أصحابنا في التغيير بين اللون و الطعم     | فص                                    |
| 70         | والرائحة ،                                             |                                       |
| ٥٨         | ه : فعلى المذهب ، لو تغير صفتان ،                      | تنبي                                  |
| <b>о</b> Д | <ul> <li>تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة</li> </ul> | فائ                                   |
|            | هان ؛ الأول ، ظاهر كلامه أنه لو كان المغيرٌ للماء      | تنبي                                  |
| 09         | ترابًا ،                                               |                                       |
| 09         | الثاني ، محل الخلاف في أصل المسألة ،                   |                                       |
| 77-7.      | ر استُعمل في رفع حدث ، )                               | <ul> <li>١٠ - مسألة ؛ (أرا</li> </ul> |
|            | هات ؛ الأول ، يستثنى من هذه الرواية ، لو               |                                       |
| 71         | غسل رأسه بدل مسحه ،                                    |                                       |

|                | الثاني ، اختلف الأصحاب في إثبات                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 7 8            | رواية نجاسة الماء ؟                                        |
|                | الثالث ، مراد المصنف وغيره ممن أطلق                        |
|                | الخلاف ، ما إذا كان الماء الرافع                           |
| ٦٤             | للحدث                                                      |
| 70             | فصل: فأما المستعمل في طهارة مشروعة ،                       |
|                | تنبيه : ظاهر كلامه أنه لو استُعمل في طهارة غير             |
| 77             | مشروعة ،                                                   |
| <b>Y</b>       | ١١ - مسألة ؛ ( أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل )          |
| <b>Vo - 79</b> | تنبيهات تتعلق بغمس اليد في الماء من نوم الليل              |
|                | فصل: ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة ، أو                  |
| ٧١             | مشدودة في جراب ،                                           |
| ٧٢             | فصل: واختلفوا في النوم الذي يتعلق به هذا الحكم             |
| ٧٤             | فصل: فإن كان القائم من نوم الليل صبيًا                     |
| ٧٥             | فصل : إذًا وجد ماءً قليلًا ،                               |
|                | فوائد ؛ تتعلق بغمس اليد في الماء بعد القيام من نوم         |
| 79 - 40        | الليل                                                      |
|                | فصل: فإن توضأ القائم من نوم الليل من ماء                   |
| ٧٦             | کثیر ،                                                     |
|                | فصل: إذا انغمس الجنب أو المحدث في ماءٍ دون                 |
| ٧٧             | القلتين                                                    |
|                | فصل: إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين                        |
| ٧٨             | مطهّرتين                                                   |
| ٧٩             | ١٧ – مسألة ؛ ( وإن أزيلت به النجاسة ، فانفصل متغيرا ، )    |
| ٨٠             | ١٣ – مسألة ؛ ( وإن انفصل غير متغير بعد زوالها ، فهو طاهر ) |

| الصفحة |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| ۸۲، ۸۱ | ؛ ( وإن كان غير الأرض ، فهو طاهر ، )           |
| ٨٢     | تنبيه : محل الخلاف ، وهو مراد المصنف           |
|        | تنبيه: كثير من الأصحاب يحكى الخلاف             |
| ۲۸.    | وجهين                                          |
| ٨٢     | فائدة : فعلى القول بنجاسته ، يكون المحل        |
| ٠ – ٨٣ | ؛ ( وإن خلت بالطهارة منه أمرأة ، فهو طهور )    |
|        | فائدة : ظاهر كلام المصنف ، أن الماء في محل     |
| ٨٣     | التطهير                                        |
|        | فائدة : منعُ الرجل من استعمال فضل طهور         |
| ۲۸     | المراة                                         |
|        | فصل : ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضئا من |
|        | إناء واحد ،                                    |
| . ٧٧   | فصل : ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء            |
| 98-11  | تنبيهات تتعلق بفضل وضوء المرأة                 |
| 98     | فوائد ؛ منها ، لو خُلط طهور بمُستعمل ،         |
| 9 8    | ومنها ، لو بلغ خلطه قلتين ،                    |
| 9.8    | ومنها ، لو كان معه ما يكفيه لطهارته ،          |
| 90     | فصل: (القسم الثالث؛ ماء نجس، وهو ما تغير)      |
| 90     | تنبيه : قوله ، القسم الثالث ، ماء نجس ، وهو    |
| 9 ٧    | تنبيهان ا؛ أحدهما ، عموم هذه الرواية يقتضى     |
| ٩٨     | الثاني ، هذا الخلاف في الماء الراكد            |

فائدة : للرواية الأولى والثانية فوائد ،... و 9 فوائد ؛ إحداها ، الجِرْية ما أحاط بالنجاسة ... ١٠٠ الثانية ، لو امتدت النجاسة ...

الثالثة ، متى تنجست جِرْيات الماء ... ١٠١

| 1.4-1.1      | ١٠ – مسألة ؛ ( وإن كان كثيرا ، فهو طاهر ، )                         | • |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1.011.8      | ١١ – مسألة ؛ ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بُولًا ، ﴾          | 1 |
| ١٠٤          | تنبيه : مراده بقوله : إلا أن تكون النجاسة بولا                      |   |
| ١٠٤          | تنبيه : قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة ،                      |   |
| 1.0          | فائدة : وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت                              |   |
| 111.7        | ١/ – مسألة ؛ ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثُمَّا لَا يُمَكِّنَ نَزْحُه ؛ ﴾ | • |
| ١٠٦          | فوائد ؛ تتعلق بقوله إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه                    |   |
| ١٠٧          | فصل ، ولا فرق بين قليل البول وكثيره ،                               |   |
| ١.٧          | فصل ، إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول ،                     |   |
| <b>)</b> • A | فصل ، فإن توضأ من الماء القليل وصلَّى                               |   |
| ١٠٨          | فصل ، إذا وقعت في الماء نجاسة ،                                     |   |
|              | فصل ، قال ابن عقيل : من ضرب حيوانًا مأكولا ،                        |   |
| 1.9          | فوقع في ماء ،                                                       |   |
| 11.          | فصل ، إذا كان الماء قلتين ، وفيه نجاسة ،                            |   |
|              | فصل ، وإذا اجتمع ماء نجس إلى ماء نجس ،                              |   |
| 11.          | و لم يبلغ القلتين ،                                                 |   |
| 118-111      | 1 ٩ - مسألة ؛ (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير ،)           | Ļ |
| 117          | فائدة : الإفاضة صب الماء                                            |   |
| 118          | تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : طَهُرَ ، يعني                             |   |
|              | الثاني ، مفهوم قوله : أو بنزح ٍ يبقى بعده                           |   |
| 118          | کثیر                                                                |   |
| 118          | فائدتان ؛ إحداهما ، الماء المنزوح طهور                              |   |
|              | الثانية ، قال في الفروع : وفي غَسْلِ                                |   |
| 112          | جوانب ئۇ نەحت                                                       |   |

| 114-110 | ٠ ٢ - مسألة ؛ (فإن كُوثِر بماء يسير ،)                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 117     | فصل: فأما الماء الذي يقع فيه بول الآدمي                   |
| - 1117  | فصل: فأما غير الماء من المائعات                           |
|         | فصل: وإذا قلنا: إن غير الماء من المائعات،                 |
| 117     | كالخل ونحوه يزيل النجاسة                                  |
| 111     | فصل: فأما الماء المستعمل في رفع الحدث ،                   |
| ١١٨     | فصل : ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ،                  |
|         | تنبيهان ؟ أحدهما ، يخرِّج المصنف وغيره من مسألة           |
| ١١٨     | زوال التغيير بنفسه                                        |
| 119     | الثاني ، قوله : أو بغير ماء                               |
| 119     | ٢١ – مسألة ؛ ( والكثير ما بلغ قلتين ، واليسير ما دونهما ) |
| 119     | فُوائد؛ إحداها، لو اجتمع من نجس وطاهر قُلتان              |
| 119     | الثانية ، إذا لاقت النجاسة مائعًا غير الماء               |
|         | الثالثة ، لو وقع في الماء المستعمل في رفع                 |
| 119     | الحدث                                                     |
| 171617. | ٢٢ – مسألة ؛ ( وهما خمسمائة رطل بالعراق )                 |
| 171-171 | <ul><li>٢٣ – مسألة ؛ (وهل ذلك تقريب أو تحديد ؟)</li></ul> |
| 177     | فائدتان ؛ إحداهما ، مساحة القلتين ،                       |
|         | الثانية ، الصحيح من المذهب أن الرطل                       |
| 177     | العراقي                                                   |
| 172     | فصل في الماء الجارى:                                      |
| -       | تنبيهان ؛ أحدهما ، في محل الخلاف في التقريب               |
| 170     | والتحديد                                                  |
| 140     | الثاني حكي المصنف الخلاف هنا و جهين                       |

|         | فصل : فإن كان في جانب النهر ، أو في وهدة منه                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| - 177   | ماء واقف                                                        |
|         | فوائد ؛ إحداهًا : لو شك في بلوغ الماء قدرًا يدفع                |
| 177     | النجاسة ،                                                       |
| ١٢٦     | الثانية ، لو أخبره عدل بنجاسة الماء                             |
| 177     | الثالثة ، لو أصابة ماء ميزاب                                    |
| 179617A | ٢٤ – مسألة ؛( وإذا شك في نجاسة الماء ، )                        |
| 179     | فصل : فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ،                     |
| 178-179 | ٧٥ – مسألة ؛ ( وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس ، )                |
|         | تنبيهان ؛ أحدهما ، إذا قلنا : يتحرى إذا كثر عدد                 |
| 17.     | الطاهر                                                          |
|         | الثاني ، قوله : لم يتحرُّ على الصحيح من                         |
| 144     | المذهب                                                          |
|         | فوائد ؛ إحداها ، ظاهر كلام الأصحاب القائلين                     |
| 1.44    | بالتحرى                                                         |
| 178     | الثانية ، حيث أجزنا له التحرى                                   |
| 18      | تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن عنده طهور بيقين ،                  |
| ١٣٦،١٣٥ | <ul><li>٢٦ – مسألة ؛ (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما ؟)</li></ul> |
|         | فوائد ؛ إحداها ، لو علم أحد النجس فأراد غيره                    |
| ١٣٦     | استعماله                                                        |
| 127     | الثانية ، لو توضأ بماءٍ ثم علم بنجاسته                          |
| ١٣٧     | الثالثة ، لو اشتبه عليه طاهر بنجس                               |
| ١٣٨٠١٣٧ | ٧٧ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنَّ اشْتَبُهُ طَهُورٌ بِطَاهُرْ ۚ ، ﴾        |
|         | تنبيهات ؛ أحدها ، ظاهر قوله : وإن اشتبه طاهر                    |
| 147     |                                                                 |

|    | ى.ف |  |
|----|-----|--|
|    |     |  |
| 4- |     |  |
|    |     |  |

| الصفحه        |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸           | الثاني ، ظاهر قوله : توضأ                                           |
| ١٣٨           | فائدة : لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ،                             |
| 187-179       | ٢٨ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنَّ اشْتِبُهُتَ ثَيَابُ طَاهُرَةَ بِنَجِسَةً ، ﴾ |
| 189           | فائدة ؛ لو احتاج إلى شرب تحرى                                       |
| 1 2 .         | فصل: فإن لم يعلم عدد النجس                                          |
| 1 £ 1         | فصل: فإن سقط على إنسان من طريق ماءٌ                                 |
| 1 2 1         | فوائد ؛ إحداها ، لو كثر عدد الثياب النجسة                           |
|               | تنبيه ؛ محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر                         |
| 1 2 1         | بيقين ،                                                             |
|               | . A                                                                 |
|               | باب الآنية                                                          |
| 1 2 9 - 1 2 4 | تنبيه : يستثني من قوله : كل إناء طاهر                               |
| 121-120       | ٢٩ – مسألة ؛ ﴿ إِلَّا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما ، ﴾            |
|               | ٣٠ - مسألة ؛ ( فإن توضأ منهما أو اغتسل ، فهل تصح                    |
| 1 2 9 6 1 2 1 | طهارته ؟)                                                           |
|               | فصل : فإن توضأ بماء مغصوب فهو كما لو صلى في                         |
| 1 2 9         | توب مغصوب                                                           |
| 108-10.       | ٣١ - مسألة؛ (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ،)                    |
| 10.           | فائدة : الوضوء فيها كالوضوء منها                                    |
| 10.           | فائدتان ؛ إحداهما ، حكم المموه والمطلى والمطعم                      |
|               | الثانية ، حكم الطهارة من الإناء                                     |
| 10.           | المغصوب                                                             |
| 101           | فائدة: في الضبة أربع مسائل                                          |
|               |                                                                     |

تنبيه : فعلى القول بعدم التحريم يباح ...

| 104     | فائدة : حد الكثير ما عد كثيرًا عرفًا                        |
|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | تنبيه: شمل قوله: والمضبب بهما. الضبة من                     |
| 104     | الذهب                                                       |
| 108     | فائدة : الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة              |
|         | ٣٢ - مسألة ؛ ( وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحـة           |
| 171-100 | الاستعمال ،)                                                |
|         | فوائد ؟ إحداها ، حكم أواني مدمني الخمر وملاقي               |
| ١٥٨     | النجاسات                                                    |
|         | الثانية ، بدن الكافر طاهر عند جماعة                         |
| 101     | کثیابه                                                      |
|         | الثالثة ، تصح الصلاة في ثياب المرضعة                        |
| 109     | والحائض                                                     |
| 17.     | فصل: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات                 |
|         | فصل : ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب                       |
| 171     | الصباغ                                                      |
| 177-171 | ٣٣–مسألة؛ (ولايطهر جلدالميتة بالدباغ)                       |
| 1701178 | ٣٤ – مسألة؛ ﴿ وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ ﴾    |
| ١٦٤     | تنبيه : إذا قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ                  |
| 170     | تنبيهان ؟ أحدهما ، قوله : بعد الدبغ                         |
|         | الثاني ، مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعماله في                |
| ١٦٦     | غير اليابسات                                                |
| 771-171 | ٣٥ - مسألة ؛ (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرًا حال الحياة) |
| ١٦٦     | فائدة : فعلى القول بجواز استعماله يباح دبغه                 |
| 177     | فصل: فأما جلود السباع، فقال القاضي                          |

|            | فصل : وإذا قلنا بطهارة الجلد بالدباغ . لم يحل     |
|------------|---------------------------------------------------|
| 179        | أكله                                              |
| ۱٧٠,       | فصل : ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به             |
| 171        | فصل : ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ،                   |
| 140-141    | ٣٦ – مسألة ؛ ( ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ) |
| 171        | تنبيه : قوله : ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة   |
| 177        | فوائد ؛ ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله      |
| ١٧٣        | فوائد ؛ الأولى ، يباح لبس جلد الثعالب             |
| 174        | الثانية ، لا يباح افتراش جلود السباع              |
| 178        | الثالثة ، في الخرز بشعر الخنزير روايات            |
|            | الرابعة ، نص أحمد على جواز المنخل من              |
| 178        | شعر نجس                                           |
| 1401148    | فوائد تتعلق بالدباغ                               |
| 177-170    | ٣٧ – مسألة ؛ ( ولبن الميتة نجس ؛ )                |
| 140        | فائدة : حكم جلدة الإنفحة ، حكم الإنفحة            |
| ١٧٧        | فصل : وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة                 |
| \\.\.\.\\\ | ٣٨ – مسألة ؛ ﴿ وعظمها وقرنها وظفرها نجس ﴾         |
| 10-11.     | ٣٩ – مسألة ؛ ﴿ وصوفها وشعرها وريشها طاهر ﴾        |
|            | فائدة: في الصوف والشعر والريش المنفصل من          |
| ١٨٠        | الحيوان الحي                                      |
| 1 / 1      | فصل: وشعر الآدمي طاهر                             |
|            | فصل : ولا يجوز استعمال شعر الآدمي وإن كان         |
| ١٨٣        | طاهرًا                                            |

|         | فصل: وكل حيوان فحكم شعره حكم بقية                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤     | أجزائه                                                              |
| ١٨٤     | فصل : وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير ؟                                 |
| ١٨٤     | فائدتان ؛ إحداهما ، إذا صلب قشر بيضة الميتة                         |
| ١٨٤     | الثانية ، لو سلقت البيضة في نجاسة                                   |
|         | باب الاستنجاء                                                       |
| ١٨٨٠١٨٧ | <ul> <li>٤٠ مسألة ؛ (يستحب لمن أراد دخول الخلاء)</li> </ul>         |
| 14111   | <ul> <li>١ - مسألة ؛ (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى)</li> </ul> |
| 19.     | ٢ ٤ – مسألة ؛ ( ويقدم رجله اليسرى في الدخول )                       |
| ١٩.     | تنبيه : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى                     |
| ١٩.     | فائدة : لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه                              |
| 191     | ٣٤ – مسألة ؛ ( ويعتمد على رجله اليسرى )                             |
| 1976191 | £ £ – مسألة ؛ ( ولا يتكلم )                                         |
| 191     | تنبيه : ظاهر قوله : ولا يتكلم . الإطلاق                             |
| . 198   | <ul> <li>٥٤ – مسألة ؛ (ولا يلبث فوق حاجته )</li> </ul>              |
|         | تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة                      |
| 198     | والجن                                                               |
| 198     | فائدة : لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء                              |
| 198     | تنبيه : حيث قلنا : لم يجز فيما تقدم ذكره ، فيكره                    |
| 19 8    | ٢٦ – مسألة ؛ ( فإذا خرج قال : غفرانك ، )                            |
| 1.9 8   | فصل : ويستحب أن يغطى رأسه                                           |
| 190     | ٧٤ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ فِي الفَضَاءَ أَبِعَدٍ ﴾                |
|         |                                                                     |

| الصفحة        |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 194-190       | ٤٨ – مسألة ؛( واستتر وارتاد مكانًا رخوًا )                     |
| Y • 1 – 1 9 V | <b>٩</b> ع – مسألة ؛ ( ولا يبول في شق )                        |
|               | تنبيه : قوله : ولا يبول في شق ولا سرب . يعني ،                 |
| 197           | يكره                                                           |
| ۱۹۸           | فصل : ويكره البول في الماء الراكد                              |
| 191           | تنبيه : مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك                       |
| ۲             | تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : مثمرة . يعني عليها ثمرة              |
|               | الثانى ، مفهوم قوله : مثمرة. أن له أن                          |
| ۲             | يبول                                                           |
| ۲             | فوائد : يكره بوله في ماء راكد مطلقًا                           |
| 7.7           | • ٥ – مسألة ؛ ﴿ وَلَا يَسْتَقِبُلُ الشَّمْسُ وَلَا القَّمْرِ ﴾ |
| . 7.7         | فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع                     |
| ۲.۳           | ١٥ – مسألة ؛ ( ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء )           |
| 3.7-7.7       | ٧٥ – مسألة ؛ ( وفي : استدبار فيه واستقبال في البنيان روايتان ) |
| ۲٠٦           | فائدتان ؛ إحداهما ، يكفى انحرافه عن الجهة                      |
| 7.7           | الثانية ، يكره استقبالها في فضاء                               |
| 7.7           | ٥٣ - مسألة ؛ ( فإذا فرغ مسح بيده اليسري )                      |
| X11-Y.A       | ٤ ٥ – مسألة ؛ ( ولا يمس ذكره بيمينه )                          |
|               | تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه                  |
| ۸٠٢-۲۱۲       | ٧ يتنحنح                                                       |
| ۲.۸           | فائدة: يكره بصقه على بولــه                                    |
| 7.9           | فائدة : قيل : كراهة مس الفرج مطلقًا                            |
|               | تنبيه : محل الخلاف ، أعنى الكراهة والتحريم في                  |
| ۲1.           | مس الفر ج                                                      |

| الطبنان     |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 71.         | فائدة : إذا استجمر من الغائط                     |
| 711         | ٥٥ – مسألة ؛ (ثم يتحول عن موضعه ؛ )              |
| 711         | تنبيه : قوله : ثم يتحول عن موضعه                 |
| 717,717     | ٦٥ – مسألة ؛ ( ويجزئه أحدهما )                   |
|             | فائدة : الصحيح من الذهب أن الماء أفضل            |
| 77718       | ٧٥ - مسألة ؛ ( إلا أن يعدو الخارج موضع العادة )  |
| 718         | فائدة: الصحيح من المذهب أنه لا يستجمر            |
| 710         | فصل : والمرأة البكر كالرجل                       |
| 710         | تنبيه : شمل كلام المصنف الذكر والأنثى            |
|             | فصل: والأقلف إن كانت بشرته لا تخرج من            |
| 717         | <b>قلفته</b> .                                   |
| 717         | فائدة : لا يجب الماء لغير المتعدى                |
| 7.17        | فائدة : لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج   |
| 717         | فصل : وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آحر         |
| 717         | فوائد ؛ منها ، يبدأ الرجل والبكر بالقبل          |
| 717         | ومنها ، لو انسد المخرج وانفتح غيره               |
| 717         | فصل : والأولى أن يبدأ الرجل بالاستنجاء في القبل  |
| <b>Y1 X</b> | تنبيه : هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة     |
| 77.         | فصل : وإذا استنجى بالماء لم يحتج إلى التراب      |
| 777-771     | ٨٥ – مسألة ؛ ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى ، ) |
| 77)         | تنبيه : ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار          |
| 777         | فصل: ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرًا        |
|             | 1 - VI - 12:VI 1 4 -7                            |

فائدة : لو أتَّى بالعدد المعتبر ...

| الصفحة          |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 778             | <ul><li>٩ - مسألة ؛ (إلا الروث والعظام )</li></ul>                   |
| <b>۲۲۲-</b> ۸۲۲ | فوائد تتعلق بالاستجمار                                               |
| 777-777         | <ul> <li>٦٠ - مسألة ؛ (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ،)</li> </ul>      |
|                 | فصل : ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار                                  |
| 779             | فصل : ويشترط للاستجمار الإنقاء و كال العدد                           |
| 77.             | ٦١ – مسألة ؛ ( فاإن لم ينق بها ، زاد حتى ينقى )                      |
| 771,77          | ٦٢ – مسألة ؛ ( ويقطع على وتر )                                       |
| ۲٣.             | فصل : وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ                           |
| 771             | فصل: ويجزى الاستجمار في النادر                                       |
| 777-377         | ٦٣ – مسألة ؛ ( ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح )                 |
| 747-740         | ٢٤ – مسألة ؛ ﴿ فَإِنْ تُوضَأُ قَبِلُهُ ، فَهِلَ يُصِحَ وَضُوءُهُ ؟ ﴾ |
| 740             | تنبيه : عدم وجوب الاستنجاء منها                                      |
| 747             | فائدة : لو كانت النجاسة على غير السبيلين                             |
| 747             | فائدة : إذا قلنا : يصح الوضوء قبل الاستنجاء                          |
|                 | باب السواك وسنة الوضوء                                               |
| 739             | ٦٥ – مسألة ؛ ﴿ وَالسَّوَاكَ مَسْنُونَ فَى جَمِيعَ الْأُوقَاتَ ﴾      |
| 7.27-72.        | ٦٦ – مسألة ؛ ( إلا للصائم بعد الزوال )                               |
| 7 5 7           | فصل : أكثر أهل العلم يرون السواك سنة ،                               |
| 757             | فائدة : من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه                         |
| 720,722         | <ul> <li>٦٧ – مسألة ؛ (ويتأكد استحبابه فى ثلاثة مواضع ؛)</li> </ul>  |
| 720             | فصل: ويستاك على أسنانه ولسانه                                        |

7 2 7

تنبيه : ظاهر قوله : ويستاك بعود لين ...

٦٨ – مسألة ؛ ﴿ ويستاك بعود لين ... ﴾

| الصفحة   |                                          |                                             |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7 2 7    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ٦٩ - مسألة ؛ ﴿ فَإِنْ اسْتَاكَ بِإِصْبِعِهُ |
| X37-057  |                                          | ٧٠ – مسألة ؛ ( ويستاك عرضًا )               |
| 7 2 9    | : ويفعله لحاجة                           | فائدة : قال في «الفروع»                     |
| P 3 Y    | عل وترًا. ثلاثة أوجه …                   | تنبيه : في صفة قوله : يكت                   |
| 709-70.  | <b>.</b>                                 | فوائد جمة : تتعلق بالسوال                   |
| 770-707  |                                          | فصول في الفطرة                              |
| 307      | 9                                        | فصل : ونتف الإبط سنة                        |
| 307      | أظفار ؟                                  | فصل : ويستحب تقليم الا                      |
| 700      | شارب ؟                                   | فصل : ويستحب قص ال                          |
| 707      | ل من إزالته                              | فصل : واتخاذ الشعر أفضا                     |
| Y 0 Y    | رأس                                      | فصل : وهل يكره حلق ا                        |
| ۲٦.      | ا مکروه ،                                | فصل : وحلق المرأة رأسه                      |
| ۲٦.      | ٠ ب                                      | فصل : ويكره نتف الشيد                       |
| 771      |                                          | فصل : ويكره حلق القفا                       |
|          | عَلِيْكُ أَنه لعن الواصلة                | فصل : وروى عن النبي                         |
| 771      |                                          | والمستوصلة                                  |
| 778      |                                          | فصل : ويستحب التطيب                         |
| 778      | الشيب                                    | فصل : ويستحب خضار                           |
| 777      |                                          | ٧١ – مسألة ؛ ( ويكره القزع )                |
| 777      |                                          | ٧٧ – مسألة ؛ ( ويجب الحتان )                |
| <b>X</b> | حق النساء ،                              | فصل : ويشرع الحتان في                       |
| 779,777  | en e | فُوائد تتعلق بالحتان                        |
| 779      | وقت الحتان ،                             | فصل : اختلف العلماء في                      |

فوائد تتعلق بسنن الفطرة ...

```
الصفحة
           فائدة : كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت
                                    والأربعاء ...
     771
                               ٧٣ - مسألة ؛ ( ويتيامن في سواكه ... )
777,777
                         فائدة: يكره حلق القفا مطلقًا ...
     777
                            ٧٤ - مسألة ؛ (وسنن الوضوء عشرة ... )
777-77
                             فصل: فإذا قلنا بوجوبها ...
     740
                                  ٧٥ - مسألة ؛ (وغسل الكفين ...)
TA.-TVV
               فائدة : صفة التسمية أن يقول : بسم الله ...
     777
           فوائد ؛ إحداها ، يتعلق الوجوب بالنوم الناقض
                            للوضوء ...
     ۲۸.
            الثانية ، غسلهما تعبد لا يعقل معناه ...
     ۲۸.
                 الثالثة ، إنما يغسلان لمعنى فيهما ...
     ۲۸.
                   ٧٦ - مسألة ؛ ( والبداية بالمضمضة والاستنشاق ... )
TAT-TA.
             فائدتان ؛ إحداهما ، يجب الترتيب والموالاة ...
     1 1 7
            الثانية ، يستحب تقديم المضمضة ...
     7 \ \ \
     فصل: ويستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء... ٢٨٣
                فائدتان ؟ إحداهما ، المبالغة في المضمضة ...
     717
     والثانية ، لا يكفي وضع الماء في فمه ... ٢٨٤
                                   ٧٧ - مسألة ؛ ( وتخليل اللحية ... )
     7 A £
                    فائدتان ؛ إحداهما ، شعر غير اللحية ...
     YAE
                  والثانية ، صفة تحليل اللحية ...
     440
                                     ٧٨ - مسألة ؛ (وتخليل الأصابع)
     717
                                        ٧٩ – مسألة ؛ ( والتيامن ) ...
     YAY
فائدتان ؟ إحداهما ، قال جماعة من الأصحاب ... ٢٨٥،٢٨٤
           والثانية ، يستحب المبالغة في غسل سائر
                        الأعضاء ...
     YAY
```

| 444.444  | ٠ ٨ – مسألة ؛ ﴿ وَأَخِذَ مَاءَ جَدَيْدُ لَلْأَذَنِينَ ﴾          |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 444      | فائدة: يستحب مسحهما بعد مسح الرأس                                |
|          | تنبيهات ؛ الأول ، هذه الأحكام إذا قلنا : هما من                  |
| 719      | الرأس                                                            |
| 79.      | الثاني ، تقدم أن الأذنين من الرأس                                |
| 79.      | الثالث ،قوله : والغسلةالثانيةوالثالثة                            |
| 79.      | ٨١ – مسألة ؛ ﴿ وَالْغُسِلَةِ الثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ ﴾        |
| 79.7-79. | فوائد تتعلق بسنن الوضوء …                                        |
|          | باب فروض الوضوء وصفته                                            |
| 797      | ٨٢ – مسألة ؛ ﴿ وَالْفُمْ وَالْأَنْفُ مَنْهُ ﴾                    |
| 797      | ٨٣ – مسألة ؛ ( وغسل اليدين )                                     |
| 791-197  | ٨٤ – مسألة ؛ ( ومسح الرأس )                                      |
| T.1-79A  | ٥٥ – مسألة ؛ ﴿ وَالتَرْتُيبُ عَلَى مَا ذَكُرُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ |
| ٣        | فائدة : اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد                           |
| 7.1      | فصل : فإن نكس وضوءه                                              |
| ٣٠٣،٣٠٢  | ٨٦ – مسألة ؛ ﴿ وَالْمُوالَاةُ عَلَى إَحْدَى الرَّوَايَتِينَ ﴾    |
|          | تنبيه : الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة             |
| ٣.٣      | فقط                                                              |
| ٣.٣      | فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان                       |
| 7.0,7.2  | ٨٧ – مسألة ؛ ( وهو أن يؤخر غسل عضو )                             |
|          | فصل: فإن نشفت أعضاؤه                                             |
|          | فوائد ؛ منها ، لا يضر اشتغاله في العضو الآخر                     |
| ٣.٥      | سنة)                                                             |

| حة | ہف | الص |
|----|----|-----|
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |

| ٣.٦         | ومنها ، لا يشترط للغسل موالاة                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣.٦         | ومنها ، إذا قلنا : الموالاة سنة                              |
| ٣.9-٣.٦     | ٨٨ – مسألة ؛ ( والنية شرط لطهارة الحدث كلها )                |
| <b>T.</b> V | فائدة: لا يستحب التلفظ بالنية                                |
| ٣.٧         | تنبيه : مفهوم قوله : والنية شرط                              |
| ٣١٠،٣٠٩     | ٨٩ – مسألة ؛ ( وهي أن يقصد رفع الحدث )                       |
| ٣.٩         | فائدة : ينوى من حدثه دائم الاستباحة                          |
|             | فائدة : لم يذكر المصنف ، رحمه الله تعالى ، هنا من            |
| 71.         | شروط الوضوء إلا النية                                        |
| 712-717     | <ul> <li>٩ - مسألة ؛ (فإن نوى ما تسن له الطهارة )</li> </ul> |
| 717         | فائدة : ما تسن له الطهارة                                    |
|             | تنبيه : قال ابن عبيدان : وكلام المصنف يوهم أن                |
| 717         | الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة                     |
|             | فائدتان ؛ إحداهما ، لو نوى رفع الحدث وإزالة                  |
| 718         | النجاسة                                                      |
|             | الثانية ، الصحيح من المذهب ، أنه يسن                         |
| 317         | تجديد الوضوء لكل صلاة                                        |
| 710         | ۹۱ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنْ نُوى غَسَلًا مُسْنُونًا ﴾              |
| 717,710     | فوائد ؛ تتعلق بنية الغسل المسنون                             |
| ۲۱۷،۳۱٦     | ٩٢ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنْ اجتمعت أحداث توجب الوضوء ﴾             |
| 717         | تنبيه : ظاهر قوله : وإن اجتمعت أحداث                         |
| T19,T1A     | ٩٣ – مسألة ؛ ( ويجب تقديم النية )                            |
|             | تنبیه : تظهر فائدة قول أبی بكر ، أنه لو نوی بعد              |
| 711         | ذلك رفع الحدث عن باق الأسباب ،                               |

|                          | •                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| ۳۱۸                      | تنبيه : قوله : ويجب تقديم النية             |
| 719                      | فائدة: لا يبطلها عمل يسير                   |
| 770-719                  | ٤ ٩ – مسألة ؛ ( واستصحاب ذكرها في جميعها )  |
| <b>٣</b> ٢٢- <b>٣</b> ٢. | فوائد تتعلق باستصحاب ذكر النية              |
| 471                      | فصل : إذا شك في النية في أثناء الطهارة      |
| 477                      | فصل : فإن وضأه غيره أو يممه                 |
| 777                      | فصل : وصفة الوضوء أن ينوى                   |
| " " " " " "              | فصل: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه        |
| . "                      | تنبيه : قوله : ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا     |
| <b>779-770</b>           | ه ٩ – مسألة ؛ ( وهما واجبان في الطهارتين )  |
| 277                      | فائدة : هل يسميان فرضًا أم لا ؟             |
| 477                      | تنبيه: احتلف الأصحاب، هل لهذا الخلاف فائدة؟ |
| 777                      | فائدة : يستحب الانتثار                      |
| 779                      | ٩٦ – مسألة ؛ ( ويغسل وجهه ثلاثًا )          |
| 770-779                  | تنبيه : دخل في قوله : ثم يغسل وجهه ثلاثًا   |
| 771                      | فائدة: النزعتان ما انحسر عنه الشعر          |
| 444                      | فائدة: الصدغ هو الشعر                       |
|                          | تنبيه : ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل      |
| 44.5                     | العينين                                     |
| 440                      | فائدة : لو كان فيهما نجاسة                  |
| 440                      | تنبيه : قوله : من منابت شعر الرأس           |
| **9-**7                  | ٩٧ – مسألة ؛ ( فارِن كان فيه شعر خفيف )     |
| ٣٣٦                      | فائدة: يجب غسل اللحية ،                     |
| ۳۳۷                      | تنبيه : قوله : ويستحب تخليله                |
| ۳۳۸                      | فصل: ولا يجب غسل داخل العينين               |

| ٣٣٨            | تنبيه : مفهوم قوله : وإن كان يسترها       |               |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| 449            | فصل : ويستحب التكثير في ماء الوجه         |               |
| <b>788-779</b> | ( ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا )      | ٩٨ - مسألة ؛  |
| 757-75.        | فوائد تتعلق بغسل اليدين                   |               |
| 781            | فصل: ويجب غسل أظفاره                      |               |
| 727            | فصل : إذا كان تحت أظفاره وسخ              |               |
| 787            | فصل : ومن كان يتوضأ من ماء يسير           |               |
| 78.7           | فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ        |               |
| 720,722        | ( ثم يمسح رأسه )                          | 99 - مسألة ؛  |
| 757-750        | (فيبدأ بيديه من مقدم رأسه)                | ٠٠١ - مسألة ؛ |
|                | فائدتان ؛ إحداهما ، لو غسله عوضًا عن      |               |
| T 8.0          | مسحه                                      |               |
| 750            | الثانية ، لو أصاب الماء رأسه              |               |
| ~ ٣٤٦          | تنبيه : قوله : فيبدأ بيديه                |               |
| 457            | تنبيه : ظاهر كلامهأن ذلك يكون بماءواحد    |               |
| ۴٤٧            | فائدة : كيفما مسحه أجزأ                   |               |
| <b>707-757</b> | ( ويجب مسح جميعه مع الأذنين ، )           | ١٠١ - مسألة ؛ |
| 729            | تنبيه : الناصية مقدم الرأس                |               |
|                | فائدتان ؟ إحداهما ، إذا قلنا يجزى مسح بعض |               |
| <b>701</b>     | الرأس                                     |               |
| 701            | والثانية ، لو مسح رأسه كله                | 8             |
| 401            | فصل: ويجب مسح الأذنين معه ،               |               |
|                | فصل: ولا يجب مسح ما نزل على الرأس من      |               |
| 707            | الشعر                                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | الصفحة     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| erio de la companya de la companya<br>De la companya de la | فصل: ويمسح رأسه بماء جديد               | T-0 &      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فائدة : البياض الذي فوق الأذنين         | 408        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فصل: فإن عسل رأسه                       | 700        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فائدة : الواجب مسح ظاهر الشعر           | 400        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فصل: فإن مسح رأسه بخرقة مبلولة          | 401        |
| a a                                                                                                                                                                                                                             | فصل: وهل يستحب مسح العنق ؟              | 401        |
| ١ - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                     | (ولا يُستحب تكراره ،)                   | 71-401     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | رُ ثُمّ يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ،) | ודיץ , אדו |
| 1 - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                     | (ُ وٰيخلل أَصابعهما )                   | 777        |
| ١ - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                     | ( فارن كان أقطع ، )                     | 70-77      |
| ١ - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                     | ( فان لم يبق شيء ، سقط )                | 777        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فائدة : وكذا حكم التيمم                 | 778        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فائدة : لو وجد الأقطع من يوضيُّه        | ٣٦٤        |
| · ١ - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                   | (ثم يرفع نظره إلى السماء ،)             | 71 - 470   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فصل : والوضوء مرّةً مرّةً يجزئ          | 777        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | فصل : وتُكره الزيادة على الثلاث ،       | 411        |
| ، ١ - مسألة ؛                                                                                                                                                                                                                   | ( وتُباح معونتُه )                      | 79, 77     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (ويباح تنشيف أعضائه ،)                  | ۷0 – ۳٦٩   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | •                                       |            |

فوائد ؛ منها ، السنة أن يقف المعيّن عن يسار المتوضى ... المتوضى ومنها ، يضع من يصب على نفسه

إناءه عن يساره ،...

ومنها ، لو وضأه غيره بإذنه ... ٣٧١ ومنها ، لو يممه مسلم بإذنه ... ٣٧١

## الصفحة

تنبيه : ظاهر كلامه في «الفروع» ... قصل : ويستحب تجديد الوضوء ... قصل : ولا بأس بالوضوء في المسجد ... ٣٧٤ فصل : والمفروض من ذلك ... ٣٧٥

## باب المسح على الخفين

| ۳۷۰               | فوائد تتعلق بالمسح على الخفين                        |   |
|-------------------|------------------------------------------------------|---|
| **                | فصل: روى عن أحمد أنه قال: المسح أفضل ا               |   |
| <b>TA1-TV</b>     | ١١٠ – مسألة ؛ (يجوز المسح على الخفين)                |   |
| ***               |                                                      |   |
| ٣٨.               |                                                      |   |
| <b>TAE-TA</b>     | ١١١ – مسألة ؛ ﴿ وَالْعُمَامَةُ وَالْجِبَائِرِ ﴾      |   |
| <b></b>           |                                                      |   |
| *** - ***         | ١١٢ – مسألة ؛ ﴿ وَفِي المُسِحَ عَلَى القَلَانَسُ ، ﴾ |   |
| ۸۷.               | فائدة : القلانس جمع قَلَنْسُوَة                      |   |
| <b>791 - 77</b>   |                                                      | ı |
| ۳۸٬               | فصل : كره أحمد لُبْسَ الخُفُّ وهو يدافع ﴿            |   |
| ۳۸.               |                                                      |   |
| ٣٨.               | تنبيه : من فوائد الروايتين ،                         |   |
| ٣٩.               | فصل: فإن تيمم، ثم لَيِسَ الخف،                       |   |
| 79                |                                                      |   |
| ۳۹ ۰              |                                                      |   |
| <b>٣٩٦ - ٣٩</b> ٧ | ١١٤ – مسألة؛ (إلا الجبيرة ، على إحدى الروايتين )     |   |
| 791               |                                                      |   |

| • •                               |                                              |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                   | فصل : ولا فرق بين كون الشد على كسر أو        |                           |
|                                   | جرح                                          | 498                       |
|                                   | تنبيه : الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن       | 798                       |
|                                   | فائدة : لو لبس خُفًّا على طهارة مسح فيها على |                           |
|                                   | عمامة                                        | 790                       |
|                                   | فصل: فإن لم يكن على الجرح عصاب ،             | 797                       |
| <ul> <li>١١٥ – مسألة ؛</li> </ul> | (ويمسح المقيم يومًا وليلة ،)                 | <b>79.</b> – <b>79.</b> 1 |
|                                   | فَائدة : لا يُسح على خُفُّ لبسه على طهارة    |                           |
|                                   | تيمم ،                                       | 797                       |
|                                   | فصل: وسفر المعصية كالحضر في مدة              |                           |
|                                   | المسح ٤                                      | <b>٣9</b> ٨               |
|                                   | تنبيه: مراده بقوله: والمسافر ثلاثة أيام      |                           |
|                                   | ولياليهن                                     | <b>79</b> A               |
|                                   | فائدة : لو أقام و هو عاص                     | <b>79</b> A               |
| ١١٦ - مسألة ؛                     | ( إلا الجبيرة ، فإنه يمسح عليها إلى حلُّها ) | 799                       |
|                                   | فصل: ويفارق مسح الجبيرة الخفّ من خمسة        |                           |
|                                   | أوجه :                                       | 799                       |
|                                   | تنبيه : قوله : إلا الجبيرة                   | 499                       |
|                                   | فائدة :قال في «الرعايتين»: يمسح المقيم غير   |                           |
|                                   | الجبيرة                                      | 799                       |
| ١١٧ - مسألة ؛                     | ( وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبُس )      | ٤٠١، ٤٠٠                  |
|                                   | فائدة : يُتصوَّر أن يصلي المقيم بالمسح سبع   |                           |
| •                                 | صلوات                                        | ٤٠٠                       |
|                                   | ( ومن مسح مسافرًا ، ثم أقام ، )              | ٤٠٢، ٤٠١                  |
|                                   |                                              |                           |

| •         |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤،٤٠٣   | ١١٩ – مسألة ؛ ﴿ وَإِنْ مُسْحُ مَقْيَمًا ، ثُمُّ سَافَر ، ﴾               |
|           | فائدة : قال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي                                  |
| ٤٠٣       | أنه                                                                      |
| ٤٠٤       | فصل : فإن لَبِثَ ، وأحدث ، وصلى                                          |
| ٤٠٤       | ١٧٠ – مسألة؛ ﴿ وَإِنْ أَحَدَثُ ، ثُمْ سَافَرِ ، ﴾                        |
| ٤٠٤       | فائدة : لو شك في بقاء المدة                                              |
|           | ١٢١ – مسألة ؛ ﴿ وَلَا يَجُوزُ الْمُسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يُسْتَرُ مَحْلُ |
| ٤٠٦،٤٠٥   | الفرض ، )                                                                |
| ٤٠٦٠      | فصل : فإن كان الخف محرَّمًا ،                                            |
| ٤٠٦       | فصل : ويجوز المسح على كل خفُّ ساتر                                       |
| ٤٠٨ – ٤٠٦ | ١٢٢ – مسألة؛ ﴿ وَيَثْبَتُ بِنَفْسُهُ ﴾                                   |
| ٤٠٦       | تنبيه : مفهوم قوله : ويثبت بنفسه                                         |
| •         | تنبيه: ذكر المصنف هنا لجواز المسح                                        |
| έ· Υ      | شرطین ؛                                                                  |
| 18.7      | تنبيه : قوْلى : إمكان المشي فيه ،                                        |
| ٤١٢ – ٤٠٩ | ١٢٣ – مسألة ؛ (فاإن كان فيه خرق)                                         |
| ٤٠٩       | فوائد تتعلق بخرق الحف                                                    |
| ٤١.       | فائدة : لو مسح على خُفُّ طاهر العين ،                                    |
| ٤١١       | تنبيه : قوله : أو الجورب حفيفًا                                          |
| 217       | فصل : وكذلك إن كان الجورب حفيفًا                                         |
|           | ١٧٤ - مسألة ؛ (وإن لبس نحفًا ، فلم يُحدث حتى لبس عليه                    |
| 113-313   | آخر )                                                                    |
| •         | فائدة: اختار الشيخ تقى الدين ، مع ما تقدم                                |
| 217       | من المسائل ، مسح القدم ونعلها                                            |

|    | •  | ti  |
|----|----|-----|
| حه | ہم | الو |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٤١٢                                   | تنبيه: شمل قوله: وإن لبس خُفًّا فلم يُحدثْ            |
| 118                                   | فصل : وإن لبس مُخرَّقًا فوق صحيح                      |
| 118                                   | فصل: فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث                 |
|                                       | فائدة: قال في « الرعاية »: لو لبس عمامة فوق           |
| ٤١٤                                   | عمامة                                                 |
| 19-11-0                               | ١٢٥ - مسألة ؛ (ويمسح أعلى الحف دون أسفله )            |
|                                       | تنبيه : قد يقال : ظاهر قوله : ويمسح أعلى              |
| 110                                   | الخفّ                                                 |
| ٤١٧                                   | فصل: فإن مسح أسفله                                    |
| £17                                   | تنبيه : قوله : دون أسفله وعقبه                        |
| ٤١٧                                   | فائدة: لو اقتصر على مسح الأسفل                        |
| £11                                   | فصل : والقدر المجزى؟ في المسح ،                       |
| ٤١٨                                   | فصل : فإن مسح بخرقة أو خشبة ،                         |
| ٤١٨                                   | فائدتان ؛ إحداهما ، صفة المسح المسنون                 |
|                                       | والثانية ، حكم مسح الخف                               |
| 19                                    | بأصبع                                                 |
| 27.6219                               | ١٢٦ – مسألة ؛ (ويجوز المسح على العمامة المحكنة ،)     |
| 277 - 27.                             | ١٢٧ – مسألة ؛ (ولا يجوز على غير المحكنة إلا أن تكون ) |
|                                       | فصل: وما جرت العادة بكشفه من                          |
| 173                                   | الرأس                                                 |
| 277                                   | فصل : وحكمها في التوقيت                               |
|                                       | فائدة: ذكر الطوفي في « شرح الخرقي » أن                |
| 277                                   | العمامة إذا كانت محكنة                                |
| £7£ , £7٣                             | ۱۲۸ – مسألة ؛ (ویجزی مسح أکثرها ،)                    |
|                                       | <del>-</del>                                          |

| £ 7 Y - £ 7 £ | ( ويمسح على جميع الجبيرة ، )                     | ١٢٩ - مسألة ؛ |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 272           | فائدة : لا يجوز للمرأة المسح على العمامة         |               |
|               | فائدة : مراد الخرق بقوله : وإذا شد الكسير        |               |
| 577           | الجبائر                                          |               |
|               | فوائد تتعلق بالجبائر                             |               |
| ٤٣٤ – ٤٢٨     | ( ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه ، )                | ١٣٠ - مسألة ؛ |
|               | تنبيه: اختلف الأصحاب في مبنى هاتين               |               |
| 279           | <br>الروايتين                                    |               |
|               | فصل: وحكم خلع العمامة بعد المسح                  |               |
| 271           | عليها ،                                          |               |
| ٤٣١           | فصل: وإذا انقضت مدة المسح ،                      |               |
| 277           | فصل: ونَزْعُ أحد الخفين كنزعهما                  |               |
| 277           | فوائد : تتعلق بقوله : ونزع أحد الخفين            |               |
|               | فصل: وانكشاف بعض القدم من خرق                    |               |
| 277           | كنزع الخفّ                                       |               |
| 2 7 2         | فصل: وإن نزع العمامة بعد المسح عليها             |               |
| *             | فائدتان : إحداهما ، لو نزع خفًّا فوقانيًا كان قد |               |
| 878           | مسحه                                             |               |
|               | الثانية ، اعلم أن كلًّا من الخف الفوقاني         |               |
|               | والتحتاني بدل مستقل عن                           |               |
| ٤٣٤           | الغسل                                            |               |
|               | ( ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا           | ١٣١ - مسألة ؛ |
| 277, 270      | الجبيرة)                                         |               |
| 240           | فائدة: قوله: ولا مدخل لحائل في الطهارة           | was a second  |

آخر الجزء الأول ويليه الجزء الثانى ، وأوله : باب نواقض الوضوء

والْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ

رقم الإيداع ١٩٩٤/٤٧١ م I.S.B.N: 977 – 256 – 101 – 8

هجر

معموسی الطباعقوالشروالتوزیموا(علان

المكتب: ؛ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٣٤٥٢٥٧٦ – فاكس ٣٤٥٢٥٧٩ أ المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل

أرض اللواء – 🕿 ٣٤٥٢٩٦٣ ص . ب ٦٣ إمياية